# منها حكالم المناكرة المرتبان من الماديث ومينة خام الأنبياء والمرتبان

عِنْ الرِّينَ بَيْ الْحِيْنِ عِنْ الْمِيْنِ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْعِيْنِ الْعِيلِ الْعِيْنِ الْع



# جقوق الطتبع مجفوظت للمؤلّف

الطبعت الأولى رمضان ۱۳۹۸ه – ۱۹۷۸ الطبعت الخاميت ۱۲۰۷ه - ۱۹۸۷م

# الاهساء

إلى خاتم الأنبياء والمرسلين إلى صاحب الحُلُتُق العظيم إلى معلِّم الناس الخير إلى رسول الرحمة للانسانية جمعاء إلى قائدنا وأسوتنا الحسنة

# 1 the same

الذي أدتى الأمانة ، وبلتغ الرسالة ، ونصح الأمة ونحن على ذلك من الشاهدين صلاة وسلاماً إلى يوم نلقاه

المؤلف

# متذا الكِتاب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرساين ، سيدنا محمد بن عبد الله القائل في حجّة الوداع « ... وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً ، أمراً بيِّناً ، كتاب الله وسنّة نبيّه » .

و بعد ، قد ر لي في السنوات العشر الأخيرة أن أزور معظم البلدان الإسلامية في آسيا وإفريقيا ، بحكم عملي كممثل ومندوب لدولة الدكتور محمد ناصر رئيس المجلس الأعلى الاندونيسي للدعوة الإسلامية ، بمنطقة الشرق الأوسط ،وأن أجتمع إلى عدد كبير من المهنيين وأصحاب الحرف وأعضاء النقابات والهيئات الاجتماعية والدينية ، وأتحدث إليهم وإلى غيرهم في لقاءات ومناسبات وطنية وإسلامية ، وكنت في كل اجتماع أو ملتقى أوجته لمستمعي هذا السؤال : هل تقرؤون الحديث النبوي الشريف ، كما تقرؤون القرآن الكريم ؟

ما أظنني أتجاوز الواقع في شيء حين أقول: إن الأغلبية الساحقة ممن وجهّ إليهم هذا السؤال كانت إجاباتهم واحدة . وهي : أي كتاب في الحديث نقرأ ؟ صحيح البخاري أم صحيح مسلم ؟ مسند أحمد أم موطناً مالك ؟ سنن الترمذي أم سنن النسائي أم نقرأها كلها ؟ وكل كتاب من هذه الكتب يقع في مجلدات .. (١) إن ظروفنا الحياتية في عصرنا هذا لا تسمح لنا بمطالعة المجلدات .

وكانت إجابات آخرين : إننا نتهيب قراءة كتب الحديث .. فنحن حين نفتح كتاباً منها نشعر

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ؟ مجلدات وصحيح مسلم ؟ مجلدات وسنن الترمذي ه مجلدات ، سنن النسائي ٤ مجلدات وسنن أبي داود مجلدان وسنن ابن ماجه مجلدان ، مسند أحمد ٢ مجلدات ، أما كتب الحديث مع شروحها فهذه بعضها : أوجز المسالك ، شرح موطأ مالك ١٥ مجلدا ، فتح الباري شرح البخاري لابن حجر المسقلاني ٤ أ مجلدا ، صحيح مسلم بشرح النووي ١ مجلدات ، تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي ١٣ مجلدا ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ١٣ مجلدا ، السنن الكبسرى للبيهقي ١٢ مجلدا النج !!

كأننا على مدخل مدينة كبيرة ، متعددة الأحياء ، كثيرة الشوارع والمسالك ، ليس لنا سابق معرفة بها ، وليس لها خريطة توضح أماكن أحيائها وطرقها ، فنخاف ان دخلناها أن نتوه بها ، فنعود من حيث أتينا . . آسفين . .

وكانت هناك إجابات أخر كثيرة ، ولكنها في مجملها لا تختلف عن فحوى ما ذكرت ، الا بتفصيلات لا مجال لذكرها في هذه المقدمة الوجيزة .

يومئذ شعرت بأن المسلمين ، كل المسلمين لم ينسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنهم يرغبون في قراءته وتطبيق مضمونه ... ولكنهم جميعاً يحلمون برؤية كتاب واحد بين أيديهم ، ميسر قدر الإمكان ، لا يكرر الروايات ، خال من العنعنات ، لا يروي الأحساديث المتناقضة ، ويستبعد الأحاديث الضعيفة ، أو الموضوعة ، ويقدم الأحاديث النبوية الشريفة التي تعالج واقع المسلم في عصرنا الحاضر ، عصر العلم والاكتشافات ، بشكل مرتب أنيق مشوق ، يسهل على القارىء المسلم قراءته دون الاستعانة بشروح وتفسيرات مطوّلة ومعقدة .

من أجل ذلك ، وبكل تواضع ، أقدِّم اليوم للمسلمين خاصة ، وللناس عامة ، هذا الكتاب ، بعد أن عرضته على جماعة كريمة خيِّرة من كبار العلماء المسلمين وبعض وزراء الأوقاف السابقين في البلاد العربية ، فكانت لهم ملاحظات بإضافات وتعديلات مفيدة ، حرصت عليها وعملت بها ، شاكراً لهم ذلك ، وأسأل الله أن يجزيهم عني كل خير .

وقد رأيت تعميماً للفائدة إستهلال الكتاب بمقدمة في علم الحديث ، ومعنى السنة وتعريفها ، ووجوب طاعة الرسول في حياته وبعد وفاته ، وكيف كان الصحابة يتلقّون سنة الرسول ، ولماذا لم تدوّن السنة في عهد الرسول ، ورحلة الصحابة إلى الأمصار طلباً للحديث ، وبدء محاربة السنة ، وأسباب وضع الحديث وأشهر الوضّاءين ، وجهود علماء المسلمين لحفظ الحديث ثم تعريفات ورموز كتب الحديث ، وهي مقدمة ضرورية يحسن الاطلاع عليها ، قبل قراءة كتب الحديث النبوي ، ثم رتبت الكتاب بشكل جديد – أقول بلا فخر – لا أحسب أحداً سبقني اليه أو سار على منواله من قبل .

ثم أتبعت هذه المقدمة ببيان ( معالم الإسلام ) وكيف أنه يرتكز على الأقسام الرئيسية الأربعة : العقائد ، والعبادات ، والآداب ، والقوانين العامة .

وفي الباب الأول تحدثت عــن « تعريفات أساسية » و هــي : الاسلام والايمان والاحسان ، و الأحاديث التي تحدّد صفات المسلم والمؤمن وتعريف الكافر والمشرك والملحد ، وصفات المنافق وتعريف الردّة والمرتد ، وبيان أهل الكتاب وأهل الذمة والمواطنين وتعريف المستأمن والحربي،

والانسان وكرامة بني آدم والحياة الدنيا وأحاديث النية والاخلاص .

وفي الباب الثاني انتقلت إلى العبادات ، وتحدثت عن معنى العبادة والطاعة ، ثم أركان الإسلام الخمسة وهمي الشهادتان ، وإقامة الصلاة ، والزكاة والصدقات ، وصوم رمضان ، والحج إلى بيت الله الحرام .

وفي الباب الثالث تحدثت عن الفرد المسلم والأخلاق الفاضلة والنهي ن الأخلاق السيئة ، لأن رسالة الرسول هي رسالة الأخلاق والفضيلة : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .

أما الباب الرابع فقد انتقلت به من الفرد المسلم إلى الأسرة المسلمة والأحاديث التي تنظم العلاقة بين الزوج والزوجة ، وبين الآباء والأبناء ، والصلة بين ذوي القربى والأرحام ، والمواريث والوصايا .

وبعد الأسرة المسلمة يأتي دور المجتمع المسلم: فعقدت في الباب الخامس فصولاً عن المعاملات بين الأفراد والمجتمع الصالح ، وأوردت الأحاديث النبوية التي تنظم العلاقة بين الجار وجاره والصديق وصديقه ، وبين العالم والمتعلم وبين العامل ورب العمل ، وبين البائع والمشتري والدائن والمدين ، هذا المجتمع الذي يقوم على أسس التعاون على البر والتقوى والتكافل الاجتماعي الشامل الذي يقرره الإسلام .

وبعد الفرد والأسرة والمجتمع انتقات في الباب السادس إلى الحكومة المسلمة ، وبيّنت كيف أن الحاكم يشترط فيه الكفاءة والأمانة ، وأن يصل إلى الحكم عن طريق الانتخاب والشورى لا عن طريق القهر والغلبة ، وما هي مسئو لية الحاكم عن رعيته ، وواجبه في توفير العدالة والحرية والكرامة للمواطنين، والمساواة أمام القانون، والمبادىء التي يقوم عليها نظام الحكم ، ثم واجبات المواطن في انتخاب الحاكم الصالح ، والسمع والطاعة بالمعروف ، واحترام القانون والقضاء.

وفي الباب السابع تكلمت عن العلاقات الاقتصادية ، وعن المال في نظر الإسلام ، وقوانين التكافل المعاشي ، والمبادىء الاقتصادية في أحاديث الرسول .

أما في الباب الثامن فقد تحدثت عن التشريع الإسلامي ومصادره والقضاء الإسلامي ومكانته ، وعن حدود الله وحماية المجتمع من الفساد والافساد ، ثم القصاص والديّات والكبائر والملعونون والحلال والحرام .

وفي الباب التاسع كان الحديث عن السلوك الاجتماعيوالآداب العامة ، كآداب تلاوة القرآن الكريم وآداب السلام والمصافحة ، وآداب الاستئذان والزيارة ، وآداب المجلس والجليس ،

وآداب إكرام الضيف وآداب الطعام والشراب واللباس الخ هذه الآداب .

أما الباب العاشر فقد خصصته عن الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ، ومشروعية الجهاد وفضله ، لحماية الأمة من الأخطار الخارجية ، وآداب الجهاد ، والشهيد في نظر رسول الإسلام ، وشهداء الدعوة الإسلامية الأوائل .

وفي الباب الحادي عشر تحدثت عن السياسة الداخلية لمارسول ، وتنظيمات الرسول الداخلية : ومن السياسة الداخلية الى السياسة الحارجية والعلاقات الدولية ، في الباب الثاني عشر حيث أوردت رسائل وكتب الرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الماوك والحكام ، كما ذكرت عقود الأمان والصلح بين المسلمين والدول الأخرى ، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودبلوماسية الإسلام من خلال رسائل الرسول ، وسفراء الرسول الكريم وهزاياهم ، وهي السنة العملية للرسول في العلاقات الدولية و السياسة الحارجية .

ونبقى في رحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنطلع في ا**لباب الثالث عشر** على الفصول التالية من آثار الرسول وهي كما يلي :

- \_ محمد رسول الله
- تعریفات الرسول
- من توجیهات الرسول
  - ــ من مواعظ الرسول
  - من وصايا الرسول
  - ـ من قصص الرسول
  - من أمثال الرسول
  - من خطب الرسول
  - من موازين الرسول
    - من دعاء الرسول
    - من جوامع الكلم
  - والأحاديث الطوال .

أما الباب الرابع عشر ، فقد خصصته للأحاديث القدسية التي رواها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ربِّ العزّة سبحانه وتعالى . ثم عقدت في الباب الخامس عشر بعض الفصول عن التوبة والاستغفار ، بدأتها عن الفتن وعلامات الساعة وأحاديث التوبة وذكر الله والدعاء والاستغفار والمحاسبة قبل يوم الحساب ، وقبل الموت والاحتضار .

وفي الباب السادس عشر أوردت أحاديث البعث واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب، وما أعد الله للمؤمنين في الجنة، وما أعد الله للمنافقين والكافرين من العذاب في النار وختمت الكتاب بتراجم الأئمة الأربعة من أهل السنة وتراجم أصحاب كتب الأحاديث السنة: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عليهم رضوان الله أجمعين.

وبعد ، فهذا هو « منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرساين » وقد انتقيت أكثر الأحاديث من كتب الحديث الستة ومن كتاب الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب وكتاب وياض الصالحين للإمام النووي وكتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي وكتاب مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف للاستاذ عبد البديع صقر ، وقبس من نور محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد فائز المط وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني وبعض كتب الحديث الأخرى .

وقد حرصت على تسمية الكتاب «بمنها جالصالحين» لأن المسلم في حقيقته وكما علم منا رسول التعطيلية انسان منظم بعيد عن الفوضى ، ينظم حياته وأوقاته ويعطي كل ذي حق حقة ، فساعة لربه وساعة لأهله ، وساعة لعقله ، وساعة لحسمه كما يقول ذلك رسول الله على عندما سأله أحد الصحابة عن صحف إبراهيم ، فقال «... وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات ، فساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يخلو فيها في صنع الله عز وجل ،

ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنْ لَرَبَكَ عَلَيْكَ حَمّاً ، وَإِنْ لَنَفْسَكَ عَلَيْكَ حَمّاً ، وَإِنْ لأهلك عليك حمّاً ، فأعط كل ذي حق حقّه ﴾ .

وما أكثر ما أليَّف من كتب في الحديث النبوي الشريف والسنة النبوية ، ولكن أكثر هذه الكتب للعلماء والفقهاء والمتخصصين ، فأردت أن يكون هذا الكتاب لعامة المسلمين ، للطالب والتاجر ، والجندس والطبيب، والعامل ورب العمل، ولكل مسلم ومسلمة .

كما حرصت على وضع الآيات القرآنية في كل فصل من فصول هذا الكتاب قبل إدراج الأحاديث النبوية، لأن الدارس للحديث النبوي الشريف والسنّة النبوية من دون القرآن الكريم لا يستطيع أن يحيط بصورة شاملة بالعقيدة الإسلامية والتشريع الاسلامي، كما أن الدارس لآيات القرآن الكريم من دون الحديث النبوي الشريف والسنّة المطهرة لا يستطيع فهم الإسلام فهماً شاملاً والقيام بشعائر

الإسلام وتشريعه وآدابه وقوانينه ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول « .. وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً : أمراً بيِّناً ، كتاب الله و سنة نبيَّه » .

وبعد ، فأرجو من الإخوة القرّاء أن يبعثوا إلي بملاحظاتهم وتصويباتهم لاستدراكها في الطبعة الثانية إن شاء الله . والله أسأل أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب ، وأن يكتب لي أجر ما قصدت إليه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين .

عز الدين بليق

بیروت ۲۷ من رمضان ۱۳۹۸ ه الموافق ۳۱ (آب) أغسطس ۱۹۷۸ م

# مقدِّمَة في عِلمُ الحَدِيْث

- ... وَمَا عَانَنُكُو الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدُ كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿
   ... وَمَا عَانَنُكُو الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدُ كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿
- لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ
   كَثِيرًا ١

( ســـورة الأحزاب )

- قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبْكُرُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ " وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ (سدودة آل عمران)
  - مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿
     رسورة النساء)
  - ... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا
- يَكَأَيُّكَ الَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ
   فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ \* ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿

(ســورة النساء)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى أَنفُسِمٍ مَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
 وَيُسَلِّبُواْ تَسْلِيمًا رَبِّيْ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ع لِيَحْكُرَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (إِنَيْ
 وأطَعْنَا وأولَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (إِنَيْ
 (سورة النور)

#### ,

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع الأحكام لعباده بكتاب مبين ، وأناط تفصيل أحكامه بخاتم النبيين والمرسلين ، سيدنا محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، نقلة الوحي ، والأمناء على الحق ، والدعاة الى الله على هدى وصراط مستقيم وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين .

وبعد ، لا تخفى مكانة السنة النبوية « الحديث » في التشريع الإسلامي وأثرها في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي والسحابة حتى عصور أئمة الاجتهاد واستقرار المذاهب الاجتهادية ، مما جعل الفقه الإسلامي ثروة تشريعية لا مثيل لها في الثروات التشريعية لدى الأمم جميعها ، ومن يطلع على القرآن والسنة يجد أن للسنة الأثر الأكبر في اتساع دائرة التشريع الإسلامي وعظمته وخلوده ، مما لا ينكره كل عالم بالفقه وبمذاهبه .

# معنى السنَّة وتعريفها

السنة في اللغة : الطريقة ، محمودةً كانت أو مذمومة ، ومنه قوله عَلَيْكُهُ .

من سنَّ سنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة (١) » ، ومن حديث « لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع (٢) » .

وهي في اصطلاح المحدثين : ما أُثِرَ عن النبي عَلَيْكُ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو بعدها (٣) ، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم .

وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي عَلَيْكَ من قول أو فعل أو تقرير. فمثال القول: ما تحدث به النبي عَلَيْكَ في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام كقوله عليه الصلاة والسلام: « إنما الأعمال بالنيات » (٤). وقوله: « البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا » (٥).

ومثال الفعل: ما نقله الصحابة من أفعال النبي عَلِيْكَ في شؤون العبادة وغيرها ، كأداء الصلوات ، ومناسك الحج ، وآداب الصيام ، وقضائه بالشاهد واليمين .

ومثال التقوير: ما أقره الرسول ﷺ من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضى ، أو بإظهار استحسان وتأييد .

فمن الأول ، إقراره عليه الصلاة والسلام لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم : « لا يصلين أحدُكم العصر إلا في بني قريظة (٦) » فقد فهم بعضهم هذا النهي على حقيقته فأخَّرها إلى ما بعد المغرب ، وفهمه بعضهم على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها ، وبلغ النبي ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما .

ومن الثاني : مَا روي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل ضباً قُدِّمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله البجَلي . ﴿ ٤ُ) أخرجه البخاري ومسلم عن عمر .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري .

 <sup>(</sup>٣) قواعد التحديث ٣٥ ـ ٣٨ و توجيه النظر ص ٢ . (٦) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر .

إلى النبي ﷺ دون أن يأكله ، فقال له بعض الصحابة : أو يحرم أكله يا رسول الله ؟ فقال : لا ، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه (٧) .

وقد تطلق السنة عندهم على ما دلّ عليه دليل شرعي ، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز ، أو عن النبي عَيِّلِيّ ، أو اجتهد فيه الصحابة ، كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد ، وتدوين الدواوين ، ويقابل ذلك « البدعة » ومنه قوله عَيِّلِيّ : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (^). » .

وفي اصطلاح الفقهاء : ما ثبت عن النبي عَيِّلَتُهُم من غير افتراض ولا وجوب ، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة ، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة ، ومنه قولهم : طلاق السنة كذا ، وطلاق البدعة كذا (٩) .

ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم .

فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله على الإمام الهادي الذي اخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة ، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال ، سواء أثبت ذلك حكماً شرعياً أم لا .

وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ، ويبين للناس دستور الحياة ، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها .

وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله عَلَيْكُ الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي ، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري و مسلم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>A) الموافقات ٦/٤ والحديث أخرجه أبو داود والترمذي ، عن العرباض بن سارية ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٩) إرشاد الفحول ص ٣١.

#### وجوب طاعة الرسول في حياته

كان الصحابة في عهد رسول الله عَيْنِ يستفيدون أحكام الشرع من القرآن الكريم الذي يتلقونه عن الرسول عَيْنِ ، وكثيراً ما كانت تنزل آيات القرآن مجملة غير مفصلة ، أو مطلقة غير مقيدة ، كالأمر بالصلاة ، جاء مجملاً لم يبين في القرآن عدد ركعاتها ولا هيئتها ولا أوقاتها ، وكالأمر بالزكاة ، جاء مطلقا لم يقيد بالحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة ، ولم تبين مقاديرها ولا شروطها ، وكذلك كثير من الأحكام التي لا يمكن تنفيذها دون الوقوف على شرح ما يتصل بها من شروط وأركان ومفسدات ، فكان لا بد لهم من الرجوع إلى رسول الله عَيْنِ لمعرفة الأحكام معرفة تفصيلية واضحة .

وكذلك كانت تقع لهم كثير من الحوادث التي لم ينص عليها في القرآن فلا بد من بيان حكمها عن طريقه عليه الصلاة والسلام ، وهو مبلّغ عن ربه ، وأدرى الخلق بمقاصد شريعة الله وحدودها ونهجها ومراميها .

وقد أخبر الله في كتابه الكريم عن مهمة الوسول بالنسبة للقرآن أنه مبين له وموضح لمراميه وآياته ، حيث يقول الله تعالى في كتابه : ( وَأَنْزُلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) ((). كما بين أن مهمته إيضاح الحق حين يختلف فيه الناس : ( وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلاَّ لِبُبِينَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً ورَحْمَةً لِقَوْم يُؤمِنُونَ ) (() وأوجب النزول على حكمه في كل خلاف ( فلا وربك لا يؤمنون حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (۱۲) ) . وأخبر أمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (۱۲) ) . وأخبر

<sup>(</sup>١٠) النحل : ٦٤ .

<sup>(</sup>١١) النحل : ٦٤ .

<sup>(</sup>۱۲) النساء : ۲۵ .

أنه أوتي القرآن والحكمة ليعلم الناس أحكام دينهم فقال : (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَي الْمُؤْمِنِين إِذْ بَعَثَ فِيهمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينِ (١٣) )

وقد ذهب جمهور العلماء والمحققين إلى أن الحكمة شيء آخر غير القرآن ، وهي ما أطلعه الله عليه من أسرار دينه وأحكام شريعته ، ويعبر العلماء عنها بالسنة ، قال الشافعي رحمه الله : « فذكر الله الكتاب وهو القرآن ، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله ، وهذا يشبه ما قال والله أعلم ، لأن القرآن ذُكِرَ وأُثبِعَتْه الحكمة ، وذكر الله مَنّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة ، فلم يجز – والله أعلم بان يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله ، وذلك أنها مقرونة مع الكتاب ، وأن الله افترض طاعة رسوله ، وحتَّم على الناس اتباع أمره ، فلا يجوز أن يقال لقول أفرض إلا لكتاب الله وسنة رسوله لما وصفناه من أن الله جعل يقال لقول فرض إلا لكتاب الله وسنة رسوله لما وصفناه من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به (١٤) » .

وواضح مما ذكره الشافعي هنا رحمه الله أنه يجزم بأن الحكمة هي السنة ، لأن الله عطفها على الكتاب ، وذلك يقتضي المغايرة ، ولا يصح أن تكون شيئاً غير السنة ، لأنها في معرض المِنَّة من الله علينا بتعليمنا إياها ، ولا يمن إلا بما هو حق وصواب ، فتكون الحكمة واجبة الاتباع كالقرآن ، ولم يوجب علينا إلا اتباع القرآن والرسول ، فتعين أن تكون الحكمة هي ما صدر عن الرسول من أحكام وأقوال في معرض التشريع .

وإذا كان كذلك ، كان رسول الله عَيْنِيَّةٍ قد أُوتي القرآن وشيئاً آخر معه يجب اتباعه فيه ، وقد جاء ذلك مصرحاً في قوله تعالى في وصف الرسول عَيْنَةٍ

<sup>(</sup>۱۳) آل عمران : ۱۶٤ .

<sup>(</sup>١٤) الرسالة : ٧٨ .

( يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم (١٥) ) وما دام اللفظ عاماً فهو شامل لما يحله ويحرمه مما مصدره القرآن ، أو مصدره وَحْيُّ يوحيه الله إليه ، وقد روى أبو داود عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله عَلَيْتِهُ قوله : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » .

ويدل على ذلك أن الله أوجب على المسلمين اتباع الرسول فيما يأمر وينهى فقال : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (١١) ) وقرن طاعة الرسول بطاعته في آيات كثيرة من القرآن فقال : ( وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون (١٧) ) وحث على الاستجابة لما يدعو ، فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (١١) ) واعتبر طاعته طاعة لله واتباعه حباً لله : ( مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (١١) . واعتبر طاعته طاعة لله واتباعه حباً لله : ( مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَيَغْفِرُ وَقَالُ أَيْفُونِ يَكُمْ نَتُكُمْ اللهَ وَيَغْفِرُ اللهِ مَا يَبْعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ اللهِ اللهَ وَيَعْفِرُ اللهِ وَيَعْفِرُ اللهِ يَنْ تَعْفِر اللهِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَهُ أَمْ اللهَ وَيَعْفِرُ اللهِ وَيَعْفِرُ اللهِ وَيَعْفِرُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٢٢) ) . كُفر : ( قُلُ تُحْبُ اللهَ وَيَعْفُولَ اللهِ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا قَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٢٢٢) ) . كفر : ( قُلُ قَدْهُ ضَلَّ طَلَقَا أَنْ يَخُلُقُ أَمْ اللهَ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمِرِهِمْ وَمَن يَعْصِ وَلَمْ وَلَوْ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا (٢٣٠ ) . واعتبر من علامات النفاق الإعراض عن تحكيم الوسول في مواطن الخلاف : ( وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ عن تحكيم الوسول في مواطن الخلاف : ( وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ عن تحكيم الوسول في مواطن الخلاف : ( وَيَقُولُونَ آمَنَا وَاللهُ وَبِالرَّسُولِ عن تحكيم المؤسول في مواطن الخلاف : ( وَيَقُولُونَ آمَنَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

(١٦) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>١٥) الأعراف : ١٥٦ . (٢٠) آل عمران : ٣١ .

<sup>(</sup>٢١) النور : ٦٤ .

<sup>(</sup>١٧) آل عمران : ١٣٧ . (٢٢) آل عمران : ٣٧ .

<sup>(</sup>١٨) الأنفال : ٣٤ . (٣٣) الأحزاب : ٣٦ .

<sup>.</sup> ۸۰ : النساء : ۸۰

وأطَعْنَا ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُون ... إِنَّمَا كَانَ قُولَ الله وَرَسُولِهِ لِيحكم بينهم ان يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك المُموَّمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيحكم بينهم ان يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هُمُ المُمُلِّحُونَ (٢٤٠) ) . بل جعل من لوازم الإيمان ألا يذهبوا حين يكونون مع رسول الله دون أن يستأذنوا منه : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذْهُبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لِبعضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِفْتَ وَلِيكَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لِبعضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِفْتَ مِنْهُمْ واسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٠) ) . قال ابن القيم : « فإذا جعل الله من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه ، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه ، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذَن فيه (٢٠) .

من هذا كله كان لا بد للصحابة من الرجوع إلى الرسول عَلَيْكُم ، يفسر لهم أحكام القرآن ويبين لهم مشكلاته ، ويحكم بينهم في المنازعات ويحل بينهم الخصومات ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون حدود أمره ونهيه ، ويتبعونه في أعماله وعباداته ومعاملاته \_ إلا ما علموا منه أنه خاص به \_ فكانوا يأخذون منه أحكام الصلاة وأركانها وهيئاتها نزولاً عند أمره عليه « صلوا كما رأيتموني أصلي » (٢٧) ويأخذون عنه مناسك الحج وشعائره امتئالاً لأمره ايضاً : « خذوا عني مناسككم » (٢٨) وقد يغضب إذا علم أن بعض صحابته لم يتأسّ به فيما يفعله ، كما روى مالك في الموطأ عن عطاء

<sup>(</sup>٢٤) النور: ٤٧ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup>٢٥) النور : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢٦) أعلام الموقعين : ٨/١ .

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه مسلم عن جابر .

ابن يسار: أن رجلاً من الصحابة أرسل امرأته تسأل رسول الله عَيَالِيَّةٍ عن حكم تقبيل الصائم لزوجته ، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عَيَالِيّةٍ كان يقبل وهو صائم ، فرجعت إلى زوجها فأخبرته ، فقال : لست مثل رسول الله ، يحل الله لرسوله ما يشاء ، فبلغ قوله ذلك رسول الله عَيَالِيّةٍ فغضب وقال : « إني أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده » (٢٩) وكما غضب حين أمر الصحابة بالحلق والإحلال من الإحرام في صلح الحديبية فلم يفعلوا ، إذ شق ذلك عليهم حتى بادر بنفسه فتحلل فابتدروا يقتدون به .

وقد بلغ من اقتدائهم به أن كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك ، دون أن يعلموا لذلك سبباً أو يسألوه عن علته وحكمته ، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : اتخذ رسول الله على الله عاتماً من ذهب ، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ، ثم نبذه النبي وقال : « إني لن ألبسه أبداً » فنبذ الناس خواتيمهم ، وروى القاضي عياض في كتابه « الشفاء » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال بينما رسول الله على الشوا يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالمم ، فلما قضى صلاته قال : «ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ، فقال : « إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً » وذكر ابن سعد في الطبقات ، فقال : « إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً » وذكر ابن سعد في الطبقات ، أنه عليا الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون (٢٠٠).

بل بلغ من امتثالهم أمر النبي عَلِيْكُ أن فعلوا ذلك حتى في شؤون الدنيا ، فقد أخرج أبو داود وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه جاء يوم الجمعة والنبي يخطب فسمعه يقول :

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه مسلم عن عمر بن أبي سلمة وأخرجه الشافعي أيضاً في الرسالة : ٤٠٤ مرسلاً عن عطاء . (٣٠) الطبقات الكبرى لابن سعد : ٧/٧ .

« اجلسوا » فجلس بباب المسجد أي حيث سمع النبي يقول ذلك ، فرآه النبي عليه فقال له : « تعال يا عبدالله بن مسعود » .

وهكذا كان الصحابة مع الرسول على الله في حياته ، يعتبرون قوله وفعله وتقريره حكماً شرعياً بلا يختلف في ذلك واحد منهم ، ولا يجيز أحدهم لنفسه أن يخالف أمر القرآن ، وما كان الصحابة يراجعون رسول الله في أمر النفسه أن يخالف أمر القرآن ، وما كان الصحابة يراجعون رسول الله في أمر الإ إذا كان فعله أو قوله اجتهاداً منه في أمر دنيوي ، كما ي غزوة بدر حين راجعه الحباب بن المنذر في مكان النزول ، أو إذا كان اجتهاداً منه في بحث ديني قبل تقرير الله له أو نهيه عنه ، كما راجعه عمر في أسرى بدر وصلح الحديبية ، أو إذا كان غريباً عن عقولهم فيناقشونه لمعرفة الحكمة فقط ، أو كانوا يظنون فعله خاصاً به فلا يلزمون أنفسهم اتباعه ، أو إذا أمرهم بأمر فظنوا أنه للإباحة وأن غير المأمور به أولى . أما ما عدا ذلك فكان منهم التسليم المطلق والاتزام الكامل .

#### وجوب طاعته بعد وفاته

وكما وجب على الصحابة بأمر الله في القرآن اتباع الرسول وطاعته في حياته ، وجب عليهم وعلى من بعدهم من المسلمين اتباع سنته بعد وفاته ، ولأن النصوص التي أوجبت طاعته عامة لم تقيد ذلك بزمن حياته ، ولا بصحابته دون غيرهم ، ولأن العلة جامعة بينهم وبين من بعدهم ، وهي أنهم أتباع لرسول أمر الله باتباعه وطاعته ، ولأن العلة أيضا جامعة بين حياته ووفاته ، إذ كان قوله وحكمه وفعله ناشئاً عن مُشَرِّع معصوم أمر الله بامتثال أمره ، فلا يختلف الحال بين أن يكون حياً أو بعد وفاته ، وقد أرشد عياليه إلى اليمن . وجوب اتباع سنته حيث يغيب المسلم عنه حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن . فقال له : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بكتاب الله ، قال : « فإن لم يكن في كتاب الله ؟ » قال : فبسنة رسول الله ، قال : « فإن

لم يكن في سنة رسول الله ؟ » قال : اجتهد رأبي ولا آلو ، فضرب رسول الله صَّالِلَّهِ على صدره ، وقال : « ا**لحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يرضى رسول**َ الله » ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارمي ، والبيهقي في المدخل ، وابن سعد في الطبقات ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » . كما حث على وجوب العمل بسنته بعد وفاته في أحاديث كثيرة جداً بلغت حد التواتر المعنوي ، منها ما رواه الحاكم وابن عبد البر عن كثير ابن عبدالله بن عَمْرُ و بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله عَيْلِيُّهُ ، قال : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي » (۳۱) وأخرجه ايضا البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيْكُ قال : « كُل أُمْتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ إِلَّا مَنْ أبي » قالوا يا رسول الله ومن يأبي ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي » وأخرج أبو عبدالله الحاكم عن ابن عباس أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال في خطبة الوداع : « إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيمًا سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا ، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنة نبيّه » وأخرج ابن عبد البر عن عرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله عَيْضًا صلاة الصبح، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقيل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : « عليكم بالسمع وألطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهندين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات

 $^{(mr)}$  . الأمور فإن كل بدعة ضلالة

<sup>(</sup>٣١) جامع بيان العلم : ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣٢ جامع بيان العلم : ١٨٢/٢ وأخرجه الترمذي أيضاً وأبو داود والإمام أحمد وابن ماجه ، وقال الحافظ أبو نعيم : هو حديث جيد ، من صحيح حديث الشامين .

من أجل هذا عني الصحابة رضوان الله عليهم بتبليغ السنة لأنها أمانة الرسول عندهم إلى الأجيال المتلاحقة من بعدهم ، وقد رغب رسول الله عنه إلى من بعده بقوله : « رحم الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها ، ورب مبلغ أوعى من سامع » (٢٦٠)

## كيف كان الصحابة يتلقون سنة الرسول ؟

كان رسول الله على المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر، حجاب، فقد كان يخالطهم في المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر، وكانت أفعاله وأقواله محل عناية منهم وتقدير، حيث كان على المحالة والظلام حياتهم الدينية والدنيوية، منذ أن هداهم الله به وأنقذهم من الضلالة والظلام الله الهداية والنور، ولقد بلغ من حرصهم على تتبعهم لأقواله وأعماله أن كان بعضهم يتناوبون ملازمة مجلسه يوماً بعد يوم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثنا عنه البخاري بسنده المتصل إليه، يقول: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد \_ وهي من عوالي المدينة \_ وكنا نتناوب النول على رسول الله، ينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك » وليس هذا إلا دليلاً على نظر الصحابة إلى رسول الله نظرة اتباع واسترشاد برأيه وعمله، لما ثبت عندهم من وجوب اتباعه والنزول عند أمره ونهيه، ولهذا كانت القبائل النائية عن المدينة ترسل إليه عظمين ومرشدين.

بل كان الصحابي يقطع المسافات الواسعة ليسأل رسول الله عَلَيْظَيْم عن حكم شرعي ، ثم يرجع لا يلوي على شيء ، أخرج البخاري في صحيحه

<sup>(</sup>٣٣) جامع بيان العلم : ٣٩/١ وأخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والترمذي وحسنه ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهتي بتقديم وتأخير وزيادة عند بعضهم دون بعض .

عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأنها أرضعته هو وزوجه فركب من فوره ـ وكان بمكة ـ قاصداً المدينة حتى بلغ رسول الله على الله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع ثم أخبرته بذلك من أرضعتهما ، فقال له النبي على الله فيمن وقد قيل ؟ » ففارق زوجته لوقته فتزوجت بغيره .

وكان من عادتهم أن يسألوا زوجات النبي عَيِّلِيَّهِ فيما يتعلق بشؤون الرجل مع زوجته لعلمهن بأحوال رسول الله العائلية الخاصة ، كما قدمنا من قصة الصحابي الذي أرسل أمرأته تسأل عن تقبيل الصائم لزوجته فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله عَيِّلِيَّهِ كان يقبِّل وهو صائم .

كما كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي فأحيانا يسألن رسول الله ما يشأن السؤال عنه من أمورهن ، فإذا كان هنالك ما يمنع النبي من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي أمر إحدى زوجاته أن تفهمها إياه ، كما جاء أن امرأة سألت النبي عَيِّلِهُ كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها » فقالت : يا رسول الله كيف أتوضأ بها ؟ فأعاد كلامه السابق عليها فلم تفهم ، فأشار إلى عائشة أن تفهمها ما يريد ، فأهمتها المراد ، وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة فتمسح بها أثر الدم (٣٤)

غير أن الصحابة لم يكونوا جميعاً على مبلغ واحد من العلم بأحوال الرسول على الله وأقواله ، فقد كان منهم الحضري والبدوي ، ومنهم التاجر والصانع ، والمنقطع للعبادة الذي لا يجد عملا ، ومنهم المقيم في المدينة ، ومنهم المكثر من الغياب عنها ، ولم يكن رسول الله على يجلس للتعليم مجلساً عاماً يجتمع إليه فيه الصحابة كلهم إلا أحياناً نادرة ، وإلا أيام الجمعة والعيدين وفي الوقت بعد الوقت . أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : «كان النبي على المنطقة النبي على الله المنطقة النبي على المنطقة المنطقة والعيدين وفي المنطقة المنطقة والعيدين وفي المنطقة المنطقة والعيدين وفي المنطقة المنطقة النبي على المنطقة المنطقة والعيدين وفي المنطقة المنطقة والعيدين وفي المنطقة المنطقة والعيدين وفي المنطقة المن

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه البخاري ، ومسلم ، والنسائي عن عائشة . وقال المطرِّزي في « المُغْرِب » ٢٠/٧ في تفسير ( فتوضئي بها ) أي : إمسحي بها أثر الدم .

يتخولنا بالموعظة تلو الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا » ، ومن هنا يقول مسروق : لقد جالست أصحاب محمد عليه فوجدتهم كالإخاذ ( الغدير ) فالإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي العشرة ، والإخاذ يروي المائة ، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ، وطبيعي أن يكونوا أكثر الصحابة علماً بسنة الرسول وهم الذين كانوا أسبقهم إسلاما كالخلفاء الأربعة وعبدالله بن مسعود ، أو أكثرهم ملازمة له وكتابة عنه كالمخلفاء الأربعة وعبدالله بن مسعود ، أو أكثرهم ملازمة له وكتابة عنه كأبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم .

# لماذا لم تدوَّن السنة في عهد الرسول ؟ وهل كتب عنها شيء في حياته ؟

لا يختلف اثنان من كتاب السيرة وعلماء السنّة وجماهير المسلمين في أن القرآن الكريم قد لقي من عناية الرسول عليائج والصحابة ما جعله محفوظاً في الصدور ومكتوباً في الرقاع والسعف والحجارة وغيرها ، حتى إذا توفي رسول الله كان القرآن محفوظاً مرتباً لا ينقصه إلا جمعه في مصحف واحد .

أما السنّة فلم يكن شأنها كذلك ، رغم أنها مصدر هام من مصادر التشريسع في عهد الرسول ، ولا يختلف أحد في أنها لم تدون تدويناً رسمياً كما دُوِّن القرآن ، ولعل مرجع ذلك إلى أن الرسول ﷺ عاش بين الصحابة ثلاثاً وعشرين سنة ، فكان تدوين كلماته وأعماله ومعاملاته تدويناً محفوظاً في الصحف والرقاع من العسر بمكان ، لما يحتاج ذلك إلى تفرغ أناس كثيرين من الصحابة لهذا العمل الشاق ، ومن المعلوم أن الكاتبين كانوا من القلة في حياة الرسول بحيث يعدون بالأصابع ، وما دام القرآن هو المصدر الأساسي الأول للتشريع ، والمعجزة الحالدة لرسول الله عمليات فليتوفر هؤلاء الكتاب على كتابته دون غيره من السنّة ، حتى يؤدوه لمن بعدهم محرراً مضبوطاً تاماً لم ينقص منه حرف واحد .

وشيء آخر أن العرب لأميتهم كانوا يعتمدون على ذاكرتهم وحدها فيما يودُون حفظه واستظهاره ، فالتوفر على حفظ القرآن مع نزوله منجماً على آيات وسور صغيرة ، ميسور لهم وداعية إلى استذكاره والاحتفاظ به في صدورهم ، فلو دوِّنت السنة كما دوِّن القرآن وهي واسعة كثيرة النواحي شاملة لأعمال الرسول التشريعية وأقواله منذ بدء رسالته إلى أن لحق بربه ، للزم إكبابهم على حفظ السنة مع حفظ القرآن ، وفيه من الحرج ما فيه ، عدا خوف اختلاط بعض أقوال النبي الموجزة الحكيمة بالقرآن سهواً من غير عمد ، وذلك خطر على كتاب الله يفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام ، مما يتخذونه ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه والتفلت من سلطانه ، كل ذلك وغيره — مما توسع العلماء في بيانه — من أسرار عدم تدوين السنة في عهد الرسول ، وبهذا نفهم سر النهي عن كتابتها الوارد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الحدري عن رسول الله عليه الله تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » .

#### رحلة الصحابة إلى الأمصار طلباً للحديث:

انقضى عصر الشيخين والسنّة محفوظة في صدور الصحابة غير شائعة الانتشار كثيراً ، لا في الأقطار ، لأن عمر رضي الله عنه منع أكثر الصحابة من مغادرة المدينة الا لأفراد اقتضت المصلحة خروجهم ، ولا في المدينة نفسها لأن سياسته كما رأيت كانت تقوم على توفر العناية بالقرآن وتقليل الحديث عن رسول الله عليائي ، منعاً للتزيند فيه واحتراساً من الحطأ والوهم في روايته ، فلما كان عهد عثمان سمح للصحابة أن يتفرقوا في الأمصار ، واحتاج الناس إلى الصحابة وخاصة صغارهم ، بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوماً بعد يوم ، فاجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم فكانوا يأخذونه عنهم ، كما كان يرحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث .

فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد والطبراني والبيهقي واللفظ له عن جابر بن عبد الله قال : بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه عن رسول الله عليه لله ما أسمعه منه ، فابتعت بعيراً فشددت عليه رحلي ، ثم سرت إليه شهراً

حتى قدمت الشام ، فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري ، فأتيته فقلت له : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله عليه في المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه ، فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : « يحشر الناس غُرُلاً بهُما (١) ، قلنا : وما بهم ؟ قال : ليس معهم شيء ، فيناديهم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قررب : أنا الدّيان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصها منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل النار يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة ، قلنا : كيف ؟ وإنما نأتي الله عراة غُرُلاً بهُمْماً ؟ قال : بالحسنات والسيئات » .

وأخرج البيهقي وابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح أن أبا أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر الجهني يسأله عن حديث سمعه من رسول الله عليه لم يبق أحد سمعه منه غيره ، فلما قدم إلى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري – وهو أمير مصر – فخرج إليه فعانقه ثم قال له : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله عليه في ستر المؤمن فقال : فعم ، سمعت رسول الله عليه يقول : « من ستر مؤمناً في الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة » ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة فما أدركته جائزة مسلمة إلا بعريش مصر (٢).

وبذلك ابتدأت رواية الحديث تأخذ في السعة والانتشار ، وبدأت الأنظار تتجه بعناية شديدة أكثر من قبل إلى صحابة رسول الله صلحي ، يحرص التابعون على لقياهم ونقل ما في صدورهم من علم ، قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى ، ولقد كانت زيارة الصحابي لمدينة من المدن الإسلامية كافية لأن تجمع أهل المدينة كلها حوله ويشتد الزحام ساعة وصوله وتشير الأصابع أن هذا صاحب رسول الله علياتية .

وقد اشتهر عدد من الصحابة بأنهم أكثر الصحابة رواية عن الرسول عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) « غرلا » بضم الغين وسكون الراء جمع «أغرل» وهو الذي لم يختن ، و « بهما » أي ليس معهم شيء كما جاء تفسيزها في الحديث نفسه . أنظر الأدب المفرد ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم : ٩٣/١ .

والسلام إما لقدم صحبتهم له كعبد الله بن مسعود ، أو لملاز متهم خدمته كأنس بن مالك ، أو لإحاطتهم بأحواله الداخلية كعائشة ، أو لعنايتهم بحديثه كعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة رغم صغر الأولين وتأخر إسلام الثالث . والناس في كل هذا يأخذون عن الصحابة لا يشكنُون ولا يترددون ، والصحابة يأخذ بعضهم عن بعضاً ولا يتحرجون ، ولم يكن قد دُس على حديث الرسول أو وُجِد الكذّ ابون حتى وقعت الفتنة ، فكانت مبدأ تحولُ في حياة المسلمين الدينية كما كانت بدء تحول في حياتهم السياسية .

# بُرُهُ مِحْ ارَبِّةِ الرِّكُنَّةِ

ومنذ قام الإسلام بالدعوة إلى الهدى ودين الحق قام أعداوه بمحاربته، ولكن لم يستطع أشد الناس دهاء وأكثرهم مكراً وعداء أن يقنع المسلمين بالانقطاع عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ لأن الدين يوتخذ دائماً عن رسول الديانة – قوله وفعله وإقراره – فلجأوا إلى أسلوب آخر، هو التشكيك في الحديث الشريف وإثارة الغبار حول الرواة والناقلين عنهم ؛ والطعن في أمانتهم وصدقهم ؛ والتوسع في تدمير هذا التراث الهائل؛ بفنون ظاهرها البحث العلمي وباطنها الإنساد والتخريب. وعلى هذا الغرض التقى اعداء الإسلام قديماً من اليهود والزنادقة والموائي وغيرهم في عصور الحضارة الإسلامية الزاهرة، مع أعداء اليوم من المستشرقين ، وهم يهود أو مسيحيون استعماريون ومن لف لفهم من تلاميذهم المفتونين بالحضارة الغربية، فهي سلسلة متتابعة من الجهود لم تنقطع منذ أربعة عشر قرناً، وستظل قائمة ما دام للحق أعداء يعشي أبصارهم ضووه الباهر.

والذين ينخدعون بهم من المسلمين ويسيرون في مهاجمة السنة لا يوقعهم في الفخ الذي نصبه لهم هولاء إلا أحد أربعة أمور :

إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية ،
 وقد ساعدت على ذلك مناهج التعليم التي بعدت بالناشئة عن هذه المصادر .

٢ – وإما انخداعهم بما يسمونه الأسلوب العلمي الذي يدعيه أولئك الخصوم.

٣ – وإما رغبتهم في الشهرة والنظاهر بالنحرر الفكري.

٤ - وإما وقوعهم تحت تأثير «أهواء» و «انحرافات » فكرية لا يجدون عجالاً للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكاتبين .

على أن «التشيع » وحده كان مدرسة فكرية قائمة بذاتها نشأت منذ قامت الفتنة بين علي ومعاوية – رضي الله عنهما – فقد أثمرت حركة التشيع طائفة من الغلاة – الذين حذر منهم الحليفة الرابع علي بن أبي طالب (۱) – وجعلوا يثيرون الغبار بطريقة غير مباشرة حول صحة الكثير من الأحاديث النبوية، ويتسللون تحت ستار المحبة لآل البيت إلى دس مجموعة من الأقوال نسبوها للرسول الكريم أو لبعض أحفاده، خدمة لأهداف سياسية لا مجال للخوض فيها الآن، وهذا ما زاد من يقظة أهل السنة والجماعة – وهم يمثلون أربعة أحماس المسلمين – في اتخاذ جميع الوسائل لصيانة السنة النبوية الشريفة والمحافظة على أحاديث الرسول علي بصورة رائعة، وأساليب علمية خالصة، لم تعرف في الضبط والدقة تدوين العلوم والمعارف طريقة تشابهها، وسنطلعك على نماذج منها في نهاية هذا المبحث إن شاء الله .

# وضتع الحتديث وأستبابه

إن الحلافات السياسية التي ذرّ قرنها بين المسلمين في أواخر خلافة عثمان وفي خلافة على رضي الله عنهما كانت سبباً مباشراً في وضع الحديث، وقد قدمنا قول من قال: ان أول من تجرأ على ذلك، هم غلاة الشيعة ؛ فيكون العراق أول بيئة نشأ فيها الوضع، وقد اشار إلى هذا ائمة الحديث حيث كان الزهري يقول: «يخرج الحديث من عندنا شبراً فيرجع إلينا ذراعاً » وكان الامام مالك يسمي العراق: (دار الضرب) أي تضرب فيها الأحاديث وتخرج إلى الناس كما تضرب الدراهم الزائفة وتخرج للتعامل. وإذا كان السبب المباشر في وضع الحديث الحلافات السياسية، فلا شك انه حدثت بعد ذلك أسباب أخرى كان لها أثر في اتساع دائرة الأحاديث الموضوعة. ونستطيع أن نجمل فيما يلي معظم الأسباب التي أدت إلى الوضع في الحديث موجزين بذلك ما استطعنا:

<sup>(</sup>١) من ذلك قوله رضي الله عنه: هلك في محب غال، ومبغض قال.

#### أولاً \_ الخلافات السياسية :

فقد انغمست الفرق السياسية في حمأة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة وقلة، فالرافضة اكثر هذه الفرق كذباً. سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنهم فأنهم يكذبون ... ويقول شريك بن عبد الله القاضي، وقد كان معروفاً بالتشيع مع الاعتدال فيه: «احمل عن كل ما لقيت إلا الرافضة ؛ فانهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً ».

# ثانياً - الزندقة:

ونعني بها هنا كراهية الإسلام ديناً ودولة، فقد اكتسحت دولة الإسلام عروشاً وامارات وزعامات كانت قائمة على تضليل الشعوب في عقائدها واذلالها في كرامتها وتسخيرها للاهواء والمغانم الحسيسة، وقذفها في أتون الحروب التي كانت تثيرها رغبات الفتح والتوسع في نفوس الملوك والقواد، ورأى الناس في ظلال الإسلام كرامة للفرد، واحتراماً للعقيدة وتحريراً للعقل وقضاء على الاوهام والأضاليل والشعوذة والتدجيل فأقبلوا عليه يدخلون فيه أفواجاً أفواجاً؛ لقد كانت قوة الإسلام السياسية والعسكرية غالبة قاضية لم تبق لدى أولئك الزعماء والأمراء والقواد أملاً ما في استعادة سلطانهم الزائل ومجدهم المنهار، فلم يجدوا أمامهم مجالاً للإنتقام من الإسلام الا افساد عقائده، وتشويه محاسنه، وتفريق صفوف اتباعه وجنوده.

#### ثالثاً ــ العصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد والامام :

كما وضع الشعوبيون حديث: « ان الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية ، وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية » فقابلهم جهلة العرب بالمثل فقالوا: « ان الله إذا غضب انزل الوحي بالفارسية وإذا رضي انزل الوحي بالعربية » وكما وضع المتعصبون لأبي حنيفة حديث «سيكون و رجل في أمني يُقال له: أبو حنيفة النعمان هو سراج أمني » ووضع المتعصبون لبعض المذاهب: «سيكون في أمني رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمني من ابليس »(١).

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق القول في وضع هذا الحديث وواضعه، ومن روج له من المتعصبة في كتاب «التنكيل مما في تأنيب زاهد الكوثري من الأباطيل» (١٩:١ - ٢١ - ٤٤٦ – ٤٤٨) تأليف العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني ، وتحقيق الالباني .

ومثل ذلك يقال في الأحاديث الموضوعة في فضائل بعض البلدان والقبائل والأزمنة ؛ وقد بينها العلماء وميزوها من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع.

#### رابعاً ــ القصص والوعظ :

فقد تولى مهمة الوعظ في بعض الأزمنة والأماكن قُصاص لا يخافون الله، ولا يهمهم إلا أن يبكي الناس في عجالسهم، وأن يتواجدوا وأن يعجبوا بما يقولون. فكانوا يضعون القصص المكذوبة وينسبونها إلى النبي عليه . ولبعضهم جرأة على الكذب ووقاحة فيه، فقد صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن عبد الرزاق عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال لا إله الله خلق الله من ذهب وريشه من من الا الله خلق الله من خلق من أحمد من خلس وريشه من من في ما يملأ عشرين ورقة؛ فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد، وكل منهما يقول لصاحبه: أنت حدثت بهذا؟ فيقول: ويحيى بن معين . قال أنا يحيى ولم احدثك بهذا قال الرجل : ما أشد حماقتك . ويحيى بن معين . قال أنا يحيى ولم احدثك بهذا قال الرجل : ما أشد حماقتك . أما في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما ؟

وقد ساعد جهل العامة وغفلة الحكام على انتشار هذا الباطل ، فقد كانت الجماهير تتأثر بهم ، وتنقاد لهم ، وتنقل آثارهم ، أكثر من انقيادها لأهل الحق، بل ربما ثاروا على أهل الحق وعاقبوهم انتصاراً لهوًلاء .

#### خامساً ــ الخلافات الفقهية والكلامية:

فقد نزع الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية الى تأييد مذاهبهم بأحاديث مكذوبة، من ذلك قولهم: «مَنْ رَفَعَ يَدَيهِ في الصّلاة فَلا صلاة لهُ » وقولهم: «أمّني جبريلُ عند الكعبة فجهر بدر بسم الله الرحمن الرَحيم). الى آخر ذلك مما لا أصل له – والتَحزب دائماً يجر صاحبه إلى الانتصار لرأيه ولو بالباطل .

## سادساً ــ الجهل بالدين مع الرغبة في الخير:

وهذا ما فعله كثير من الزهاد والعباد والصالحين، فقد كانوا يحتسبون وضعهم للأحاديث في الترغيب والترهيب، ظناً منهم أنهم يتقربون إلى الله ويخدمون

الإسلام، ولما انكر العلماء عليهم ذلك وذكر وهم بقول الرسول: «مَن كذّب له علي مُتعمداً فليتَبَبَوّا مَقعدَه من النّارِ » قال بعضهم: «نحن نكذب له صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه »— وواضح أنه تهرب سخيف؛ دفع إليه الجهل بالدين وغلبة الهوى والغفلة... ومن هؤلاء غلام خليل وقد كان زاهداً منقطعاً إلى العبادة ؛ محبوباً من العامة، وقد اغلقت بغداد كلها أسواقها يوم وفاته — مع أنه وضع الكثير من أحاديث ترقيق القلوب واعترف بذلك قائلاً: « وضعناها لرقق قلوب العامة » ومنهم نوح بن أبي مريم الذي وضع أحاديث لا أصل له في فضائل سور القرآن سورة سورة، واعترف بذلك.

#### سابعاً ــ التقرب للملوك والامراء بما يوافق هواهم :

ومن أمثلة ذلك ما فعله غياث بن ابراهيم إذ دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فروى له الحديث المشهور: «لا سبّق إلا في خف، أو نصل أو حافر » فزاد فيه «أو جناح » إرضاء للمهدي، فمنحه المهدي عشرة آلاف درهم، ولكنه قال بعد أن ولى: «أشهد أن قفاك قفا كذاب » ... وأمر بذبح الحمام.

وهناك أسباب أخرى للوضع كالرغبة في الاتيان بغريب الحديث من متن واسناد ، والانتصار للفتيا، والانتقام من فئة معينة ؛ والترويج لنوع من الاطعمة أو الطيب أو الثياب، وقد توسع العلماء في ذكرها وحصروها.

\* \* \*

# ونتيجة لما ذكرناه من بواعث الوضع ، نذكر فيما يلي أشهر أصناف الوضاعين هم :

- ١ ــ الزنادقة الخارجون على الدين
- ٢ ــ أرباب الأهواء والبدع والحرافات
- ٣ ـــ الشعوبيون والمتعصبون للجنس والبلد .
  - ٤ ــ المتعصبون للائمة والمذاهب المختلفة .
    - القصاص والوعاظ المرتزقون.
    - ٣ ـــ الزهاد والمغفلون من الصالحين .
      - ٧ المتملقون للملوك والحكام .
- ٨ المنافقون المنتحلون للعلم عن غير حقيقة .

ولا ينبغي لنا أن ندهش لحصول ذلك في تاريخ الإسلام ... فهو أمر يتمشى مع طبائع البشر وضعف النفوس ... ولعله يقابل في أيامنا هذه ما نراه من فعل كثير من الصحفيين والمذيعين الذين يكذب أحدهم الكذبة فتبلغ المشرق والمغرب ويصدقها الناس، ويحلفون عليها. والذين قالوها يعلمون انهم كانوا كاذبين .

هكذا أهل الدنيا منذ خلقهم الله . منهم الصالحون ومنهم دون ذلك .

# جُهُود عُلماء المسّامين كِفظ الحَديث

لا مراء في أن الجهد الذي بذله علماء الإسلام منذ عهد الصحابة إلى أن تم تدوين السنة ــ يعتبر جهداً راثعاً لا مزيد عليه(١).

وان الطرق التي سلكوها هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص، حتى اننا لنستطيع الجزم، بأنهم أول من وضع أصول البحث العلمي الدقيق للأخبار والمرويات لأمم الأرض أجمعين .

وذلك فضل الله يوُتيه من يشاء .

وإليك بيان الخطوات التي سلكوها حتى انقذوا السنة من الكيد ونظفوها مما أريد إلحاقه بها من أوحال :

#### أولاً ــ اسناد الحديث :

لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يشك بعضهم في بعض، ولم يكن التابعون يتوقفون عن قبول أي حديث يرويه صحابي عن رسول الله، حتى وقعت الفتنة، وقام اليهودي الخاسر «عبد الله بن سبأ» بدعوته الآثمة التي بناها على فكرة التشيع الغالي القائل بألوهية علي رضي الله عنه، وأخذ الدس على السنة يربو عصراً بعد عصر، عندئذ بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث ولا يقبلون منها الا ما عرفوا طريقه ورواته، واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم. يقول ابن سيرين فيما يرويه عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: «لم يكونوا يسألون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمتوا لنا

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب «السنة » للشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. فانه جامع في بيان ذلك،

رجالكم . فينظر إلى أهل السنة فيوُّخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يوُّخد حديثهم » .

## ثانياً ــ التوثق من الأحاديث :

وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين، وأئمة هذا الفن، فلقد كان من عناية الله بسنة نبيه، أن مد في أعمار عدد من أقطاب الصحابة وفقهائهم. ليكونوا مرجعاً يهتدي الناس بدينهم. فلما وقع الكذب لجأ الناس إلى هوالاء الصحابة يسألونهم ما عندهم أولاً. ويستفتونهم فيما يسمعونه من أحاديث وآثار.

# ثالثاً ــ نقد الرواة وبيان حالهم من صدق أو كذب:

وهذا باب عظيم وصل منه العلماء الى الصحيح من المكذوب، والقوي من المضعيف، وقد أبلوا فيه بلاء حسناً، وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم، وما خفي من أمرهم وما ظهر، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولا منعهم عن تجريح الرواة ولا التشهير بهم تورع ولا حرج ؛ قيل ليحيي بن سعيد القطان: «أما تخشى أن يكون هو لاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة ؛ فقال : لأن يكون هو لاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله علي يقول: «ليم لم تَذُب الكذب عَن حديثي ؟».

وقد وضعوا لذلك قواعد ساروا عليها فيمن يؤخذ منه ومن لا يؤخذ، ومن يكتب عنه ومن الذين لا يؤخذ كتب عنه ومن المتباف المتروكين الذين لا يؤخذ حديثهم:

١ - الكذابون على رسول الله علي وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يؤخذ حديث من كذب على النبي علي أنه كما أجمعوا على أنه من أكبر الكبائر .

Y - الكذابون في أحاديثهم العامة: ولو لم يكذبوا على رسول الله عليه وقد اتفقوا على أن من عرف عنه الكذب ولو مرة واحدة ترك حديثه، قال مالك رحمه الله: « لا يؤخذ العلم عن أربعة: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ورجل يكذب في أحاديث الناس؛ وان كنت لا اتهمه أن يكذب على رسول الله عليه و صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ؛ وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به ».

٣ ــ أصحاب البدع والاهواء: وكذلك اتفقوا على أنه لا يقبل حديث صاحب البدعة إذا كفر ببدعته ، وكذا إذا استحل الكذب وإن لم يكفر ببدعته .

3 — الزنادقة والفساق والمغفلون: الذين لا يفهمون ما يحدثون، وكل من لا تتوفر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم، قال الحافظ ابن كثير: «المقبول» الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظاً غير مغفل، حافظاً ان حدث من حفظه، فاهماً ان حدث عن المعنى، فان اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته ».

والرواة الذين يتوقف في قبول روايتهم أصناف، من أهمهم :

١ ــ من اختلف في تجريحه وتعديله .

٧ ــ من كثر خطؤه وخالف الائمة الثقاة في مروياتهم .

٣ ــ من كثر نسيانه .

٤ ــ من اختلط في آخر عمره :

من ساء حفظه وضعفت ذاكرته .

#### رابعاً ــ وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه :

وذلك أنهم قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام : صحيح ــ وحسن ــ وضعيف: وسيأتي تفصيل ذلك في باب درجات الحديث من هذه المقدمة .

#### علامات الوضع في السند :

وهي كثيرة من أهمها :

١ ــ أن يكون راويه كذاباً معروفاً بالكذب، ولا يرويه ثقة غيره. وقد عنوا عمر فة الكذابين وتواريخهم، وتتبعوا ما كذبوا فيه بحيث لم يفلت منهم أحد.

٢ ــ ان يعترف واضعه بالوضع كما اعترف ابو عصمة نوح ابن ابي مريم
 بوضع احاديث فضائل السور (١) .

 <sup>(</sup>۱) ومما يؤسف له أن بعض التفاسير تشتمل على هذه الاحاديث الموضوعة ، وسكت مؤلفها عن بيان ذلك .

٣— ان يروي الراوي عن شيخ لم يثبت لقياه له ؛ او ولد بعد وفاته ؛ أو لم يدخل المكان الذي ادعى سماعه فيه ؛ كما ادعى مأمون بن أحمد السهروردي أنه سمع من هشام بن عمار ؛ فسأله الحافظ ابن حبان : متى دخلت الشام ؟ قال سنة خمسين ومائتين قال ابن حبان : فان هشاماً الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين .

٤ – وقد يستفاد الوضع من حال الراوي وبواعثه النفسية مثل حديث « الحريسة تَشُدُ " الظّهْرَ » فان واضعه محمد بن الحجاج النخعي كان يبيع الهريسة ويريد أن يروج لها .

# علامات الوضع في المتن :

أما علامات الوضع في المنن فهي كثيرة أهمها :

١ - ركاكة اللفظ: بحيث يدرك العليم باسرار البيان العربي أن مثل هذا اللفظ
 ركيك لا يصدر عن فصيح ولا بليغ فكيف بسيد الفصحاء عليه .

٧ - فساد المعنى : بان يكون الحديث مخالفاً لبديهيات العقول من غير أن يمكن تأويله مثل «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلت عند المقام ركعتين » أو أن يكون مخالفاً للقواعد العامة في الحكم والأخلاق مثل «جورً الترك ولا عد ل العرب » أو داعياً إلى الشهوة والمفسدة مثل «النظر ولا الترك ولا عد ل العرب » أو مخالفاً للحس والمشاهدة مثل «لا يُولك بعد المائة مَوْلُود "، لله فيه حاجة " » أو مخالفاً لقواعد الطب المتفق عليها مثل «الباذنجان شفاء " من كل داء » أو مخالفاً لم يوجبه العقل لله من تنزيه وكمال ؛ نحو «إن الله خكل الفرن والإنسان مثل حديث عوج يكون مخالفاً لقطعيات التاريخ أو سنة الله في الكون والإنسان مثل حديث عوج يكون مخالفاً لقطعيات التاريخ أو سنة الله في الكون والإنسان مثل حديث عوج ابن عنق ، وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع ، وأن نوحاً لما خوفه بالغرق قال : احملني على قصعتك هذه ( يعني السفينة ) وان الطوفان لم يصل إلى كعبه وانه كان يدخل يده في البحر فيلنقط السمكة من قاعه ويشويها قرب الشمس ! ومن ذلك حديث رتق الهندي وانه عاش ستمائة سنة وادرك النبي صلى الله عليه وسلم . أو أن يكون الهندي وانه عاش ستمائة سنة وادرك النبي صلى الله عليه وسلم . أو أن يكون مشتملا على سخافات وسماجات يصان عنها العقل مثل : « الديك الأبثيض ألم متملا على سخافات وسماجات يصان عنها العقل مثل : « الديك الأبثيض ألم متملا على سخافات وسماجات يصان عنها العقل مثل : « الديك الأبثيت في المتملا على سخافات وسماجات يصان عنها العقل مثل : « الديك الأبثي كله المتملا على سخافات وسماجات يصان عنها العقل مثل : « الديك الأبثي كله المتملا عليه وسلم المنا المناس الم

حَبِيبِي وحَبِيبُ حَبِيبِي جَبْرِيلَ » ومثل «اتّخذوا الحمامَ المتقاصيصَ فإنّها تلهي الجنّ عَن ْ صِبْيانِكُم » وهكذا كل ما يرده العقل بداهة فهو باطل مردود قال ابن الجوزي: مَا أَحَسَن قول القائل: «كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الأصول وتباينه النقول فاعلم انه موضوع » وقال في المحصول: كل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب » (١).

" - مخالفته لصريح القرآن: بحيث لا يقبل التأويل مثل: ولك الزنا لا يتخلُ الجنّة إلى سَبْعة أبناء » فانه نحالف لقوله تعالى: «ولا تَزِرُ وازِرَة وزْرَ أخْرى » بل هو مأخوذ من التوراة ففيها ما يشبه ذلك، ومثل ذلك ان يكون مخالفاً لصريح السنة المتواترة مثل «اذا حُدثنتُم عني بحديث يوافق الجق فَخُذوا به حَدَّث أو لم أحدَّث » فانه مخالف للحديث المتواتر « مَن " كذب علي من من عناه المتواتر " من " كذب علي من من القرآن والسنة مثل « مَن وُلد له وَلد قسماه محمداً كان المناخوذة من القرآن والسنة مثل « مَن وُلد له وَلد قسي أن لا أدخل النار من القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء والألقاب، أو أن يكون منافاً للإجماع مثل: «من قضي صلوات من الفرائض في آخر جُمعة من ومضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتنّه في عُمْره إلى سَبعين سَنّة ». وأن هذا مخالف لل مقامها شيء من العبادات .

٤ - مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: «إن النبي وضع الجزية على أهل خيبر ورفع عنهم الكلة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان » مع ان الثابت في التاريخ ان الجزية لم تكن معروفة ولا مشروعة في عام خيبر ، وانما نزلت آية الجزية بعد عام تبوك، وأن سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوة الخندق وأن معاوية انما أسلم زمن الفتح ، فحقائق التاريخ ترد هذا الحديث وتحكم عليه بالوضع ومن امثلة ذلك حديث انس: « دَ حَلتُ الحمام فرأيتُ رسول الله جالساً وعليه مئزرً " فهممنتُ أن أكلمه فقال : يا أنس إنها حرّمتُ دخول الحكمام بغير بعير

<sup>(</sup>١) وذلك فيما عدا المعجزات وهي خوارق للعادات – معروفة ومحدودة

مِثْزَرٍ من أجل هذا » مع أن الثابت تاريخياً أن الرسول لم يدخل حماماً قط، إذ لم تكنّ الحمامات معروفة في الحجاز في عصره.

موافقة الحديث لمذهب الراوي: اذا كان الراوي متعصباً مغالياً في تعصبه كأن يروي رافضي حديثاً في فضائل أهل البيت أو مرجىء حديثاً في الارجاء كالذي رواه حبّة بن جوين قال: سمعت علياً رضي الله عنه قال «عبدت أن الله مع رسوله قبل أن يعبد م أحد من هذه الامّة خمس سنين أو سبع سنين "قال ابن حبان: كان حبّة غالياً في التشيع واهياً في الحديث.

٦ ــ أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه أن تتوفر الدواعي على نقله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر، ولا يرويه إلا واحد، وبهذا حكم أهل السنة على حديث «غدير خم» بالوضع والكذب، قال العلماء: ان من أمارات الوضع في هذا الحديث أن يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جميعاً ثم يحدث بعد ذلك ان يتفقوا جميعاً على كتمانه ؛ حين استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ومثل هذا بعيد ومستحيل في العادة والواقع ، فانفراد الرافضة بنقل هذا الحديث دون جماهير المسلمين دليل على كذبهم فيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن هذا الباب نقل النص على خلافة على فانا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة فان هذا النص لم يبلغه أحد باسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواتراً ولا نقل ان أحداً ذكره على جهة الحفاء مع تنازع الناس من الحلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة ، وحين موت عمر وحين جعل الأمر شورى بينهم في ستة، ثم قتل عثمان واختلف الناس على على فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على على، نصاً جلياً قاطعاً للعذر وعلمه المسلمون، لكان من المعلوم بالضرورة انه لا بد أن ينقله الناس نقل مثله وانه لا بد أن يذكره كثير من الناس بل أكثرهم في مثل هذه المواطن التي تتوافر الهمم على ذكره فيها غاية التوفر، فانتفاء ما يعلم انه لازم يقتضي انتفاء ما يعلم أنه ملزوم » .

اشتمال الحديث على افراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير والمبالغة
 بالوعيد الشديد على الأمر الحقير وقد أكثر القصاص من مثل هذا النوع
 ترقيقاً لقلوب الناس واثارة لاجتهادهم مثل «مَن صلى الضّحى كذا وكذا

رَكْعة أعْطِيَ ثوابَسبعينَ نَبياً » ومثل « مَن \* قالَ لا إلهَ إلا اللهَ خَلَقَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللهُ للهُ طائراً لهُ سَبَعُونَ أَلَنْفِ لَنُغَةٍ يستغفرونَ لَهُ "».

هذه هي أهم القواعد التي وضعها العلماء لنقد الحديث ومعرفة صحيحه من موضوعه، ومنه نرى أنهم لم يقتصروا في جهدهم على نقد السند فقط أو يوجهوا جل عنايتهم إليه دون المتن كما سيأتي في زعم بعض المستشرقين ومشايعيهم بل كان نقدهم منصباً على السند والمتن على السواء، ولقد رأيت كيف جعلوا امارات الوضع، اربعاً منها في السند، وسبعاً منها في المتن ولم يكتفوا بهذا بل جعلوا للذوق الفني مجالاً في نقد الأحاديث وردها أو قبولها ؛ فكثيراً ما ردوا احاديث لمجرد سماعهم لها لأن ملكتهم الفنية لم تستسغها ولم تقبلها، ومن هذا كثيراً ما يقولون: «هذا الحديث عليه ظلمة، او متنه مظلم، أو ينكره القلب ».

## ثمار هذه الجهود :

قال الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله في كتابه ﴿ السنة ﴾ (ص ١٣١ طبع القاهرة) ما ملخصه :

بتلك الجهود الموفقة التي سردناها عليك بايجاز استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة التي هي ثاني مصادرها التشريعية، واطمأن المسلمون إلى حديث نبيهم فأقصي عنه كل دخيل، وميزوا بين الصحيح والحسن والضعيف، وصان الله شرعه من عبث المفسدين، ودس الدساسين، وتآمر الزنادقة والشعوبيين، وقطف المسلمون ثمار هذه النهضة الجبارة المباركة التي كان من أبرزها ما يلي:

## أولاً – تدوين السنة :

قدمنا أن السنة لم تدون رسمياً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دون القرآن؛ انما كانت محفوظة في الصدور نقلها صحابة الرسول إلى من بعدهم من التابعين مشافهة وتلقيناً، وان كان عصر النبي لم يخل من تدوين بعض الحديث كما قدمناه لك في بحث كتابة السنة ولقد انقضى عصر الصحابة ولم تدون فيه السنة الا قليلاً. انما كانت تتناقلها الألسن، نعم لقد فكر عمر رضي الله عنه بتدوين السنة ولكنه عدل عن ذلك. فقد أخرج البيهقي في المدخل عن عروة بن الربير ان عمر بن الحطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر بن الخطاب الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر بن الخطاب أن أكتب السنن واني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله واني — والله — لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً ».

## ثانياً - علم مصطلح الحديث:

ومن ثمار هذه الحركة المباركة ان دونت القواعد التي وضعها العلماء أثناء حركتهم لمقاومة الوضع، والتي قسموا فيها الحديث إلى ما ذكرناه من أقسام ثلاثة وما يتعلق بها، وبذلك نشأ عندنا علم مصطلح الحديث الذي يضع القواعد العلمية لتصحيح الأخبار وهي أصح ما عرف في التاريخ من قواعد علمية بالرواية والأخبار؛ بل كان علماوننا رحمهم الله هم أول من وضع هذه القواعد على أساس علمي لا مجال بعده للحيطة والتثبت. وقد نهجج على نهيج علماء الحديث علماء السلف في الميادين العلمية الأخرى، كالتاريخ والفقه والتفسير واللغة والأدب وغيرها فكانت المؤلفات العلمية في العصور الأولى مسندة بالسند المتصل إلى قائلها في كل مسألة وفي كل بحث حتى أن كتب العلماء ذاتها تناقلها البخاري هو المتداول الآن بين المسلمين؛ ألفه الإمام البخاري، لأنه روي عنه البخاري هو المتداول الآن بين المسلمين؛ ألفه الإمام البخاري، لأنه روي عنه البخاري، حتى ولا في كتبهم المقدسة، وقد ألف أحد علماء التاريخ في العصر بالضر كتاباً في أصول الرواية التاريخية اعتمد فيه على قواعد مصطلح الحديث واعترف بأنها أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار والروايات.

وعلم مصطلح الحديث يبحث عن تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف؛ وتقسيم كل من هذه الثلاثة إلى أنواع، وبيان الشروط المطلوبة في الراوي والمروي وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ وما ترد به الأخبار وما يتوقف فيه منها إلى أن تعضد بمقويات أخرى وبيان كيفية سماع الحديث وتحميله وضبطه وآداب المحدث وطالب الحديث وغير ذلك مما كان في الأصل بحوثاً متفرقة؛ وقواعد قائمة في نفوس العلماء في القرون الثلاثة الأولى؛ إلى أن أفرد بالتأليف والجمع والترتيب شأن العلوم الإسلامية الأخرى في تطورها وتدرجها.

وقد كان أول من ألف في بعض بحوثه على بن المديني شيخ البخاري كما تكلم البخاري ومسلم والترمذي في بعض ابحاثه في رسائل مجردة لم يضم بعضها إلى بعض .

## ثالثاً ــ علم الجرح والتعديل :

ومن ثمار هذه الجهود المباركة علم الجرح والتعديل أو علم ميزان الرجال

وهو علم «يبحث فيه عن أحوال الرواة وامانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان، وهو علم جليل من أجل العلوم التي نشأت عن تلك الحركة المباركة؛ لا نعرف له مثيلًا أيضاً في تاريخ الأمم الأخرى وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على أحوالً الرواة؛ حتى يميزوا بين الصحيح من غيره، فكانوا يختبرون بانفسهم من يعاصرونهم من الرواة؛ ويسألون السابقين ممن لم يعاصروهم.. ويعلنون رأيهم فيهم دون تحرج ولا تأثر ؛ إذ كان ذلك ذباً عن دين الله وسنة رسوله ﷺ .. وقد قيل للبخاري : إنَّ بعض الناس ينقمونَ عليكَ التأريخ. يقولون : فيه اغتياب الناس فقال « انما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند انفسنا » . لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « بيئس َ أخو العَشيرة ِ » وقد ابتدأ الكلام عن الرواة توثيَّقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة كابن عباس « ٦٨ »(١) وعبادة بن الصامت (٣٤) وانس بن مالك (٩٣) ثم من التابعين سعيد بن المسيب (٩٣) والشعبي (١٠٤) وابن سيرين (١١٠ ) ثم تتالى الأمر فنظر في الرجال شعبة (١٦٠ ) وكان متثبتاً لا يروي الا عن ثقة والامام مالك (١٧٩ ). ومن أشهر علماء الجرح والتعديل في هذا القرن الثاني معمر ( ١٥٣ ) وهشام الدستوائي ( ١٥٤ ) والاوزاعي (١٥٦) والثوري ( ١٦١) وحماد بن سلمة ( ١٦٧ ) والليث بن سعد (١٧٥ ).

ونشأت بعد هوًلاء طبقة أخرى كابن المبارك (١٨١) والفزاري (١٨٥) وابن عيينة (١٩٧) ووكيع بن الجراح (١٩٧). ومن أشهر علماء هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان (١٨٩) وعبد الرحمن بن مهدي (١٩٨) وكانا حجتين موثوقين لدى الجمهور ؛ فمن وثقاه قبلت روايته، ومن جرّحاه ردت ؛ ومن اختلفا فيه رجع الناس إلى ما ترجح عندهم .

ثم تلاهم طبقة أخرى من أئمة هذا الشأن منهم يزيد بن هارون (٢٠٦) وابو داود الطيالسي (٢٠٤) وعبد الرزاق بن همام(٢) (٢١١) وأبو عاصم النبيل بن تخلد (٢١٢).

ثم ابتدأ تصنيف الكتب في الجرح والتعديل، ومن أوائل الذين ألفوا وتكلموا في هذه الطبقة يحيى بن معين ( ٢٣٣ ) وأحمد بن حنبل ( ٢٤١ ) ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ( ٢٣٠ ) وعلي بن المديني ( ٢٣٤ )

<sup>(</sup>١) أي المتوفى سنة ٦٨ هجرية .

<sup>(</sup>٢) ويقوم بطبع مصنفه لأول مرة المجلس العلمي عند المكتب الاسلامي ببيروت.

ثم تلاهم بعد ذلك البخاري ومسلم.. وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان؛ وأبو داود السجستاني؛ وتتابع العلماء بعد ذلك حتى أواخر القرن التاسع الهجري طبقة بعد طبقة تولف وتبحث في الرجال وتتحرى أمر الرواة حتى لا يعسر عليك أن تجد في مواً لفاتهم تاريخ أي رجل يمر بك اسمه في كتب الحديث.

## رابعاً ــ علوم الحديث :

وثمة علوم أخرى استلزمتها دراسة السنة وروايتها والدفاع عنها وتحقيق اصولها ومصادرها.. وقد اوصلها أبو عبد الله الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) إلى اثنين وخمسين علماً، وأوصلها النووي في (التقريب) إلى خمسة وستين علماً؛ نذكر أهمها فيما يلي ليتبين مقدار دقة علماء السنة في نقدها وتحقيقهم في ضبطها ودأبهم على صيانتها.

معرفة صدق المحدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما يحتمله سنته وحاله
 من الأسانيد وغير ذلك. من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه واصوله.

#### ٢ - معرفة المسانيد من الاحاديث:

قال الحاكم: وهذا علم كبير... لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسند ...والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لمن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الاسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

## ٣ \_ معرفة الموقوفات من الآثار :

وذلك مثل الذي أخرجه الحاكم عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحابُ رسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم يَهُرَعُونَ بابَهُ بالأظافيرِ، قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمسند، فانه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلاً وليس يسنده واحد منهم.

#### ٤ ـ معرفة الصحابة على مراتبهم:

فانهم — على ما ذكر الحاكم — اثنتا عشرة طبقة أولها من أسلم بمكة وآخرها

صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وعدُّوهم من الصحابة .

## ه ــ معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها :

وهذا نوع من علم الحديث صعب قلما يهتدي إليه الا المتبحر في هذا العلم .

## ٦ - معرفة المنقطع من الحديث:

وهو غير المرسل؛ وقلما يوجد في الحفاظ من يميز بينهها؛ ثم ذكر أنه ثلاثة أنواع وضرب لكل نوع مثلاً .

الأول : أن يكون في السند رجلان مجهولان لم يسميًّا ولم يُعرفا .

الثاني : أن يكون في اسناده رجل غير مسمى ولكنه عرف من طريق آخر .

الثالث: أن يكون في الاسناد راوٍ لم يسمع منه الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الارسال ولا يقال لهذا النوع مرسل انما يقال له منقطع .

## معرفة المسلسل من الأسانيد

فانه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه وهو انواع، فقد بكون التسلسل بلفظ معين عند التحديث في جميع رجال السند كأن يقولوا جميعاً «حدثنا » أو «سمعته يقول » أو شهدت على فلان أنه قال، وقد يكون التسلسل لفعل معين يفعله كل شيخ مع تلتيذه؛ كالحديث المسلسل بالمصافحة، وهكذا...

#### ٨ – معرفة الأحاديث المعنعنة :

والتي ليس فيها تدليس؛ وهي متصلة باجماع أئمة النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس، وذكر الحاكم مثلاً له حديثاً عن جابر بن عبد الله ثم قال: هذا حديث رواه مصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أو لم يذكروه.

## ٩ ــ معرفة المعضل من الروايات :

ما سقط من اسناده اثنان فصاعداً على التتابع، ومنه ما يرسله تابع التابعي وهو غير المرسل. ١٠ ــ معرفة المدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من كلام الصحابة وتمييز كلام غيره من كلامه علي .

#### ١١ ــ معرفة التابعين :

وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة فانهم على طبقات في الترتيب ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق بين التابعين واتباع التابعين ؛ ثم ذكر الحاكم طبقاتهم (وهي خمس عشرة طبقة) أولهم من لحق العشرة الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقيس بن أبي حازم، وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة وعبد الله بن أبي من أهل الكوفة، والسائب بن يزيد من أهل المدينة، وعبد الله بن أحد من أهل الشام.

#### ١٢ ــ معرفة أولاد الصحابة :

وان من جهل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات ؛ وأول ما يلزم المدرونية من ذلك أحوال سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه ومن صحت الرواية عنه منهم، ثم بعد هذا معرفة أولاد كبار الصحابة وغيرهم ثم معرفة أولاد التابعين واتباع التابعين وغيرهم من أثمة المسلمين ؛ فان هذا علم كبير ونوع بذاته من انواع الحديث :

### ۴٪ ــ معرفة علم الجرح والتعديل :

وهما في الاصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه وهو ثمرة هذا العلم والمرفاة الكبيرة منه . وقد تكلم سه كما تكلم عن اصح الأسانيد الوهاها .

## ٤٤ ــ معرفة الصحيح والسقيم:

وهو غير الجرح والتعديل فربّ اسناد يسلم من المجروحين غير مخرّج في الصحيح .

### ١٥ ــ معرفة فقه الحديث :

إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة، ثم ذكر اسماء عدة من أئمة الحديث اضافوا إلى رواية الحديث الفقه بها كابن شهاب الزهري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عينية وأحمد بن حنبل وكثيرين.

## ١٦ ــ معرفة ناسخ الحديث من منسوخه :

وقد ذكر امثلة كثيرة لأحاديث منسوخة وأخرى ناسخة .

## ١٧ – معرفة المشهور من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الحاكم: والمشهور من الحديث غير الصحيح، فرب حديث مشهور لم يخرج في الصحيح، وضرب لذلك أمثلة.

## ١٨ ــ معرفة الغريب من الحديث :

وهو أنواع: فنوع منه غرائب الصحيح وهو ما يتفرد به راو ثقة ومنه غرائب الشيوخ وذكر لذلك مثلاً حديثاً « لا يَبيعُ حاضرٌ لباد » فقال هذا حديث غريب لمالك بن أنس عن نافع وهو إمام يجمع حديثه تفردً به الشافعي وهو امام مقدم لا نعلم أحداً حدث به عنه غير ربيع بن سليمان وهو ثقة مأمون.

## ١٩ - معرفة الأفراد من الأحاديث وهو على ثلاثة أنواع :

الاول: معرفة سنة رسول الله: التي يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابى ؛ كأن يرويه كوفيون من أول السند إلى آخره أو مدنيون وهكذا.

الثاني : أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة .

الثالث: أحاديث لأهل المدينة تفرد بها عنهم راو من أهل مكة مثلاً.

#### ٢٠ ــ معرفة المدلسين :

الذين لا يميز من كتب عنهم بين ما سمعوه وما لم يسمعوه وقال الحاكم: وفي التابعين واتباع التابعين إلى عصرنا هذا جماعة ثم ذكر انواع التدليس وهي ستة ؛ وذكر لكل نوع أمثلة .

#### ٢١ ــ معرفة علل الحديث :

وهو علم قائم برأسه ؛ غير الصحيح او السقيم، والجرح والتعديل .

#### ٢٢ ــ معرفة السنة المتعارضة .

فيحتج بعض المذاهب باحداها ويحتج غيرهم بالأخرى وقد ذكر لذلك المثلة من أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في حجه

- مُفرداً واحاديث أخرى صحيحة انه كان متمتعاً واحاديث اخرى انه كان قارناً. فاختار أحمد وابن خزيمة التمتع ، واختار الشافعي الإفراد ، واختار ابو حنيفة القران.
- ٢٣ ــ معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه ؛ وذكر لذلك أمثلة كثيرة .
- ٢٤ معرفة زيادات الفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة فيها راو واحد

#### ٢٥ ـــ معرفة بعض الرواة :

وقد ذكر الحاكم نصوصاً كثيرة عن أئمة الحديث يذكرون فيها مذاهب بعض الرواة لتحذير الناس منهم .

#### ٢٦ ــ معرفة التصحيفات في المتون :

أي خطأ الاملاء والنقط في النصوص فقد زلق فيها جماعة من أئمة الحديث وذكر لذلك أمثلة .

#### 27 - معرفة التصحيفات في الأسانيد:

وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة (١)

<sup>(</sup>۱) المرحوم الدكتور مصطفى السباعي في كتابه « السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي » .

## درجات الجسديث

#### صحيح. حسن. ضعيف

فالصحيح

وثمة نوع آخر منه (ويسمى الصحيح لغيره) وهو الذي جاء بأسناد حسن وآخر ضعيف لم يشتد ضعفه فيرتقي الحديث بمجموعهما الى درجة الصحيح لغيره... أي بسبب مساندة

: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ؟

وسلم من الشذود والعلة<sup>(١)</sup> . (ويسمى الصحيح لذاته ).

• • •

الاسناد الضعيف للاسناد الحسن.

ولم يستوعب الصحيح من الحديث في كتاب واحد مطلقاً ؟ وانما جمعت الكتب الستة جملة كبيرة منها : - صحيح البخاري وصحيح سلم . وسنن ابي داود والنسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه - وفاتها غير قليل منه ، ويرجد مبنوتا في كتب المسانيد والفوائد والاجزاء الحديثية وكتب الحديث الكثيرة الأخرى .

. • •

<sup>(</sup>١) العدل : هو الرجل المسلم الصالح الذي لا تعرف منه معصية .

الضابط : هو الرجل المسلم الحافظ الذي لا يُحلِّي ُ في رواية الحديث الا نادراً

الشفوذ : هو مخالفة الثقة كمن هو أوثق منه... أو لمن هم اكثر منه عدداً

الملة : هي كل سبب يقلح في ثبوت الحديث.

و لا يتمكن من معرفة العلة ومن الشذوذ الا المتمكنون في هذا العلم الشريف الجامعون لالفاظ الحديث وطرقه .

والحسن

: تعريفه تعريف الصحيح لذاته ... إلا ان أحد رواته خف حفظه عن حفظ العدل الضابط... (وهذا يسمى الحسن لذاته ). وثمة نوع آخر منه ... (ويسمى بالحسن لغيره).

وهو الذي يأتي من طرق متعددة، في مفرداتها ضعف يسير: فيرتقي الحديث بها لدرجة الحسن لغيره بل وإلى درجة الصحيح لغيره أحيانا وذلك اذا كثرت اسانيده.

• • •

وهو حجة عند أهل العلم ؛ كالصحيح، إلا أنه يصبح مرجوحاً عند التعارض مع الصحيح، ويرجح الصحيح عليه.

• • •

والضعيف : هو الذي لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا الحسن. وأنواعه ثلاثة ضعيف، وضعيف جداً، وموضوع

# ألقاب تشمل الصحيح والحسن

الجيد والقوي التعبيرات لتردد نظر الناظر في الحديث بين كونه حسناً أو صحيحاً. والمقبول

المعروف

المحفوظ

المتواتر

ملاحظة

: هو ما يقابل المنكر

: هو ما يقابلِ الشاذِ

هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطوهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه ... على أن لا يختل هذا الحمع في طبقة من طبقات السند<sup>(۱)</sup>.

: إذا آردت رواية حديث لا تعرف صحته من ضعفه فلاتقل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا (بصيغة الجزم) ولكن قُل «رُوي كذا » أو «بلغنا كذا » ... وعليك عندما لا تتذكر اللفظ بعينه وتروي معناه أن تقول «معنى الحديث » أو «أو كما قال صلى الله عليه وسلم » ... الخ.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب تدريب الراوي للسيوطي .

# ألقاب تشمل الصحيح والحسن والضعيف

المسند : ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه مرفوعاً إلى النبي عليل .

المتصل: ما اتصل سنده سواء أكان مرفوعاً للرسول أو موقوفاً.

المرفوع : ما أضيف للرسول سواء أكان متصلاً أو منقطعاً .

المعنعن : ما قيل في سنده عن فلان عن فلان .

المؤنن : ما قيل في سنده حدثنا فلان أن فلاناً (ويعتبر متصلا كالذي قبله إلا إذا كان قائله معروفاً بالتدليس).

المدرج : كلام للراوي أدرج في الحديث الشريف ــ كأن يروي ما يشبه الشرح والتوضيح ويتوهم انه من الحديث .

المشهور: ما له طرق محصورة باكثر من اثنين وهو لمستفيض عند بعضهم وقد يطلق على ما اشتهر على الالسنة فيشمل ما له اسناد واحد بل وما ليس له اسناد أصلاً.

الغريب : ما رواه راو واحد منفرداً ــ أو أنه انفرد بزيادة في متنه أو اسناده.

المصحّف : ما وقع في اسناده أو متنه تصحيف (وهو خطأ الإملاء).

المسلسل : ما تتابع رجال اسناده على حالة واحدة كأن يقولوا جميعاً «حدثنا » أو «سمعت » .

العالي : هو الاسناد الذي يقرب به الراوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتصال الاسناد .

النازل : هو الاسناد الذي يبتعد به الراوي عن الرسول بكثرة عدد الرواة بينه وبين الرسول .

وهناك أصناف أخرى أضربنا عن ذكرها رغبة في الاختصار.

المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى الرسول والله من قول أو فعل أو تقرير ، وهو غير حجة عند المحدثين إلا إذا عضده غيره .

# ألقاب تشهل الضعيف

الموضوع : هو المكذوب المختلق على الرسول علي وهو مرفوض مطلقاً .

المقلوب : ما تبدل فيه راو بآخر من طبقته أو ركب اسناد متنه على متن آخر ويسمى أيضًا: المركب . وقد يكون القلب في المتن كقول الراوي «وليضع ركبتيه قبل يديه» والصحيح «يديه قبل ركبتيه» . – عند السجود –

الشاذ : ما رواه الراوي المقبول مخالفاً لرواية من هو احفظ منه او من هم اكثر عدداً .

المنكر : ما تفرد به الراوي الضعيف .

المعلل : ما كان ظاهره السلامة وعُرفت فيه علة بعد التفتيش .

المضطرب : هو الذي يروى بأوجه مختلفة متقاربة بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض .

الموقوف: هو المرويعن الصحابة قولا لهم أو فعلا (لا عن رسول الله عليه عليه).

المقطوع : هو ما كان من قول التابعين أو من دونهم .

المعضل : هو ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالي .

المتروك : هو ما يرويه متهم ً بالكذب ولا يُعرف إلا من جهته .

المنقطع : هو ما لم يتصل اسناده ؛ سواء سقط منه صحابي أو غيره ، أو فيه راو لم يثبت سماعه ممن يروي عنهم .

المدلّس : هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو عمن لقيه – ولم يسمع منه – على وجه يوهم سماعه . وبهذه الهمم العالية والمناهج الدقيقة حفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ورثنا نحن من ذلك ثروة هائلة لا يقل ما دوّن منها في اللغة العربية وحدها عن خمسماية مجلد ... وصار علم الحديث علماً قائماً بذاته ؛ له في كل عصر قوم متخصصون ؛ فسقطت بذلك حجة القائلين بأن الحديث النبوي قد اختلط \_ إنما هو الانعزال عن دراسة السنة ؛ أو الكسل عن تناول مراجعها \_ وصدق الله إذ يقول: « الذين آتيناهُم " الكتاب يعرفونه " كما يعرفون أبناء هم " وإن " فريقاً منهم " ليكتمون الحق وهم " يعلمون . ألحق من " ربك فلا تكونن " من " الممترين " (١) .

## فالذي ينكر الحديث النبوي الصحيح ينكر القرآن الكريم.

أمًّا الذي يتوقّفُ عن قبول الحديث الضعيف، أو يرفض الأحاديث الموضوعة، أو التي فيها عِلَّة تقدح في صِحَّتِها من ناحية ميزان السند أو ميزان المتن، وخاصَّة الحديث الذي يتعارض مَعَ نِصِّ القرآن الكريم فلا يعتبر من منكري الحديث النبوي الصحيح أو السَّنَّة النبوية المطهَّرة، بل يعتبر موقفه موقف المدافع عن سُنَّة الرسول وخرج من زمرة المساهمين بالكذب على رسول الله على الذي يقول: «من كَذَبَ عليَّ متعمِّداً فليتبوأ مقعده من النار».

إذن فمن واجب المسلم التعرُّف على السُّنَّة الصحيحة وعندها يَسْهُل الأخذ بما صحَّ منها، ورفض ما زُيِّف عليها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٤٧.

## تعربفياست مُوجَزة ومصُطِلحات وَرُموز كتسبِّ لِحَديث

- السنة: هي أقوال النبي علي وأفعاله وموافقته أو رفضه لعمل ما . وهي المنهاج الذي لا غنى عنه لأي مسلم في فهم أحكام الإسلام، والحديث أساس السنة .
- ٢ علوم الحديث: وهي تشمل كل ما يتصل بدراسة الحديث النبوي من تحقيق للأخبار والرجال وتحقيق للتواريخ والوقائع ومعرفة لدرجات الحديث وما دخل على بعضه من وضع أو تحريف ، وهو علم كبير يزيد عن ستين باباً .
- ٣ مصطلح الحديث: يبحث في تقسيم الحبر إلى صحيح وحسن وضعيف وتقسيم كل هذه إلى أنواع، ثم بيان الشروط المطلوبة في الراوي والمروي والعلل والشذوذ وكيفية السماع والضبط، وآفات المحدث وطالب الحديث.
- خرح والتعديل: أو علم ميزان الرجال. وهو علم يبحث في أحوال الرواة وأمانتهم، وضبطهم وعدالتهم، وغير ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان.
- الحديث النبوي: وهو كل ما نقل الينا صحيحاً من قول النبي محمد عليه .
- ٦ الحديث القدسي: هو نوع من الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع اسناده له عن ربه عز وجل أي أن لفظه من كلام الرسول، ومعناه من عند الله بالإلهام. كقوله: «يقول الله عز وجل يا عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا ».

- ٧ فن الرواية : هو فن قبول الحديث وتبليغه للناس .
- ٨ العنعنة : هي قول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان ...
- ٩ المتن : هو ألفاظ الحديث نفسها دون ما يحيط بها من مقدمات أو تعليقات .
  - ١٠ السند : هو سلسلة الرواة الذين جاء تبليغ الحديث عن طريقهم .
    - ١١ أخرجه: أي اثبته المحدث في كتابه باسناده.
- ١٢ رواه: أي اورد الرواية؛ سواءً كانت بالتحديث أو بتسجيلها في كتابه؛
   ( إذن فالمخرّج هو راو أيضاً ؛ وليس كل راو مخرّجاً ) .
  - ١٣ معلول: فيه علة تقدح في ثبوته.
- ١٤ التدليس : أن يروي الراوي عن آخر لم يلقه ؛ أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة توهم السماع ، كقوله: «عن فلان ».
  - ۱۵ ــ **تفرّد به :** لم يروه غيره .
    - ١٦ عزاه: نسبه
- ١٧ أظنه لا شيء (أو ليس بشيء) هو ضعيف او شديد الضعيف ولا يصح الاحتجاج به .
- 10 رجاله رجال الصحيح: يعني أن رواة هذا الحديث جاء ذكرهم في صحيح البخاري أو صحيح مسلم مما يفيد الثقة بهم ؛ وان كان الحديث لم يرد في احد الصحيحين.
- 19 صحيح على شرط الشيخين : لقد النزم البخاري ومسلم شروطاً معينة لكل حديث يوردانه في الصحيح ؛ فاذا جاء محدث بعدهما بحديث لم يرد في صحيحهما وربما لم يقف عليه البخاري ولا مسلم ... فهو يقول :
  « إنني النزمت شروط الشيخين ؛ ولذلك أحكم بصحة الحديث ».
- ٢٠ كتب الفوائد: هي كتب تجمع الأحاديث بأسانيدها دون ترتيب ؛
   والغرض منها حفظ هذه الاحاديث من الضياع مثل كتاب «الفوائد»
   لتمام الرازي.

- ٢١ الأجزاء الحديثية: هي رسائل على تولف في موضوع خاص ؟
   يجمع فيه المولف كل حديث يتصل بهذا الموضوع مثل « جزء القراءة »
   و « جزء رفع اليدين » كلاهما للامام البخاري... فقد ورد فيها ما لم يرد في كتب السنن الاربعة فضلا عن الصحيحين .
- ٢٢ حدثنا ... (ورمزها «ثنا»): تقال في الحديث الذي يسمعه الراوي
   من الشيخ مباشرة .
  - ٢٣ -- أخبرنا (ورمزها «رن»): تقال فيما كتب به إليه.
  - ٢٤ أنبأنا (ورمزها «نا»): تقال فيما كتب به إليه ايضاً.
    - ٢٥ لم أقف عليه : لم أجد له إسناداً .
- ٢٦ مستور الحال : مجهول الحال . أي لا أعرف إن كان عدلا أو مجروح العدالة .
  - ۲۷ مرجوح : مردود؛ وهو ضد الراجح .
  - ٢٨ بيض له المؤلف: أي لم يعلق عليه. أو ترك بياضا أمامه.

#### رموز كتب الحديث

| الومز     | المدلول                             |
|-----------|-------------------------------------|
| خ         | للامام البخاري في صحيحه             |
| خد        | للامام البخاري في كتاب الادب        |
| تخ        | للامام البخاري في التاريخ الكبير    |
| ٢         | للامام مسلم في صحيحه                |
| الشيخان ق | للبخاري ومسلم، أو متفق عليه أو رواه |
| د         | لأبي داود                           |
| ت         | للتر مذي                            |
|           |                                     |

| ن  | للنسائي                            |
|----|------------------------------------|
|    | لابن ماجه                          |
| -  | لأحمد بن حنبل                      |
| عم | لعبد الله بن احمد بن حنبل في مسنده |
| 1  | للحاكم في كتاب المستدرك            |
| حب | لابن حبان في صحيحه                 |
| طب | للطبراني في المعجم الكبير          |
| طص | للطبراني في المعجم الصغير          |
| طس | للطبراني في المعجم الأوسط          |
| ش  | لابن ابي شيبه                      |
| هب | للبيهقي في كتاب شعب الايمان        |
| هق | للبيهقي في السنن                   |
| عب | لعبد الرزاق في الجامع              |
| ع  | لأبي يعلى في مسنده                 |
| قط | للدار قطني في سننه                 |
| فر | للديلمي في مسند الفردوس            |
| حل | لابي نعيم في الحلية                |
| خط | للخطيب في التاريخ                  |
| عد | لابن عدى في الكامل                 |
| عق | للعقبلي في كتاب الضعفاء            |
| ص  | لسعيد بن منصور في سننه             |
|    |                                    |

## معَالِمُ الإستلام

جاء محمد رسول الله عَيْنِ برسالة متممة لرسالات الأنبياء السابقين ، من الدعوة الى وحدانية الله ، والايمان برسله ، والحث على مكارم الأخلاق « إنّا أوحينا إليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده (١) » « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (٢) » « إنما بُعِثْتُ لأتمع مكارم الأخلاق (٣) » .

وانما يختلف الاسلام عما سبقه بشموله وواقعيته وتنظيمه لمختلف شؤون الحياة ، وهو بذلك قد اشتمل على الأقسام الرئيسية الأربعة :

١ - العقائد .

٢ - العبادات.

٣ - الآداب .

٤ – القوانين العامة .

أ – العقائد :

وهي تقوم على الأسس التالية :

<sup>(</sup>١) النساء : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٣٦ .

**<sup>(</sup>٣) حديث شريف** .

أ - الايمان بإله واحدكامل هو ربّ الكائنات جميعها (خالِق كلّ شيء) (أ) خلقها وأودع فيها من الأسرار ما يجب على الناس أن يحيطوا بها (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) (٥) وهي وحدها الدليل على وجوده ووحدانيته (إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) (٦).

ولن يستطيعوا اكتشاف أسرارها والاهتداء بواسطتها الى الله الا بالعلم والتفكر (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) (٧).

ومن هنا تأتي مكانة العلم في الاسلام ، فليس هو أمراً كمالياً يخير فيه الانسان ، ولا زينة يتزين بها الرجل لينبه شأنه ويذيع صيته ، ولا هواية تدفع اليها الرغبة في اكتشاف المجهول ، ولا وسيلة لتحقيق مصلحة عاجلة او مغنم مادي ... إن الاسلام لا ينظر الى العلم بهذا المنظار ، ولا يحث عليه في إطار تلك الدوافع ، ولكنه ينظر اليه على أنه وسيلة لا بد منها لتحقيق الأصل الأول من عقيدته ، وهو الإيمان بالله الواحد ، وبذلك كان العلم عبادة يثاب المؤمن على كل ما يناله في سبيله من عناء « تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة » (^). بل هو أفضل من العبادة . وقليل منه خير من كثيرها « فضل العلم خير من فضل العبادة .

واذا كان العلم مطلوبا في الاسلام للوصول الى الايمان بالله ، كان علم ما في السماء والأرض من أسرار وآيات تدل على الله ، أفضل من كل علم ، ولذلك

 <sup>(</sup>٤) الانعام : ۲ . (٧) البقرة : ١٦٤ .

 <sup>(</sup>٥) يونس : ١٠١ .
 (٨) رواه ابن عبد البر والارجح أنه موقوف على معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١٩٠ . (٩) رواه الطبر اني .

يلفت القرآن الأنظار الى علم الطبيعة كثيراً ، يلفت الانظار الى السماء وكواكبها ، والأرض والجبال وطبقاتها ، والنبات وأنواعه ، والحيوان وعجائب خلقه ، والإنسان ودقيق صنعه ، (فلينظر الانسان مم خلق ) (١٠٠ . (وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) (١١١ « ويحصر القرآن خشية الله ومعرفة حقه ، بالعالمين بهذه الحقائق وأسرارها (ألم تو أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جُددٌ بيضٌ وحُمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ) (١٢) .

وليس شيء من الخرافة والوهم والظن والتقليد طريقاً موصلا الى العلم (إنْ يتبَّعون إلا الظن وإنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً) (١٣). وإنما طريق العلم أحد ثلاثة:

١ – خبر لا يتطرق الشك الى صدقه ،

٢ - ومشاهدة قد استعملت فيها الحواس بأسلوب لا يتسرب اليه الخطأ .

٣ – وعقل لا يجد الوهم والتقليد اليه سبيلا ،

هذه هي فقط ، الطرق الموصلة الى العلم في نظر الاسلام ، وهو ما تنص عليه الآية الكريمة (ولا تقْفُ ما ليس لك به علم ، إنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أُولئك كان عنه مسؤولا) (١٤) . ومن لم يستعمل حواسه أو عقله في الوصول الى حقائق الأشياء كان كالأصمّ الأبكم الأعمى (إنَّ شرَّ الدّواب عند الله الصُمُّ اللّبكم الذين لا يعقلون) (١٥) . بل هو أشقى من الأنعام وأسوأ حالاً (أولئك

<sup>(</sup>۱۰) الطارق : a (۱۳) يونس : ۳٦ .

<sup>(</sup>١١) الذاريات : ٢٠ ، ٢١ . (١٤) الاسراء : ٣٦ .

<sup>(</sup>١٢) فاطر : ٢٧ ، ٢٨ . (١٥) الأنفال : ٢٢

كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً ) (١٦) .

وبهذا قطع الاسلام كل طريق الى السحر والشعوذة والدجل والتطيَّر والتشاؤم وماكان بسبيلها من باطل الأوهام ، وأضاليل الخرافة والجهالة .

وهذا هـو العلم الذي جعله الاسلام الطريق الوحيد الى الإيمان بأساس عقيدته .

ب – هذا الآله الواحد الذي خلق الكائنات وجعل الانسان أكـرم ما فيها ، ووهبه نعمة العقل ليهتدي به الي وجوده فيعرف مكانه من الحياة ومن الله ... هو الذي أرسل الرسل للناس ليدلوهم على ما لا يهتدون اليه بعقولهم ، أو ما تشتبه فيه السبل ، أو تختلف فيه الآراء وتتباين المصالح ( فإن تنازعتم في شيء فردّوه الى الله والرسول) (١٧). وهؤلاء الرسل هم من أكرم أقوامهم نَسَبأ ، وأشرفهم عملاً ، وأكملهم خُلُقاً ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) (١٨). وقد أنزل عليهم كُتُباً يصدِّق بعضها بعضا، ويتمم المتأخِّر منها المتقدِّم ( نز َّل عليك الكتاب بالحق مصدِّقاً لما بين يديه ، وأنزل التوراة والانجيل من قبلُ هدى للناس ) (١٩) . وهذه الكتب تدعو الى مبدأ واحد في الرسالات كلها **(وما أمروا الا ليعبدوا إله**اً واحداً) (٢٠٠). وما أصاب الأديان بعد ذلك من تحريف المحرِّفين. وما افترق فيه الناس واختلفوا في أديانهم وعقائدهم ، فالله وحده هو الذي يحاسب المنحرفين والمختلفين يوم القيامة على ما اجترحوا وضلُّوا ، وليس لأحد أن يحكم بين الناس في عقائدهم واختلافهم بالقوة والتسلط (وقالت اليهود ليست النضارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه يختلفون) (٢١)

ج - ليس بين الإنسان وبين الله واسطة (واذا سألك عبادي عني فإنّى قريب

<sup>(</sup>١٦) الاعراف: ١٧٨. (١٩) آل عمران: ٤٠٣.

<sup>(</sup>١٧) النساء : ٥٨ . (٢٠) التوبة : ٣٢ .

<sup>(</sup>١٨) الانعام : ١٧٤ . (٢١) البقرة : ١١٣

أجيب دعوة الداع اذا دعان) (٢٢) ولا يملك أحد إجبار أحد على عقيدة (لا اكراه في الدين) (٢٣) ولا يملك أحد أن يغفر الذنب الا الله وحده (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا) (٢٤) حتى الرسل والأنبياء ليسوا إلا مبلغين رسالات الله (فانما عليك البلاغ) (٢٥) وهم لا يملكون حتى السيطرة على ضمائر الناس وعقولهم (ليس عليك هداهم) (٢٦) (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (٢٧) ولا يملك أحد منهم حتى مغفرة الذنب لمن لم يغفر الله ذنبه (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ، إنْ تستغفر لهم ما ين تستغفر لهم ، ان تستغفر لهم الله مسعين مرة فلن يغفر الله لهم )

وبذلك أنكر الاسلام كل وظائف الكهانة والعرافة والرهبنة ... كما تفرد بأنه الدين الوحيد الذي ليس فيه رجال دين ، وانما فيه علماء وفقهاء يبيّنون للناس حكم الله كما بيّن في كتابه ، لا يملكون تحريم ما أحل الله ، ولا تحليل ما حرّم الله ، وقد عاب على أهل الأديان السابقة اعترافهم بهذه الطبقة ، وخضوعهم لها في التلاعب بأحكام الشريعة ، حتى اعتبر ذلك الخضوع عبادة لهم (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله )(٢٩) وقد استغرب بعض الصحابة حين سمع هذه الآية \_ وصف الأحبار بالربوبية عند أتباعهم فقال لرسول الله المنظمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام «كانوا اذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه » (٣٠).

#### ٢ - العبادات:

وهي تهدف الى تحقيق الأمور التالية :

| . ۲۲ ، ۲۱ الغاشية : ۲۲ ، ۲۲ | (٢٢) البقرة : ١٨٦ . |
|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------------|

(٢٣) البقرة : ٢٥٦ . (٢٨) التوبة : ٨١ .

(۲٤) الزمر : ۵۳ . (۲۹) التوبة : ۳۲ .

(٢٥) آل عمران : ٢٠ . والبيهقي .

(٢٦) البقرة : ٢٧٢ .

أ - ربط الانسان بربِّه عن طريق المراقبة والخضوع ، حتى لا ينسى عبوديته له ورجوعه اليه ، واحتياجه الى عونه وتأييده (إيّاك نعبد وايّاك نستعين) (<sup>(٣)</sup> وفي ذلك ما فيه من تحرير الانسان من عبوديته لقيم الحياة الباطلة أو شهواتها القاتلة ، وما يصاب الناس في أموالهم وسعادتهم وكرامتهم إلاّ من هاتين الآفتين .

ب- تهذيب خلقه ، وتذكيره بواجبه نحو نفسه ونحو الناس ، وتقوية روابط الود والتعاون بينه وبينهم ، حتى لا ينسى أنه فرد من أمة ، وعضو في بحتمع له عليه حق النصح والعون ، ولذلك نرى القرآن حين يتحدث عن فوائد العبادات ، يذكر آثارها في النفس وفي المجتمع ، فيقول عن الصلاة : ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) (۲۲) ( ان الانسان خُلِق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا . الا المصلين ) (۲۳) ويقول عن الصوم ( لعلكم تتقون ) (۴۳) ويقول عن الصوم ( لعلكم تتقون ) (۴۳) ويقول عن الحج للحج في الألفاظ الواجبة في الصلاة ، أنها كلها في صيغة الجمع ، وإن تلاها المصلي وحده في بيت أو على رأس جبل ( إياك نعبد وإيًاك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم ) (۲۳) « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » (۲۸) والاسلام لا يرى العبادة مقبولة الا اذا أدَّت الى أهدافها الاجتماعية التي أشرنا اليها ، ففي الصلاة « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا » (۱۳) ويقول في الصوم » رُبَّ صائم ليس له من صيامه الا المجوع والعطش » (۱۰) ويقول في الحج « من حج فلم يرف ولم يفسق خرج من المحورة والعطش » (۱۰) ويقول في الحج « من حج فلم يرف ولم يفسق خرج من اللحورة والعطش » (۱۰) ويقول في الحج « من حج فلم يرف ولم يفسق خرج من الله و المحورة والعطش » (۱۰) ويقول في الحج « من حج فلم يرف ولم يفسق خرج من الله و المحورة والعطش » (۱۰) ويقول في الحج « من حج فلم يرف ولم يفسق خرج من الله و المحورة والعطش » (۱۰) ويقول في الحج « من حج فلم يرف ولم يفسق خرج من الله و المحورة والعورة والعرب والعرب و العرب والعرب وال

<sup>(</sup>٣١) الفاتحة : ٥ . الحج : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣٢) العنكبوت : ٥٥ . (٣٧) الفاتحة : ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٣٣) المعارج : ١٩–٢٢ . (٣٨) من ألفاظ التشهد يقولها المسلم قبل ان ينتهي من صلاته .

<sup>(</sup>٣٤) البقرة : ١٨٣ . (٣٩) حديث رواه الطبراني .

<sup>(</sup>۳۵) التوبة : ۱۰۶ . (۴۰) رواه ابن ماجه .

ذنوبه كيوم ولدته أُمه » (١١) ، واذا لم يقم المسلم بحق إخوانه وجماعته ومواطنيه من النصح وكف الأذى لم تنفعه عبادته ، ولم تُنْجهِ من عذاب الله وعقوبته « وأُخبر رسول الله عَيْلِيْكُم أن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها . فقال : لا خير فيها هي في النار » (٤٢) .

ج – تنشيط جسمه وتقوية أعضائه ، وتدريبه على احتمال الشدة والعطش وشظف العيش ، وترون ذلك واضحاً في الوضوء والقيام والركوع والسجود في الصلاة ، وفي السعي والطواف والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة والإقامة بمنى في الحج ، وفي الجوع والعطش والسحور في الصيام .

#### ٣ - الآداب :

وهي تدور حول المقاصد التالية :

أ - تقوية الشخصية الفردية حتى تنهض بعبء الواجبات ، وتتحمل مشاق الحياة ، وتستلذ طعم التضحية والجهاد في سبيل الحق والخير « لا يحقرن أحدكم نفسه (٤٢) » وملاك هذه التربية ثلاثة أخلاق : الصبر والقوة والعزة ، أما الصبر فهو مفتاح النجاح في الحياة ، وقد جعل الله لكل خلق وطاعة ثواباً معيناً ، الا الصبر فإنه قال فيه (إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ) (٤٤) .

وأما القوق ، فلا صبر مع ضعف الجسم وانحلال القوى ، وقد جعل الاسلام من آدابه المحببة ، تعلَّم السباحة والرماية وركوب الخيل ، وصاوع رسول الله عَلِيْكُ « رُكانة » وسابق « عائشة » ، وهو الذي قال : « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » (٥٠) وقد كره الاسلام الغلو في العبادة حتى تؤدي الى إنهاك الجسم وإضعافه « ألم أُخبر أنَّك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تأتى أهلك ؟ قال :

<sup>(</sup>٤١) رواه البخاري وأحمد . (٤٤) الزمر : ١٠ .

<sup>(</sup>٤٢) رواه البخاري ومسلم . (٤٥) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤٣) رواه ابن ماجه .

بلى يا رسول الله! قال: فلا تفعل، ولكن صمْ وأفطر، وقمْ ونمْ، وأُتِ أُهلك عليك أهلك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا» (٤٦).

وأما العز ق ، فإن الاسلام لا يرى صبر الأذلاء ولا قوتهم ، فضيلة يُحمدون عليها ، وليس ذلك إلا صبر الحمار وجَلَدِه ، ولكنما يرى الفضيلة في صبر الأقوياء الأعزاء ، الذين يثبتون عند المحنة ، ويرفعون رؤوسهم أَنفَة من المهانة (ولله العزق ولرسوله وللمؤمنين) (٧٤) « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » (٨٩) .

ب- تنمية روح الاجتماع والتعاون بين المواطنين. والقضاء على روح الأثرة والانعزالية في الأفراد (وتعاونوا على البر والتقوى) (٤٩) «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» «يد الله على الجماعة ومن شذّ شذّ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية (٤٠) » وإنكم لترون في صلاة الجماعة والجُمعة والعيدين، وفي الوقوف بعرفة، والإقامة بمنى تربية للمسلم على روح الاجتماع والتعاون، ومن أروع ما يُؤثر عن الرسول عين الحث على هذه الروح، أنه أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً منهم ولو كانوا ثلاثة «اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » (١٥) ولقد قاوم الاسلام كل ما يؤدي الى التفرقة والخصام فحرّم الغيبة والنميمة والكذب وبذاءة اللسان وفحش القول وشتم الناس في أعراضهم «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على ببع بعض » (٢٥) كما حرّم الخروج على الجماعة والبغي بغير الحق على أمن المجتمع وسلطان الدولة (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل

<sup>(</sup>٤٩) رواه البخاري ومسلم . (٥٠) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٤٧) المنافقون : ٨ . (١٥) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٤٨) آل عمران : ١٣٩ . (٥٢)

<sup>(</sup>٤٩) المائدة : ٣ .

المؤمنين نوله ما تولى ونُصْلِه جهنّم وساءت مصيرا) (٥٣) واذا اختلفت فئتان في الأمة وجب الاصلاح بينهما ، فإن تبين أن إحداهما باغية معتدية تأبى أن تخضع للحق ولحكم الجماعة ، وجب قتالها من غير تراخ ولا تهاون (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين) (٤٥).

د-تسامح الفرد في حق نفسه ، وتشدده في حق الجماعة : «رحم الله عبدا سمحاً إذا باع ، سمحاً اذا اشترى (وه) » (محمد رسول الله ، والذين معه أشدّاء على الكفّار ( الاعداء ) رحماء بينهم ) (وم) ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أؤلئك لهم عذاب أليم ، ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الأمور ) (٥٠) .

#### ٤ - القوانين:

وهي شاملة لمختلف نواحي الحياة: في البيت والسوق والمحكمة والمدرسة والإدارة والثكنة، وفي داخل الدولة وخارجها، وتهدف هذه القوانين الى توفير الكرامة والسعادة والسلام للناس جميعاً، على أساس من الحب والتراحم ومراقبة الله في السر والعلن، (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبُلَ السلام ويُخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه) (من (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) (٥٩) (ولقد كرّمنا بني

<sup>(</sup>۵۳) النساء : ۱۱۶ . (۵۷) الفتح : ۲۹ . (۵۷) الشورى : ۵۰ ، ۵۳ .

<sup>(</sup>٥٤) الحجرات : ٩ . (٥٨) المائدة : ١٨ .

<sup>(</sup>٥٥) رواه البحاري . (٥٩) الطلاق : ٣.

آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضًلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) (١٠) (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) (١١) وبذلك كانت القوانين في الاسلام تدور حول الحقوق الأساسية الضرورية لكل إنسان ، وهي التي لا تكمل سعادته الا بها : حق الحياة ، وحق العقيدة ، وحق العلم ، وحق العمل ، وحق الكرامة ، وهذا ما أجمع عليه فقهاء الاسلام حين قالوا : «إنَّ مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس : الدِّين والعقل والنفس والمال والعرض » (١٢).

والأسس التي تقوم عليها هذه القوانين كلها أربعة :

#### العدالة :

وهي إعطاء كل ذي حقّ حقه ، حتى يشعر بكرامته ، ويطمئن على حياته ومعيشته وسلامته ، وهذه العدالة تقررها القوانين الاسلامية لكل طبقات المجتمع بلا استثناء ، وفي كل ناحية من نواحيه .

تقررها في جوّ الأسرة ، حين تأمر الزوج بالقيام بحق زوجه ، وتأمر الزوجة بطاعة زوجها في حدود المعروف ومبادىء الشريعة (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ) (٦٣) وهي درجة الرئاسة في شؤون البيت من غير ظلم ولا عدوان ، وتقررها في الأسرة حين تأمر الابن أن يرعى حق أبويه ويصاحبهما بالمعروف (وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) (١٤) وتأمر الأب أن يقوم بحق ولده عليه من التأديب والصيانة عن الفساد والانحراف (ما نَحَلَ والله ولده أفضل من أدب حسن » (٥٠) وحين تأمر الأب بالعدل بين أولاده في العطايا والهبات ، قال النعمان بن بشير : «جاء بي أبي الى النبي عيالية

<sup>(</sup>٦٠) الاسراء: ٧٠.

<sup>(</sup>٦١) طه : ١٢٤ . (٦٤) الاسراء : ٣٣ .

<sup>(</sup>٦٢) المستصفى للغزالي : ٢٨٧/١ . (٦٥) رواه الترمذي .

فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة » (١٦) كما تقررها بين الزوجات (فإن خفتم ألاً تعدلوا فواحدة ) (٢٠).

وتقرر القوانين الاسلامية هذه العدالة في بيوع الناس ومعاملاتهم ، فلا تبيح أن يأخذ الرجل مال أخيه الا برضى منه وطيب نفس من غير غَرَرٍ ولا غش (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (١٨٠) « من غش فليس منا » (٦٩٠) .

وتقررها في منصة القضاء، فلا يميل القاضي لخصم على خصم، اتباعاً لهوى ، أو انحيازاً الى عصبية (واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (٧٠٠).

وتقررها بين الحاكم والشعب ، أما الحاكم فعليه أن يبذل النصح ، ويسهر على الحقوق ، ويؤمِّن الخائف ، ويردع الظالم « الامام راع وهو مسؤول عن رعيته » (۱۷) « ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة » (۲۷) وأما الشعب فعليه أن يطيع حكامه ما استقاموا على نهج الحق ، وأمروا بالخير واستمسكوا به « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (۲۳).

وهكذا تسير القوانين الاسلامية في تحقيق العدالة في أصغر شؤون الناس وأعظمها ، وما كره الاسلام شيئاً كما كره الظلم والظالمين ( فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ) (٧٤) « اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة » (٧٥) « اتقوا

<sup>(</sup>٦٦) رواه البخاري ومسلم . (٧١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٦٧) النساء : ٣ . (٦٧) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٦٨) النساء : ٢٩ . (٦٨) رواه أبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>٦٩) رواه الترمذي . (٧٤) الزخرف : ٦٥ .

<sup>(</sup>۷۰) النساء : ۵۷ . (۷۰) رواه أحمد .

دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (٧٦) بل يقرر الاسلام أنّ الظلم إذا فشا في أُمة كان سبب هلاكها ودمارها (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لمًّا ظلموا) (٧٧).

ويسمو الاسلام الى ذروة الحق والنبل والترفع عن العصبيات الدينية ، حين يحتم في قوانينه أن تجري هذه العدالة على غير المسلمين كما تجري على المسلمين « ألا من ظلم معاهداً أو كلفّه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة » (٨٧) ثم لا يكتفي بهذا بل يأمر أن نقيم موازين القسط والعدالة بيننا وبين أعداء الدولة ومحاربي الشعب ، فلا يبيح لنا أن نظلم الأعداء أو نعتدي عليهم بغيز حق ( ولا يجرمنّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (٢٩) ولا يبيح لنا أن نقاتل من لم يقاتلنا ، أو نعتدي على من لم يعتد علينا ، أو نتجاوز حدود الدفاع في ردِّ العدوان حتى نقع في عدوان آخر ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحب المعتدين ) (٨٠).

إنها عدالة لا تتقيد بعصبيات الدين ، ولا فوارق الناس ، ولا أواصر القربي أو الصداقة ... انها العدالة المطلقة التي تعترف بالحق لأنه حق ، فتخضع سلطان الدولة لأصحابه مهما صغر شأنهم في الحياة ، وتكره الباطل لأنه باطل ، فتخزي أهله وأنصاره مهما سمت مكانتهم في المجتمع ، وفي ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه «القوي عندكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق » (١٠٠) ... انها شريعة الحق الذي لا يعلو عندها مبدأ سواه (وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق ) (٢٠٠). وتلك

<sup>(</sup>٧٦) رواه أحمد . (٧٦) المائدة : ٨ . (٨٠) البقرة : ١٩٠ .

<sup>(</sup>۷۷) يونس : ۱۳ . (۸۱) تاريخ الطبري : ۲/۵۰ .

<sup>(</sup>٧٨) الخراج لابي يوسف: ١٢٥. (٨٢) الحجر: ٨٥.

هي أهم مبادىء رسالات الله الى أهل الأرض على ألسنة الرسل وفي كتب الله ( لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ( ١٣٠).

قال ابن تيمية: «المقصود من ارسال الرسل وانزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه » (<sup>۱۹)</sup> وقال ابن القيم «ان الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض ، فإذا ظهرت امارات الحق وقامت أدلّته بأي طريق ، فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره (<sup>۱۰)</sup> ».

وانظر ما أروع هذه الكلمة التي قالها فقيه عظيم من فقهاء الاسلام كابن القيم « اذا ظهرت أمارات الحق فذلك من شرع الله ودينه » انها تعبير صادق عن روح الشريعة الاسلامية في قوانينها ، وعن روح الفقهاء المسلمين في اجتهادهم وتشريعهم ...

#### ٢ – المساواة:

قد تقوم العدالة على غير المساواة ، فتكون جزئية أو كاذبة حين تطبق على فئة من الناس دون فئة ، وحين يستثنى من الخضوع لهذه العدالة طبقة من الشعب أو أفراد ممتازون من الأمة ، والقوانين الاسلامية لم تغفل عن مراعاة المساواة بين الناس جميعا أمام القانون وأمام الحق .

قد يتفاضل الناس في العلم والذكاء والمال والنشاط ، وقد يكون بعض الناس أكرم على الله وأَنفع للمجتمع من بعض آخر ، فالمؤمن أكرم عند الله من غير المؤمن ، والعالم المخلص أنفع للمجتمع من الجاهل الخائن ، ولكن ذلك ليس له أثر في تساوي الناس أمام الحق والقانون ، فمن قَتَلَ إنساناً قُتِلَ ، ولوكان القاتل

<sup>(</sup>۸۳) الحديد: ۲۵.

<sup>(</sup>٨٤) السياسة الشرعية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٨٥) اعلام الموقعين ٣/٤٤٥ .

أعلم أبناء الأمة وأكثرهم دأباً على خدمة العلم ونفع الناس ، والمقتول من شرّ الناس وأكثرهم إفساداً في الارض ، لكنهما في نظر القانون : قاتل ومقتول ، فلا بد من إنصاف المقتول وعقوبة القاتل ... وهكذا تسوِّي الشريعة بين الغني والفقير ، وبين النابه والخامل ، وبين العالم والجاهل ، وبين الأمير والعامل ، في سيادة القانون على السواء « الناس سواسية كأسنان المشط » .

وبذلك لا يوجد في ظل القانون الاسلامي طبقة لها امتيازات. واذا لم يكن في الاسلام رجال دين كما ذكرت من قبل ، لم تكن فيه طبقة تفرض نفسها باسم الدين على الدولة والشعب ... تتمرد على الدولة في سلطانها ، وتتميز على الشعب في محاكمها وضرائبها ، وهذا رسول الله على الدولة وهو مؤسس الشريعة ورئيس الدولة وزعيم أَمَرهُ ربُّه (قل إنما أنا بشر مثلكم) (٢٠١) ويقول لابنته فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئاً » ويقول «والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » (٢٥)

ولا يمتاز المسلمون على غيرهم في الحقوق والواجبات ، فالقوانين الاسلامية ، وخاصة الجزائية والمالية . تطبّق على المسلم وغير المسلم على السواء ، وهكذا تطبق على المسلمين وغيرهم أنظمة البيع والشراء والزواجر والعقوبات ، من غير أن يُعفى منها مسلم وتُفرض على غير مسلم ، ذلك جار في الأموال (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (^^) وفي الدماء (ولكم في القصاص حياة) (^^) وفي الأعراض (ولا تقربوا الزني) (^٩) وفي الكرامات ، فمن شتم مسيحياً وفي الأعراض أولا من اغتاب مسلماً ... وكما يُحرم على المسلم أكل مال المسلم أو استباحة عرضه أو استباحة عرضه أو دمه

<sup>(</sup>٨٦) الكهف: ١١١١ . (٨٩) البقرة: ١٧٩

<sup>(</sup>٨٧) رواه البخاري ومسلم . (٩٠) الاسراء : ٣٢ .

<sup>(</sup>٨٨) البقرة : ١٨٨ .

« المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » (٩١) هكذا بلفظ « الناس » وهو عام كما ترون لا يخص المسلمين دون غيرهم ، ومن جار على مسيحي في القضاء فغمطه حقه ، حرم عليه ذلك كما يحرم عليه أن يفعل مثله بالمسلم ، وعلى الدولة أن تضمن حياة الفقراء والعاجزين ، وتوفّر لهم كرامتهم الانسانية ، للمسلم وغير المسلم سواء بسواء ، وعلى الأمير والحاكم أن ينصح لرعيته المسيحيين كما ينصح لرعيته المسلمين سواء بسواء ، وعلى هذا إجماع العلماء لا يخالف فيه أحد ، والقاعدة العامة في ذلك « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » .

واذا وجدنا بعض النصوص التشريعية تحرًم غش المسلم « من غشنا فليس منا » (٩٢) أو أكل ماله أو انتهاك عرضه «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » (٩٣) فليس ذلك قيداً احترازيا لتخصيص المسلمين بهذه الاحكام ، وإنما هو قيد واقعي جرى على الأعم الاغلب ، وهو في الأصل خطاب من نبي المسلمين لأتباعه ، حين كان المسلمون كتلة يعيشون بين الوثنيين وغيرهم كجماعة جديدة تؤسس مجتمعاً جديداً ، وإلا فالإجماع منعقد –كما ذكرنا – على حرمة دم غير المسلم وماله وعرضه –كما يحرم ذلك بالنسبة للمسلم .

واذا خصص الاسلام بعض وظائف الدولة بالمسلمين كرئاسة الدولة العليا مثلا ، فذلك لأن الاسلام نظام له مبادئه وفلسفته ، ورئيس الدولة حارس النظام العام والمشرف على تطبيقه ، فكيف توكل هذه الحراسة الى من لا يؤمن بنظم الدولة وقوانينها ؟ وليس موقف الاسلام في هذا الا كموقف الشيوعية من رئاسة الدولة ، حيث لا تسمح بأن يتولاها غير شيوعي ، بل هي لا تسمح بتولي وظائف الدولة العامة كلها من كبيرها الى صغيرها إلا لشيوعيين يؤمنون بالنظام الشيوعي ،

<sup>(</sup>٩١) رواه ابن ماجة .

<sup>(</sup>٩٢) رواه الطبراني .

<sup>. (</sup>٩٣) رواه مسلم

ومثل ذلك موقف الدول الرأسمالية من الشيوعيين ، فهي لا تسمح لشيوعي أن يتولى رئاسة الدولة ، بل لا تعترف للشيوعيين بحق تولي الوظائف العامة ، وتطاردهم وتقيم لهم المحاكم ، وتودعهم السجون ، وتنزل بهم أقسى أنواع الاضطهاد والظلم ، والاسلام لم يصل الى هذا الحدّ بل هو لا يسمح به ، ولقد تولى وزارات المالية والدفاع والصحة وزراء يهود ومسيحيون في كثير من عصور التاريخ الاسلامي .

وصفوة القول أن الاسلام في قوانينه العامة ، سوّى بين المسلمين وغيرهم ، ولم يشذ عن هذه المساواة الا لمصلحة غير المسلمين . فهذه القوانين كلها تسري عليهم كما تسري على المسلمين ، إلا حيث يكون في ديانتهم ما يخالفها ، عندئذ يتخلى الاسلام عن مبدأ المساواة ليجعل غير المسلم حراً في تطبيق دينه ... وأوضح مثال لذلك ، أن الخمر في النظام الاسلامي بضاعة محرّمة قد أهدرت قيمتها ، فمن أتلف خمراً لمسلم لم يكن عليه أن يدفع ثمنه ولو رفع أمره الى القضاء ... ولكن الاسلام ترك الحق لغير المسلمين أن يتعاملوا بالخمر اذا كانوا يرون ذلك من ديانتهم ، واعتبرها بالنسبة اليهم مالاً متقوماً ، فمن أتلف خمراً لمسيحي وجب عليه دفع قيمته ، وعلى القاضي المسلم أن يحكم بذلك . قال شيخ الاسلام المرغيناني في الهداية : « واذا أتلف المسلم خمراً لذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما فإن أتلفهما لمسلم لم يضمن » (١٩٠) وهذا تسام لم تصل اليه أرقى أمة في العصر الحديث ، وحسبك أن تعلم أن المسلم في انجلترا لا يستطيع ان يتزوج وفق الشريعة الاسلامية ، ولا تعترف الدولة له بحق الخضوع لأحكام شريعته في أخص شؤونه البيتية .

#### ٣ - التيسير:

القوانين الاسلامية لم تكلف الناس بما لا يستطيعون ، أو بما يصطدم مع طباعهم وغرائزهم ، أو بما يقطعهم عن ضروراتهم في الحياة ، والقاعدة في

<sup>(</sup>٩٤) فتح القدير : ٢٨٥/٨ .

ذلك (لا يكلِّف الله نفساً إلا وسعها) (مث) حتى هذه القوانين التي روعي فيها التيسير ورفع المشقة ، لا تكون واجبة التنفيذ إذا أوقعت في الحرج والضيق ، فأكل الميتة والدم ولحم الخنزير حرام ، إلا إذا اضطر أحد الى أكلها جاز له ذلك غير باغ ولا معتد (انما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم) (مما والحب ، فاذا شق على النفس لمرض أو سفر أو ولادة سقط الوجوب (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخو) (مها وهكذا تتوخى الشريعة دائماً رفع الحرج عن الناس (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (مها «يسروا ولا تعسروا ولا تعسروا ولا تنفروا ولا تنفروا وسددوا وقاربوا » (مها ).

#### ٤ - المصلحة :

رعاية مصالح الناس هي الأساس في كل التشريع الاسلامي ، حتى في العبادات التي يبدو أنه لا علاقة لها بالمصالح ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتثبّت عند الشدّة ، وتدعو الى البرّ والخير عند اليسر (إنَّ الانسان خُلِقَ هلوعاً ، إذا مسّه الشرَّ جزوعا ، واذا مسَّه الخير منوعا ، الا المصلين ) (١٠٠٠ وهذه مصلحة عامة للافراد والجماعات .

والصيام وقاية من الشحّ والقسوة والمرض وسوء الاخلاق (كُتِبَ عليكم الصيام كماكُتِبَ على الله الشيخ والقسوة والمرض وسوء الاخلاق (كُتِبَ على الله من قبلكم لعلكم تتقون) (١٠١) « الصيام جنة » (وقاية ) (١٠٢) وهذه مصلحة عامة للافراد والجماعات .

والحج طهارة ورحلة وخشونة وتعارف وتعاون على الثبات على الخير ومكافحة

(٩٥) البقرة : ٢٨٦ . (٩٩) رواه البخاري ومسلم .

(٩٦) النحل : ١١٥ . (١٠٠) المعارج : ١٩ – ٢٢ .

(٩٧) البقرة: ١٨٤ . (١٠١) البقرة: ١٨٣ .

(٩٨) الحج : ٧٨ .

الشر ( ليشهدوا منافع لهم ) (١٠٣) وهذه مصالح ضرورية لحياة الجماعات .

أما الزكاة فهي أظهر من أن نتكلم عن فوائدها الاجتماعية والاخلاقية ، (خُد من أموالهم صدقة تطهِّرهم وتزكيِّهم بها ) (١٠٤).

فاذا كانت العبادات في الاسلام – وهي أركان الاسلام – قد روعي فيها تحقيق مصالح الناس ومنفعتهم ، كان التشريع الذي ينظم علائق الناس بعضهم ببعض ، أولى أن تراعى فيه مصالحهم ، وأن لا يتوخى فيه إلا تحقيق حاجاتهم ومنافعهم ، وهذا ما تلمسه في نصوص القرآن والسنة ، حين تعلل كثيراً من الأحكام بما يدل على رعاية المصلحة في تشريعها :

(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكّرون. فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يُؤذن لكم ، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ، هو أزكى لكم ) (°'').

(ولكم في القصاص حياة) (١٠٠١) (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) (١٠٠٠) ». إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة (١٠٠٠) « لا تُنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم »(١٠٠)

وهكذا تتتابع نصوص التشريع تبين الحكمة من ورائه ، وليست الحكمة الا تحقيق خير ، أو دفع ضرّ ، أو تطهير روح ، أو تقويم اعوجاج ، أو إصلاح مجتمع ، وقد اتفّق فقهاء التشريع على أن المصلحة هي قُطب الرحى في أحكام الاسلام ، وأن الله لم يشرِّع أمراً الا لمصلحة الناس .

<sup>(</sup>١٠٣) الحج : ٢٨ . (١٠٣) البقرة : ١٧٩ . (١٠٧) البقرة : ١٩٣ .

<sup>(</sup>١٠٤) التوبة : ١٠٣. (١٠٨) المائدة : ٩١ .

<sup>(</sup>١٠٥) النور : ٢٧ – ٢٨ . (١٠٩) رواه مسلم والقسم الاخير رواه الطبراني أيضا .

قال الآمدي: «إن الاحكام إنما شُرعت لمقاصد العباد (اي مصالحهم) لان الإجماع قائم على أن احكام الله لا تخلو عن حكمة او مقصود، وليس ذلك لمنفعة عائدة الى الله تعالى ، بل لمنفعة الناس، وقد قال الله تعالى (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) (١١٠) وقال (ورحمتي وسعت كل شيء) (١١١) «فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة الى الناس لكانت نقمة لا رحمة، وقال عليه الصلاة والسلام «لا ضرر ولا ضرار » (١١٢) فلو لم يكن التكليف قائماً على مصالح تعود الى العباد لكان ضرراً محضاً » (١١٢) .

وعلى هذا الاساس قام التشريع الاسلامي ، يراعي مصالح الناس وتحقيق حاجياتهم وضروراتهم ، فاذا كان في التشريع مصلحة عامة ، لم يلتفت الى ضرر بعض الأفراد ، كتحريم الخمر والكذب والغش وأمثالها ، فان في ذلك مصلحة عامة لوقاية أخلاق الناس وأموالهم وكراماتهم ، وقد ينتفع بعض الناس من بيع الخمور ، كما ينتفع الكذاب من ترويج كذبه ، والغاش من ترويج سلعته ، ومن ذلك جواز قتل الأسرى اذا تترس بهم العدو ، وكان في امتناعنا عن قتاله – خوفاً على حياة الأسرى – خطر انتصاره علينا ، وفي ذلك ما فيه من استباحة الديار وانتهاك الحرمات وفقدان الاستقلال ، فإن الشرع أباح – بل أوجب – المضي في قتال العدو ، وتسديد الرمي اليه ، ولو أصبنا أسرانا الذين يتترس بهم ، فإن حياة أولى من حياة أفواد .

واذا تعارضت مصلحتان عامتان. قدِّمت اكثرهما تعلقاً بمصالح الجمهور، كما إذا ضاق الطريق على الناس، وكان في الطريق مسجد إذا أُخذ قسم منه

<sup>(</sup>١١٠) الانبياء : ١٠٧ .

<sup>(</sup>۱۱۱) رواه احمد وابن ماجه .

<sup>(</sup>١١٢) الاعراف: ١٥٥.

<sup>(</sup>١١٣) الاحكام للامدى: ٣/٥٠ بتلخيص.

اتسع الطريق ، فها هنا مصلحتان عامتان : مصلحة توسيع الطريق على الناس ، ومصلحة بقاء المسجد على اتساعه ، ولكن المصلحة في توسيع الطريق أقوى من المصلحة في الإبقاء على سعة المسجد ، إذ المنتفعون بالطريق أكثر عدداً ، وأكثر شمولاً للناس والحيوان ، ولذا أباح الاسلام هدم المسجد – وهو أقدس مكان في نظر الاسلام – لتحقيق مصلحة الناس في توسيع الطريق وهي أشمل وأعم .

اما اذا تعارضت مصلحتان فرديتان: مصلحة رجل مع مصلحة رجل آخر، قدًمت الأقوى منهما والأقل ضرراً، وأمثلة هذا كثيرة في الفقه الاسلامي ... قال ابن تيمية: وعلى ان الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت (اي المصلحتان او المفسدتان) كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع اعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع (١١٤)».

ومما قرره الفقهاء بناء على رعاية المصالح في التشريع ، ان الاحكام التي تبنى على عرف أو مصلحة ، تتغيّر الأحكام التي تبغير الازمان » (١١٥)

وكذلك قرروا أنّ من مصادر التشريع الاسلامي « الاستحسان » ، وهو – عند فقهاء الحنفية – العدول عن العمل بالقياس لقياس آخر او دليل من كتاب او سنّة ، لضرورة او مصلحة يترتب على ترك اعتبارها مفسدة ، وعرفه « ابن رشد » بأنه « الالتفات الى المصلحة والعدل » (١١٦) . ومن أشهر القائلين بهذا المبدأ فقهاء الحنفية .

<sup>(</sup>١١٤) السياسة الشرعية : ٥٠ .

<sup>(</sup>١١٥) المادة ٣٩ من مجلة الاحكام الشرعية .

<sup>(</sup>١١٦) بداية المجتهد : ١٥٤/٣ .

ومن مصادر التشريع الاسلامي « الاستصلاح » أي العمل بالمصلحة التي يحتاج اليها الناس ولم تنص عليها الشريعة . ومن أشهر القائلين بهذا المبدأ فقهاء المالكية .

ومن عرف ان كثيراً من أحكام القوانين الاسلامية إنما قررها المجتهدون بناءً على عُرفٍ حدث ، ولم يكن للناس عهد به في عصر النبوة ، او على مصلحة عامة أو خاصة للناس ، علم أي تطور تشريعي يحتويه الاسلام ليكون محققاً لمصالح الناس في كل عصر ، (١١٧) .

• • •

وبعد ، فهذا هو الإسلام في أقسامه الرئيسية الأربعة :

عقيدة : تحرر العقل وتدعو إلى العلم .

وعبادة : تسمو بالروح وتؤدي إلى القوة .

وخُلُق : ينمى الشخصية ويحمل على التعاون .

وقانون : يحقق المصالح ويضمن العدالة .

• • •

<sup>(</sup>١١٧) من كتاب الدين والدولة في الاسلام للدكتور مصطفى السباعي .

# البائب الأول تعبريفات استاستية

١ \_ الاسلام والايمان والاحسان

٢ - المسلم

٣ – المؤمن

عريف الكفر والكافر

تعریف الشرك والمشرك

٣ – تعريف الالحاد والملحد

٧ ــ المنافق

٨ – تعريف الردّة والمرتدّ

٩ - أهل الكتاب وأهل الذمة والمواطنين

١٠ ـــ المستأمن والحربي

11 \_ الانسان و الانسانية

١٢ \_ الحياة الدنيا

١٣ \_ النبّة

1٤ - الاخلاص

### الإسالام والإيشان والإحسان

### الإسئلام

• إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدًا اللهِ اللهِ عَلَمُ الْعِلْمُ بَعْدًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ

(سسورة آل عمران)

وَمَن يَبْتَغَ غَيْراً الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِ بِنَ ﴿
 (سسورة آل عمران)

### الإيتمان

- رَّبَنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَ مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ عَامِنُواْ بِرَ بِبُكُرْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَآغَفِرْ لَنَ ذُنُو بَنَا
   وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَا لَا عَمِران ﴾
- .. وَلَكِينَ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُرُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوَّهَ إِلَيْكُرُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ

وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَكِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَكِهُكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ وَالْعِمْدِات

• وَمَن يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآنِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ وَهُو فِي الْآنِورَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ وَهُو فِي الْآنِورَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ وَهُ المَانَدَةِ )

#### الإحسان

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآء وَالْمُنكرِ
 وَالْبَغْيِ يَعِظُكُرْ لَعَلَكُرْ تَذَكُرُونَ (إِنَّيُ

• وَٱبْتَخِ فِيمَآ ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كُمَآ أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١

( ســورة القصص )

• إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنُتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ... ( ... ورة الإسراء)

... وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ... ﴿ اللَّهُ

(سـورة البقرة)

اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُواْ

الأنبي

(سمورة الزمر)

١ - إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنيفيَّةُ السَّمْحَةُ . (الشهاب)

٧ \_ إِنَّ هَذَا الدِّيْنَ مَتَيْنٌ ، فَأُوغِل فِيهِ برفْق ، وَلا تُبَغِّضْ

إلى نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ . فإِنَّ الْمُنْبَتَّ لا سَفَرَاً قَطَعَ ولا ظَهْراً أَبْقَى فَاعْمَل عَمَلَ امْرِيءٍ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَمُونُتَ أَبِداً . واحْذَرْ حَذَرَ ۚ مَنْ يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدَأً . (البيهقي)

٣ ـ عَن ْ عُدرَ بن الخطابِ ، رضي الله عنه :

قال : «بَيْنَـمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسولِ الله، صلى الله عليه وسلم ، ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدَيدُ سَوَادِ الشَّعْمِ ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلا يَعْرِفُهُ مَنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، فأَسْنَدَ رُكْبِتَيْهِ إِلَى رُكْبِتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهُ عَلَى فَخَيْدَيْهُ وَقَالَ : يَنَا مُحَمَّدُ أُخْبِيرْنْنِي عَنَ الإسْلامِ ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : الإسْـلامُ أَن ْ تَـشْـهـَدَ أَن ْ لا إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحـَمَّداً رسولُ اللهِ وَتُنْقِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبُيَنْتَ إِنِّ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِيلاً . قال : صَدقت . فَعَجبننا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (١)! قال : فَأَخْبِرْنِي عَن الإيمَانِ . قال : أَنْ تُؤْمِن باللهِ ، وَمَلاثِكَتِهِ ، وَكُتُبُهِ ، وَرُسُلِهِ ِ ، والْبِيَوْمِ الآخِيرِ ، وتُؤْمِينَ بالْقَلَارِ خَيْرُوهِ وَشَرُّهِ ِ . قالَ : صَلَاقَت قال : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإحْسَانِ . قال : أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ؛ فإنْ لَم ْ تَكُن ْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ . قال : فأخبير ْنبِي عَن ِ السَّاعَة ِ . قال : مَاالمسْؤُولُ أ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِن السَّائِلِ . قال : فأخْبرْنيي عَن ْ أَمَارَاتِهَا . قال : أَن ْ تَلَلَّدْ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَن ْ تَرَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ (٢) يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ . ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبَثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قال : ياعُمَرُ أَتَدْرِي مَن ِ

<sup>(</sup>١) وجه العجب أن السؤال يدل على عدم علم السائل ،والتصديق يدل على علمه، وقد زال عجب عمررضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » . (٢) الرعاء « بكسر أو له و بالمد » : جمع راع . الشاء : الغنم .

السَّائلُ ؟ قلتُ : اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قالَ : فإنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَىاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ » رواه مسلم (١) .

وَمَعْنَى : « تَلِدُ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا » أَيْ : سَيِّدَ تَهَا ؛ ومعناهُ أَنْ تَكُثْرُ السَّرَادِي حَتَّى تَلدَ الْأَمَةُ السُّرِيَّةُ بِنْتاً لِسَيِّدِهَا ، وَبَنْتُ السَّيِّدِ فِي مَعْنَى السَّيِّدِ ، وقيل عَيْرُ ذليك . و « الْعَالَةُ » : الْفُقَرَاءُ . وقولُهُ « مَلِيّاً » أَيْ: زَمَناً طويلاً ، وكان ذلك ثكاثاً .

٤- إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأْ غَرِيْبَا وَسَيَعُودُ غَرِيْبِاً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء ؟ قال : الَّذِيْنَ يَصْلُحُونَ لِلْغُرَبَاء ؟ قال : الَّذِيْنَ يَصْلُحُونَ عَنْدَ فَسَادِ النَّاسِ .

مد فسادِ النَّاسِ . ه- أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنْ

الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ .

7- إذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَحَسُنَ إِسْلَمُهُ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَذْ لَفَهَا . ثُمَّ كَانَ رَحْسَنَةٍ كَانَ أَذْ لَفَهَا . ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةٍ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِثَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِئَةُ بِعَشَرَةٍ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِثَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِئَةُ بِعَشَرَةً أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِثَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِئَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةٍ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِثَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِئَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشَرَةً أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِثَةً ضِعْفٍ وَالسَّيئَةُ بَعْنَهَ اللهُ عَنْهَا .

<sup>(</sup>۱) م ( ۸ ) وأخرجه ت (۲۲۱۳ ) و د ( ۲۹۹۵ ) ون ۹۷/۸ .

◄ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمَانُ بِضِعٌ وَسَبِعُونَ ، أَوْ بِضِعٌ وَسَتِئُونَ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِن الإيمَانِ »متفقٌ عليه وَأَدْ نَاهَا إِمَاطَةُ الاُذَى عَن الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِن الإيمَانِ »متفقٌ عليه

"البيضعُ " من ثلاثة إلى تسعة ، بكسر الباء وقد تُفْتَحُ . " وَالشُّعْبَةُ " ؛ القطعة .

- إن الإِثْمَانَ لَيَخْلَقُ (١) فِي جَوْفِ أَحدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ اللهِ عَلَقُ اللهُ عَلَقُ عَلَقُ اللهُ عَلَقُ أَنْ يُجِدِّدَ الْإِثْمَانَ فِي قُلُو بِكُمْ • ( الطبراني ) الشَّوْبُ ، فَسُلُوا اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُجِدِّدَ الْإِثْمَانَ فِي قُلُو بِكُمْ • ( الطبراني ) الشَّوْبُ ، فَسُلُوا اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُجِدِّدُوا إِثْمَانَكُمْ . قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَكَيْفَ نُجَدُّدُ إِيْمَا نَنَا ؟ قَالَ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا ۚ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ . ( الحاكم )

١٧ \_ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه قال :
 « ان الله تعالى يحب إذا عمل أحد كم عملاً أن يُتقِنَه » .

• • •

<sup>(</sup>۱) يضعف ويبلى .

#### المستعرا

• وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنَ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ ... ﴿ (الله عَلَى الله عَلَى الله وَهُو مُحْسِنٌ ... ﴿ (الله عَلَى الله عَلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَدُولًا مِمَّنَ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَن أَلْمُسْلِمِينَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ ا

• أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ

إِلَهَكَ وَ إِلَنَهُ عَابَا بِكَ إِبْرَاهِتَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَنَى إِلَنْهَا وَاحِدًا وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﷺ إِلَاهَا وَإِسْدَا اللهُ وَ إِلَىهَا وَإِلَىهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من قال : قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « المُسْلِمُ مَن سليم المُسْلِمُ مَن مين لله عنه عليه من هجر ما نهى الله عنه » متفق عليه .

الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله المُسْلِم ، الا يَظْلِمُه ، وَلا يُسْلِمُهُ (١) مَن كَانَ

<sup>(</sup>١) أي : إلى عدوه .

فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَن ْ فَرَّجَ عَن ْ مُسْلِمِ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِن ْ كُرَبِ يَوْمِ الْقيبَامَةِ ، وَمَن ْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ » منفق عليه .

• • وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَخُونُه وَلا يَكُذْبِهُ وَلا يَخْذُلُهُ (١) كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمَّهُ ، التَّقْوَى ههنّنا ، بحسّبِ امْرِيءِ مِنَ الشَّرِّ (٢) أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسلم » رواه الترمذيُّ (٣) وقال : حديث حسن .

17 \_ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحاسدُوا ولا تناجَسُوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا ولا يَبِع بَعْضُكُم علَى بَيْع بَعْضُ ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً . الْمُسلِم أَخو الْمُسلِم : لا يَظْلِمهُ ولا يَعْقِرُه ولا يَخْدُلُه . التَّقْوَى هلهنا \_ ويَشيرُ إلى صَدْرِه فلاثَمَرَّات \_ ويشيرُ إلى صَدْرِه فلاثَمَرَّات \_ بحسب امْرِيء مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسلِم . كُلُّ الْمُسلِم عَلَى الْمُسلِم عَلَى الْمُسلِم حَرَام دَمُهُ وَمَالُه وَعِرْضه » رواه مسلِم .

«النَّجَس»: أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَن سِلْعَة يُنَادى عَلَيْهَا فِي السُّوقِ وَنَحْوِه ، وَلا رَغْبَةَ لَه فِي شِرَائِهَا بَلْ يَقْصِد أَنْ يَغُرَّ غَيْرَه ، وَهذا حَرَام . «وَالتَّدَابُرُ »: أَنْ يُعْرِض عَنْ الإنْسَانِ وَ يَهْجُرُه وَ يَجْعَلَه كَالشَّي عَلَى اللَّهِ وَرَاء الظهر وَالدَّبُر .

<sup>(</sup>١) ولا يخذله « بضم الذال المعجمة » : أي لا يترك نصرته .

<sup>(</sup>٢) بحسب امرىء : أي كافيه من الشر احتقار المسلمين .

<sup>(</sup>٣) ت ( ۱۹۲۸ ) وهو صحيح .

١٧ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 لاحتى المسليم على المسليم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض،
 واتباع الجنائيز وإجابة الدَّعْوة ، وتشميت الْعاطيس (١) » منفق عليه .

وفي رواية لمسلم : « حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ : إذَا لَقَيِتَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهُ ، وَإِذَا مَطَسَ فَحَمِدَ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَنْصَحْ لَهُ ، وإذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبُعُهُ » .

١٨ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلتى الله عليه وسللم : « سيباب (٢) المسلم فسوق ، وقيتاله كفر »
 منفق عليه .

١٩ - وَعَن أبِي بَكْرة نَفْيَع بِن الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ رَضِي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا النُتقَى النمسليمان بِسيْفيَهما فالنقاتِلُ وَالْمَقْتُولُ ؟ وَالْمَقْتُولُ ؟ فَالنَّارِ » قُلْتُ : يارسُول الله ، هذا النقاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْل صَاحِبِه » منفق عليه .

<sup>(</sup>١) تشميت العاطس : الدعاء له إذا حمد الله بأن يقول له : يرحمك الله .

<sup>(</sup>٢) السباب : بكسر السين : السب ، وهو الشّم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه .

قَبَلْ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ يِمَنْزِلَتِهِ قَبَلْ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قال » متفق "عليه .

ومعنى « أَنَّهُ مِمَنْزِلَتِكَ » أَيْ : مَعْصُومُ الدَّمِ تَحْكُومٌ بِإِسْلامِهِ ، ومعنى « أَنَّكَ مِمَنْزِلَته » أَيْ : مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقيصَاصِ لِوَرَثَتِهِ ، لا أَنَّهُ مِمَنْزِلَتِهِ فِي الْكُفُرِ ؛ والله أعلم .

٧١ ــ وعن جُنْدُ بِ بن ِ عبد الله ، رضي الله عنه ، أنَّ رسول َ الله ، صلى الله عليه وسلم ، بَعَثَ بَعْثًا (١) مين المُسْلِمِينَ إلى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَأَنَّهُمُ ۗ الْتَقَوَّا ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ إذا شاءَ أَنْ يَقْصِدَ إلى رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفَلْتَهُ ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَسَامَةُ بننُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا رَفَعَ السَّيْفَ ، قال: لا إله َ إِلاَّ اللهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ الْبَشْيِرُ إِلَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ ، وَأَخْبَرَهُ ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُل كَيْفَ صَنَعَ ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فقال : « لِمَ قَتَلَتْتَهُ ؟ فَقَالَ : يارسولَ اللهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وتقتل فُلاناً وفُلاناً - وسمَّى له نَفراً - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قال : لا إله َ إلاَّ اللهُ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَقَـتَـلْتَـهُ ؟ » قال : نَعَم ، قال : « فَكَيَ فَ تَصْنَعُ بلا إِله َ إِلاَّ الله ُ ، إِذَا جَاءَت ْ يَوْمَ القييامَة ؟ قال : يارسول الله اسْتَغْفيرْ إلى . قال : « وكيْف تَصْنَعُ بيلاإله إلاَّ اللهُ إذا جاءت يوم القيامة ؟ » فجعل لايزيد على أن يقول : « كَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إله ٓ إلا ۚ اللهُ إذا جَاءَتْ يَوْمَ القيامَة ِ » رواه مسلم (٢) .

 <sup>(</sup>١) بعثاً « بفتح الموحدة وسكون المهملة بالمثلثة » : أي : جيشاً .

<sup>.(4),(4)</sup> 

وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم : « أَقَالَ : لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتُهُ ؟ ! قَلتُ : يا رَسُولَ الله ، إِنَّمَا قَالِهَا خَوْفاً مِنَ السَّلاحِ ، قال : « أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَم أَقَالِهَا أَمْ لا ؟ ! » فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِنْدٍ .

٧٧ - لا يَعِلُ لِلسَّلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً . ( أبو داود والرضا )

٢٧ - الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمْتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ
 يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ .

٧٤ - الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ . (أبو داود وابن بابويه)

٧٠ ـ الْمُسْالِمُونَ بَدُ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . (الشهاب)

٧٦ - يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَ شَذَ إلى النَّالِ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَ شَذَ إلى النَّالِ الرَّالِ اللهِ عَمْ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٧٧ \_ مَنْ لاَيَهُمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ . ( أبو داود )

٧٨ ــ عن أنس، أنه قال: قال رسول الله عليه : « من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة وسوله، فلا تخفروا الله في ذمته » . ( رواه البخاري )

### المصؤمين

٧٩ ــ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَّنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَىٰ أَنْفِسِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ . (احمد)
 ٣٠ ــ الْمُؤْمِنُ يَسِيرُ الْمُؤْنَةِ .
 ٣١ ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « المُؤْمِنُ الْفَقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ عليه وسلم : « المُؤْمِنُ الْفَقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

وَفِي كُلِّ خَيْرٌ للهِ وَلاَ تَعَلَى مَا يَنْفَعُكُ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعَجْزُ . وَإِنْ أَصَابِكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ : لَوْ أَنِّي فَعَلَنْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلُ : قَدَّرَ اللهُ ، ومَا شَاءَ فَعَلَ ؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » . رواه مسلم .

٣٧ ــ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْمُؤْمَنُ لُلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا (١) » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهُ . متفق عليه .

٣٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « المُؤْمِنِ أَخُو المُؤْمِنِ ، فكلا يحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَبَنُاعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ حَتَّى يَذَرً » يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ حَتَّى يَذَرً » رواه مسلم .

٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: « لا يُلُدْنَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِيدٍ مِرَّتَيْنِ » متفقٌ عليه ِ.

٣٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَكُمْ لُهُ مُنِينَ إِ مُمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً (٢) ، وَخِيبَارُكُمْ خَيبَارُكُمْ فَيبَارُكُمْ لِيسَائِهِمْ » رواه التَّرمذي ، وقال : حديثٌ حسن صحيحٌ .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي : هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن المؤمن ونصرته " وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه ، فإن البناء لا يتم و لا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضاً ويقويه ، وإن لم يكن ذلك انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه . وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته ، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه ، وعن مقاومة مضاره ، فحينئذ لا يتم له نظام دنياه ولا دينه ، ويلحق بالهالكين .

<sup>(</sup>٢) أحسنهم خلقاً « بضم الحاء المعجمة واللام وسكونها » حقيقة حسن الحلق : بذل المعروف ، وكف الأذى ، وطلاقة الوجه .

٣٣ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والله لا يُؤْمِن ُ ، وَالله لا يُؤْمِن ُ ، وَالله لا يُؤْمِن ُ ، وَالله لا يُؤْمِن ُ ! » قبِيل َ : مَن ْ يا رسول الله ؟ قال : « النّذي لا يَـْأَمَن ُ جَـَارُهُ بِـوَائِـقَـهُ ُ ! » متفق عليه

وفي رواية للسلم : « لا يتد ْخُلُ الْحَنَّةَ مَنَ ْ لا يَتَأْمَنَ ُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ ُ » . « الْبُوَاثِقَ ُ » . « الْبُوَاثِقَ ُ » : الْغُوَاثِل وَالشَّرُورُ .

٣٧ – وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « لاينؤمن ُ أَحد كُم ْ حَتَى نُجِب ً لِآخِيه مَا نُجِب لِنَفْسِه ِ » متفق عليه

٣٨ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً » فَقَالَ رَجُلُ " : يَا رسول الله أَنْصُرُهُ الذَا كَانَ مَظْلُوماً أَرْأَيْتَ (١) إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قال : « تَحْجُزُهُ وَ أَوْ تَمَنْعَهُ وَ أَرَأَيْتَ (١) إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قال : « تَحْجُزُهُ وَ أَوْ تَمَنْعَهُ وَمِنَ الظّنْلُم فِانَ ذَلِكَ نَصْرُهُ » رواه البخاري (٢) .

٣٩ - وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيَّبِ بِنْ سِنَانَ رَضِي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عَجَبًا لِآمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلاَّ لِللْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَبَرً فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَبَرً فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وواه مسلم .

• ٤ - وعن النُّعْمَانِ بَشِيرِ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادُهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفُهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالسهرِ وَالْحُمْتَى » متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>١) أرأيت : أي أخبرني .

<sup>(</sup>۲) خ ۱۰/۷ و ۲۱/۹۸۲ .

الْمُؤْمِنِ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوْقٍ وَاجِبَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :
 الْإِ ْجَلَالُ لَهُ فِي ْ عَيْنِهِ ، وَالْوُدُ لَهُ فِي صَدْرِهِ ، وَٱلْمُواسَاةُ لَهُ فِي مَالِهِ ،
 وأَنْ يُحَرِّمَ غِيْبَتَهُ (١) ، وأَنْ يَعُوْدَهُ فِي مَرَضِهِ ، وأَنْ يُشَيِّعَ جَنَاذَتَهُ وَأَنْ يُشَيِّعَ جَنَاذَتَهُ وَأَنْ يَعُوْدَهُ فِي مَرَضِهِ ، وأَنْ يُشَيِّعَ جَنَاذَتَهُ وَأَنْ يُعُودُهُ فِي مَرَضِهِ ، وأَنْ يُشِيِّعَ جَنَاذَتَهُ وَأَنْ يُشَيِّعَ جَنَاذَتِهُ وَأَنْ لَا يَقُولُ فِيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ خَيْراً .

٢٤ - أَتَقُوا فِراسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الله •
 ( الترمذي والطبراني )

عَنْ وَاسَى الْفَقِيرَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَ نُصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَ لِكَ الْمُؤْمِنُ حَقًا .

الْاِسْتِمَاعِ إِذَا يُحدَّثُ ، وَحُسْنُ الْبِشْرِ إِذَا لَقِي ، وَوَفَــاءُ بِالْوَعْدِ الْاِسْتِمَاعِ إِذَا يُحدَّثُ ، وَحُسْنُ الْبِشْرِ إِذَا لَقِي ، وَوَفَــاءُ بِالْوَعْدِ الْاِسْتِمَاعِ إِذَا يُحدَّثُ ، وَحُسْنُ الْبِشْرِ إِذَا لَقِي ، وَوَفَــاءُ بِالْوَعْدِ إِذَا وَعَدَ .

هؤمِنُ مِرْآةُ الْمؤمِنِ إِذَا رَأَى فِيهِ عَيْباً أَصْلَحَهُ .
 (البغادي)

٤٦ - لَا يُـــؤُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَــكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِئْتُ بِهِ .
 ١٤١ - الطبراني)

<sup>(</sup>١) أي لايغتابه ولا يسمع اغتيابه .

وعن ابن مسعود رَضي الله عننه قال : قال رَسُول الله صَلَّى الله عَنه قال : قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم : « لَيْس المؤْمِن بِالطَّعَانِ ، وَلا اللَّعَانِ ، وَلا الفَاحِشِ ، وَلا البَدِيِّ » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن .

٨٤ - لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الْلُؤْمِنِ · (الطبراني)

عَنْدَ اللهِ مِن الْفَسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِن أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِن أَوْال الدُّنْيَا .

٥٠ لو أن أهل السَّماء والأرض اشتر كوا في دَم مُومِنِ لأكبَّهُمُ اللهُ في النَّادِ .
 لأكبّهُمُ اللهُ في النَّادِ .

01 - الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةً · ( الطحاري )

٢٥- الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ وَقَافٌ (١) ثَبْتُ (٢ لَا يَعْجَلُ عَجْلُ عَالِمٌ وَرِعٌ ٠
 عَالِمٌ وَرِعٌ ٠

<sup>(</sup>١) المتأني . (٢) الشجاع .

# الكفروالكافئ

- فُـلْ يَنَأَيُّكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٦ كَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١٠ وَلَا أَنْتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ١
  - وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّاعَبَدَثُمْ ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ۞ لَكُرُّ دِينُكُرُّ وَلِيَ دِينِ ۞ وَلاَ أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ۞ لَكُوْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ (سورة الكافِرون)
    - وَقُلِ ٱلْحَفَّ مِن رَّبِكُمُ ۚ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ... ﴿ اللهِ الْحَلِف )
      - إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّاكَفُورًا ﴿ ثَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللّهُ اللَّا الللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا
  - وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَا تَأْكُلُ الْأَنْعَثُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَّمُ شَيْ
     (سورة ٤٠)
  - لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنْهِ وَمَا مِنْ إِلَنْهِ إِلَاۤ إِلَنَهُ وَحِدٌ وَإِن لَرْ يَنتُهُواْ عَنَّ يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ رَبِينَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ عَفُولُونَ لَيَمسُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ عَفُولُا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ عَفُولًا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالًا عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَا عَ
    - ... وَمَن لَرْ يَحْكُمُ مِمَا أَتزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَنْفِرُونَ
       السورة المائدة)

#### تعريف الكفر والكافر

في لسان العرب لابن منظور :

« الكفر: نقيض الإيمان.

والكفر : كفر النعمة وجحودها ، وهو نقيض الشكر .

وكَفَرَ نعمة الله : جحدها وسترها.قال تعالى [ إنَّا بكل كافرون ] أي جاحدون. ورجل كافر : جاحد لأنعم الله ، مشتق من الستر.

وروي عن النبي عَلِيْكُ أنه قال (قتال المسلم كفر ، وسبابه كفر ، ومن رغب عن أبيه فقد كفر ) .

قال بعض أهل العلم : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار ، بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به . وكفر جعود ، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ، من لتي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

فأما كفر الانكار ، فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يُذكر له من التوحيد ، وكذلك روي في قوله تعالى [ إنّ الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنْذَرُ تهم أم لم تُنْذِرُهم لا يؤمنون ] أي الذين كفروا بتوحيد الله .

وأما كفر الجحود ، فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ، فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر « أُمية بن أبي الصّلْت ، ومنه قوله تعالى [ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ] يعنى كفر الجحود .

وأما كفر المعاندة ، فهو أن يُعرف الله بقلبه ، ويقرُّ بلسانه ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه . وفي « التهذيب » : يعترف بقلبه ويقرّ بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب حيث يقول :

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريَّة دينسا لولا الملامة أو حدار مسبِّة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا وأما كفر النفاق: فأن يقرَّ بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه.

وكتب عبد الملك إلى « سعيد بن جبير » يسأله عن الكفر فقال :

الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخر ، وكفر بكتاب الله ورسوله ، وكفر بادِّعاء ولد لله ، وكفر مدّعي الإسلام ، وهو أن يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فساداً ويقتل نفساً محرّمة بغير حق . وقوله سبحانه وتعالى [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] معناه أن من زعم أنّ حكماً من أحكام الله الذي أتت به الأنبياء ، عليهم السلام ، الطل ، فهو كافر .

وفي أحاديث ابن عباس، قيل له: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] وليسوا كمن كفر بالله واليوم الآخر، قال: وقد أجمع الفقهاء أنّ من قال: إنّ المحصنيْنِ لا يجب أن يُرجما إذا زنيا وكانا حُرَّين، كافر، وإنما كفر من ردّ حكماً من أحكام النبي عَيِّالِكُهُ لأنه مكذّب كافر.

وفي الحديث : أن رسول الله ، ﷺ ، قال في حجَّة الوداع : « ألا ترجعن بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » ، وقال عليه أو يكذب ، قال لأخيه يا كافر ، فقد باء به أحدهما ، لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب ، فإن صدق فهو كافر ، وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم » . ومن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع » . ومن أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة كان كافراً .

# الشِـــُرك وَالمُشــرك

- قُلْ تَعَالَوْاْ أَنْلُ مَا حَرَمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْقًا ... ( ... وق الأنسام )
- وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلَسِرِينَ ۞
- ... فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَ أَحَدًا شَ
   ... فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَ أَحَدًا شَ
- - ... إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَّنَةَ وَمَأْوَنهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَّنَةَ وَمَأْوَنهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللّ

#### تعريف الشرك والمشرك

في لسان العرب لابن منظور:

«أشرك بالله : جعل له شريكاً في ملكه ، تعالى الله عن ذلك ، والاسم : الشرك . قال الله تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لابنه : [ يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشِرك لظلمٌ عظيم ] والشرك : أن يجعل لله شريكاً في ربوبيته ، تعالى الله

عن الشركاء والأنداد ، وإنما دخلت التاء في قوله [ لا تُشْرِكْ بالله ] لأن معناه لا تعدل به غيره فتجعله شريكاً له ، وكذلك قوله تعالى [ وأنْ تُشركوا بالله ما لم ينزِّل به سلطاناً ] لأن معناه عدلوا به ، ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو كافر مشرك ، لأن الله وحده لا شريك له ولأنَّه لا ندَّ له ولا نديد .

وقال أبو العباس في قوله تعالى [والذين هم مشركون] معناه: الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان ، وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان ، ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان فصاروا بذلك مشركين قال الجوهري: الشرك الكفر. وقد أشرك فلان بالله ، فهو مشرك .

وفي الحديث : الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل ، قال ابن الأثير : يريد به الرياء في العمل ، فكأنه أشرك في عمله غير الله ، ومنه قوله تعالى [ولا يُشْرِكُ بعبادة ربّه أحداً] .

وفي الَحديث : « من حَلَفَ بغيرِ الله فقد أشْرَكْ » ، حيث جعل ما لا يُحْلَفُ به محلوفاً به كاسم الله الذي به يكون القَسَمْ » .

### الإلحساد والملحث

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى تَايَنتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ... (سورة فصلت)

ه وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( )

(سورة الح )

#### تعريف الالحاد والملحد

في لسان العرب لابن منظور :

﴿ لَحَدَ فِي الدينِ وألحد : مال وعدل ، وقيل : لحد مَالَ وجَارَ .

ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل منه ما ليس فيه ، يقال قد ألحد في الدين ولحد أي حاد عنه وألحد الرجل أي ظلم في الحرم ، وأصله من قوله تعالى : [ومن يُرِدُ فيهِ بإلحادٍ بظلم] أي إلحاداً بظلم .

ومعنى الإلحاد في اللّغة : الّميل عن القصد ، ولحد عليٌّ من شهادته يلحد لحداً : أَثِمَ ولحد إليه بلسانه : مال . الأزهري في قوله تعالى [ لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ] قال الفراء : قُرىء يَلْحَدون ، فن قرأ يَلْحَدون أراد يميلون إليه ، ويُلْحِدون يعترضون .

قال وقوله سبحانه : [ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ] أي باعتراض .

وفي الحديث « احتكار الطعام في الحرم إِلحادٌ فيه أي ظلم وعدوان . وأصل الالحاد : الميل والعدول عن الشيء » .

### المئكافقت

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال :
 (١) ثلاث : إذا حَدَّث كَذَب ، وَإذا وَعَد أخلَف ، وَإذا الله عليه وسلّم قال :
 اؤ تُمن خان » متفق عليه .

(سيورة النباء)

زَادَ فِي رَوَايَةً لِلسَّلَمُ : ﴿ وَإِن ۚ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ ۖ أَنَّهُ ۗ مُسلِّمٌ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>١) آية المنافق ، أي : علامته و إن زعم ، أي : قال  $_{\rm w}$  إنه مسلم  $_{\rm m}$  ، أي : فهذه خصاله .

25 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَ فيه كَانَ مُنافِقاً خَالِصاً . وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْ النّفاق حَتَّى يَدَعَهَا : كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْ النّفاق حَتَّى يَدَعَهَا : إذا اؤ تُمين خَانَ ، وَإذا حَدَّثُ كَذَب ، وَإذا عَاهَدَ غَدَر ، وَإذا خَاصَمَ فَجَرَ » متفق عليه .

وه وعن أبي هُريْدُوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم : « تَجدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ (١) : خيارُهُمُ في الجاهليّة خيارُهُمُ في الإسلام إذا فقهُوا (٢) ، وتجدُونَ خيارَ النَّاسِ في هذا الشَّأْنُ (٣) أَشَكَ هُمُم لَهُ كَرَاهِينَةً ، وتَجدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذي يَأْنِي هُولاءِ بِوَجْهُ ، وهؤلاءِ بِوَجْهُ » متفقٌ عليه .

وعن ْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ : خَرَجْنَا معَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فيه شِدَّةٌ ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ أُبِيَّ : لا تُنْفِقُوا على مَن ْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حتى يَنْفَضُوا (أ) وقال : لَئَن ْ أُبِيَّ : لا تُنْفِقُوا على مَن ْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حتى يَنْفَضُوا (أ) وقال : لَئَن ْ رَجَعْنَا إلى المَد ينه ليُخْرِجَنَ الأَعزَ مِنْهَا الأَذَلُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فأخْبَر ْتُهُ بِذَلك ، فَأَرسل إلى عبد الله بن أُبِي ، فَاجْتَهَدَ يَعِينَهُ : مَا فَعَلَ ، فقالوا : كذَبَ زيد "رسول الله ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فَقالوا : كذَبَ زيد "رسول الله ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فَوَقَعَ في نَفْسِي مِمَّا قالوه مُ شِدَّة " (٥) حتى أَنْزَلَ الله مُ تعالى تَصْديقي : (إذا

<sup>(</sup>١) تجدون الناس معادن ۽ أي : ذوي أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها .

 <sup>(</sup>٢) إذا فقهوا ■ بضم القاف » أي : علموا الأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>٣) في هذا الشأن : أي في الإمارة .

<sup>(</sup>٤) « حتى ينفضوا » ، أي : يتفرقوا عنه .

<sup>(</sup>٥) شدة ،أي : كرب شديد .

جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) ثم دعاهم النبيُّ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، لِيَسْتَغْفُرَ لهم فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ (١) . متفقٌ عليه .

وَلَا قَيْماً أَنْفَقَ . وَلَا عَنْدَ الْمُنافِقُ أُهُمَزَةٌ (٢) لَمَزَةٌ (٣) خُطَمَةٌ (٤) لَا يَقِفُ عَنْدَ أَيْنَ اَكْتَسَبَ اللَّيْلِ لِلاَيْبَالِي مِنْ أَيْنَ اَكْتَسَبَ اللَّيْلِ لِلاَيْبَالِي مِنْ أَيْنَ اَكْتَسَبَ وَلَا عَنْما أَنْفَقَ .

#### ٧٥ \_ عن عطاء بن السائب قال:

<sup>(</sup>١) فلووا رؤوسهم ، أي : أمالوها إعراضاً ورغبة عن الاستغفار .

<sup>(</sup>٢) و (٣) همزة لمزة ! عياب كلاهما بمعنى واحد ووزن واحد تقريباً .

<sup>(؛)</sup> الحطمة : كثير. الأكل وهو أيضاً قليل الرحمة .

## البِّرِدَّة وَالْمُثُرِثَدَّ

#### تعريف الرِّدّة والمرتد

من المعلوم أن شريعة الإسلام تحكم على « المرتد » أحكاماً صارمة لقوله عليه السلام « من بدّل دينه فاقتلوه »، كما يترتب على ردَّته عدَّة أحكام كفراق زوجته ومصير أمواله وأولاده إلى غير ذلك .

وقد اتفقت معاجم اللغة على تعريف المرتد بأنه الراجع عن الإسلام ، وقد ذكر القرآن الكريم الرِدَّة حيناً صراحة وأحياناً بالمعنى ، ولكن القرآن لم يذكر عقوبة المرتد (القتل) بل وردت العقوبة فقط في السنة .

وقد قسّم بعض العلماء الرِدَّة إلى أقسام أربعة :

- ١ ــ ردَّة في الاعتقاد ،
- ٢ \_ ردَّة في الأقوال ،
- ٣ \_ ردَّة في الأفعال ،
  - ٤ ــ ردّة الترك.

ومن نافلة القول أن هذه الأقسام قد تتداخل ، فمن اعتقد شيئاً فقد يعبِّر عنه بلسانه أو بعمل من أعماله ، وبذلك تتداخل هذه الأقسام .

وقد جاء تعريف الرِدَّة في جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي ج ١ ص ٧٢ ... « والردَّة : الرجوع عن الشيء » ومنه الردَّة عن الإسلام » . وكذلك جاء في لسان العرب لابن منظور ج ٤ ، ص ١٥٣ — ١٥٥ ( مادة رد ّ ) ... « ومنه الردَّة عن الإسلام أي الرجوع عنه ، وارتد فلان عن دينه إذا كَفَرَ بعد إسلامه».

اذن: لا يمكن أن يعتبر الانسان مرتداً ما لم يدخل في الإسلام عن اقتناع ويقين لا عن عادة ووراثة. وقد نعى القرآن الكريم على أقوام اعتنقوا عقائد ومبادىء عن طريق الوراثة لا عن طريق البحث والاقتناع فقال ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) ؟

لقد جاء ذكر « الرِدَّة » في القرآن صراحة بقوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، وأُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) (١) ووردت في القرآن الكريم أيضاً في سورة المائدة ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبسهم ويحبسونه ، أذ لـة على المؤمنين ، أعزَّة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل ُ الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم ) (٢) .

ووردت في القرآن بالمعنى دون اللفظ في مثل قوله تعالى ( إنَّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تُقبل توبتهم وأُولئك هم الضالون ) (٣) ، وفي قوله تعالى ( يوم تبيض ّ وجوه وتسود ُ وجوه ، فأما الذين اسود ّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون ) (٤) وفي قوله تعالى ( إنَّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كُفراً لم يَكُن ِ الله ليغفر لهم ولا ليهديهم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٧ -

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٤٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمر ان : ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) آل عمر ان : ١٠٦.

سبيلاً ) <sup>(ه)</sup> .

ووردت لفظة « الرِدَّة » في السنّة كثيراً ، أحياناً بمعناها الاصطلاحي وهو « الكفر بعد الايمان » وأحياناً بمعناها اللغوي ، كما وردت بلفظ «التبديل» أو بوصف صاحبها « تاركاً لدينه مفارقاً لجماعته » .

وقد أورد السيوطي في شرحه منن النسائي ج ٧ ص ١٠٣ حديث رسول الله عليه الله عليه و من بدّل دينه فاقتلوه ». كما ورد في منحة المعبود للبنّا ج ١ ص ٢٩٦ حديث رسول الله « لا يحلّ دم امرىء مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » . كما ورد الحديث في مكان آخر بهذا اللفظ : عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « لا يحل بهذا اللفظ : عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله عليه الرجم ، أو يل دم امرىء مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم ، أو يل عمداً فعليه القود ، أو ارتداً بعد إسلامه فعليه القتل » (١٠) .

ويذكر الفقهاء بأنه لا يكون المسلم مرتداً إلا إذا توفّرت فيه شروط وهي : (البلوغ ، والعقل ، والاختيار ) وقال الشافعي وزُفر عن إسلام الصبي : « لا يصحُّ إسلامه حتى يبلغ لقول النبي عَيِّلِكِيِّةِ : « رُفع القلم عن ثلاث.. وعن الصبي حتى يبلغ» ، ويقولون : « لا رِدَّة من غير إسلام سابق » .

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ، شرح السيوطي ، ج ٧ ، ص ١٠٣ .

# أهلُ الكِتَابَ وأهل الذِّمّة وَالموَاطِهٰين

قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِتَنبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآهِ, بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ع شَيْئًا وَلَا يَتَّحِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ( سيورة آل عمران ) لَيْسُواْ سَوَآءٌ ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ أُمَّةٌ فَآمِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَلْتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ (سسورة آل عمران) يَأْهُلُ الْكِتَنْبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ (سيورة آل عمران) ﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِكً إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِكً ... ( ســـورة آل عمران ) • يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ ٱلْمِيهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيآءَ ۖ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُرْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠ (سورة المائدة) لَّا يَنْهَلُكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِيلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُوكُمْ مِّن دِينْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّكُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَكْرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّمُهُمْ فَأُولَنبِكَ هُــمُ الْبَوْمَ أُحِلَّ لَكُو الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَكُو وَطَعَامُكُو الْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن حِلَّ لَمُّمَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن عَلَّ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَحْذِي أَخْدَانٍ ... وَمَا لَذِينَ وَلا مُتَحْذِي أَخْدَى أَخْدَانٍ ... وَمَا لَكُودَ إِذَا قَاتَيْنَامُوهُنَ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَحْذِي أَخْدَانٍ ... (سورة المائدة)

#### أهل الكتاب وأهل الذمة

وهم غير المسلمين المقيمون في الوطن الإسلامي ، يربطهم بالمسلمين عهد مقد س واجب الرعاية ، ويتساوون مع المسلمين مساواة تامة في الحقوق العامة ، وفي القوانين المدنية والجنائية ، وحريتهم في العقيدة وإقامة الشعائر مكفولة مصونة ، ولهم أن يحتكموا إلى شرائعهم الدينية في الأحوال الشخصية فيما ينشأ بينهم من أقضية وخصومات ، إلا أن يرتضوا هم فيها حكم الإسلام فيحاكمون كما يحاكم المسلمون تماماً ، ومن حقهم أن يحتفظوا بثقافاتهم الخاصة وينشئوا عليها أجيالهم . وقد أعفاهم من الإسلام من ضريبة الزكاة التي جعلها فريضة دينية على المسلمين ، كما أعفاهم من من وجوب الاشتراك في الحدمة العسكرية ، رفعاً للحرج عنهم ، إلا أن يتطوعوا هم لذلك ، وجعل عليهم واجب المساهمة في نفقات الدفاع عن الوطن وإقرار أمنه ، وأعفى منها النساء والأطفال والعجزة والشيوخ والمنقطعين للعبادة والذين يقومون بخدمات عسكرية .

وكل ذلك مكفول لهم كفالة شاملة صارمة ، حتى ليقول رسول الله عَلِيْكُمْ « أَلاَ مَنَ طَلَمَ مَا الله عَلِيْكُمْ « أَلاَ مَنَ طَلَمَ مَعاهَداً أَو كُلِّفُهُ فُوق طاقته ، أو انتقصه حقّه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو يوسف في كتاب الخراج .

روى محمد بن الحسن باسناده عن رسول الله ﷺ « أنه أقاد مؤمن ٌ بكافر » (أي قتل مسلماً في ذمي ) وقال « أنا أحق من وفي ذمّته » .

ولا تسقط حقوق أهل الذمة عن أي فرد منهم إلا إذا أعلن هو خروجه على العهد، أو نَـقَـضَهُ بارتكاب عمل من أعمال البغي والعدوان الصريح، والقضاء في ذلك هو المرجع الحاسم.

• • •

### المستنائن والحتربيث

• وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ, ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### المستأمـن والحربـي

أقام الإسلامُ قواعِـدَ العلاقات الدولية بين الناس على افتراض أنهم مؤمنون ، أو معاهدون ، أو حربيون .

فأما المؤمنون فأخوَّتهم تامّة والسلم بينهم أبدية لا ينقضها إلاّ الكفر والردّة.

وأما المعاهدون فيُعامَلون بمقتضى عهدهم ، وليست العهود من نوع واحد ، ولا هي جميعاً كعهود الذمة ، فقد تكون عهود أمان ، وقد تكون عهود حسن جوار ، وقد تكون معاهدات صداقة أو تجارة أو أي نوع من أنواع التعاقد الدولي لإقرار السلم وتبادل المنافع . فهي في نظر الإسلام عهود مقدسة ، جُعلِ الله عليها شهيداً وكفيلاً ، لها حُرمة دينية لا تسمح بالجديعة والتدليس والكذب .

وقد جعلت شريعة الإسلام حرمة العهود فوق حرمة الدين فضلاً عن عرض الحياة الدنيا ، وجعلت حق الميثاق فوق حق الدين نفسه ، فللمشرك من قوم بينهم وبين المسلمين عهد ، حق الدينة تُدفع إلى أهله ، وليس للمسلم من قوم ليس لهم مع المسلمين ميثاق ، دينة . وقد حرَّمت الشريعة كذلك نصرة المسلم للمسلم على من بيده ميثاق وهو غير مسلم ، يقول الله سبحانه (وإن استنصروكم في الدَّين فعليكم النصر

إلاً على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) <sup>(۱)</sup> .

وأما الحربيون فهم الذين يقومون بالاعتداء على ديار الإسلام ، ويحولون دون حرية العقيدة ، والإسلام لا يقرّ الحرب إلاّ دفاعاً عن النفس وحرية العقيدة .

( أُذِنَ للذين يُـقاتـَلون بأنهم ظُـلـمـُوا وإنّ الله على نصرهم لقدير ) (٢) ( وقاتِلوهم حتى لا تكونَ فتنةً ويكونَ الدين كلّه لله ) (٣) ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين ) (٤) .

والمستأمن هو الأجنبي بحكم الوطن والدين سواء كان مشركاً أو من أهل الأديان الأخرى ، لهذا المستأمن أن يدخل ديار الإسلام ويقيم فيها إقامة دائمة أو مؤقتة ما دام يخضع لقوانين البلاد ويحافظ على الأمن ولا يحارب المسلمين والمواطنين .

هذا المستأمن الأجنبي إذا طلَبَ الدخول إلى دار الإسلام لأمر ما فعلينا تأمينه وحمايته في دخوله ومقامه وخروجه ، فلا نقتله ولا نأسره ، ولا نُكرَّ هه على الدخول في الإسلام ، وذلك استجارك فَأجِرْهُ مَن المشركين استجارك فَأجِرْهُ حَى يَسَمْعَ كلامَ الله ، ثَمَ أَبْلُغْهُ مُأْمَنَهُ ) (٥) .

تلك هي سماحة الإسلام ، فهو أول من حفظ للأجنبي حياته وماله وكرامته ولو كان محارباً للإسلام ! وحكم الإسلام إذا قامت دولة أجنبية كافرة بشن حرب علينا — وعندنا من رعاياها مستأمنون — فإن شريعتنا لا تبيح لنا « أن نلجأ إلى ما تلجأ إليه كثير من الدول في العصر الحاضر من مفاجأة المستأمنين في ديارها من رعايا الدولة التي أعلنت عليها الحرب . فللمستأمن في شريعة الإسلام حقوق لا يمكن العدوان عليها لمجرد وقوع الحرب بين قومه والقوم الذين ينزل ديارهم أو يقع في متناول سلطانهم . فلا يجوز الاعتداء على المستأمن بمصادرة ماله أو الإضرار بعمله وشخصه ، وله كفالة كل ذلك حتى تهيئاً له العودة الى وطنه الأصلي ويدخل في حماية قومه عندئذ ، وعندئذ

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الحج : ٢٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٦.

فقط ، بجري عليه ما بجري على المحاربين .

وقد بكَعَ من حرص المسلمين على احترام حق المقيم في ديارهم والنازل بها عن رضا قبل الحرب أو حتى أثناء الحرب ، أن قرّر فقهاؤهم أنه يجب للإمام إذا وقتت للمستأمن مدّة ألاّ يجعل هذه المدة قليلة كالشهر أو الشهرين ، فإن في ذلك إلحاق العسر به ، خصوصاً إذا كانت له معاملات يحتاج في اقتضائها إلى زمن طويل » (١) .

• • •

<sup>(</sup>٦) الرسالة الخالدة لعبد الرحمن عزام ص ١٣٧ – ١٣٨ ( الطبعة الرابعة ) .

## الإنسكان والإنسكانيّة

• وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ ءَادَمَ وَحَلَّنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ( ســورة الإمـــراء ) • لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرِ ﴿ وَ النبِ ) إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوءًا ﴿ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرْجَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَـيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْ الْمَسْدَةُ الْمِحْدَانِ الْمَسْدَةُ الْمُحْدَرِقِي الْمَسْدَةُ الْحَدَرُ مَنُوعًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللللَّالَةُ الل إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ (ســورة المعـارج) • يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكِرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَّقَلَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّفُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ( سيورة النساء )

#### الانسان وبني آدم

الإنسان هو أكرم شيء في هذا الوجود ، وهو مكرّم عند الله ابتداءً من آدم عليه السلام ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » والقرآن الكريم يشير إلى كرامة

الإنسان بقوله: ( ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضَّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً ) (١).

لقد كرَّم الله الإنسان كانسان من غير اعتبار آخر من دين أو لغة أو قومية . فالناس جميعاً إخوة متساوون كأسنان المشط ، أولاد أب واحد وأم واحدة (يا أيها الناس اتقوا ربتكم الذي خلَقكم من نفس واحدة وُخلَقَ منها زوجها وبثَ منهما رجالاً كثيراً ونساء) (٢) (يا أيها الناس إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) (٣) .

فلا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لتقدّمي على رجعي ، فالكرامة للجميع ( ولقد كرّمنا بني آدم ) وإنما يتفاضل الناس ويكون بعضهم أكثر كرامة عند الله من بعض بما يقدّ م للناس من خيرٍ أو يدفع عنهم من شرّ ( إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) (3) .

والإنسان مكرّم عند الله لأنه من روح الله ( ونفختُ فيه من روحي ) (<sup>o)</sup> ومن تكريم الله للانسان أمْرِهِ للملائكة بالسجود لآدم ( فإذا سوّيته ونفختُ فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا البليس أبى أن يكون مع الساجدين) (<sup>c)</sup>

ولقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم . وسخّر لهذا الانسان ما في السماوات وما في الأرض (وهو الذي سخّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) (٧) (وسخّر لكم الفُلُكُ لتجري في البحر بأمره ، وسخّر لكم الأنهار ، وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين وسخّر لكم الليل والنهار ) (٨) (ألم تر أنَّ الله سخّر لكم ما في الأرض) (٩) ؟ (ألم تروا أنَّ الله سخّر لكم ما في السموات وما في الأرض) (١٠) (وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره إنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون) (١١)

<sup>(</sup>۱) الاسراء: ۷۰.

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ١٣ . (٤) الحجرات : ١٣ .

 <sup>(</sup>٥) الحجر : ٢٩ .

<sup>(</sup>٩) الحج : ٦٥ . (١٠) لقمان : ٢٠ . (٩)

<sup>(</sup>١١) النحل : ١٢.

ومعنى ذلك فالإنسان أكرم على الله من الأرض وما على الأرض ، أكرم عليه من كنيسة القيامة ومن المسجد الأقصى ، ومن الأرض المقدَّسة وغير المقدسة ، أكرم عليه من الكعبة المشرَّفة ومن الحجر الأسود الذي خاطبه عمر بن الخطاب قائلاً : « والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرّ ولا تنفع ، ولولا أني رأيتُ رسولَ الله يقبِّلك ما قبــّلتك ».

ومن أجل تكريم الإنسان وَقَـفَ رسول الله عَلِياتُهِ لِحنازة يهودي عندما مرَّت أمامه وعندما قال له أحد الصحابة : إنها جنازة يهودي يا رسول الله قال : « أو ليست نفساً ، خلقها الله » ومن أجل ذلك أيضاً أخبر الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام « لو أنَّ أهل السماء والأرض اشتركوا في دم ِ مؤمن ٍ لأكبُّهم اللهُ في النار » (١٢)

ويقول ﷺ « لزوال ُ الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » (١٣) كما يقرر القرآن الكريم أنَّه من قَـتَـلَ نفساً بغير نفس ٍ أو فساد ٍ في الأرض فكأنما قـَـتَـلَ الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾ (١٤) .

وإذا كان الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرَّمه بصفته إنساناً لا بصفته حيواناً ، فإن الانسان إذا انحرف عن سَـنَـن ِ الحق وتنكُّر لخالقه واتَّبع سبيل الغواية ، عند ذلك يسقط إلى أسفل سافلين وينحط تحت درجة الحيوان ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون : الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ) (١٥٠ .

﴿ وَاتَلُ ۚ عَلَيْهُمْ نَبَّا الَّذِي آتيناهُ آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتَّبع هواه ، فمثلُه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ، ذلك مثل الذين كذَّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) (١٦) .

ر و لقد علمتم الذين اعتدَوْا منكم في السبت فقلنـــا لهم : كو نوا قر دة خاسئين ) (١٧)

<sup>(</sup>۱۲) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١٣) التر مذي و النسائي . (١٤) المائدة : ٣٢. (١٥) الأنفال : ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>١٦) الأعراف : ١٧٥ ، ١٧٦ . (١٧) البقرة : ٥٥.

( فلما عَتَـَوْا عمَّا نُهُوا عنه قلنا لهم : كونوا قردة خاسئين ) (١٨) .

وبعد ، فقد احترم الإسلام كرامة الإنسان ، وجعل الحجة والبرهان والاقتناع سبيل الإيمان ، وترك للانسان حرية الاختيار ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (١٩) وأعلن دستوره الحالد ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) (٢٠) . وحد د مهمة الرسول بالبلاغ والتذكير ( إن عليك إلا البلاغ) (٢١) (فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذ به الله العذاب الأكبر إن الينا إيابهم ، ثم إن علينا حسابهم ) (٢٢).

مه - إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةً قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الأَرْضِ ، فَجَاءً بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الأَرْضِ ، فَجَاءً فِيْهُمُ الأَبْيَضُ والأَحْرُ وَجَاءً فِيْهُمُ الأَبْيَضُ والأَحْرُ وَالْحَرُنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْمَائِلُ وَالْحَزَنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبَيْثُ وَالْحَزَنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبَيْثُ وَالْحَزَنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبَيْثُ وَالْحَرْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبَيْثُ وَالْحَرْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبَيْثُ وَالْحَيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبَيْثُ وَالْعَيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبْدُثُ وَالْعَيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْحَبْدُثُ وَالْعَيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ وَالْعَيْبُ وَبِينَ ذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ وَالْعَيْبُ وَبِينَ ذَلِكَ ، وَالْعَيْبُ وَالْعَيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْعَيْبُ وَالْعَيْبُ وَبِينَ ذَلِكَ ، وَالْعَيْبُ وَالْعَيْبُ وَبِينَ ذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ وَالْعَيْبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَالْعَيْبُ وَالْعَيْبُ وَبِينَ ذَلِكَ مَا وَالْعَلْمُ وَالْعَيْبُ وَبِينَ فَالْعَالِينَ وَالْعَمْ وَالْعَالَيْبُ وَالْعَيْبُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالَالَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَاكُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلِكُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَالَالَالَالْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَالَالَعُلْمُ وَلَالَالْمُ لِلْكُونَ وَلَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَلَالْعُلْمُ وَلَالْعُ وَلَالَعُونَا وَلَالْعُلْمُ وَلَالَعُلِكُ وَلَالْعُولُولُونَا وَلِكُولُولُ وَلَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ ولَالِكُولُونَ وَلَالَالْعُلْمِ وَلَالْعُلْمُ وَلَالْعُلْمُ وَلَالْعُلْمُ وَلَالْعُلْمُ وَلَالِكُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلَالْمُ والْمُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلْمُ وَلَمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَمْ وَلَالْمُ وَالْمُ و

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه : « من أحسَب أن يُزحزَح عن النار ، ويند خل الجنة ، فلتأ تيه منييّته وهمو يئومين السلم واليوم الآخير ، وليأ ت إلى الناس الذي يُحِب أن يئونى إليه » رواهمسلم .

<sup>(</sup>١٨) الأعراف : ١٦٦ . (١٩) الكهف : ٢٩ .

<sup>(</sup>۲۰) البقرة : ۲۰۱ . (۲۱) الشورى : ٤٨

<sup>(</sup>۲۲) الغاشية ؛ ۲۱ – ۲۹.

## الحتياة الدنسيا

- وَٱلْبَتَغِ فِيمَآ ءَاتَنَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ ۗ وَأَحْسِن كَمَآ
  - أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۗ وَلَا تَبْخِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ
    - فَأَمَّا مَن طَغَنْ 
       هِ وَ اَلْرَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَ اللَّهِ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ 
       هِ فَأَمَّا مَن طَغَنْ 
       هِ فَأَمَّا مَن طَغَنْ 
       هِ وَ اَلْرَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَ اللَّهِ فَإِنَّ ٱلْجَلِّحِيمَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ 
       هِ فَأَمَّا مَن طَغَنْ 
       هِ وَ اللَّهُ الللللَّ

٩٠ ـ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى
 كَافِراً مِنْهَا شَرْ بَةَ مَاء ٠

عَلَيْ اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلُها . والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِها . (احمد)

١٢ - مَا مَثَلُ الدُّنيا في الآخِرَةِ إلا مَثْلُ مَا يَجعَلُ أُحدُكُمُ السَّعَهُ في اليَمِّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعْ .
 إصبَعَهُ في اليمَّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعْ .
 إصبَعَهُ في اليمَّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعْ .
 إصبَعَهُ في اليمَّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعْ .
 إضبَعَهُ في اليمَّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرْجِعْ .

وَتُرْكُهَا .

١٤ - الدُّ نيا حُلْوَةً خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُم ْ فِيها ، وَيَنْظُر ْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَا تَقُوا الدُّنيا وَا تَقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِئْنَةِ فَيَنْظُر ْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَا تَقُوا الدُّنيا وَا تَقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِئْنَةِ بَيْنَ إِسْرَا بِيلَ كَانَت ْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ .

حه الدُّنيْا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَهُ ، وَلَها يَجْمَعُ مَنْ لاَعَقْلَ لَهُ .
 الدُّنيْا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَهُ ، وَلَها يَجْمَعُ مَنْ لاَعَقْلَ لَهُ .

( ابن ماجه )

٩٦ ـ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَهْنَى . ( احمد وابن حبان )

٧٧ - يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمْمُ كَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِها . قِيْلَ : أُوَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَثِذِ يا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بَلْ إِلَى قَصْعَتِها . قِيْلَ : أُومِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَثِذِ يا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : بَلُمُ إِنْكُمْ يَوْمَثِذِ كَثَيْرُونَ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءُ السَّيْلِ وَقَدْ نَزَلَ بِكُمُ الوَّهُنُ ، قِيْلَ . وَمَا الوَّهْنُ يارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنيا وَكَرَاهِيَةُ اللهِ عَلَى . وَمَا الوَّهْنُ يارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنيا وَكَرَاهِيَةُ اللهِ اللهِ دور ) المودود )

١٨ - لا تَسْبُوا الدُّنيَا فَلَنِعْمَ الْمَطِيَّةُ لِالْمُؤْمِنِ ، عَلَيْهَا يَبْلُغُ الْمُؤْمِنِ ، عَلَيْهَا يَبْلُغُ الْخَيْرَ ، وَعَلَيْهَا يَنْجُو مِنَ الشَّرِ .
 ١٩٥ - أَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ وَاعْمَلُوا لِآخِرَ نِكُمْ .
 ١٩٥ - أَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ وَاعْمَلُوا لِآخِرَ نِكُمْ .
 ١١ الشهاب)

• • •

### النسسية

وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُمْ عَدَّةُ ... 
 عَلْ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِ كُرْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ... 
 (سورة آل عمران)
 ... وَ إِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ... 
 (سورة البقرة)

٧١ ــ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النّبي صلى الله عليه وسلم:
 ( لا هجراة بعد النفت م ولكن جهاد ونينة ، وإذا استنفرتم (١)
 فانفروا » مُتَفَق عليه .

وَمَعْنَاهُ : لا هِجْرَةَ مِن مَكَّةً لأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلاَمٍ (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : طلبتم للخروج إلى الجهاد أو نحوه .

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي : لاهجرة إلى المدينة واجبة على من آمن وأمينَ على دينه بعد الفتح ، لأنها إنما وجبت أو لا لكون المسلمين بالمدينة يومئذ كانوا قليلين ، فكان الواجب على من أسلم الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعانة له ، واستغني عن ذلك يعد فتح مكة ، لأن معظم الخوف كان من أهلها .

٧٧ – وَعَن ْ أَبِي عَبْد الله جَابِرِ بن عَبْد الله الأَ نُصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مَا قَالَ : « إنَّ عَنهُ مُمَا قَالَ : كُنَا مَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في غَزَاة فقال : « إنَّ بالْمَد ينة لرَجَالاً مَاسِرْتُم ْ مَسِيراً ، ولا قطعتُم ْ وَاد يا إلاَّ كَانُوا مَعَكُم خَبَسَهُم الْمُرَض ُ » وَفي رواية إِ : « إلا ً شَرَكُوكُم ْ فِي الْآجْرِ » رَوَاه مُسليم ".

٧٣ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنَ بِنْ يَزِيدَ بِنْ الْأَخْنَسِ رَضِي الله عَنْهُم، وَهُو وَأَبُوهُ وَجَدَّهُ صَحَابِيثُونَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذُ تُهَافَأَتَيْتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذُ تُهَافَأَتَيْتُهُ بِيَعَا ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلَّمَ فَقَالَ : « لَكَ مَانُويَيْتَ يَايَزِيذُ ، وَلَكَ مَا أَخَذَ تَ يَامَعُنْ أُ » وسلَّمَ فَقَالَ : « لَكَ مَانُويَيْتَ يَايَزِيذُ ، وَلَكَ مَا أَخَذَ تَ يَامَعُنْ أُ » وراه البخاريُ .

٧٤ – وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبَدْ اللهِ بِنْ قَيْسَ الْأَشْعَرِيِّ رضِي الله عنه قال : سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِّ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، ويُقَاتِلُ حَمَيَّةً (١) وَيُقَاتِلُ رِيَاءً ، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هَيِ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ » مُتَّفَقً عَلَيْه .

٧٥ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ صِخْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ ، وَلا إِلَى صُورَكُمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ ، وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ » رَوَاه مَسلم .

٧٦ ــ عَنْ سَهْلِ بنِ حُنْنَيْفٍ رضي الله عنه ، أَن النبي ، صلى الله عليهوسلم ، قال : « مَنْ سَأَلَ الله ، تعالى ، الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بِلَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَادَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) حمية « بتشديد الياء التحتية » أي أنفة وغير ة محاماة عن عشير ته .

### الإخثلاص

وَمَا أَمْرُواْ إِلَا لِيَعْبُدُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَا ۚ وَيُفِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الرَّحَوْةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فِي اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فِي البَّنَة )
 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُحْتَلِ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فِي (سورة البَّنَة )
 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُحْتَلِ بِالْحَقِيقِ فَاعْبُدِ اللّهَ مَخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فِي (سورة الزمر)
 قُلْ إِنَّ صَلَانِي وَنُسُكِي وَمُحَيَّاى وَمُمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ فَي (سورة الأنسام)
 قَالَ قَبِعِزَ تِكَ لَأُغُوينَهُم أَجْمَعِينُ فَيْ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ فَي (سورة الأنسام)
 قَالَ قَبِعِزَ تِكَ لَأُغُوينَهُم أَجْمَعِينُ فَيْ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ فَي (سورة مَن )

٧٧ - مَنْ قَـالَ لَا إِلَـٰه إِلاَّ اللهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قِيْلَ : وَمَا إِخْلَاصُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَادِمِ اللهِ .

(الطبراني)

٧٨ منْ أُخلَصَ للهِ أَرْ بَعِيْنَ يَوْماً ظَهَرَتْ يَنَا بِيْعُ الْحِكَمَةِ
 مِنْ قَلْبِهِ عَلَىٰ لِسَانِهِ •

٧٩ ـ مَنْ أَعْطَىٰ لِلهِ تَعَالَىٰ وَمَنَعَ لِلهِ تَعَالَىٰ وَأَحبُّ لِلهِ

تَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلهُ تَعَالَى وَأَنْكَحَ لِلهِ تَعَالَى فَقَدِ اسْتَكُمْلَ إِيمَانَهُ . ( أبو داوود )

٨٠ - أَضَّرَ اللهُ امْرَةًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ مُو عَاهَا ثُمَّ اللهُ الْمُونِ عَلَيْهِمْ قَلْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فَقْهِ لِأَ فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فَقْهِ إِلَى مَنْ مُو أَنْفَقَهُ مِنْهُ . ثَلَاثٌ لا يَغِلُ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤمِنِ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ ، والنَّصِيْحَةُ لِوَلَى الْأَمْرِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ . فَإِنَّ دَعُو تَهُمْ الْجَمَاعَةِ . فَإِنَّ دَعُو تَهُمْ تَعْيَمْ مِنْ وَرَائِهِ .
 احمد)

٨١ - قَالَ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرَكَ . الشَّرْكِ مَعْنِي غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ . الشَّرْكِ . مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشُرَكَ فِيهِ مَعْنِي غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكَهُ . ( مسلم )

## البَابُ الثاني العِسَبَادَاتِ ف

### أركان الإسلام :

۱ ــ الشهادتان

٢ \_ اقامة الصلاة

٣ \_ الزكاة والصدقات

٤ – صوم رمضان

٥ - الحج إلى بيت الله الحرام

#### العبادة والطباعة

 وَمَا خَلَقْتُ ٱلِحْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ، يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١ (سيورة البقرة) أَلَرْ أَعْهَـدْ إِلَيْكُرْ يَنْبَنِي ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطُانَ إِنَّهُ لَكُرْ عُدُو مُبِينٌ ﴿ وَأَنِ آعْبُدُونِي هَـٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( ســورة يش ) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ... (١ ( سيورة الإسيراء) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ اللَّهَ وَأَجْتَنِبُواْ الطَّنغُوتَ ... ١ · إِن ٱلْحَكُمُ إِلَّا للَّهَ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَبُونَ رَبِي (سسورة يوسف) وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞ (سمورة النحمل)

#### العبادة والطاعة

العبادة : هي طاعة الله عزّ وجل فيما أمر ، والانتهاء عما نهى .

والعبادة لا تقتصر على معنى الصلاة والصيام ، بل هي تشمل كل جوانب الحياة ، فالصلاة عبادة ، والصدقة عبادة ، وعمل الحير عبادة ، والاصلاح بين الناس عبادة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة ، بل ان من سعى للعمل ليكف نفسه عن سؤال الناس ويعفيها اعتبر رسول الله عليه الله عيه وعمله هذا جهاداً في سبيل الله ، وذلك حينما مر رسول الله وبعض الصحابة برجل ، فرأى الصحابة من جد و نشاطه ما أعجبهم فقالوا : يا رسول الله : لو كان هذا في سبيل الله ، فقال عليه السلام : إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله » .

#### وفي لسان العرب لابن منظور :

العبادة : الطاعة ، وأصل العبودية الخضوع والتذلّل ، قال الزجّاج في قوله تعالى ( وما خلقت الجينَّ والإنسَ إلاّ ليعبدونر) المعنى ما خلقتهم إلاّ لأدعوهم إلى عبادتي ، وأنا مريد للعبادة منهم، وقد علم الله قبل أن يخلقهم من يعبده ممن يكفر به ، ولو كان خلَقَهُمُ ليجبرهم على العبادة لكانوا كلهم عبّاداً مؤمنين .

قال الأزهري : وهذا قول أهل السنّة .

وقال الزجّاج أيضاً في قوله تعالى ( قل هل أُنبئكم بشرً من ذلك مثوبة عند الله من لعَنه ألله وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت) المعنى من لعنه الله ومن عبد الطاغوت من دون الله عز وجل ، قال : وتأويل عبد الطاغوت أي أطاعه ، يعني الشيطان مما سوّل له وأغواه ، قال : والطاغوت هو الشيطان . وفي سورة يس ( ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو مبين ) أي ألم أعهد اليكم ألا تطيعوا الشيطان . وقال تعالى ( اعبدوا ربتكم ) أي أطيعوا ربتكم .

## ۱- الشهكادتات لالكه إلاالله

وَ إِلَنْهُكُرُ إِلَنَهُ وَاحِدُ لِلَا إِلَهُ إِلَّا هُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿
 (سـورة البقرة )

لا إله إلا الله ، جواز خروج الإنسان من حظيرة الكفر والشرك والإلحاد الى حظيرة الإيمان والتوحيد والإسلام .

لا اله إلا الله ، لا إله غيره ، ولا ربُّ سواه .

لا إله إلا الله ، والعبادة له وحده ، والاستعانة به وحده ( إيّاك نعبد ، وإيّاك نستعين » (١) .

لا إله إلا الله ، والهداية منه وحده ، والدعاء اليه وحده « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » (٢) « اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » (٣) .

لا إله إلا الله ، الواحد الأحد ، الفرد « الصَّمَد ، لم يَلِد ولم يُولَد ، ولم يكن له كُفُواً أحد » (<sup>٤)</sup> . هو الحيّ القيّوم ، خالق كل شيء ، والقادر على كل شيء ، والعالم بكل شيء ، والرازق كل شيء ، والمسيّر كل شيء « قل اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتُدَلُّ من تشاء ، وتُعزُّ من تشاء ، وتُكَلُّ من تشاء ،

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٥٠ . ألقصص : ٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) الفاتحة : ٢ ، ٧ .

بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير . تُولج الليل في النهار ، وتولج النهار في الليل ، وتُخرج الحيِّ ، وترزق من تشاء بغير حساب » (٥) .

لا إله إلا الله ، تقتضي السمع والطاعة من المسلم لله ربّ العالمين ، وإسلام القلب واللسان والجوارح لله وحده لا شريك له ، ووضع المال والنفس بتصرُّف الله عزّ وجل « قل إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » (١) « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ فم الجنة » (٧) .

لا إله إلا الله ، إعلان التمرّد على الشيطان والهوى ، وعبادة الله تتنافى مع عبادة الشيطان والهوى « ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوّ مبين ، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جِيللاً كثيراً ، أَفَلَم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون » (^) .

والاعتراف بألوهية الله يقتضي الكفر بألوهية غيره . وطاعة الله تقتضي عصيان هوى الإنسان « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » (٩) .

وطَرَّد إبليس من رحمة الله ، لم يكن بسبب كفر إبليس بالله عز وجل ، أو الإشراك به ، ولكن إبليس طُرِدَ من رحمة الله لاستكباره عن طاعة الله وعصيانه أمره بالسجود لآدم « فَسَجَدَ الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال : يا إبليس ، ما منعك أن تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لإسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون . قال : فاخرج منها فإنك رجيم ، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال : رب أنظرني إلى يوم يُبعثون » (١٠) .

وطرد آدم عليه السلام من الجنة لم يكن بسبب كفر آدم بالله عز وجل أو الإشراك به ، ولكن خروجه من جنّة الله لنسيانه أوامر الله عزّ وجل بعدم الاقتراب من الشجرة

 <sup>(</sup>٥) أَلُ عمران : ٢٦ ، ٢٧ .
 (٦) الأنعام : ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>۷) التوبة : ۱۱۱ . (۸) یس : ۲۰ – ۲۳ .

<sup>(</sup>٩) الجاثية : ٣٣ . ٢٣ . (١٠)

وعصيانه أمره بأكله منها ولقد عَهِدنا إلى آدم من قبلُ فنسي ولم نجدٌ لهعزماً » (١١) « وعصىٰ آدمُ ربَّه فغوىٰ » (١٢) .

\* \* \*

ولا إله إلا الله تدعو لطاعة الرحمن وعصيان الهوى :

« ولمِنَ خاف مقام ربِّه جنتان » (١٣) .

« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفسَ عن الهوىٰ فإن الجنة هي المأوىٰ » (١٤) .

• • •

<sup>(</sup>۱۱) طه : ۱۱۵.

<sup>(</sup>۱۲) طه : ۱۲۱ .

<sup>(</sup>١٣) الرحمن : ٤٦ .

<sup>(</sup>١٤) النازعات : ٤٠ .

#### محتمد رسول الله

وَمَا يَسْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا وَحْى يُوحَىٰ ﴿ سورة النجم )
 عُمَدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمْ ... ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمْ ... ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدّاً أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمْ ... ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمْ ... ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

#### محمد رسول الله

لا يتم إسلام مسلم إلا بالشهادة لمحمد على بالرسالة ، ولا بد لشهادة لا اله إلا الله من إكمالها بـ محمد رسول الله .

ورسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسوله إلى الناس أجمعين (قل يا أيها الناس إنّي رسول الله اليكم جميعاً » (١) .

ولقد دعا إلى الله على بصيرة ، وجاهد في سبيله بكل سبيل ، وتلقى الوحي من رب العزة عن طريق الروح الأمين ، وحمل الينا القرآن الكريم المعجزة الباقية إلى يوم الدين ، وقد أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، ونصح للأمة ، ونحن على ذلك من الشاهدين .

وأوضح لنا سبحانه وتعالى أن طاعة الرسول واجبة « وما أرسلنا من رسول إلا الميطاع بإذن الله » (٢) وأن طاعة رسوله سبيل الهداية « وإن تطيعوه تهتدوا » (٣) وأن إرسال الرسول كان رحمة للبشرية جمعاء « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (٤) .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٥٤ . (٤) الأنبياء : ١٠٧ .

وأمرنا الله سبحانه باتِّباع رسوله ، وحذَّرنا من عصيانه ، وبلتّغنا أنَّ طاعته من طاعة الله « من يُطِع ِالرسولَ فقد أطاعَ الله ) « • · .

واتِّباع الرسول يقتضي دراسة سيرته وقراءة حديثه وسنته لأنه هو المكلّف من رب العالمين بتبيان مجمل القرآن « وأنزلنا إليك الذِّكر لتبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم » (٦)

ولا سبيل لمعرفة أركان الإسلام وأحكامه إلاّ عن طريق بيانه ، فهو القائل « **صلّوا** كما رأيتموني أصلي » وهو المحدِّث « خذوا عني مناسككم » . ولقد أوصى أمته قبل انتقاله للرفيق الأعلى « تركت فيكم ما إن تمسكم بهما لن تضلُّوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنبي » .

وبلَّغنا ربِّ العالمين بأن محمداً عليه السلام هو النموذج الذي بجب اتباعـــه والاقتداء به « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَذَكَرَ الله كثيراً » <sup>(٧)</sup> .

وأمرنا أن نأخذ عنه ما بيّن لنا وآتانا ، ونجتنب عما نهانا « **وما آتاكم الرسول** فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » <sup>(۸)</sup> . .

وقرن الله طاعة الرسول بطاعته « **قل أطيعوا اللهَ والرسول** » <sup>(٩)</sup> وبشّرمن أطاع الله ورسوله بالرحمة والجنــة « وأطيعوا الله والرسول لعلكم تُرحمون » (١٠٠ « ومن يُطِعِ الله والرسول فأولئك مع الذين أَنعم الله عليهم » (١١٠) « ومن يُطِعِ اللهَ ورسولَه يُطعِ اللهَ ورسولَه يدخِلُه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار » (١٢٠) .

وأنذر الذين يعصون الله ورسوله بالعذاب : « ومن يَعْصِ اللهَ ورسولُه فإن له نارَ جهنم ، خالدين فيها أبداً » (١٣) .

<sup>(</sup>٥) النساء: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) النحل : ١٤٤ . (٨) الحشر : ٧. (٧) الأحزاب : ٢١ .

<sup>(</sup>١٠) آل عمران : ١٣٢ . (٩) آل عمران : ٣٢.

<sup>(</sup>١٢) النساء : ١٣. (١١) النساء : ٦٩.

<sup>(</sup>١٣) الجن : ٢٣ .

وبيّن الله سبحانه وجوب تحكيم الرسول فيما يشجر بين المسلمين من خلاف ، ونفى الإيمان عمن يعُرِض عن تحكيمه إلى تحكيم سواه « فلا وربلّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرَجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً (١١) « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَىٰ الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ، ومن يتعمص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » (١٥) « إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليح كُم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا » (١٦) .

• • •

<sup>(</sup>١٤) النساء : ٥٥ .

<sup>(</sup>١٥) الأحزاب : ٣٦.

<sup>(</sup>١٦) النور : ٥١ .

#### ٢ - إقسامة الصسكلاة

٨٧ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بنني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًدا رسول الله ، وإقام الصلاة ! وأيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » متفق عليه .

٨٣ ـ وعن أبي هُريَّرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « إِنَّ أَوَّلَ ما يُحاسَبُ بِهِ العَبَدُ يُوْم القيامة من عملهِ صلاته ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِر ، فَإِنْ انْتَقَص مِنْ فَريضته شيئاً ، قال الرَّبُ ، عزَّ وَجَل : انظرُوا هل ليعَبَدي مِن تَطَوَّع ، فَيَكُمَّلُ منها ماانْتَقَص مِن الفريضة ؟

ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هذا » رواه الترمذي وقال حديث حسن .

٨٤ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم : أي الاعمال أفضل ؟ قال : « الصلة على وقتيها » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » متفق عليه .

٥٨ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيَّةِ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَبَادَكَ وَتَعَالَى : قَاسَمْتُ الطَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصُولُ اللهُ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، يَقُولُ الْعَبْدُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، يَقُولُ اللهُ نَا اللهُ : الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، يَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكَ يَوْمُ الدِّينِ ، يَقُولُ : اللهُ : أَ ثُنَى عَلَيَّ عَبْدِي ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : مَالِكَ يَوْمُ الدِّينِ ، يَقُولُ : اللهُ : عَبْدِي وَيقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، اللهُ : عَبْدِي وَيقُولُ الْعَبْدُ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، قَالَ : هَذَا بَيْنِيْ وَبِينَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ، وَإِذَا قَالَ إِهْدِيَا الصَّرَاطَ المُسْتَقَيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلِا الضَّالِينَ ، قَالَ : هذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ ، وَإِذَا قَالَ ! هذَا لَوْ اللهُ اللهُ

( مسلم )

#### أ - النظافة والطهارة والوضوء

٨٦ عَن أبي مَالك الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الطُّهُورُ (١) شَطْرُ الإيمَانِ » رواه مسلم .

٧٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا توضاً العبد المسايم - أو المؤمن أ - فغسل وجهه ، خرَجَ من وجهه كل خطيئة نظر إليها بيعينيه مع الماء ، أو مع آخر فعطر الماء ، فإذا غسل يديه ، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ، فإذا غسل يديه ، خرج من يديه عسل رجليه ، خرجت كل يداه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه ، خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ، حتى يخرج نقياً من خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ، أو مع آخر قطر الماء ، حتى يخرج نقياً من

<sup>(</sup>١) الطهور « بضم الغاء المهملة » : التطهير .

الذُّنُوبِ » رواه مسلم .

٨٨ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلتى الله عليه وسلتم : « مَن ْ تَوَضَأَ فَأَحْسَنَ الوُضوء ، خرَجَت خَطاياه من ْ جَسَد هِ حَتَى تَخْرُجَ مِن ْ تَحْت أَظفاره ي رواه مسلم .

• وعن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه عن النّبي صلى الله عنه عن النّبي صلى الله عليه وسَلّم قال : «مامنكم من أحد يتوضأ فيبُليغ – أو فيسُبيغ الوضُوء – ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن تحمّداً عبده ورسوله ؛ إلا فتيحت له أبواب الجنّة الثّمانيية يد خل من أيها شاء » رواه مسلم .

وزَادَ النَّرمذي : « اللَّهُمُ ّ اجْعَلْني مِن التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْني مِن المُتَطَهِّرِينَ »

٩٠ إِنَّ اللهَ طَيْبُ يُحِبُ الطَيْبَ نَظِيفُ يُحِبُ النَّظَافَةَ ، كَرِيمٌ
 يُحِبُ الْكَرَمَ ، جَوَادُ يُحِبُ الْجُودَ ، فَنَظِفْ مُحِوا أَفْنِيَتَكُمْ ولا
 تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ .

٩٠ - حَقُّ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلَمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ . (البخاري ومسلم)

٩٣ \_ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْبًا فَلْيُنَظِّفُهُ . (الطعاوي)

# ٩٤ - تَخَلَّلُوا فَإِنْهُ نَظَافَةٌ ، وَالنَّظ الْهُ تَدْعُو إِلَى الْإِيْمَانِ ، وَالْاِیمانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ .

٩٥ - عَن أبي هُريرة ، رَضِي الله عَنه ، أن رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال : « لَو لا أن أشُق على أمّتي - أو على النّاس - لأمر تهم مُ بالسّواك منع كلّ صلاة » مُتفق عليه .

٩٣ ــ وَعَن ْ عَائِشة َ ، رَضِي َ الله ُ عَنْها ، أَن َ النَّبِيَ صلَّى الله ُ عليه ِ وسلَّم ، قَال َ : « السِّواك ُ مَطهَرَة ٌ للفَم ِ (١) مَر ْضَاة ٌ للرَّبِّ » رَوَاه ُ النَّسائي ُ ، وابن ُ خُزيمة َ في صحيحه ِ بأسانيد صحيحة (٢) .

٩٧ ــ وعن لقيط بن صبيرة ، رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قلتُ : يارسول الله عَنْهُ ، قَالَ : قلتُ : يارسول الله أخْبيرْ في عَن الوُضُوءِ ؟ قال : « أَسْبِيغ الوْضُوء (٣) ، وَخَلِّلُ بَيْن الْاَصَابِع ، وَبَالِيغْ في الاسْتِنْشَاق ، إلّا أَنْ تَكُون صَائماً » رواه أبو داود ، والترميذي وقال : حديث حسن صحيح .

• • •

<sup>(</sup>١) مطهرة « بفتح الميم وكسرها » : كل آ لة يتطهر بها شبه السواك بها لأنه ينظف الفم والطهارة النظافة .

 <sup>(</sup>۲) ن ۱۰/۱ ، وابن خزیمة ( ۱۳۵ ) وسنده صحیح ، و صححه حب ( ۱۶۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أسبغ الوضوء ، أي : أتمه .

#### ب - الأذان

• ... إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ ... إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ ... ( سـورة النساء )

من تطهر في عَلَيْكُ قال : « مَن تَطَهَر في بَيْتِهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ قال : « مَن تَطَهَر في بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ ؛ لِيتَقْضِي فَرَيْضَةً مِن فَرَاثِضِ اللهِ ، كَانَتْ خُطُواتُهُ ، إحداها تَحُطُّ خَطِيئةً ، والأخرى ترَفَعُ درَجَةً » الله ، كانت خُطُواتُهُ ، إحداها تَحُطُّ خَطيئةً ، والأخرى ترفع درَجَةً » رواه مسلم .

99 ــ وَعَن ْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَن ْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ : اللَّهُمُ ّ رَبَّ هذه الدَّعْوة النَّامَة ، وَالفَضِيلَة ، وَالفَضِيلَة ، وَابْعَتْهُ مَ النَّامَة ، وَالفَضِيلَة ، وَابْعَتْهُ مَقَاماً تَحْمُوداً النَّذِي وَعَد ْتَه ، حَلَّت ْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيِامَة ِ » رواه البخاري .

• ١٠٠ - وَعَنْ سَعْد بِنْ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُعَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، رَضِيتُ باللهِ رَبِّاً ، وَبمُحَمَّد رَسُولاً ، وَبالإسْلام ِ دِيناً ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » رواه مسلم .

١٠١ - وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إذا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَن ْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَة " في صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلَة ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَة " في الحَنَّةِ لا تَنْبُغِي إلا ً لعَبْدُ من عَبِاد اللهِ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ، فَمَن ْ سَأَلُ لي الْوسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة ُ » رواه مسلم .

١٠٧ ــ وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الدُّعَاءُ لايُردُ بين الأَذانِ وَالإقامَةِ »
 رواه أبو داودوالترمذي (١) وقال : حديث حسن .

٣٠١ \_ وعن أبي قتادة ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال َ : قال َ رسولُ الله ، صلى اللهُ عليه ِ وسلام : « إذا دَخلَ أَحَدُ كُمُ المَسْجِد ، فكل يَجْلُس ْ حَتَى يُصلي رَكْعَتَيْن ِ » متفق ٌ عليه .

١٠٤ \_ وعن جابر ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، وهو في المَسْجد ، فَقَال : « صَل ً رَكَعَتَيْن ِ » مَتَفَق ُ عليه .

100 \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُم ۚ تَسْعُونَ ، وَأَتُوهَا وَأَنْتُم ۚ تَسْعُونَ ، وَآتُوهَا وَأَنْتُم ۚ تَسْعُونَ ، وَعَلَيْكُم السَّكِينَة ، فَمَا أَدْرَكُنْهُ ۚ فَصَلَّوا ، وَمَا فَاتَكُم ۚ فَأَمَنُوا » مَتَفَ عليه .

<sup>(</sup>۱) د ( ۵۲۱ ) ، ت ( ۲۱۲ ) وسنده ضعیف ، لکن رواه حم ۱۵۵/۳ و ۲۲۵ من طریق آخر بإسناد صحیح وزاد فیه « فادعوا » وصححه حب ( ۲۹۲ ) .

## ج - الابتام

... قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿ ... ﴿ السورة البقرة ﴾ ... وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴿ ... ﴿ السورة الغرقان ﴾ يوم نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسِ بِإِمَامِيمٍ مَ ... ﴿ السورة الإسراء ﴾ يوم نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسِ بِإِمَامِيمٍ مَ ... ﴿ السورة الإسراء ﴾ وربّ اجْعَلْنِي مُقِيم الصّلَةِ قَمِن ذُرّيّتِي مَ ... ﴿ السورة الأصام ) 

و أُولَدَكَ الذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَ لَهُمُ الْقَتَدِةُ مَ ... ﴿ السورة الأصام )

الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَوُّمُ الْفَوْمَ أَقْرَوُهُمُ لَكِتَابِ الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يَوُّمُ الْفَوْمَ أَقْرَوُهُمُ لَكِتَابِ الله ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقَدْ مَهُمُ سَوّاءً ، فَأَقَدْ مَهُمُ سَوّاءً ، فَأَقَدْ مَهُمُ سَنِّا وَلا يَقُعُدُ فِي بَيْنِهِ عَلى سَنِّا وَلا يَقَعُدُ فِي بَيْنِهِ عَلى سَنِّا وَلا يَقَعُدُ فِي بَيْنِهِ عَلَى تَكُرْمَتِه إلا الله الأَبْونُ له » رواه مسلم .

وفيرواية لِهُ : « فَأَقَدْ مُهُمُ سِلْماً » بَدَلَ « سِنّاً » : أَوْ إِسْلاماً .

وفي رواية : يَوُم الْفَوْمَ أَفْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ، فَإِنْ كَانُوا فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا في الهيجْرَة سِوَاءً ، فَلَيْئُوَمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّاً » . وَالْمُرَادُ « بِسُلْطَانِهِ » تَحَلُّ وَلَايَتِهِ ، أَوْ المَوْضِعُ اللَّذِي يَخْتَصُ به « وَتَكُنْرِمَتُهُ أَ » بفتح التاء وكسرالراء : وهي مَايَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فراش وسريرٍ و تَخُوهِما .

۱۰۷ \_ وعنه قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَمْسَحُ مَنَاكِبِنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ : « اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ : « اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمُ أُولُوا الْأَحْلامِ وَالنَّهْمَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ » رواه مسلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم « ليبلني » هو بتخفيفِ النُّون وَلَيْسَ قَبْلُهَا يَاءٌ ، وَرُوِي بتشديد النُّونِ مَعَ يَاءٍ قَبْلُهَا . « وَالنَّهْمَى » : الْعُقُولُ : « وَأُولُوا الْأَحْلام » هُمْ الْبَالِغُونَ ، وَقَيلَ : أَهْلُ الحِلْمِ وَالْفَضْلِ .

١٠٩ ـ وعن أنس ، رضي الله عَنْه ، قال : قال رَسُول الله ، صلّى الله عَنْه عَنْه ، قال : قال رَسُول الله ، صلّى الله عَلَيه وسللّم : «سَوَوْا صُفُوفَكُم ، فَإِنَّ تَسُويِنَةَ الصَّفَ مِن تَمَامِ الصَّلاة »
 متفق عليه .

وفي رواية ِ البخاري : « فإنَّ تَسْوِينَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إقَامَة ِ الصَّلاة ِ » .

١١٠ - وعن ابن عُمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله ، صلى الله عنهما ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « أقيموا الصُّفُوف ، وحاذُوا بين المناكب ، وسُدُّوا الحَلَل (٢) ، ولينوا بأيندي إخوانيكم ، ولا تذرّوا فرُجات للشيطان ،

<sup>(</sup>١) هيشات الأسواق : ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات ، وما يحدث فيها من الفتن، وأصله من الهوش وهو الاختلاط ، قال المناوي: والممنى : لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز الذكور عن الإناث ، ولا الصبيان عن البالغين .

<sup>(</sup>٢) الحلل : الفُرَج التي في الصفوف .

ومَن ْ وصَلَ صَفَـاً وَصَلَـهُ ۚ اللهُ ۚ ، وَمَـن ْ قَـطَـعَ صَفَـّاً قَـطَـعَـهُ ۚ الله » رواه أبو داود (١) بإسناد ِ صحيح ٍ .

الصَّفَّ المُقدَّمَ ، 'ثُمَّ النّذي يَلَيهِ ؛ فَمَا كَانَ مِن ْ نَقُصْ فِلْيَكُن ْ فِي الصَّفَّ الطُّوَّفَّ المُؤَخَّرِ » رواه أبو داود (٢) بإسناد حسن .

الله عليه وسلم عليه وسلم عنه ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلى أَحَدُ كُمُ للنَّاسِ فَلَيْخُفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ . وَإِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ لينَفْسِهِ فَلْيُطُوِّلُ مَا شَاءً » متفق عليه . وفي رواية : « وَذَا الْحَاجَة ِ » .

١١٣ \_ وعن أبيي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بن رِبْعِي ّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنِّي لأقُومُ إلى الصَّلاةِ ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوَّلَ وَسُولَ الله عليه وسلم : « إنِّي لأقُومُ إلى الصَّلاةِ ، وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوَّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزَ فِي صَلاتِي (٣) كَرَاهِيةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ ، رواه البخاري .

118 – وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدريِّ رضي الله عنه قال : جَاءً رَجُلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنِّي لأَتَأَخَّر عَن صَلاة الصَّبْحِ مِن أَجُلُ فلان مِمَّا يُطيل بِنَا ! فَمَا رَأَيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قَطُ أَشدَ ممَّا غَضِبَ يَومئيذ الله فقال : « يَا أَيها النَّاس : إنَّ مِنْكُم مُنَفِّرِين . فأَيْكُم أَمَّ النَّاس فَليُوجِز (؛) ؛ فإنَّ مِنْ وراثِه الكَبيرَ والصَّغيرَ

<sup>(</sup>١) د ( ٦٦٦ ) وإسناده صحيح ، و صححه ابن خزيمة ، وك ٢١٣/١ ووافقه الذهبي .

<sup>.</sup> ( 7) ( 7)  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٣) أي : أخففها وقد بين مسلم في رواية لهعن أنس محل التخفيف ولفظه « فيقرأ السورة القصيرة » .

<sup>(</sup>٤) فليوجز ، وفي البخاري « فليتجوز » أي فليقتصر مع إتمام الأركان والسنن .

وذا الحَاجَة » متفقٌ عليه (١) .

١١٥ \_ مَنْ زَارَ قَوْمَاً فَلا يَوْمُهُمْ وَ لَيَوْمُهُمْ رَبُحِلٌ مِنْهُمْ . (أبو داود )

۱۱۹ ــ وقال ﷺ « ليؤمّكم خيارُكم فإنهم وفدكم إلى ربِّكم » . ( مسند الإمام الربيع )

۱۱۷ ــ وقال ﷺ تخيـّروا لإمامتكم وتخيـّروا لنطفكم » . ( مسند الإمام الربيع )

• • •

<sup>(</sup>۱) خ ۴۳۰/۱۰ ، م ( ۲۹۲ ) ، وأخرجه حم ۱۱۸/٤ و ۱۱۹ .

#### د - صئلاة البجَاعت

• وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ وَآرَكُمُواْ مَعَ الرَّ كِعِينَ ﴿ وَالْعَيْمُواْ اللَّهُ وَال

الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه وعيشرين الله عليه وعيشرين المقال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة النفذ " (١) بيسبع وعيشرين درَجة » . منفق عليه .

الله صلّى الله صلّى الله عنه أله والله عنه أله الله صلّى الله صلّى الله عليه وسلّم : « صلاة الرّجل في جماعة تضعّف على صلاته في بينيه وفي سُوقه خمساً وعشرين ضعفاً ، وذلك أنّه اذا توضاً فأحسن الوُضُوء ، أمْ خَرَج إلى المسجد ، لا يخرجه إلا الصّلاة ، كم يخط خطوة إلا رفيعت له بها درّجة ، وحُطّت عنه بها خطيشة ، فإذا صلّى كم تزل المكاثيكة تصلّى عليه مادام في مصلاً ه ، ماكم أيعدث ، تقول : اللّهم صلّ عليه ، اللّهم ارحمه أو لا يزال في صلاة ماان تظر الصّلاة » منفق عليه .

١٢٠ \_ وعن ِ ابن ِ مسعود ٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : مَن سَرَّه أَن يَـَلُـْقَـَى اللهَ َ

<sup>(</sup>١) الفذ « بفتح الفاء و تشديد الذال المعجهة » · الواحد .

تعالى غداً مُسْلِماً ، فلليُحافظ على هوَلا الصَّلوات ، حيثُ يُنادَى بهِنَ ، فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ عليه وسلَّم سُنَنَ الهُدَى ، وَإِنْهُنَ مِن سُنَنِ الهُدى ، وَلَو أَنَّكُم صلَّى الله عليه وسلَّم سُنَنَ الهُدَى ، وَلَو أَنَّكُم صلَّيْتُم في بيُوتِكم كما يُصلِّي هذا المُتَخلَفُ في بيتِه لتركم سُنَة نبيتِكم لتصللن مولقد بيتِه لتركم سُنَة نبيتِكم لتصللن ، ولقد رَقَعُه سُنَة نبيتِكم لتصللن الرَّجُل رَأَيْتُنَا وما يَتَخلَف عنها إلا منافِق معلوم النِّفاق ، ولقد كان الرَّجُل يؤتى به ، مُهادى (١) بين الرَّجُلين حتى يُقام في الصَّف . رواه مسلم .

وفي رواية له قال : إنَّ رسولَ الله صليَّى الله عليه وسلَّمَ علَّمنَا سُنَنَ اللهُ عليه وسلَّمَ علَّمنَا سُنَنَ الهُدَى ؛ وَإِنَّ مِن سُنَن الهُدَى الصَّلاة في المَسجد الَّذي يُؤَذَّنُ فيه .

الله عنه عن النبي صلى الله عله وسلم قال:
 « بشروا المَشَائينَ في الظلم إلى المساجيد بالنور التام يوْم القيامة »
 رواه أبو داود ، والترمذي (٢).

الله عَلَيْكُ رَجُلُ أَعمى ، فقال : أَتَى النبي عَلِيْكُ رَجُلُ أَعمى ، فقال : يا رسول الله ، لَيْس لي قائيد يقُودُ في إلى المَسْجِد ، فَسَأَل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أَن يُرخِص له فيصلي في بينيه ؛ فرخص له ، الله صلّى الله عليه وسلّم أَن يُرخِص له فيصلي في بينيه ؛ فرخص له ، فل مناه أَن يُرخَص له أَن يُسمع النّد اء بالصّلاة ؟ » قال : نعم ، فال : « فأجيب » رواه مسلم .

الله عليه عليه عليه معن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلمًى الله عليه وسلم قال : « وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَقَد هُمَمْت أَن آمُر بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً فَيَوُمَ النَّاس ، ثُمَّ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً فَيَوُمَ النَّاس ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) يهادى بين الرجلين « بالدال المهملة » أي : يتمايل .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲۱۱ )، ت ( ۲۲۳ ) و له شاهد من حدیث أنس عند جه ( ۷۸۱ ) وك ۲۱۲/۱ وعن سهل بن سعد الساعدي عند (ك) ۲۱۲/۲ فالحدیث صحیح .

أَخَالِفَ إلى رِجَالٍ فِأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتَهمْ » متفقٌ عليه .

الله عليه وسلم يقول : « ما مين ثلاثة في قرية ولا بكو لا تُقامُ فيهم الله عليه وسلم يقول : « ما مين ثلاثة في قرية ولا بكو لا تُقامُ فيهم الصلاة ولا بكو المتحودة عليهم الشيطان . فعليكم بالحماعة ؛ فإنما يأ كُلُ الذِّنْبُ مِن الغنم القاصية (١) » رواه أبو داود (٢) بإسناد حسن .

١٢٥ ــ مَنْ شَيِدَ ٱلْفَجْرَ وٱلْعِشَاءِ جَمَاعَةً كَانَتْ لَهُ بَرَاءَ تَانِ بَرَاءَةً
 مِنَ النِّفَاقِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِكِ .

( أبو حنيفة )

١٣٦ ــ لاَصَلاةَ لِجَارِ المُسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمُسْجِدِ • ( الدار قطني )

١٧٧ – وعن مُعَاذ رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَخَذَ بِيلَدِهِ وقال : «يَامُعَاذُ ، واللهِ ، إنِّي لأُحِبِثُكَ ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَامُعَاذُ لا تَدَعَنَ في دُبُرِ (٣) كُلِّ صَلاة تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلى ذي كُرِكَ وَشُكُرِكَ ، وَحُسُن عِبَادَتِكَ » .

حديث صحيحٌ ، رواه أبو داود والنسائي (١) بإسناد صحيح .

• • •

<sup>(</sup>١) القاصية : أي الشاة البعيدة عن الغنم ، المنفردة عنها .

<sup>(</sup>٢) د ( ٤٧ ه ) وأخرجه ن ١٠٦/٢ ، ١٠٧ و إسناده جيد ، وقوله : استحوذ ، أي : غلب .

<sup>(</sup>٣) في دبر كل صلاة « بضم الدال والباء » ، أي : عقب كل صلاة مفروضة .

<sup>(</sup>٤) د ( ١٥٢٢ ) ن ٣/٣٥ و سنده صحيح ، وصححه حب ( ١٣٤٥ ) .

#### ه - سكلة الجمعت

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْهِ مِن يَوْمِ ٱلجُّمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُرْ خَيْرٌ لَّكُوْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللّهِ وَاذْ كُرُواْ ٱللّهَ كَذِيرًا لَعَلَكُو تُفْلِحُونَ ﴿ (سورة الجمسة )
 مِجَالٌ لَا تُنْهِيهِمْ تِجَدْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ وَيوَاللّهُ الصَّلَوْةِ وَإِيتَ وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمُ اللّهُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمُ اللّهُ عَن ذِكْرُ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمُ اللّهُ عَنْ فِي الْقُلُولُ وَالْأَبْصَرُ ﴾ وَالْأَبْصَرُ ﴿ اللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ السَورة النسود )

الله عنه من أبي همريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، مل منه الله عنه ، قال : قال رسول الله ، وسلم : «خيث بوم طلعت عليه الشمس بوم الجمعة : «خيث الجمعة عليه خلي آدم ، وفيه أد خيل الجناة ، وفيه أخرج منها » رواه مسلم .

١٢٩ ــ وعن أبي همريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 ه من توضًا فأحسن الوُضُوء، ثم أتى الجُمعة ، فاستنمع وأنصت ، غفير له مابيئة وبين مس الخصا فقد له مابيئة وبين مس الخصا فقد لها » رواه مسلم .

• ١٣٠ \_ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ذكرَ يَوْمَ اللهُ عَليهِ وسلَّم ، ذكرَ يَوْمَ اللهُ مُعَة م نقالَ : « فيها سَاعَة " لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِم " ، وَهُوَ قائم " يُصلِّي يَسَأَلُ اللهَ شَيئاً، إلا اللهَ شَيئاً، إلا أَعْطَاهُ إيَّاه » وأشارَ بِيدِهِ مِ يُقَلِّلُها، منفق عليه.

۱۳۱ \_ وَعَنْ سَمُرَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: « مَن ْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فبيها وَنِعْمَتْ (١) وَمَن ْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ » رواهُ أبو داود ، والترمذي (٢) وقالَ حديثٌ حسن ٌ .

١٣٧ \_ وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يَغْتَسِلُ رَجُلُ " يَوْمَ الجُمْعَة ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن ْ طُهُر ، وَيَدَهِ مِن ْ مَن ْ دُهُنْهِ ، أَوْ يَمَسَّ مِن ْ طُيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَغْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنَ (٣) ، ثُمَّ يُصلِّي ما كُتِبَ له ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذا تكلَمَ الإمامُ ، إلا عُنْهِ لهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحُمُعَة الأَخْرَى » رواه البخاري .

١٣٣ - وعَن أَبِي هويرة وعَن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ، أَنَّهما سَمِعاً رَسُولَ اللهُ عَنْهُم : « لَيَنْتَهيَنَ وَسُولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقول عَلَى أَعْوَاد مِنْبَرَه : « لَيَنْتَهيَنَ أَقُوام " عَن ْ وَد ْعِهِم أُ ( أَ) الجُمُعَات ، أَوْ لَيَخْتِمنَ " الله عَلَى قُلُوبهِم " ، ثُمَّ لَيْكُونُن " مِن الغَافِلِين " ، رواه مسلم " .

178 – وَعَنْ أَبِي بُردَة بِنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بِن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحِدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، في شأ ن ساعة الجُمعُة ؟ قَالَ : قلتُ : نعم ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَليه وَسلَّم ، قَلْتُ : نعم ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَليه وَسلَّم ، يقولُ أن يَقُولُ : سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَليه وَسلَّم ، يقولُ أن يَعِلِسَ الإمامُ إلى أنْ تُقضَى الصَّلاةُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) فبها ونعمت ؛ أي : فبالرخصة أخذ ، ونعمت الرخصة ، وهي الوضوء .

<sup>(</sup>۲) حدیث حسن بشواهده و هو في.د ( ۳۰۶ ) ، ت ( ۴۹۷ ) وأخرجه ن ۹٤/۳ وانظر شواهده في « نصب الرایة » ۸۸٬۱ ، ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) في حديث عبد الله بن عمر عند (د): ثم لم يتخط رقاب الناس ، وفي حديث أبي الدرداء عند حم: ولم يتخط أحداً ، ولم يؤذه .

<sup>(</sup>٤) عن ودعهم الجمعات « بفتح الواو وسكون الدال » ؛ أي : تركهم لها ، والحتم : الطبع والتغطية .

١٣٥ – وَعَبَنْ أُوسِ بِنِ أُوسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلَ أَيَّامِكُم ْ يَوْمَ الحمُعَةِ ؛ فَأَكْثُرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلاتَكُم ْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » .
واه أبوداود بإسنادٍ صحيحٍ .

١٣٦ - أَرْ بَعَةُ لاُجُمْعَةَ عَلَيْهِمْ ، الْمَرْأَةُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالْمَرْيضُ ،
 وَالْمُسافِرُ ،
 (ابوحنیفة)

١٣٧ - إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُمَّا الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُمَّا لَعُوْتَ • (البغاري ومسلم)

1 1 1

### و - المحسّافظة عَلَى الصَّالاة

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيْتِينَ ﴿
 (سودة البقرة)
 وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿
 (سودة المعارج)
 اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿
 (سودة المومنون)
 وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿

١٣٨ - عن معاذ رضي الله عنه قال : بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : «إنّك تأثي قوماً من أهل الكتاب ، فاد عهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن أطاعوا ليذلك ، فأعلمهم شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن أطاعوا ليذلك ، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ أطاعوا ليذلك ، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ أطاعوا ليذلك ، فأعلمهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا ليذلك ، فإياك من أغنيائهم أمواهم أن واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » منفق عليه .

١٣٩ \_ وعن ِ ابن ِ مسعود ٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ : سَأَلتُ رسولَ الله ِ صلَّى

 <sup>(</sup>١) كرائم أموالهم : جمع كريمة وهي النفيسة .

اللهُ عليه وسلَّم : أيُّ الأعْمال أَفْضَلُ ؟ قال : « الصَّلاةُ عَلَى وَقَدْيِها » قلتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قال : « الجِيهادُ في سَبِيلِ اللهِ » ثُمَّ أَيُّ ؟ قال : « الجِيهادُ في سَبِيلِ اللهِ » مَتْقَ " عليه .

• • •

• 14 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ملط « لكل شيء عمود وعسود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخُشوع ، وخير كم عند الله أتقاكم » .

( مسند الإمام الربيع )

181 \_ عن ابن عباس عن النبي عَيْلِيْج قال « لا صلاة بَعدَ صلاة العصر حتى تَغرُبَ الشّمسُ ولا صلاة بعدَ صلاة الصّبح حتى تطلُع الشمسُ ».
( مسند الإمام الربيع )

187 — عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على « من أدرك من الصّبْح رَكِعة قبل أن تَطلعَ الشمس فقد أدرك الصّبُح ، ومَنْ أدّرك مِن العصر ركعة قبل أن تغيبَ الشمس فقد أدرك العصر » .

### ذ - أثر والصبّ للة

- قَدْ أَقْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ 
   آلَذِينَ هُم فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ 
   الله الله المؤمنون (سسورة المؤمنون المؤمنون
- يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ الله 
   (سودة البقرة)
- آثُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاء وَٱلْمُنكَرِّ
   وَلَدِكُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿

الصَّلَاةَ يَمَّنُ تَوَاضَعَ لِعَظَمَّتِي وَكَفَّ شَهُوا تِهِ عَنْ عَادِمِيْ وَلَمْ يُصِرًّ عَلَى الصَّلَاةَ يَمَّنُ تَوَاضَعَ لِعَظَمَّتِي وَكَفَّ شَهُوا تِهِ عَنْ عَادِمِيْ وَلَمْ يُصِرًّ عَلَى مَعْصِيتِيْ وَأَطْعَمَ الْجَانِعَ وَكَسَا الْعُرْيَانَ وَرَحِمَ الْمُصَابَ وَآوَى الْغَرِيبَ، مَعْصِيتِيْ وَأَطْعَمَ الْجَانِعَ وَكَسَا الْعُرْيَانَ وَرَحِمَ الْمُصَابَ وَآوَى الْغَرِيبِ، كُلُّ ذَلِكَ لَي ، وَعِزَّتِي وَجَلالِي إِنَّ نُوْرَ وَجْبِهِ لأَضُولُهُ عِنْدِيْ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْجَهَالَةَ لَهُ حِلْمَا وَالظَّلْمَةَ نُوراً يَدْعُونِي نُورِ الشَّمْسِ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْجَهَالَةَ لَهُ حِلْمَا وَالظَّلْمَةَ نُوراً يَدْعُونِي وَأَسْتَحْفِظُهُ وَيَشْمِ عَلَى أَلْبِرُهُ ، أَكْلَوهُ بِقُرْفِيْ وَأَسْتَحْفِظُهُ وَيَشْمِ عَلَى أَلْفِرْدُوسِ لَايُمَسُ مَّمَرُهِ وَأَسْتَحْفِظُهُ وَيَشْمِ عَلَى الْفِرْدُوسِ لَايُمَسُ مَمَرُهِ وَأَسْتَحْفِظُهُ مَلَا يُكَتِي ، مَثَلُهُ عِنْدِي كَمَثَلِ الْفِرْدُوسِ لَايُمَسُ مَمَرُهِ فَاللَّهِ وَالْسَلَمِي ) مَثَلُهُ عِنْدِي كَمَثَلِ الْفِرْدُوسِ لَايُمِسُ مَنَّ مُمَوالِيهِ وَالْمُعَلِي الْفِرْدُوسِ لَايُمِسُ مَمَلُولُهِ وَالْمَلْمَانَعَ لَيْعَلَى الْفِرْدُوسِ لَايُمِسُ مَمَنُ مَالَهِ وَالْمُلْمِي ) وَاللّهُ عَنْدِي كَمَثَلِ الْفِرْدُوسِ لَايُمِسُ مَمَّرُهِ وَاللْمَامِي ) ولا يَعْظِيهُ وَيُقْتِي كَمَثَلِ الْفِرْدُوسِ لَايُمِسُ مَمَّلُوهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَرْدُوسُ لَايُمِسُ مَالَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْدِي كَمَثَلُ الْفِرْدُوسِ لَايُمِلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الْمَالِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

188 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَرَأَيْتُمْ لُوْ أَنَّ نَهْراً بِبِنَابِ أَحَدِكُم يَغْتَسِلُ مِنه كُلَّ يَوْم حَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلَ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شَيْءٌ (١) ؟ » يَغْتَسِلُ مِنه كُلَّ يَوْم حَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلَ يَبْقى مِن دَرَنِهِ شَيْءٌ (١) ؟ » قَالُوا : لايَبْقَى مِن دَرَنِهِ شِيءٌ ؛ قَال : « فَذَلكُ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ ، يَمْحُو الله بهِنَ الْخَطَاياً » مَتَفَقٌ عليه (٢) .

180 – وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ : « مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ كَمْثَلِ تَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ : « مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْسِ كَمْثَلِ تَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَخَدُ كُمْ يَغْنَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رواه مسلم (٣) .

« الغمرُ » بفتح الغين المعجمة ي: الكثيرُ .

187 — قال رسول الله : « ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رموسهم شبراً : رجل أمّ قوماً وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان متصارمان (٤) » .

الناس عباس قال : خرج رسول الله عليه فات يوم فوجد الناس يصلّون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال « إنَّ المُصلّي يناجي ربّه فلينْظُر ما يناجيه به وَلا يجهر بعضُكم على بعض بالقرآن فيشغلهُم عن صلاتهم » .

( مسند الإمام الربيع )

<sup>(</sup>١) الدرن « بفتح الدال والراء آخره نون » : الوسخ .

<sup>(</sup>۲) خ ۲/۹ ، م ( ۱۲۷ ) .

<sup>(</sup>۲) ۲ ( ۱۲۸ ) .

 <sup>(</sup>٤) ابن ماجه . ومتصارمان : متقاطعان

# ح \_ النّوافِل وَصَلاة اللّيل واضحى

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَالِكَ ذِكُونَ اللَّذِكِينَ شَلِي اللَّذَاكِرِينَ شَلَى اللَّذَاكِرِينَ شَلْ اللَّذَاكِرِينَ شَلْ اللَّهُ اللَّذَاكِرِينَ شَلْ اللَّذِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّ

اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ : « صَلَّوا أَيْها النَّاسُ في بنيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ في بنيْتِهِ إِلاَّ المَكْنُوبَةَ » متفقٌ عليه .

١٥٠ عن أم المؤمنين أم حَبيبة رَمْلة بين أبي سُفيان ، رضي الله عنهما ، قالت : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : مامن عبد مسلم يُصلي لله تعالى كُل يوم ثينتي عشرة ركعة تطوعاً غيثر الفريضة ، إلا بننى الله له بيئا في الجنّة ! أو : إلا بني لله بيئا في الجنّة ، وواه مسلم .

١٥١ \_ وعن عائشة قَالَتْ: لم ْ يكن ِالنَّبيُّ ، صلَّى الله عليه ِ وسلَّم ، عَلَى

<sup>(</sup>١) قبوراً : أي كالقبور مهجورة من الصلاة ، شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور التي لا يمكن الموتى التعبد فيها .

شيءٍ مِنَ النوَافِلِ أَشَهَ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى الفَجْرِ . مُتَّفَقُ عَليه ِ .

107 - وعَن ْ أَي هُريرة آ ، رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قال آ : قَال رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : « رَحِم اللهُ رَجُلا ً قَام مِن اللَّيْلِ ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ المُرَأَتَهُ اللهُ المَرَأَة أَ قَامَت مِن اللَّيْلِ فَصَلَّت وَقَامَت مِن اللَّيْلِ فَصَلَّت أَبَت نَضَحَ في وَجُهِهِ المَاء آ ، رَحِم اللهُ المَرَأَة أَ قَامَت مِن اللَّيْلِ فَصَلَّت ، وَأَيْقَظَت ْ زَوْجَهَا فَإِن أَبِي نَضَحَت ْ في وَجُهِهِ المَاء » . واه أبو داو د (۱) . بإسناد صحيح .

الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صلَّى الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صلَّى الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صلَّى الله عَلَيه وسلَّم ، قَالَ: إذا قامَ أَحَدُ كُم مِنَ اللَّيْلِ فَلَيَفَتَتِحِ الصَّلاةَ بِرِكَعَتَيْنِ خَفَيْفَتِيْنِ » رواه مُسُلِمٌ .

اللّه عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى الله عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ، قَال : « صَلاة ُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَلَوْتِرْ بِوَاحِدة » متفق عليه .

100 ــ عَنَ ْعَلَيْ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : الوِترُ لَيَسْ َ بِحَتَّمْ كَصَلاةً المَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنْ سَنَ َّ رسولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، قالَ : « إِنَّ اللهَ وَتَرُّ ('') يُحِبُّ الْوِتْدَ ، فَأَوْتِيرُوا بِمَا أَهْلَ الْقُرْآنِ » .

رواه أبو داود والترمذي (٣) وقال َ : حديثٌ حسن ٌ .

١٥٦ \_ وعَن ِ ابن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَليه ِ

<sup>(</sup>۱) د ( ۱۳۰۸ ) وأخرجه جه ( ۱۳۳۲ ) وصعحه حب ( ۲٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وتر : أي واحد .

<sup>(</sup>۳) د ( ۱٤۱٦ ) ،ت ( ۴۵۳ ) و أخرجه ن ۲۲۸/۳ و ۲۲۹ و له شاهد من حديث ابن مسعود عند جه ( ۱۱۷۰ ) و د ( ۱٤۱۷ ) فهو حسن كما قال الترمذي .

وَسَلَّمَ قَالَ : « اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ ۚ بِاللَّيْلِ وِتْرَأَ » مَتَفَقٌّ عَلَيْهِ .

الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : « إذا نَعَسَ أَحَدِ كُمْ في الصَّلاة م ، فَلَيْرَ قُد حتى يَذَهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فَإِنَّ أَحَد كُم اإذا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ ، لَعَلَّه عَلَيْه يَستَغفِر عَلَيْهِ مَنْ عَلَيه .

10۸ ــ وعَن أبي ذرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عن النَّبيِّ ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، قال : « يُصْبِحُ عَلَى كُلُّ سُلامَى (١) مِن أَحَدِكُم صدَّقة ": فكُلُ تَسَبِيحة صدَّقة "، وكُلُ تَحْمِيدة صدَّقة "، وكُلُ تَحْمِيدة صدَّقة "، وكُلُ تَحْمِيدة صدَّقة "، وكُلُ تَحْمِيدة صدَّقة "، وكُلُ تَكْبِيرة صدَّقة "، وَكُلُ تَكْبِيرة صدَّقة "، وَنَهْيٌ عَن المُنْكَرِصَدَّقة "، وَكُلُ تَكْبِيرة صدَّقة "، وَنَهْيٌ عَن المُنْكَرِصَدَّقة "، وَكُلُ تَكْبِيرة مِن ذَلك رَحْدَقة "، وَنَهْيٌ عَن المُنْكَرِصَدَّقة "، وَنَهْيُ عَن المُنْكَرِصَدَّقة "، وَنَهْيُ عَن المُنْكَرِصَدَّقة "، وَنَهْيُ عَن المُنْحَى » رواه مسلم .

١٥٩ ــ إنَّ لْلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وَإِدْ بَاراً ، فَإِذا اَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا ، وَإِذَا أَدْ بَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ .

( الطعاوي )

<sup>(</sup>١) السلامي « بضم السين ، وتخفيف اللام وفتح المبم » : المفصل .

## ط - صَلاة الحربُ والاستِخارة وَمسَائِل في الصّلاة

وَإِذَا ضَرَبُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنكُ اللَّيْنِ كَفُرُواْ إِنَّ الْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواْ مِبِينًا إِنَّ وَإِذَا كُنتَ فِيمِ فَأَقَتَ لَمُ الصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ طَآيِفَةٌ مِنْهُم مَعكَ وَلْبَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْبَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَآيِكُمْ وَلَيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ اللَّهِ مَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُواْ مِن اللَّهِ مَن مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيلَةُ وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُمْ مَيلَة وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ اللّهِ اللّهُ وَيُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

109 - تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة : فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفاً خلفه وصفاً موازي العدو فصلى الذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء ، وجاء دور أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة . رواه النسائي وابن حبان وصححه . وعنه قال : « فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين وفي الحوف ركعة » . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . وعن ثعلبة بن زَهدَم قال :

«كنا مع سعيد بن العاص بطبْرَستان فقال : أيكم صلى مسع رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا » . رواه أبو داود والنسائي .

#### ١٦٠ – الصلاة أثناء اشتداد الخوف :

إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف ، صلى كل واحد حسب استطاعته راجلاً أو راكباً مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه . قال ابن عمر: وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف وقال: «فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالاً وركباناً » وهو في البخاري بلفظ : « فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال : فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً تومئ إيماء .

#### صلاة الاستخارة

يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ ، يَقُولُ : يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ ، يَقُولُ : إذا هَمَّ أَحَدُ كُمْ بِالأَمْ ، فَلِيَرَكُعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثَم لِيقُلْ : إذا هَمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وأَسْتَقَدِرُكَ بِقَدُّرْتِكَ ، وأَسْأَلُكَ مِنْ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وأَسْتَقَدِرُكَ بِقَدُّرْتِكَ ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ؛ فَإِنَّكَ تَقَدْرُ ولا أَقَدْرُ ، وتَعَلَّمُ ولا أَعْلَم ، وأَنتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ . اللّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أُنَّ هذا الأَمرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاقْدُرُهُ لِي وَيَسَرَّهُ لِي، وَعَاشِي وَعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاصْرِفه عَنِّي ، واصْرِفي ومَعَاشِي وَعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاصْرِفه عَنِّي ، واصْرِفي ومَعَاشِي وَعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاصْرِفه عَنِّي ، واصْرِفي ومَعَاشِي وعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاصْرِفه عَنِّي ، واصْرِفي ومَعَاشِي وعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاصْرِفه عَنِّي ، واصْرِفي ومَعَاشِي وعَاقِبَةً أَمْرِي » أَوْ قال : «عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه ، فاصْرِفه عَنِّي ، واصْرِفه عَنِي ، واصْرِفي يَ

عَنْهُ ، وَاقدُرُ لِي الخَيْرَ حَيَّتُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّني بِهِ ِ » قال : ويسمِّي حاجته . روا هالبخاري .

#### صلاة الاستسقاء

#### ١٦٢ \_ عن عائشة رضي الله عنها قالت :

شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط (١) المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، فخرج حين بدا حاجب (٢) الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال : « إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم » ثم قال : « الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، لا إله إلا الله يفعل ما يريد : اللهم لا إله إلا أنت ، أنت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه فلم يزل «يدعو » حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سالت فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سالت السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكين (٣) ضحك حتى بدت نواجذه فقال : « أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله » رواه الحاكم وصححه وأبو داود وقال . هذا حديث غريب وإسناده جيد .

197 \_ عن شريك عن أنس رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال : يا رسول الله هلكت

<sup>(</sup>١) قحوط المطر: أي احتباسه .

<sup>(</sup>٢) حاجب الشمس أي ضوءها

<sup>(</sup>٣) الكن : البيت .

الأموال ، وانقطعت السبل (١) فادع إلينا يغيثنا . فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : « اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا » قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قرَعة (٢) . وما بيننا وبين سكم (٣) من بيت ولا دار ، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس (٤) ، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت ، فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً (٥) ثم دخل رجل (١) من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ، فادع الله يسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام (٧) والظراب (٨) ، وبطون الأودية ومنابت الشجر» فأقلعت (١) ، وخرجنا نمشي في الشمس .

( رواه البخاري ومسلم )

# متائِل في الصلاة

198 \_ عن أبي هُريرة رضي الله عنه في حَديثِ المسيءِ صَلاتَهُ أَنهُ جاءً فَصَلَّى، مُمَّ جاء َ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم، فَسَلَّم عَلَيْه ، فَرَدَّ عَلَيْه السَّلام ، فقال : « ارْجع فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى ، مُمَّ جاء َ فَسَلَم عَلَى النبي مَ سَلَّى الله عليه وسلم ، حتى فَعَلَ ذلك ثَلاث مَرَّاتٍ . منفة علىه الله عليه وسلم ، حتى فَعَلَ ذلك ثَلاث مَرَّاتٍ .

١٩٥ \_ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . (٢) السحاب المتفرق .

 <sup>(</sup>٣) سلع : جبل (٤) أي في استدارتها .

 <sup>(</sup>٥) أسبوعاً .
 (٦) السائل الذي طلب الدعاء أو لا ، دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يمسك المطر لكثرته .

هلب من الرسول ان يدعو الله ان يمسك المطر لكار له . (٧) الآكام : جمع أكمة ، وهي ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٧) الا كام : جمع ا له ، وهي ما ارتفع من الارض . (٨) الظراب : الروابي . (٩) أقلعت : أمسكت عن المطر .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «لاصَلاةَ بِحَضْرَة طِعَامٍ ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الْاخْبَثَانِ » رواه مسلم .

الأَمْمُ رَبَنَا الْإَمَامُ سَمِعَ اللهُ لِلَـنُ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبَنَا الْخَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّارِئَكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ اللَّا يُكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ اللَّهِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ اللَّهِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
 مِنْ ذَنْبِهِ .

١٩٧ - كُنَّا نُصَلِّي يَوْماً وَرَاءَ النَّبِيِّ مَثِيَّالِيَّةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ : تَبِمَا وَلَكَ الْحَمْدُ الرَّكُعَةِ قَالَ : تَبِمَا وَلَكَ الْحَمْدُ الرَّكُعَةِ قَالَ : تَبِمَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدَا كَثِيْراً طَيْباً مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكِلِّمُ ؟ قَالَ مَنِ الْمُتَكِلِّمُ ؟ قَالَ أَنْ مَنَ الْمُتَكِلِّمُ ؟ قَالَ أَنْ مَنَ الْمُتَكِلِمُ ؟ قَالَ أَنْ مَنَ الْمُتَكِلِمُ اللَّهُ الْمُنْ أَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

17.

# ي - التحذير من تركك الصسكاة

• فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَدَّى ( ســورة القيامة ) مَاسَلَكُكُرُ فِي سَفَرَ ﴿ قَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (سورة المنتر) • فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينُ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآ أُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ يَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ • إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ۖ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّـلَاةِ ۚ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآ مُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله • خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَآتَبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴿ وَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَا بِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ (سسورة مريم)

١٩٨ عن ابن عمر قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « أُمرْتُ أَفَاتِلَ الناس حتّى يَشْهدُوا أَنْ لا إله إلا الله وأَن تُحَمَّداً رسول الله ، ويَنُوْتُوا الزَّكاة ، فَإذا فَعَلُوا ذلك ، عَصَمُوا مِنتِي دِماءَ هُم وأَمْوالهُم إلا بحتى الإسلام ، وحيسا بهم على الله » متفق عليه .

الله صلّى الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « مَن ْ تَرَك صلاة العَصْر فَقَد ْ حَبِط عَمَلُه ُ » رواه البخاري (١) .

١٧٠ ـ وعن ابن مسْعُود ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : ذُكرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ، صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم رَجُّلُ نَام لَيْلَة حَتَى أَصبَح ! قال : « ذَاك رَجُلٌ نَام لَيْلَة حَتَى أَصبَح ! قال : « ذَاك رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنْيَهِ \_ أَو قال : في أَذْنِهِ \_ » متفق عليه .

الله عليه وسلّم ، قال : « يَعَقْدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِينَةً رَأْ سَ أَحَدَ كُم ، الله عليه وسلّم ، قال : « يَعَقْدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِينَةً رَأْ سَ أَحَدَ كُم ، إذا هُو نَام ، ثلاث عُقد ، يَضَرِبُ عَلَى كُلِّ عُقدة : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ فَارَقُد ، فإن اسْتَيْقَظ ، فَذَ كَرَ اللهَ تَعَالَى انحَلَّت عُقْدَة ، فإن تَوضَأ ، انحَلَّت عُقدَة ، فإن توضَأ ، انحَلَّت عُقدة ، فأصبح نَشِيطاً طيّب النّفس ، وَإِلّا أَصبح خَبِيث النّفْس كَسْلان » منفق عليه .

قافىيَـةُ الرَّأْ سِي: آخيرُهُ .

١٧٧ \_ وعنه أقال : قال رسول أالله صلى الله عليه وسلم : « ليس صلاة أثنقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يتعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا » . متفق عليه .

الله عله عله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عله الله عله عله عله وسلم يقول : « إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفُو تَرْكُ الصَّلاة ِ » عليه وسلم .

١٧٤ \_ وعن بـُريَّدْةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

<sup>(</sup>١) خ ٣٦/٣ . وقوله : حبط عمله ، بكسر الباء ، أي : بطل وفسد عمله ، والمراد به : بطلان ثوابه .

قال: « العَهَدُ اللَّذي بَيْنَنَا وَبَيَيْنَهُمُ (١) الصَّلاة ُ، فَمَن ْ تَرَكَهَا فَقَد ْ كَفَرَ » رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن صحيح ".

1۷٥ \_ عن جابر بن زيد أن رجلاً أتى النبي عَلِيْتُ فقال : يا رسول الله علمني شيئاً ينجيني من عذاب جهنم ويدخلني الحَيَّةَ فقال له النبي : « لئن كنت أوجزت في المسألة فقد أعظمت وطوّلت :

١ \_ اعبُد اللهُ ولا تشركُ به شيئاً

٢ ــ وتصلى الصلاة المكتوبة

٣ ــ وتزكّي مالكَ إن كان لك مال

٤ - وتصوم شهر رمضان ،

وتحج البيت إن وجدت زاداً وراحلة .

٦ \_ وتحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك .

( مسند الإمام الربيع )

• • •

<sup>(</sup>١) الضمير للمنافقين .

<sup>(</sup>۲) ت (۲۹۲۳ ) وأخرجه ن ۲۳۱/۱ ، ۲۳۲ و جد (۱۰۷۹ ) وصححه حب (۲۵۵ ) و ك ۷/۱ ووافقه الذهبي .

### ٣ - الزَّكَاة وَالصَدَقات

حُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيهِم بِهَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ اللَّهُ مَعِيمُ عَلِيمُ شَيْ وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ فَي اللَّهُ الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَخْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَآبْنِ السَّبِيلِ فَي يضَهُ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمُ حَكِيمٌ شَيْ وَالْفَخْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَآبْنِ السَّبِيلِ فَي يَضَهُ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمُ حَكِيمٌ شَيْ وَلَا اللّهِ وَآبْنِ السَّبِيلِ فَي يَضَعُونَ اللّهُ عَلَيمُ حَكِيمٌ شَيْ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهِ وَآبُنِ السَّبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَلَى اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَلَقُونَ الزّ كَوْةَ وَهُم بِا لَا خَرَةٍ هُمْ مَا لَا اللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

الزكاة عبادة مقترنة بفريضة الصلاة ، وهذه العبادة لم يختص بها الإسلام ، بل هي فريضة في شرائع الأمم السابقة . فهؤلاء أنبياء الله ابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب يذكر القرآن الكريم عنهم في سورة الأنبياء « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » (١) .

وهذا نبي الله اسماعيل عليه السلام يقول القرآن الكريم عنه في سورة مريم « وكان يأمر أهله بالصلاة **والزكاة** » <sup>(۲)</sup> وهذا عيسى عليه السلام يقول « وأوصاني

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٧٣ . ٧٥ . (٢) مريم : ٥٥ .

بالصلاة والزكاة ما دمت حياً » (٣) .

والقرآن الكريم كثيراً ما قرن الصلاة بالزكاة ، واذا كان بإمكان الانسان أن يكون حياً بجسمه دون روحه فيمكن أن يكون الانسان مسلماً بصلاته دون زكاته .

ولقد جعل الله إيتاء الزكاة شرطاً لتكفير السيئات : « لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزَّر تموهم وأقرضتم اللهَ قرضاً حسناً لأكفِّرنَّ عنكم سيئاتِكم»(٤).

ورحمةُ الله وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ ، ولكن الله سبحانه خصصها للذين يتقون ويؤتون الزكاة « ورحمتي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ فسأكتبُها للذين يتّقون **ويؤتون الزكاة** » (٥٠) .

ولم يعتبر الفرآن الكريم المسلم مسلماً تُحترم أُخوَّته من المسلمين إلاَّ بالتوبة وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم » (٦) ، « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » (٧) .

والقرآن الكريم اعتبر الدين القيم من شروطه الزكاة : « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة و يؤتوا الكريم اعتبر الدين القيمة » (^) .

ولقد أثنى الله على المؤمنين ووصفهم بالفلاح : « قد أفلح المؤمنون : الذين هم في صلاتهم خاشعون ... والذين هم للزكاة فاعلون » (٩) .

وأخيراً فقد أنذر الله سبحانه الذين لا يدفعون الزكاة ووصفهم مشركين ونفى عنهم الايمان باليوم الآخر : « وويل " للمشركين : الذين لا يُتُوتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » (١٠٠) .

\* \* \*

والزكاة لا يمكن الانتفاع بها على الوجه الأكمل إلاَّ إذا جُمعت بواسطة « العاملين عليها » ولذلك جاء ترتيب العاملين عليها في آية الصدقات الثالث وقبل وفي سبيل الله ، لماذا ؟ لأن الإسلام نظام لا فوضى ، وهذه الفريضة لا يمكن التساهل بها لأن الإسلام

<sup>(</sup>٣) مريم : ٣١ .

<sup>(</sup>ه) الأعراف : ١٥٦ . (٦) التوبة : ٥٠

<sup>(</sup>٧) التوبة : ١١ . (٨) البينة : ه .

<sup>(</sup>٩) المؤمنون : ٢ ، ٤ . (١٠) فصلت : ٧

يقوم على المجتمع المتكافل المتعاون على البر والتقوى لا على الأنانية والإثم والعدوان (مَثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ).

ثم إن من مهمة « العاملين عليها » هو دراسة احتياجات كل فرد وكل أسرة ، ودراسة مدخول كل أسرة ومصروفها ، حتى يتبين مقدار المعونة الشهرية أو السنوية التي تحتاج إليها الأسرة أو يحتاج اليها الفرد ، ودراسة أوضاع الأغنياء والقادرين الذين يمكنهم دفع الزكاة إلى الصندوق الخاص بالزكاة عن طريق العاملين عليها ، كل حسب ثروته ، حتى تنزل الصدقة والزكوات في مصرفها الشرعي لمن يستحقها ، وهي حق للفقراء والمساكين في عنق القادرين « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» (١١) « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» والذي عن الزكاة « من أد اها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا » ، ولذلك قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة واعتبر هـم مرتد ين .

والزكاة تساهم في إشاعة الأمن والأمان في المجتمع ، فهي تنزع الأحقاد من نفوس الفقراء والمحرومين ، وتطهر قلوب الأغنياء من الشحّ « خُذْ من أموالهم صدقةً تطهر هم وتزكيهم بها » (١٣) « ومَن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون» (١٤) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١١) الذاريات : ١٩. (١٢) الممارج : ٢٤.

<sup>(</sup>۱۳) التوبة : ۱۰۳ . (۱۶) الحشر : ۹ والتغابن : ۱٦.

الله ، صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَى يَشْهَدُوا أَنْ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَى يَشْهدُوا أَنْ لاَلِه َ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَيُقْيِمُوا الصَّلاة ، وَيُؤْتُوا الزَّكاة . لاَلِه َ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَيُقْيِمُوا الصَّلاة ، وَيُؤْتُوا الزَّكاة . فَإِذَا فَعَلَوا ذَلِك مَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُم ْ وَأَمْوالَهُم ْ إِلاَّ بِحَقَّ الإسْلام ، وَحِسَا بُهُم ْ عَلَى الله ي مُتَفَق عَليه .

الله ، صلَّى الله عليه وسللّم ، وكان أبو بكثر ، رضي الله عنه أن قال : لمَّا تُوني رَسُول الله ، صلَّى الله عنه وسللّم ، وكان أبو بكثر ، رضي الله عنه أن وكفر من العرب ، فقال عمر رضي الله عنه أن كفر من العرب ، فقال عمر رضي الله عنه أن الناس وقد قال رسول الله ، صلَّى الله عليه وسللّم : « أمرت أن أقاتيل الناس حتم يتقولو الا إله إلا الله ، فمن قالها ، فقد عصم مني ماله ونفسه وتحسابه على الله سنا فقال أبو بكثر : والله لأقاتيلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . والله لأقاتيلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . والله عليه وسلم ، فرق بين الله عليه وسلم ، فقات الله عليه وسلم ، لقات الله على منعه ، قال عمر ، رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن منفق عليه .

١٧٨ ــ وَعَن ْ أَبِي أَبُوبَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، أَن َ رَجُلا ً قَال َ للنّبِي َ ، صلّق اللهُ عَليهِ وسللّم : أَخْبِرْني بِعَمَل يُدْخِلُني الْجَنَّة ، قَال : « تَعْبُدُ الله َ لاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقْيِمُ الصّلاة ] ، وَتُؤْتِي الزَّكاة ] ، وَتَصِلُ الرَّحِم ] » مُثَفَق عليه .

<sup>(</sup>١) لو منعوني عقالاً « بكسر العين و بالقاف » : الحبل الذي يعقل به البعير .

1۷٩ \_ وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ ، صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ، عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلُم . مُتَّفَقٌ عَليه .

١٨٠ ـ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مُتِيَالِيَّةٍ لِأَبَايِعَهُ فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَا يُعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ عِيَّكِيَّةٍ يَدَهُ فَقَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُو لَهُ وَ تُصَلَّى الصَّلَوَات الْخَمْسَ لِوَثْتِهَا ، وَتُؤدِّي الزَّكَاةَ الْلفُرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ ٱلْبَيْتَ ، وَتُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ ، قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ كُلاًّ نُطِيقُ إِلاَّ اثْنَتَينِ فَلَا ٱطِيقُهُمَا : الزَّكاةَ ، وَاللهِ مَالِي إِلاًّ عَشْرُ ذَوْدٍ (١) هُنَّ رِسْلُ (٢) أَهْلِي وَحُمُو لَنُهُنَّ (٣) وَأَمَّا الْجَهَادُ ۖ فَإِنِّي رَجُلٌ جَبَانُ ۖ وَيَرْعُمُونَ أَنَّ مَنْ وَلَّى فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَأَخَافُ إِنْ حَضَرَ ٱلْقِتَــالُ أَنْ أُخْشَعَ بِنَفْسِي (١٠) فَأْفِرً فَأَبُوءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ وَيُلِينِهُ يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكُهَا ثُمَّ قَالَ : يَا بَشِيرُ لاَصَدَقَةَ ولا جِهَادَ ، فَبَمّ إِذَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ٱبْسُطْ يَدَكَ ٱبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَا يَعِتُهُ عَلَيْنِ كُلِّينً كُلِّينً . ( آحمد )

<sup>(</sup>۱) ابسل ٠

<sup>(</sup>٢) لبن -

<sup>(</sup>٣) ما يحمل عليه ٠

<sup>(</sup>٤) يتملكني الغوف •

صلّى الله عليه وسلّم: «مامِن صاحب ذهب ، ولا فضة ، لا يُؤد ي منها صلّى الله عليه وسلّم: «مامِن صاحب ذهب ، ولا فضة ، لا يُؤد ي منها حقها (۱) إلا إذا كان يوم القيامة صُفَحت له صفائح مِن نار ، فأحمي علينها في نار جهنيم ، فيكوى بها جنبه ، وجبينه ، وظهره ، كلّما علينها في نار جهنيم ، فيكوى بها جنبه ، وجبينه ، وظهره ، كلّما برددت أعبدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار » قيل : يقضى بين العباد فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار » قيل : يا رسول الله فالإيل ؟ قال ؟ : ولا صاحب إبل لا يؤد ي منها حقها ، ومن حقها ، ومن حقها حكبها يوم وردها ، إلا إذاكان يوم القيامة بطح لها بقاع فرمن حقها ، تطؤه أنونر ماكانت ، لا يفقد منها فصيلا (۱) واحداً ، تطؤه بأخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يُقفى بين أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يُقفى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار » .

قيل : يَا رسول اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قال : وَلا صَاحِبِ بَقَرٍ وَلا غَنَم لايُؤُدِّ يَ مِنْها حَقَّهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القيبَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ ، لايَفْقِد مِنْهَا شَيْئاً ، لَيْس فِيها عَقْصاء (أ) ، وَلا جَلْحَاء ، وَلا عَضباء ، وَلا عَضباء ، وَلا عَلَيْه أُولاها ، رُدَّ تَنْطَحُهُ بِقُرُونَهَا ، وَتَطَوَّهُ بِأَظْلافِها (أ) ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْه أُولاها ، رُدَّ عَلَيْه أُولاها ، رُدَّ عَلَيْه أُولاها ، وَتَطَوَّهُ بِأَظْلافِها (أ) مَعْدَى الله عَنْ سَنَة حَتَى يُقْضَى عَلَيْه أُولاها ، في يَوم كان مِقْد اره خَمْسِينَ أَلْف سَنَة حَتَى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فيرَى سَبِيلَه مُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » .

<sup>(</sup>١) لا يؤدي منها حقها ؛ أي : زكاتها .

<sup>(</sup>٢) بقاع قرقر ؛ أي : في صحراء مستوية .

<sup>(</sup>٣) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .

 <sup>(</sup>٤) عقصاء ، أي : ملتوية القرنين . و الجلحاء : التي لا قرن لها . و العضباء : : مكسورة القرن .

<sup>(</sup>٥) الأظلاف للبقر ، والغنم ، والغلباء ، بمنزلة الحف للإبل .

قيل : يارسُول الله فالخَيْلُ ؟ قال : « الخَيْلُ ثَلاثَةٌ : هِي لِرَجُلُ وِزِرٌ ، وَهِي لِرِجُلُ الْجِرُ ، فَأَمَّا الّي هِي لَهُ وِزِرٌ ، وَهِي لِرِجُلُ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الّي هِي لَهُ وِزِرٌ ، فَرَجُلُ رَبَطَهَا وِيسَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ لَم ينس حَقّ اللهِ وَأَمَّا الّي هِي لَهُ سِيْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيسَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ لَم ينس حَقّ اللهِ في ظُهُورِها ، ولا رِقابها ، فقيي له سيرٌ ، وأَمَّا الّي هِي لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ اللهِ فَرَجُلٌ ، فَرَجُلٌ وَبَطّهَا في سَبِيلِ اللهِ لا هُلُ الإسلام في مرْج (١) ، أو روضة ، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة مِن شيء إلا كنيب له عاد د ما أكلت حسنات، وكتب له عدد آوا الروضة من الله الله عدد آثارها ، والاتقطع طولها (١) فاستنت شرقاً أو شَرَفَيْنِ إلا كَتَب الله له عدد آثارها ، وأروا أنها حسنات ، ولاتقطع طولها أن فاستنت ، ولامر به صاحبها على نهر ، فَشَربت مِنهُ ، ولايرُ يلهُ أن يسْقيهَ الا كتب حسنات ، ولامر به عدد آثارها ، وأروا أنها حسنات ،

قبِلَ : يا رسولَ الله فالحُمُرُ ؟ قالَ : « مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيي ۗ اللهُ هَذِهِ اللهُ النَّهَ النَّهَ النَّهَ الخَامِعَةُ : ( فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خِيَرْاً يَرَهُ ) .

مُتَّفَقٌ عَليه ِ وهذا لفظُ مُسْلِّمٍ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) نوا، « بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد » : المعاداة .

<sup>(7)</sup> مرج (7) بفتح فسكون (7) أي : أرض ذات نبات ومرعى .

<sup>(</sup>٣) طولها « بكسر الطاء وفتح الواو الحفيفة » : وهو حبل طويل يشد طرفه في نحو وتد ، وطرفه الآخر في يد الفرس ، أو رجلها لتدورفيه وترعى من جوانها وتذهب لوجهها . واستنت ؛ أي : عدت في مرجها لتوفر نشاطها ، والشرف : الشوط .

<sup>(؛)</sup> الفاذة « بالذال المشددة » ؛ أي : المنفردة في معناها . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : الجامعة ؛ أي : لأنواع البر .

<sup>(</sup>ه) خ ۲۱۲/۳ ، م ( ۹۸۷ ) وأخرجه ط ۴,۶۶٪ و د ( ۱۲۰۸ ) ون ۱۲/۵ ، ۱۶ .

رَجُلُ اللهُ عَنْهُ ، قال : جاء رَجُلُ الله عَنْهُ عَنْهُ ، قال : جاء رَجُلُ الله رَسُول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، من أهْل بَحْد ثاثرالراً أس (١) نسممَعُ دَوِيَّ صَوْتِه (٢) ، ولانقْفَهُ ما يتقُول ، حتى دَنَا مِن رَسُول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فإذا هو يَسْأَل عن الإسلام ، فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : «خمس صلوات في اليوم واللَّهُ للة » قال : هل علي عَيْرُهُ أَنَّ قال : هل علي عَيْرُهُ أَنَّ قال : هل الله عليه عَيْرُهُ أَنْ عَلَوَ عَنَى الله عَلَى الله عَلَي قال : هل الله عليه وسلّم : «وصيام شهر رمضان » قال : هل علي غيره أه ؟ قاد عليه وسلّم : «وصيام شهر رمضان » قال : هل علي عَلَيْرُهُ ؟ قاد عليه وسلّم ، الزّكاة أن تطوّعَ » قال : وذكر له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، الزّكاة وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ؛ فقال و مول الله ، متفق عليه وسلّم والله ، مول الله ، منفق عليه وسلّم الله عليه وسلّم : « أفلت إن صدّق » منفق عليه .

١٨٣ – مَا أَدْيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ . (١حمد)

١٨٤ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكاةً عَلَيْهِ حَتَّى يَجُولَ عَلَيْهِ الْحُولُ
 عِنْدَ رَّ بِهِ (٣) • (احمد والترمني)

١٨٥ – وعن أبي هُريرة عن النبي عُنْظَة قال: بَيْنَمَا رَجُلُ تَمشِي بِفَلاة (٤)
 من الأرض ، فَسَمَدِعَ صَوتاً في سَحَابَة : اسق حَديقة فُلان ، فَتَنَحَى ذلك مَن الأرض .

<sup>(</sup>١) ثائر الرأس ، أي : منتشر شعر الرأس .

<sup>(</sup>٢) نسمع دوي صوته « بفتح الدال المهملة وكسر الواو وتشديد الياء » وهو : صوت مرتفع متكرر لا يفهم وذلك لأنه نادى من بعد .

<sup>(</sup>٣) عند صاحب المال •

<sup>(</sup>٤) الفلاة : الأرض التي لا ماء فيها

السّحابُ فأفرع مَاءَهُ في حرَّة ، فإذا شرْجَة من تلك الشّراج قلد استوعبَت ذلك الماء كلّه ، فتتبعّ الماء ، فإذا رَجُل قائم في حديقته يُحوّل الماء بمسحاته ، فقال له : ينا عبد الله ما اسْملُك ؟ قال : فلان للاسم اللّه الله سميع في السّحابة ، فقال له : ياعبد الله لم تسألني عن اسمي ؟ فقال : إنّي سمعت صوتاً في السّحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسى حديقة فلان السمك ، فما تصنع فيها ؟ فقال : أما إذ قلت هذا ، فإني أنظر إلى السمك ، فما تصنع فيها ؟ فقال : أما إذ قلت هذا ، فإني أنظر إلى ما يخر منها ، فأتصد ق بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثه ، واحد مسلم

« الحَرَّةُ » الأرضُ المُنْبَسَةُ حِجَارَةً سَودَاءً : « والشَّرَجَةُ » بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم : هيي مَسيِلُ الماء .

الله عليه وسلم قال: «على كُلِّ مُسلِم صَدَقَة "» قال: أرَّأَيْت صَلَى الله عليه وسلم قال: «على كُلِّ مُسلِم صَدَقَة "» قال: أرَأَيْت إنْ لَمْ يَجِد ؟ قال: «يعْمَل بيديه فيَنَفْع نَفْسَه ويَتَصَدَّق »: قال: أرَأَيْت إنْ لَمْ يسْتَطِع ؟ قال: «يعْينُ ذَا الْحَاجَة الْملْهُوف » قال: أرَأَيْت إنْ لَمْ يسْتَطِع قال: «يعْينُ ذَا الْحَاجَة الْملْهُوف » قال: أرَأَيْت إنْ لَمْ يسْتَطِع قال: «ينا مُرُ بالمعروف أو النخير » قال: أرَأَيْت إنْ لَمْ يَفْعَل ؟ قال: «يُمْسِكُ عَن الشَّرِ فَإِنَّهَاصَدَقَة "» متفق عليه.

١٨٨ \_ عَنْ أَبِي عَـمْرُو ٍ ، جَرِيرِ بن ِ عبد ِ الله ، رضي الله عنه ، قال : كُنَّا في صَدَّر النَّهَارِ عَيْنُدَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ " عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ ، أَو الْعَبَاءِ ، مُتَقَلَّدِي السُّيُوف ، عَامَّتُهُمْ من ۗ مُضَرَّ ، بَلَ ْ كُلُّهُمُ ْ مِن ْ مُضَرَّ ؛ فَتَمَعَّرَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لِمَا رَأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ (١) ؛ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلالا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى ثُمَّ حَطَبَ ؛ فَقَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ْ نَفْسِ وَاحِدَةً ﴾ إلى آخيرِ الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ ۗ رَقيبًا ﴾ ، وَالآيَـةُ ۚ الأُخْرَى الَّـتِي في آخِيرِ الْحَـشْـرِ : ۚ ﴿ يَـا أَيْهُـا الَّـذِينَ آمَـنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلنْتَنْظُرُ ۚ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد ۣ ﴾ تَصَدَّق ۚ (٢) رَجُلٌ مِن ۚ دِينَارِه مِنْ در هُمَهِ مِن ثُوبِهِ مِن صَاعِ بُرِّهِ مِن صَاعِ تَمْرِهِ ، حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِينَ ۚ تَمْرَةَ ۪» فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةً كِنَادَتْ كَفَنْهُ تَعْجِيزُ عَنْهَا ، بَلَ ْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمُ ۚ تَنَابِعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام ِ وَثْبِيَابٍ ، حَنَّى رَأَيْتُ وَجْهُ رسولِ الله ، صلى الله عليه وسلم = يَـتَـهَـلَّـلُ ُ

<sup>(</sup>١) أي : شدة الاحتياج مع عدم مواساة الأغنياء لهم . وقوله رضي الله عنه « فدخل » أي : النبي صلى الله عليه وسلم منز له .

<sup>(</sup>٢) أي : ليتصدق ، فهو خبر بمعنى الأمر .

كَأْنَهُ مَدْ هَبَة " ؛ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَنَ في الاسلام سننة حَسَنَة " فلكه أجر همّا ، وآجر من عَمِل بِها مِن بعده سن غير أن ينقص مِن أجورهم شيء ، ومَن سن قي الإسلام سئنة سن غير أن ينقص مِن أجورهم شيء ، ومَن سن سن في الإسلام سئنة سن عَمِل بها مِن بعده مِن غير سن عَمِل بها مِن بعده مِن غير أنْ يَنْقُص مِن أوزرهم شيء » رواه مسلم .

قَوْلُهُ " مُجْتَابِي النَّمَارِ " هُو بالجيمِ وبعد الأليفِ بالا مُوحَّدة". والنَّمَارُ : جَمَعُ نَمَرَة ، وهي : كسالا من صُوفِ مُخطَّطٌ . ومَعْنَى «مُجْنَابِها » أي : لا بسيها قد "خَرَقُوها في رُوُوسهم . «والْجَوْبُ " : الْقَصَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَثَمَوُدَ النَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوادِ) أَيْ : نَحَتُوهُ وَقَطَعُوهُ . وقَوْلُهُ " تَمَعَّرَ " هو بالعين المهملة ، أيْ : تَغَيَّر . أَيْ تَغَيَّر . وقَوْلُهُ " تَمَعَّر الكافِ وضميها ؛ أيْ : صُبرتينن . وقولُهُ : وقولُهُ : « رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ " بفتح الكاف وضميها ؛ أيْ : صُبرتينن . وقولُهُ : « كَأَنَهُ مَذْ هَبَة " » هو بالذال المعجمة ، وفتح الهاء والباء الموحدة . قالَهُ الْقَاضِي عِياض " وَغَيْرُهُ . وَصَحَفّهُ بعَضْهُم " فقال : « مُدْ هُنَة " » بيدال مهملة وضم الهاء وبالنون ، وكذا ضبطه الحُميدي ، والصَّحيح الْمَشْهُورُ هُوَ فَضَ المَاء والاسْتِنَارة

الله عنه الله عنه أنس رضي الله عنه قال : كَانَ أَبُو طَلَحَةَ رضي الله عنه أَكُشَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِن ْ نَخْلِ ، وَكَانَ أَحَبُ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بِيَرْحَاء ، وَكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه خُلُها ويَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيها طَيِّب (١) وَكَانَ رَسُول الله عليه وسلم ينه خُلُها ويَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيها طَيِّب (٢) قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتُ هَذَهِ الآبِيَة : ( لَنَ تَنَالُوا النبيرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ) قام أَبُو

<sup>(</sup>١) أي : المسجد النبوي .

<sup>( )</sup> طيب : أي : عذب .

طَلَّحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله تعالى النول علينك : (لن تناللوا النبير حتى تنفيقلوا مما تحبيون) وإن أحب ما ي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله تعالى أرجو بيرها (١) وذ خرها عيند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بنخ إ ١٧) ذلك مال رابح ، فقال رابح ، وقد سميعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الاقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمة المنوط الله عليه وسلم . منفق عليه .

قولُهُ صلى الله عليه وسلم: « مَالُ "رَابِحُ » رُوِيَ في الصحيحينِ « رَابِحُ » و «رَابِحُ » و «رَابِحُ » و «رَابِحُ » بالباءِ الموحدةِ وبالباءِ المثناةِ ، أَيْ : رَابِحٌ عَلَيْكُ نَفْعُهُ ، و «بَيْرَحَاءُ» حَدَيْقَةُ نَخْلِ ، وروي بكسرِ الباءِ وَقتحِها .

١٩٠ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 « مَا مِن ْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:
 اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا »
 متفق عليه .

191 \_ وعن عبد الله بن الشّخيِّر « بكسر الشينِ والحاءِ المشادة المعجمتينِ الله عنه ، أنّه ُ قال : أتينت النّبي ، صلّى الله عليه وسلم ، وَهُو يتَقُوا ( أَلْهَاكُم التّكَاثُرُ ) قال : « يتقُول أبن آدم : مالي ، مالي ، وها لك يابن آدم مين ما يك إلا ما أكلت ؛ فأفننينت ، أو لبيست فأبلينت ، أو تصادقت فأمنضينت ؟ ! » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) برها ، أي : خيرها ، وذخرها ، بضم الذال المعجمة وبالحاء الساكنة المعجمة ، أي : أجرها عند الله

 <sup>(</sup>٢) بخ ، بفتح الموحدة ، وسكون المعجمة ، وقد تنون مع التثقيل ، والتخفيف بالكسر والرفع : كلمة تقال لتفخيم الأمر ، والإعجاب به .

١٩٧ \_ وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّهُم ْ ذَبِحُوا شَاةً ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « مَابِقَوِيَ مِنها ؟ » قالت : مابقي مِنها إلاَّ كَتَيْفُهَا، قال: « بَقَيِيَ كُلُّهَا غَيرَ كَتَفْهَا » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

ومعناه : تَصَدَّقُوا بها إلا ّ كَتَفْهَا فقال: بَقْيِتْ لَنَا فِي الآخِرَةِ إِلا ّ كَتَفْهَا.

19٣ ـــ وعن أبي همُريرة رضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَا نَقَصَت صَدَقَةٌ مَن ْ مَال ﴿ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبَدُاً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزَّا ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبَدْاً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزَّا ، وَمَا نَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلاَّ رَفَعَهُ الله عزَّ وَجَلَّ » رواه مسلم .

195 – وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الْيَلَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَلَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَلَدِ السُّفْلَى (١) وَأَبْدَأَ بِمَن ْ تَعُول ُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَن ْ ظَهْرِ غَنِي اللهُ ، وَمَن ْ يَسْتَغْن ِ ، يُغْنيهِ اللهُ » وَمَن ْ يَسْتَغْن ِ ، يُغْنيهِ اللهُ » رواه البخاري

١٩٥ - الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ السُّومِ . (الطبراني)

١٩٦ - خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ۚ وَ ا بُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ . (البغاري)

١٩٧ - مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُو آلكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُو آلكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَوْجَكَ فَهُو آلكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَوْدِ كَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو آلكَ صَدَقَةٌ .
 خادِمَكَ فَهُو آلكَ صَدَقَةٌ .

<sup>(</sup>١) اليد العليا : هي المعطية ، والسفل : هي السائلة

 <sup>(</sup>٢) أي : أفضلها ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لأهله وعياله، ولذا قال أولاً « و ابدأ بمن تعول » .

مها \_ إِبْدَأَ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنَّ فَضَلَ شَيِّ فَيلَاهِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَوَا بَتِكَ شَمَا لِكَ . شَيِّ فَهَكَذَا ، يَقُولُ فَبَنْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَا لِكَ . ( احمد والنسائي )

٢٠٠ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَن ْ تَصَدَّقَ بِعِد ْلِ تَعْرَةً (٣) مِن كَسْبِ طَيِّبٍ ، ولا يَقْبَلُ اللهُ إلا الطَّيِّب، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ اللهُ إلا الطَّيِّب، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ اللهُ اللهُ الطَّيِّب، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ اللهُ الطَّيِّب، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ اللهِ الطَّيْب، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْه، عَلَيْه، الصَاحِبها ، كما يُربِّي أَحَد كُم فلوه مُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الجَبلِ » متفق عليه.

« الفَـلُـوُّ » بفتح ِ الفاءِ وضم اللام وتشديد الواو ، ويقال أيضاً : بكسر الفاءِ وإسكان اللام وتخفيف الواو : وهو المُـهـْرُ .

<sup>(</sup>١) أشعث ، أي : متفرق شعر الرأس . أغبر ، أي : مغبر الوجه .

<sup>(</sup>٢) فأنى يستجاب لذلك ، أي : كيف يستجاب الدعاء لذلك الرجل .

<sup>(</sup>٣) بعدل تمرة : أي : بقيمتها .

٢٠١ - إنَّ الْمُسَأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلا لَّذِي فَقْرِ مُدْقِع (١) ، أو لِذِي غُرْم مُفْظِع (٢) أو دَم مُوجِع (٣) .
 غُرْم مُفْظِع (٢) أو دَم مُوجِع (٣) .

٢٠٧ - لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْ أَه في حَيَاتِهِ بِدِرْ هَمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
 يَتَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَا ثَةٍ .

٣٠٧ ــ وعن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ ، رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَد إلاَّ سَيْكَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيَسْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانُ ، فَيَنْظُرُ أَ يُمَن مِنْهُ ، فلا يَرَى إلاَّ ما قَدَّمَ ، ويَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ ، فلا يَرَى إلاَّ ما قَدَّمَ ، ويَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ ، فلا يَرَى إلاَّ ما قَدَّمَ ، ويَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فلا يَرَى إلاَّ النَّارَ تِلْقُاءَ وَجُهِهِ (٤) ، فاتقَوُ االنَّارَ وَلَوْ بِشِيقً تَمْرَةً » مَتْفَقُ عليه ،

٢٠٤ \_ بَصُرُكَ لِلرَّاجِلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةً .
 ( ابن حبان )
 ٢٠٥ \_ خَيْرُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ فَقِيْرٌ يُعْطِي جُمْدَهُ .
 ( الدیلمي )

٢٠٩ - سَبَقَ دِرْهُمْ مَا نَـةَ أَلْفِ دِرْهُمْ ، قَالُوا كَيْفَ ؟ قَالَ ،
 رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ أَخَذَ أَحَدَهُمَـا قَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَرَجُلُ لَهُ مَـالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عَرْضِهِ مِا نَهَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا .
 (النسائي)

<sup>(</sup>۱) شدید ۰

<sup>(</sup>٢) دين استدانه لنفسه ولعياله ٠

<sup>(</sup>٣) ما يتحمله الانسان من دية القتل خطأ أو ما شابه ٠

<sup>(</sup>٤) تلقاء وجهه « بكسر التاء وبالمد » أي : قبالته . وشق التمرة « بكسر الشين » : نصفها .

٢٠٧ ــ الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِیْتَةَ السُّوءِ . (الطعاوی)
 ٢٠٨ ــ السَّنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ . (البيهتي)
 ٢٠٩ ــ مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعُو تُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كُرْ بَتُهُ

فَلْيُفَرِّجُ عَنْ مُعْسِرٍ . أحمد )

٢١٠ ـ ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتْهُ . (١٠٠٠)
 ٢١١ ـ حَصَّنُوا أَمْوَا لَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ،
 وَأَعِدُوا لِلْبِلاءِ الدَّعَاءَ .

٣١٧ \_ عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي « لا صلاة ليمانع ِ الزكاة ِ ... قالما ثلاثاً \_ والمُتعدِّي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها ».

( مسند الإمام الربيع )

• • •

## ٤ - صَـُومُ رَمَضَان

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُو الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَكُو نَتَقُونَ اللَّهِ أَنَامُ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَى الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللللللِّهُ وَا الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

٣١٣ ــ عَن ْ طَلْحَة بن عُبْيَد الله ، رَضِيَ الله عَنه ، أَن النبي ، أَن النبي ، وَصَلَى الله عَنه ، أَن النبي ، وسَلَّم الله عليه وسَلَّم ، كان إذا رَأَى الهلال قال : « الله م أهله عليننا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، رَبِّي ورَبَّك الله ، هلال رُشد (١) وخيش » رواه الترمذي وقال : حديث حسن . .

٢١٤ - وعن أبي همريّرة ، أن رسول الله ، صللًى الله عليه وسلم ، قال : « إذا جاء رَمَضَان ، فُتِّحت أَبْوَاب الجنّنة ، وَعَلَّقَت أَبْوَابُ النَّارِ ، وصُفَّدت الشَّيَاطِين » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) الرشد « بضم فسكون و بفتحتين » : ضد الغي .

٧١٥ - وعن أبي هرربرة ، رضي الله عننه ، عن النبي ، صلتى الله عنيه وسللم ، عن النبي ، صللى الله عليه وسللم ، قال : « من صام رمضان إيماناً واحتيساباً ، غفير له ما تقد م من ذنبيه » متفق عليه .

٣١٩ \_ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النّبي ، صلّى الله عليه وسلّم ، قال : «إن في الجنّة باباً يُقال له : الرّيّان ، يك خُل منه الصّائمُون يَوم القيامة ، لايدخل منه أحد عيرهم ، يقال : أين الصّائمُون ؟ فيتقومون لايدخل منه أحد عيرهم ، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد عيرهم ، فأذا دخلوا أغلق عليه .

٧١٧ ــ وَعَن ْ أَبِي هُريرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ :

قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ (١) ؛ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِ كُمْ فَلا يَرْفُثُ (٢) وَلا يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَةُ أَا حَدُ لا أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلَيْقَلُ : إِنِّي صَائمٌ . وَاللَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيبَدِهِ أَحَدُ لُوفُ (٣) فَم الصَّامُ أَطْيِبَ عُنْدَ اللهِ مِن ربح المِسْك . اللصَّامُ فَرَحَتَانِ لَخُلُوفُ (٣) فَم الصَّامُ أَطْيبَ عُنْدَ اللهِ مِن ربح المِسْك . اللصَّامُ فَرَحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّةُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » مَتَفَقٌ عليه .

وهذا لفظ رواية الْبُخَاري. وفي رواية له: «يَتْرُكُ طُعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَهَوْتَهُ ، مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا .

وفي رواية ٍ لمسلم ٍ : « كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ : الحَسَنَةُ بِعَشْرِ

<sup>(</sup>١) جنة « بضم الجيم » أي : وقاية من النار أو المعاصي .

 <sup>(</sup>٢) الرفث : الكلام الفاحش . والصخب « بفتح الحاء » : اللغط .

 <sup>(</sup>٣) الحلوف « بضم الحاء واللام وسكون الواو وبالفاء » : التغير .

أَمْثَا لِهَا إِلَى سَبْعِماِئة ضِعْفٍ. قال الله تعالى : « إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ : يَدَعُ شُهُوتَهُ وَطَعَامُهُ مِنْ أَجْلِي . لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِي فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِي فِطْرُهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ اللهِ مِنْ فِي أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ربح المِسْكِ » .

٢١٨ - وعنهُ أن رسول الله ، صلتَى اللهُ عليه وسلتَم ، قال : صُوْمُوا لِرُوْيتَيه ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيتَيه ، فإن غَبيي (١) عَليكم ، فأ كُمْمِلُوا عِيدًة شَعْبَانَ ثَلاثينَ » متفق عليه وهذا لفظ البخاري .

وفي رواية ِ مسلم : « فَـَإِنْ غُـمُ ۚ عَـَلَيْكُمْ فَـصُومُوا ثَـلَاثِينَ يَـوْمُاً » .

٢١٩ ــ وعنه ُ قال َ : قال َ النبي م صلّى الله ُ عليه ِ وسلّم : « مَن ْ كَمْ يَدَع قَوْل َ الزُّورِ والعَملَ بِه ِ فَلَيْس َ لِله ِ حَاجَة ٌ في أَن ْ يَدَع طَعَامَه ُ وَشَرَابَه ُ » رواه البخاري .

٢٢٠ - رُبَّ صَائِم حَظْلُهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالعَطشُ ، وَرُبَّ قَائِم حَظْلُهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ .
 قائِم حَظْلُهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ .

الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، قَالَ : « لايتزالُ النَّاسُ بَخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفيطْرَ »
 متفق عليه .

٧٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : « أَحَبُّ عِبَادِي إِلِيَّ أَعْجَلُهُمْ فَطُراً » رواه الترمذي وقالَ : حَديثٌ حَسَنٌ .

<sup>(</sup>١) غبي « بفتح الغين وكسر الباء » : وهو بمعنى غم .

٣٧٣ \_ وَعَنْ عُمْرَ بنِ الْحَطَّابِ ، رُضِيَّ اللهُ عَنْهُ ، قال : قال رَسُولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم : « إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههُنَا (١) وَأَدْبُرَ النَّهَارُ مِنْ ههُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ » متفق عليه .

٣٧٤ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى ، رضي الله عنهما ، قال : سير نا مع رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وهو صائم ، فلكما غربت الشّمس ، قال لبعض القوم : «يافلان انول فاجدح لنا ، فقال : يا رسول الله لو أمسيت ؟ قال : «انول فاجدح لنا »قال : إن عليك تهاراً ، قال : «انول فاجدح لنا »قال : إن عليك تهاراً ، قال : «انول فاجدح لنا »قال : ها فشرب رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثم قال : «إذا رأيتم اللّيل فترب رسول الله ، فقد أفطر الصّائم »وأشار بيك و قبل المتشرق . منفق عليه .

قوله: « اجْدَحْ » بجيم ُثُمَّ دال ُثُمَّ حَاءِ مهملتين ؛ أَي : اخْلُطِ السَّوِيقَ بالمَاءِ . ٧٧٥ ــ وَعَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامرِ الضَّبِّيِّ الصَّحَانِيَّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إذا أَفْطَرَ أَحَدُ كُمْ ، فَلَيْهُ طُورُ عَلَى مَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ آلِم مَذِي وقالَ : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ .

٣٢٩ ــ وَعَن أَنَسٍ ، رَضِيَ الله عَنه ، قال : كان رَسُول الله ، ما صلى الله عليه وسلم ، يُفطِر قَبل أن يُصلي على رُطبَاتٍ ، فإن كم تكن وُطبَاتٌ على رُطبَاتٍ ، فإن كم تكن وُطبَاتٌ حَسا (٢) حَسوَاتٍ مِن تكن وُطبَاتٌ حَسا (٢) حَسوَاتٍ مِن "

<sup>(</sup>١)  $_{\rm w}$  من ههنا  $_{\rm w}$  أي : من جهة المشرق  $_{\rm w}$  وأدبر من ههنا  $_{\rm w}$  أي : من جهة المغرب .

<sup>(</sup>٢) حسا ؛ أي : شرب ، وقوله: حسوات « بفتح الحاء » جمع حَسُورَة ، وهي المرة من الشرب .

مَاءٍ . رَوَاه أَبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حَسَنٌ .

٧٧٧ – وعَن أنس ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أَنَّ النبيَّ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، جَاءَ إلى سَعْد ابْن عُبَادة ، رَضِيَ اللهُ عنه ، فَجَاء بِخُبْز وزَيْتٍ ، فَأَكُل ، ثُمَّ قال النبيُّ ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : «أَفْطَرَ عِنْد كُمُ الصَّائمون ، وَأَكُل مَا تُعْامَكُمُ الْأَبْرَارُ (١) وَصَلَّت عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَة ، » .

رواهُ أَبو داود بإسنادٍ صحيحٍ .

٢٢٨ – عن (زيد بن خالد الجُهني ، رَضِي الله عنه عن النبي ، صَلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : « مَن ْ فَطَّر صَائماً ، كان له ميثل أجره ، غير أنه لاين فك مين أجر الصَّائم شيء » .

رواهُ الترمذيُّ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

٢٧٩ \_ عَنْ أنس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال َ : قال َ رسولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَلَيه ِ وسلَّم : « تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَ كَةً » متفقٌ عليه .

• ٢٣٠ \_ وَعَنِ ابنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ : كان لرسولِ الله ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُؤَذِّنَان : بلالٌ . وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم . فَقَالَ رَسُولُ الله ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْل ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا الله حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم » قَالَ وَآلُم فيكُن " بَيْنَهُمَّا إِلا آنَ بَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هذا ، منفق عليه .

<sup>(</sup>١) الأبرار : الأتقياء . وقوله صلى الله عليه وسلم : «وصلت عليكم الملا ثكة » أي : استغفرت لكم

فَيُدَارِسُهُ القرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ، حِينَ يلقَاهُ جِبِرِيلُ أَجْوَدُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ » متفقٌ عليه .

٢٣٧ - إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ .
 فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ الذُّ نُوبِ كَيَوْمٍ وَلَدَ نُهُ أَ مُهُ .
 احمد)

٧٣٣ ــ عَنْ أَبِي هُرَيَرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَن ْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واحْتِسَاباً غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ﴿ عَلِيهِ ِ » مَتَفَى عليهِ .

٢٣٤ \_ وعَن ْ عائشة َ رضي الله ُ عنها قالَت ْ : « كان رَسُول ُ الله ِ ، صَلَّى الله ُ عَلَيْه ِ وسَلَّم َ ، إذا دَخلَ العَشرُ أحيا اللَّيْل ، وَأَيقَظَ أَهْلُه ُ ، وَشَدَ المئزر َ » متفق ُ عليه .

٣٣٥ - وَعَنْهَا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ، قَالَ : « تَحرَّوْا لَيَـٰلـة القـدُر في الوَتْر من العَشْرِ الأواخرِ من رَصَضَانَ » رواهُ البخاريُ .

٢٣٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صلَّى اللهُ عَنْهِ وَسلَّمَ قَالَ : « مَنْ قامَ لَيْللةَ الفَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . مُتفقٌ عليه .

٧٣٧ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ (١) إِنْ عَلَمْتُ أَيَّ لَيَـٰلُـةً لِيَـٰلُـةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فيها ؟ قَالَ : « قُولِي : اللَّهُمُ ۖ إِنَّكَ عَفُوْ أَي لَيَـٰلُـةً لِيَـٰلُـةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فيها ؟ قَالَ : « قُولِي : اللَّهُمُ ۖ إِنَّكَ عَفُوْ أَي لَيَـٰلُـةً عَفُوْ أَي لِيَالُـةً لِهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنَى » رواهُ التِرْمذيُّ وقالَ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

<sup>(</sup>١) أرأيت « بُفتح التاء » أي : أخبر ني .

#### مسائل في الصوم

٧٣٨ ــ عَنْ أَبِي هريرة ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النبيِّ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النبيِّ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم ، قال : « إذا نَسِيَ أَحَدُ كُمْ ، فَأَكُلُ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » . متفق عليه .

٧٣٩ \_\_ وعن عائشة ، رَضي الله عَنها ، قالت : كان رَسُول الله ، مَلَى الله عَنها ، قالت : كان رَسُول الله ، مَلَى الله عليه وسلّم ، يد رَكه الفَجْر وَهُوَ جُنبُ مِن أَهْلِه ، ثم يَعنتسل ويَصوم . متفق عليه

٧٤٠ وعن أبي هُريَدْرَة ، رَضِي اللهُ عَنْهُ قال : قال رسولُ الله ، صلى اللهُ عنه عليه وسلم : « إذا بقيي نيصْفُ مِن شَعْبَان فَلا تَصْومُوا »
 رواه الترمذي (١) وقال : حديث حسن صحيح .

٧٤١ ـ وَعَنْ أَبِي اليَقظانِ عمارِ بنِ يَاسِرٍ ، رضيَ اللهُ عَنْهما ، قال : « مَن صَام اليَوْم النَّذِي يُشكُ فيه فقد عصى أَبنَا القَاسِمِ ، صلَّى اللهُ علَيْه وَسَلَّم » رواه أبو داود ، والترمذي (٢) وقال : حديث حَسَن صحيح .

٧٤٧ ــ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ · (البغادي ومسلم)

٧٤٣ ــ وعَنْ ابن عباس رضيَ اللهُ عنْهـما ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ اللهُ عليهِ . عليه عليه عليه عليه وسَلَّمَ ، صَامَ يَوْمَ عاشورَاءَ ، وَأَمَرَ بيصِيَاهِ هِ . منه عليه .

<sup>(</sup>۱) ت ( ۷۲۸ ) و أخرجه د ( ۲۳۳۷ ) و إسناده صحيح ، وصعحه حب ( ۲۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) د ( ۲۳۳٤ ) ت ( ۲۸٦ ) و أخر جه ن ١٥٣/٤ و جه ( ١٦٤٥ ) و صححه حب ( ۸٧٨ )

٧٤٤ - وعن ابن عَبَّاس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قالَ رَسُولَ الله ، صَلَّى الله عليه وسَلَّم : « لَئِن ْ بَقِيتُ إِلَى قابِلٍ (١) لاَ صُومَن َ التَّاسِع » رواه مُسْلِم ".

٧٤٥ - وعن أم عُمارة الأنصارية ، رضي الله عنها ، أن النبي ، صلى الله عنها ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل عليها ، فقال مت إليه طعاما ، فقال : «كلي » فقالت : إني صائمة " ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكيل عند ه حتى يفرغوا » ور " بما قال : «حتى يتشبغوا » رواه الرمذي وقال : حديث حسن .

#### صدقة الفطر

على الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ ﴿ طُهُرَاةً لِلسَّائِمِ مِنَ اللَّهْ وَ وَالرَّفَثِ ، وَطُمْعَةً لِلسَّاكِينِ ، فَكَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَة فَهِى زَكَاة مَعْبُولَة وَ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ لِلسَّاكِينِ ، فَكَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَة فَهِى زَكَاة مَعْبُولَة وَ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الْمَسَاكِينِ ، فَكَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَة فَهِى زَكَاة مَعْبُولَة وَ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الْمَسَاكِينِ ، فَكَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَة فَهِى زَكَاة وَابْنُ مَاجَه . وَصَحَّحَه الحَامَ الصَّلاَة فِهَى صَدَقَة مِن الصَّدَقَاتِ ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَآبُنُ مَاجَه . وَصَحَّحَه الحَامَ

٧٤٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَم زَكَاهَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ: عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأَنْيُ ، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَالْمَانُ بِهَاأَنْ تَوْدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . مُتَفَّقُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قابل ؛ أي : عام قابل .

## ٥ - الحكة إلى بكيت الله الحكرام

• إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَثُ بَيِّنَكُ مُّقَامُ إِبْرَاهِمِيمٌ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْنَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَبْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّفُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَبِيقِ ۞ لَيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّارِمَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثَيْنَ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتُّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَأَيْمُواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ... ١ (سسورة البقرة)

٧٤٨ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم، أَيُّ العَملِ الفَضلُ ؟ قال : « إيمانُ باللهِ ورَسُولِهِ » قيل : أُثمَّ مَاذاً ؟ قال : « الجِهادُ في سَبِيلِ اللهِ » قيل : أثمَّ مَاذاً ؟ قال : « حَجُّ مَبرُورٌ » مَنفَى عليه . سَبِيلِ اللهِ » قيل : أثمَّ مَاذاً ؟ قال : « حَجُّ مَبرُورٌ » مَنفَى عليه . « المَبرُورُ » هُو النَّذي لايرتكبُ صاحبه فيه معصية . .

٧٤٩ - وعَن أَبِي هُرَيْرَة ، رَضِي اللهُ عنه ، قال : خطبنا رسول الله عليه صلّى الله عليه وسلّم فقال : « يَا أَينُهَا النّاس قَد فرض الله عليه كُم الحَج فَحُجُوا » فقال رَجُل " : أَكُل عَام يا رسول الله ؟ فستكت ، حتى قالها ثلاثاً . فقال رَسُول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، : « لَو قُلْتُ نَعَم والهَ ثَلاثاً . فقال رَسُول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، : « لَو قُلْتُ نَعَم لوَجَبَت ، ولما استطعته " » ثم قال : « ذروني ماترك تكم " ؛ فإ نما هلك من كان قبالكم " بكثرة سؤالهم " ، واختلافهم على أنبيائهم " ، فإذا من كان قبالكم " بيكثرة سؤالهم " ، واختلافهم عن شيء فدعوه » أمر ثكم " بيشيء فأ ثوا مينه ما ما ستطعتم ، وإذا تهيتكم عن شيء فدعوه » رواه مسلم " .

٢٥٠ - مَنْ مَلَكَ زَادَاً وَرَاحِلَةً تُبْلِغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ اللهِ الْحَرَامِ فَلْ يَخْجُ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً . ذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .
 يَقُولُ: وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .
 (الترمذي واحمد)

٢٥١ – عَنْ أَبِي هُمُرِيرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم ، يقولُ : « مَن ْ حَجَّ ، فَلَم يَرْفُثْ ، وَلَم يَفسُقْ ، رَجَعَ كَيَومَ وَلَلدَ تَهُ أُمنُهُ ) متفقٌ عليه .

٢٥٧ – وعنه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « العُمْرَة إلى العُمْرَة كَفَارَة للَا بَيْنَهُمَا ، والحَجُ المَبرُورُ ليس له حَزَاة إلا الحَمْرَة » متفق عليه .

٧٥٣ \_ عَنْ عَائِشة أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم ، قال : « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتَيقَ اللهُ فَيِه عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَة ] » رواه مسلم".

٧٥٤ \_\_ وعن ابن عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهُما ، أنَّ النبيَّ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قال َ : « عُمرَةٌ في رَمَّضَانَ تَعد لِ ُ حَجَّةً \_ أَوْ حَجَّةً مَعيى » متفقٌ عليه .

٢٥٥ - وَعَنْهُ أَنَّ امراَةً قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَريضَةَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الرَّاحِلَةِ ،
 عيباده في الحَجَّ ، أَدْرَكَتَ أَبِي شَيخاً كَبَيِيراً ، لايتشبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ،
 أَفَأُحُجُ عَنه ٤ قالَ : « نَعَمَ » . متفق عليه .

٢٥٦ - وعن أب عباس رضي الله عنهما أنّه و قع مع النّبي صلى الله عليه وسلم يتوم عرفة فستميع النّبي صلى الله عليه وسلم ورَاء ه ورَجْراً شديداً وضر بالله وسلم يتوم عرفة فستميع النّبي صلّى الله عليه وسلم ورَاء ه ورَجْراً شديداً وضر بالله وصوتاً للإبل ، فأشار بيسوطه إليهم وقال : « أَيّلها النّاس عليكُم وصوتاً للإبل ، فأشار بيسوطه إليهم وقال : « أَيّلها النّاس عليكم بالسّكينة في البير ليس بالإيضاع » رواه البخاري ، وروى مسلم (١) بعضه النبير « النبير » والطّاعة أ. « والإيضاع » بيضاد معجمة قبلها يا وهمزة مكسورة » مكسورة »

« النّبـِرْ » : الطَّاعـَةُ . « وَالإيضَاعُ »بِـضاد ٍ معجمة ٍ قبلها ياءٌ وهمزة مكسورة . وَهُوَ : الإسْرَاعُ .

٢٥٧ ــ الطُّوافُ صَلَّاةً فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِخَيْرٍ . (الترمذي)

٢٥٨ \_ يَغْفِرُ اللهُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ . ( ابن خزيمة )

• • •

<sup>(</sup>۱) خ ۱۲۸۲) ، م ( ۱۲۸۲ ) .

# البَابُ الثَّالِثِ الفَ رُدُ المُسُلِمِ

وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ فَأَفْمَهَا فُحُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ﴾ وَقَدْ خَابُ مَن دَسَّنْهَا ﴿ السَّمَا اللَّهُ مِن دَسَّنْهَا ﴿ اللَّهُ مَن دَسَّنْهَا ﴾ وقَدْ خَابُ مَن دَسَّنْهَا ﴿ اللَّهُ مِن دَسِنَةً ﴿ اللَّهُ مَن دَسِنَةً فَي اللَّهُ الللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## أ - الأجالاق الفاضلة

( إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنْمَمِّ مَكَارِمَ الْآخُلاَق ) محمد رسول الله

| ١ ـــ الوسطية والاعتدال                    | ١٥ ــ الرجاء والحوف                |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| ۲ – حُسْن الخُلُق                          | ١٦ — التقوي والحياء والورع         |
| ۲ — التواضع                                | ١٧ ـــ التوكُّل على الله           |
| ٤ — العلم والعلماء                         | ١٨ — العفو والتسامح                |
| o _ العمل                                  | ١٩ – الرحمة                        |
| ٦ ــ الصدق                                 | ٧٠ _ المحبة                        |
| ٧ — الوفاء بالعهد                          | ۲۱ — الایثار                       |
| ٨ ـــ الأمانة                              | ۲۲ – الجود والكرم                  |
| <ul> <li>الاستقامة وأولياء الله</li> </ul> | ٢٣ ـــ التفكر في خلق الله          |
| ١٠ ــ العزيمة                              | ۲۶ — النظام                        |
| ١١ ــ الشجاعة                              | ٢٥ ـــ الوقاية والحذر              |
| ١٢ ــ الصبر                                | ٢٦ _ حفظ اللسان                    |
| ۱۳ ــ الشكر                                | ٢٧ ـــ العدالة في الأقوال والأفعال |
| ١٤ — الحلم والأناة والرفق                  |                                    |
| •                                          |                                    |

#### الوسطية والاعتدال

و كَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أَمَةُ وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ فَهِيدُأً ...

و وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَمَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَمَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَمَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَلاَ تَبْسُولُوا وَلَا يَعْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَ وَالنَّهِ مِنْ اللَّهِ قَوَامًا ﴿ وَ وَالنَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرَ يُسْرِفُواْ وَلَا يَعْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَ وَالنَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرَ يُسْرِفُواْ وَلَا يَعْتُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَ وَالنَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرَ يَسْرِفُواْ وَلَا يَسْرِفُواْ وَلَا يُسْرِفُواْ وَلَا يُسْرِفُوا وَلَا يُعِبُّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُسْرِفُوا وَلَا يُسْرِفُونَ وَلَا يُعْمُونُ وَلَا يُعْرَفُوا وَلَا يَسْرِفُونَ وَلَا يُسْرِفُونَ وَلَا يُعْرَالُونَ وَلَا يُسْرِفُونَ وَلَا يُعْرَالُونَ وَلَا يُعْمُونُ وَلَا يُعْمُونَ إِلَّا يُعْمَلُونَ وَلَا يُعْرَالُونَ وَلَا يُعْرَالُونَ وَلِكُ عَلَالًا وَاللَّهُ وَلَا يُعْرِقُونَ اللَّهُ وَلَا يُعْرَالُونَ وَلَا يُعْفَوا وَلَا يُسْرِفُونَ اللَّهُ وَلَا يُعْرَالُونَ اللَّهُ وَلَا يُعْرَالُونَ وَلَا يُعْرَالُونَ اللَّهُ وَلَا يُعْرِقُونَ اللَّهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا عُلْمُولُوا وَلَا يُعْلَقُولُونُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُولُولُوا وَلَا يُعْلَقُونُ وَاللَّهُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلَا عُلُولُوا وَلَا لَعُلُولُولُولُوا وَلَا عُلَالًا لَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ وَلَا عُلَالِكُ اللّهُ ال

٧٥٩ – عن أبي واثيل شقيق بن سلّمة قال : كَانَ ابْنُ مَسْعُود رضي الله عنه يُذْكِرُنَا في كُلِّ خَميس ، فقسال لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَوَدِ دْتُ أَنَّكَ ذَكَرُّتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فقال : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعَني عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَوَدِ دْتُ أَنَّكَ ذَكَرُّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فقال : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعَني مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلِكُم وَإِنِّي أَنْخَوَّلُكُم بِالمَوْعِظَة ، كَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَلْدَ عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بها تَخَافَة السَّامَة عِلَيْنَا . متفق عليه .

« يَتَخَوَّلُنَا » : يتَعَهَّدُنا .

الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثم انطلق فأتاه بعد سنة ، وقد تغيّرت الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، ثم انطلق فأتاه بعد سنة ، وقد تغيّرت حاله وهيئته ، فقال : يا رسول الله أما تعرفني ب قال : « ومن أنت ب قال : أنا الباهلي الذي جيئتك عام الأول . قال : « فما غيّرك ، وقد كنت حسن الهيئة ؟ » قال : ما أكلت طعاماً منذ فارق شك إلا بليل . فقال رسول الله ، صلّى الله عليه وسللم : « عذ بت نفسك ! » ثم قال : « صم م قال : « صم قال : ود في ، قال : « قال : قال : « صم قال : ود في ، قال : وقال شهر الصبر ، ويوماً من كل شهر » قال : ومم ثلاثة أيّام » قال : زد في ، قال : وقال : « صم قال : وقال المن واترك ، مم قال المن واترك ، م قال المن واترك ، مم قال الم واترك ، مم قال المن واترك ، من المن واترك ، واترك ، من المن واترك ، واترك واتر

الله عليه الله عليه وسلم ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةَ النبيُّ صلى الله عليه أَرْوَاجِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهَا (٢) وَقَالُوا : ابْنَ نَحْنُ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ . قالَ أَحَدُهُمْ : أمَّا أَنَا فأصلي اللَّبُلُ أَبْداً ، وقالَ الآخَرُ : وأنا أَصُومُ الدَّهْرَ ولا أَفْطِر ، وقالَ الآخَرُ : وأنا أَصُومُ الدَّهْرَ ولا أَفْطِر ، وقالَ الآخَرُ : وأنا أَعُورَ أَن النَّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجَ أَبَداً ، فَجَاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إليَهم فقالَ : « أَنْتُمُ اللَّذِنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا ؟! وأمَا والله إنِي لا نُحْشَاكُم في لله وآتَفَاكُم في له لكينِي أَصُومُ وأَفْطِر ، وأَصلي

و « شهرُ الصَّبرِ » : رَمَـضانُ .

<sup>(</sup>١) د (٢٤٢٨) ومجيبة، قال الذهبي : لا تعرف،وباقي رجاله ثقات . قوله : « صم من الحرم » أي : الأشهر الحرم ، وهي : شهر رجب ، وذي القعدة ، وذي الحجة ، والمحرم .

<sup>(</sup>٢) تقالوها : أي : عدوها قليلة .

وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَن ْ رَغِبَ عَن ْ سُنَّقِي (١) فَلَيْسَ مِنِيِّي ». متفق عليه .

٧٩٧ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ الله يَن َ يُسْرُ ، وَلَن ْ يُشَادَ الله ين ُ إلا ّ غلَبَه ، فَسَد دُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَد وَق وَالرَّوْحَة وَشَيْءٍ مِن َ اللهُ لُجّة ، رواه البخاري . وفي رواية له : « سَد دُوا وَقَارِبُوا وَاغْد وا وَرُوحُوا ، وَشَيْءٌ مِن َ اللهُ لُجَة ، الْقَصْد َ الْقَصْد تَبَلُغُوا » .

قوله: «الدِّينُ » هُو مَرْفُوعٌ عَلَى ما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه . وَروِيَ مَنْصُوباً ، وَروِيَ مَنْصُوباً ، وَوله صلى الله عليه وسلم: «إلا عَلَبَهُ »: أَيْ : عَلَبَه الدِّينُ وَعَجزَ ذلك الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَة الدِّين لِكَثْرَة طُرُقِه . «والنْفَدُوة » : سَيْرُ أُول النّهار . «والرّوْحة » : آخر النّهار . «والدّلْحة » : آخر النّهار . «والدّلْحة » : آخر النّهار . وهنا استعينوا على طاعة الله عز وجل الأعمال في وقت نشاطكم ، وقراغ قلوبكم على طاعة الله عز وجل الأعمال في وقت نشاطكم ، وقراغ قلوبكم بحيث تستليدون مقصودكم ، وقرائ العبادة ولا تسامون ، وتبلُغون مقصودكم ، عنا المسافر الخاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها ، فيبصل المقصود كم ، والله أعلم .

٣٦٧ \_ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « هَلَكُ َ الْمُتَنَطِّعُونَ » قالَها تَكاثاً ، رواه مسلم .

« الْمُتَنَطِّعُونَ » : الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُشَدِّدُونَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ .

<sup>(</sup>١) أي : أعرض عنها .

#### ٢٩٤ \_ خيرُ الْأُمُورِ أُوسَاطُهَا.

(البيهقي)

الترمذي والبيهةي مَا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَغِيْضَكَ يَوماً مَا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَغِيْضَكَ يَوماً مَا.

٢٦٦ - اُلْهُوا وَٱلْعَبُوا فَإِنَيْ أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دِيْنِكُمْ غِلْظَةً.
 (البيهقي)

٧٩٧ \_ رَوْ حُوا(١) قُلُو بَكُمْ سَاعَةً فَسَاعَةً . ( أبو داود )

٢٩٨ - إِنَّ الله يُحِبُ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَما يُحِبُ العَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ .
 ( الطبراني )

۲۹۹ - « سددوا ، وقار بوا ، واغدوا ، وروحوا ، وشيئاً من الدلجة · والقصد القصد تبلغوا » .
 ( البخارى )

• • •

<sup>(</sup>١) المقصود به اللهو المباح ٠

## حُسْرِ أَي الْخُلُقِ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ عَظِيمِ ﴿ السورة آل عران )
 وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَوَبَيْنَهُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَوَبَيْنَهُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَوَبَيْنَ عَنِ ٱللَّهِ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي مَعِيمٌ ﴿ السَّورة فصلت )
 اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرّاء وَٱلضَّراء وَٱلصَّاعِلِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهِ وَالْمَاعِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَافِينَ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

٧٧٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَكُملُ اللَّهُ مِنِينَ إِ مُمَاناً أَحْسَنَهُم ْ خُلْقاً (١) ، وَخيبَارُ كُم ْ خيبَارُ كُم ْ فيبَارُ كُم فيبَارُ كُم ْ فيبَارُ كُم ْ فيبَارُ كُم فيبَارُ كُم فيبَارُ كُم فيبَارُ كُم ْ فيبَارُ فيبارِ فيبارَ

٣٧١ – وعن النّواس بن سمعان رضي الله عنه قال : سألت رسُول الله صلى الله عليه وسلم عن البير والإثم فقال : « البير حُسن الحُلُق ، والإثم فقال : « البير حُسن الحُلُق ، والإثم :
 مَا حَاكَ في نَفْسِكَ ، وكرِهْتَ أَنْ يَطَلِع عَلَيْه ِ النّاس ) « رواه مسلم .

مُعَاذِ بِنْ جَبَلُ ، وَأَبِي عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بِنْ جَبَادَةَ ، وَأَبِي عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بِنْ جَبَلُ ، وَأَبِي عَبِيْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بِنْ جَبَلُ ، وَهِي الله عنهما ، عَنْ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال:

<sup>(</sup>١) أحسَبُم تُحلقاً « بضم الخاء المعجمة واللام وسكونها » .

« اتَّق الله حَيثُهُمَا كُنْتَ (١) وَأَتْبِيع ِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بخُلُق حَسَن ِ » رواه ُ التَّرْمذيُّ وقال : حديثٌ حسن ٌ .

٣٧٣ ــ وعن أبي الدرداءِ رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما من شَييءِ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامةِ من حُسْنِ الخُلُقِ ، وإنَّ الله يُبغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ » رواه الترمذي وقال : حديث حسنصحيح.

« البَّذِيُّ » : هو الَّذي يَتَكَلَّم بالفُحش ، وردي، الكلام .

٣٧٤ – وَعن أَبِي هُريرة رضي الله عنه قال : سُئيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن أَكْثرِ مَا يُد خيل النّاس الجننّة ؟ قال : « تَقَوْى الله وَحُسن الجُلُقِ» وَسُئيل عَن أَكْثرِ مَا يُد خيل النّاس النّار ، فقال : « النْفَم والفَر جُ ». رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٧٧٥ \_\_ وعن أبي أُمَامَةَ الباهيلِيِّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَنَا زَعِيمٌ ببيّتٍ في ربض الجنَّة (٢) لِمَن تَرَكَ المِرَاءَ ، وَإِن كَانَ عَلِيه وسلم : « أَنَا زَعِيمٌ ببيّتٍ في وبض الجنَّة لِمَن تَرَكَ الكَذيب، وَإِن كَانَ مازِحًا، وببيّتٍ في عقاً ، وببيّتٍ في وسَط الجنَّة لِمَن تَرَكَ الكَذيب، وإِن كَانَ مازِحًا، وببيّتٍ في أعلى الجنَّة لِمَن حَسُن خُلُقُهُ » حديث صحيح ، رواه أبو داود بإسنادصحيح .

« الزَّعِيمُ » : الضَّامِنُ .

٢٧٦ – وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن مين أُحبَّكُم إلي ، وَأَقرَبِكُم ميني تجلساً يَوم القيامَة ، أَحاسِنُكُم أَخلاقاً . وَإِن أَبغَضَكُم إلي ، وَأَبْعَدَكُم ميني يَوْمَ الْقيامَة ، الثَّرْثَارُونَ أَخلاقاً . وَإِن أَبغَضَكُم إلي ، وأَبْعَد كُم ميني يَوْمَ الْقيامَة ، الثَّرْثَارُون

<sup>(</sup>١) أي : في أي مكان كنت حيث يراك الناس ، وحيث لا يرونك ، فإن الله تعالى يراك ( إن الله كان عليكم رقيباً ) .

يم و ... ) (٢) ربض الجنة « بفتح الراء والموحدة وضاد معجمة » : ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدينة وتحت القلاع . والمراء : الجدال .

وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيَّهُ فِيقُونَ » قالوا : يارسول الله قَدْ عَلَمِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ » رواه الترمذي (١) وقال : « اَلْمُتَكَبِّرُونَ » رواه الترمذي (١) وقال : حديث حسن .

« الثَّرْثَارُ » : هنُو كَثِيرُ الكلامِ تكلُّفاً . « وَالمُتَسَدِّقُ » : المُتَطاوِلُ على النَّاسِ بِكلامِهِ ، ويَتَكلَّمُ بِمَلِءِ فيه تفاصُحاً وتَعْظِيماً لِكلامِهِ ؛ « وَالمُتَفَيْهِينُ » : أصله مِن الفه قي ، وهو الامتيلاء ، وهو الآندي بمثلاً فممة بالكلام ، ويتتوسَّعُ فيه ، ويتُغْرِبُ بِهِ تكتبُراً وارتِفاعاً، وإظهاراً للفضيلة على غيره .

وروى التّرمذيُّ عن عبد الله ابن المبارك رحيمه الله في تنفسيرِ حُسنْ الحُلُـتَى ِ قال : هُوَ طَلَاقَةُ الوَجه ، وَبَذَلُ المَعرُوف ، وَكَفُّ الْآذَى .

٧٧٧ \_ وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إِنَّ المُؤْمِنَ لَيَدُرْكُ بِحُسْن ِ خُلُقِه دَرَجَة الصَّائم ِ القَائم ِ » رواه أبو داود (٢).

٢٧٨ - أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى إِبْرَاهِيْمَ : يَا خَلِيْلِيْ حَسَّنْ خُلُقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ ، تَدْخُلْ مَدَاخِلَ الْأَبْرَادِ . فَإِنَّ كَلِمَتِيْ سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ أَنْ أُظِلَّهُ فِي عَرْشِي وَأَنْ أُسْكِنَهُ حَظِيْرَةَ ثُدْسِي وَأَنْ أُدْنِيَهُ مِن جُوادِي . والترمذي)

بِ عَدِي اللهِ عَلَى النَّاسَ بِأَمْوَا لِكُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ

<sup>(</sup>۱) ت ( ۲۰۱۹ ) وإسناده حسن ، وفي الباب عن أبي ثعلبة عند حم ۲۹۳/۶ و ۱۹۶ ، وصححه حب ( ۱۹۱۷ ) . وعن أبي هريرة عند حم ۳۶۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) د ( ٤٧٩٨ ) و صححه حب ( ١٩٢٧ ) ، وله شاهد صحيح عن أبي هريرة عند ك ٢٠/١ والخر الطي في « مكارم الأخلاق » ص ٩ .

مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُق • (أبو يعلى والبيهقي) ٧٨٠ ـ قَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَنِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَم الْحُورُ الْعِينُ ؟ قَــالَ : يُسَاءُ الدُّنيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَفَصْل الظُّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَبِمَ ذَلِكَ ؟ قَــالَ : بصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، أَلْبَسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُوهَهُنَ النُّورَ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَريرَ ، بيضَ الْأَلْوَان نُحضْرَ الثِّيَابِ ، صُفْرَ الْحُلِّي تَجَـامِرُهُنَّ الدُّرُّ ، وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ ، يَقُلْنَ : أَلاَ نَحْنُ الْخَالدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ أَبَداً ، أَلَا وَنَحْنُ النَاعِمَاتُ فَلَا نَبْأُسُ أَبَداً ، أَلَا وَنَحْنُ الْلَفِيَاتُ فَلَا نَظْعَنُ أَبِداً ، أَلَا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدَاً طُو َبِي لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا ﴿ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ الْمَرْأَةُ مِنَّا اللَّهِ تَتَزَوَّجُ الزُّوْجَيْنِ وَالشَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ فِي الدُّنيَا ثُمَّ تَمَوْتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ يَدْخُلُونَ مَعَهَا ، مَنْ يَكُونُ ذَوْجَهَا مِنْهُمْ ؟ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّهَا تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ أُحسَنَهُمْ نُحُلُقاً فَتَقُولُ : أَيْ رَبِّي ، إِنَّ هَـــذَا كَانَ

الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . ٢٨١ – مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّتَهُمْ فَلَم يَكْذِبُهُمْ ، فَوَحَدَّتَهُمْ فَلَم يَكْذِبُهُمْ ، فَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ . فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوءَ تُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، وَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ . فَهُو مِمَّنَ كَمُلَتْ مُرُوءَ تُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، وَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ . (ابو داود)

أَحْسَنَهُمْ مَعَى خُلُقاً في دَارِ الدُّنيَا فَزَوِّجنِيهِ ، يَا أُمَّ سَلَمَةَ : ذَهَبَ حُسْنُ

### الستواضع

وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلجَّنْهِلُونَ قَالُواْ سَلَنهُا ﴿
 (سورة الفرقان)
 وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿
 (سورة الشعراء)
 ... أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ... ﴿
 سورة المائدة)
 مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَرِ مِنَ ... ﴿
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَرِ رَحَمَا أَبِينَهُم مَن ... ﴿
 السورة العنسي )

٢٨٧ - عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسللم : « إن الله تعالى أوحم إلى أن تواضعوا حتى لايب غيي أحد على أحد ي رواه مسلم .

قالَ أهلُ اللغة : البَّغْي : التَّعْدَّي وَالاسْتَطالَةُ .

٣٨٣ ـــ وعَنَ ۚ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مال ٍ ، وما زادَ اللهُ عَبداً بِعَفوٍ إِلاَّ عِزَّاً ، ومَا تَوَاضَعَ أَحَدُ ۗ لِلهِ إِلاَّ رَفَعَهُ ُ اللهُ » رواه مسلم .

٢٨٤ - مَنْ تَوَاضَعَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَفَعَهُ اللهُ ، وَمَنِ ارْتَفَعَ عَلَيْهِ
 وَضَعَهُ اللهُ •

## العِـــلمُ وَالعــُــامَاء

| ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ وَايَنْتُهُ فُرْوَانًا عَرَبِيً                  | • حــة ١ تنزيلٌ مِنَ ٱلرَّحَـٰنِ ٱلرَّحِـيمِ                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ســورة فصلت )                                                      | لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞                                                                                                                                                                   |
| ) (ســودة البقرة)                                                    | وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿                                                                                                                              |
| لا الْعَالِمُونَ ﴿                                                   | • وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا                                                                                                                    |
| ( ســه رة المنكدت )                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| ٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿                              | • إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـٰتَوُا                                                                                                                                |
| لَمُونَ إِنَّكَ يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٢                  | إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـنَوُّا فَلْ هَلْ يَشْتَوِى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـنَوُّا فَلْ هَلْ يَشْتَوِى اللَّهِ مِنْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهِ مِنْ لَا يَعْ |
| ( ســورة الزمر )                                                     | •                                                                                                                                                                                         |
| لَمُ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١                 | • يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِ                                                                                                                |
| ( ســودة المجادلة )                                                  | ú                                                                                                                                                                                         |
| عَلِيمٌ ۞ (سورة يوسف)                                                | <ul> <li>نَرْفَعُ دُرَجَاتٍ مَّن نَشَآءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ</li> </ul>                                                                                                             |
| كَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِئَ إِلَىٰ صِرَاطٍ              | • وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْهُ                                                                                                                         |
| (سودة سبل)                                                           | الْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿                                                                                                                                                                   |
| وْلُواْ الْعِمْ لِمُ قَايِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَـٰهُ إِلَّا هُوَ | • شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَنَّهِكُهُ وَأَ                                                                                                                  |
| ( سورة آل عمران )                                                    | الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞                                                                                                                                                                   |

• ... وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْكُ شَ (سدورة طه)

أَقَرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمْ ۞
 اقدراً وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمْ ۞

• قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآنِيرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ العنكبوت)

• أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ وَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا

لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِالصَّدُورِ (١٠)

(سمورة الحج)

 ... وَٱلرَّا حِنُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَ كُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلأَلْبَنبِ
 ... وَٱلرَّا حِنُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَ كُلُ أُولُواْ ٱلأَلْبَنبِ
 ... وَٱلرَّا حِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالّ

• قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتنْدِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ... ( ... قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتنْدِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ... ( ... ورة الناسل )

٢٨٥ - عَنْ مُعَاوِيةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ،
 صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم : « مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ في الدَّينِ »
 مُتَّفَقٌ عَليهِ .

٧٨٦ ـ وعن أني الدّرداء ، رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : « من سللك طريقاً يَبنتغي فيه عِلْماً سهاّل الله له طريقاً إلى الجنّة ، وإن الملائكة لتنضع أجنيحتها لطالب العيلم رضاً بما يتصنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السّموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء م وان الأنبياء م فمن أخذ المختل العلم . فمن أخذه أخذ بحظ يورثوا ديذاراً ولا درهما وإنهما ورثوا العلم . فمن أخذه أخذ بعظ وافر » رواه أبو داود والترمذي .

٧٨٧ \_ وَعَنْ أَنسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلِّمَ : . « مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلمِ ، فهو في سَبيلِ اللهِ حَيى يَرجِعَ » رواهُ الترْميذيُّ وَقَالَ : حديثٌ حَسَن ٌ .

٧٨٨ – وَعَن ْ أَي أَمَامَة آ ، رَضِيَ الله ُ عَنْه ُ ، أَن َّ رَسُول الله ِ ، صَلَّى الله ُ عَلَيه وسَلَّم ، قَال آ : « فَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِيدِ كَفَضْلي عَلَى أَد ْنَاكُم ْ » أَثْمَ قَال رَسُول ُ الله ٍ ، صَلَّى الله ُ عليه وسَلَّم : « إِنَ الله وَمَلائكَته ُ وَأَهْل السَّمَواتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّم لُلة في جُحْرِها وَحَتَّى الحُوت ليَصُلُون عَلى مُعَلَّمِي النَّاسِ الخَيْر َ » رواه ُ الرّمذي (١) وقال آ : حَدَيث حَسَن \* .

٢٨٩ – وَعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم ، قَالَ لِعلييٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « فواللهِ لاَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لكَ مِن حُمْرِ النَّعَم (٢) » مُتَّفَقٌ عليه .

<sup>(</sup>۱) ت ( ۲۲۸۲ ) و هو صحیح .

<sup>(</sup>٢) من حمر النعم ؛ أي : من الإبل الحمر ، وهي أشرف أموال العرب .

• ٢٩٠ - وَعَنْ أَنِي مُوسَى ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِن َ الهُدَى والْعِلْم كَمَثَلِ غَيْثُ (١) أَصَابِ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائفَةٌ طَيَّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتْ غَيْثُ (١) أَصَابِ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائفَةٌ طَيَّبَةٌ قَبِلَتِ المَاء ، فَنَفَعَ الْكَلاَ ، وَالْعُشْبُ الْكَثِير ، وكَانَ مِنْهَا أَجَادِ بُ أَمسكتِ المَاء ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاس ؛ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَّعُوا ، وَأَصَابِ طَائفَةٌ مِنْهَا أَخْرَى إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ ، لا تُمْسيكُ مَاء ، ولا تُنْبِتُ كَلا ً ، فَذَلك مَثَلُ أَخْرَى إِنَّمَا هِي قيعَانٌ ، لا تُمْسيكُ مَاء ، ولا تُنْبِتُ كَلا ً ، فَذَلك مَثَلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مابِعَثَنِي اللهُ بِه ، فَعَلِم وَعَلَّم ، وَمَثَلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مابِعَثَنِي اللهُ بِه ، فَعَلِم وَعَلَّم ، وَمَثَلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مابِعَثَنِي اللهُ بِه ، فَعَلِم وَعَلَّم ، وَمَثَلُ مَنْ فَقُهُ في دِينِ الله ، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ النَّذِي أَرْسِلْتُ بِه » . مُتَفَقٌ عليه .

٧٩١ – وعن أبي همُريرة، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قَالَ : « مَن ° دَعَا إلى همُدى كان َ لهُ مِن الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ ثُبَعُهُ لايَنْقُصُ ذلكَ مِن ° أُجُورِهِم شَيْئاً » رواه مسلم ".

٧٩٧ – وَعَنِ ابنِ مَسْعُود ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ : « نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً (١) سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَلَّغَهُ كَمَا سَمَعَهُ ، فَرُبَّ مُبْلَلِّغٍ أَوْعَى مِن سَامِع » . رواهُ الترمذيُّ وقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .

٣٩٣ ـ وَعَنْ ابنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : رَجُلُ "آتَاهُ اللهُ مَلَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَلَكَتْهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلُ "آتَاهُ اللهُ الحِكْمَة فَهُو مَالاً فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَتْهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلُ "آتَاهُ اللهُ الحِكْمَة فَهُو .

<sup>(</sup>١) الغيث : المطر. والكلأ « بفتح أوليه » : المرعى . والعشب « بضم العين وسكون الشين »: الكلأ الرطب في أول الربيع . والأجادب « بالجيم والدال المهملة » : الأرض لا تنبت .

 <sup>(</sup>٢) نضر الله امرأ « بالضاد المعجمة » أي : نعمه ، من النضارة وهي الحسن . و المراد حسن خلقه وقدره .

يَقَضِي بِهَا ، وَيُعَلِّمُهَا » مُتَّفَقٌ عليه ٍ.

والمرادُ بالحَسَدِ الْغَبِّطَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى مِثْلَهُ .

٧٩٤ - إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرِ : عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَيْفِ رَقِّهُ اللهُ عَلْمَ لَ للهِ فِيْهِ حَقًّا فَهُو بَأَفْضَلِ المُنَاذِلِ ، وَعَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْذُقُهُ مَالاً فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ اللهُ عَلَما وَلَمْ يَرْذُقُهُ مَالاً فَهُو صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمَلْتُ بِعَمَلِ فُلانِ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءً ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً لَعَمَلْتُ بِعَمَلِ فُلانِ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءً ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْذُونُهُ عَلْماً يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِه بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلا يَعْمَلُ لِللهِ فِيهِ رَبِّهُ وَلا يَعْمَلُ لِللهِ فِيهِ رَبِّهُ وَلا يَعْمَلُ فَلْ وَلا عِلْما فَهُو يَقُولُ لَوْ أَنْ لَى اللهُ اللهُ لَلْهُ لِللهِ عَلَم فَلُولُ لَوْ أَنْ إِلَا عَلَم اللهُ لَلْهُ لِللهُ لَلْهُ فِيهُ وَعَلَم فَلَا لَهُ اللهُ مَالاً لَا عَمِلْتُ فَيْهِ بِعَمَلَ فُلَانٍ فَوَذُنْهُمَا سَوَاءٌ .

( الترمذي وأحمد )

٧٩٥ - طُو بَي لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْم . (الشهاب)

٧٩٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « مَن ْ سُئِلَ عَن ْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أَلِحِيمَ يَوْمَ القِيامَةِ بِلِجَامٍ مِن ْ نَارٍ » رَوَاهُ أَبُو داود والترمَذيُّ وقَالَ : حديثٌ حَسَن ٌ .

٧٩٧ – وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَّقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » رواه مسلم ".

٧٩٨\_عن معاذ بن جبل: « تعلموا العلم ، فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، و بذله لأهله قربة ، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة ، وهو الأنيس في الوحشة ، والصاحب في الغربة ، والمحدث في الخلوة ، والدليل على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، يرفع الله به أقواماً ، فيجعلهم في الخير قادة وأثمة تُقْتَصُ آثارهم ويقتدى بفعالهم ويُنتهى إلى رأيهم ، ترغب الملائكة في خُلتهم ، و بأجنحتها تمسحهم ، و يستغفر لهم كل رطب ويابس ، وحيتان البحر وهوامه ، وسباع البر وأنعامه ، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ، ومصابيح الأبصار من الظّم ، يتبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة ، التفكر فيه يعدل الصيام ، ومدارسته تعدل القيام ، به توصل الأرحام ، و به يعرف الحلال من الحرام ، وهو إمام العمل ، والعمل تابعه يُلهمهُ السعداء ويُحْرَمهُ الأشقياء (١) » .

• • •

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر

#### العسمل

﴾ وَقُلِ أَعْمَلُواْ ۚ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَـكُمْ ۚ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَـٰتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِـم ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِن إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ ( مسورة الحكيف ) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ فَي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحِينَهُ, حَيْزَةُ طَيِبَةٌ وَلَنَجْزِينَهُم أَجْرَهُم بأحسن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّكَ عَمِلُوا ۗ وَلَيُوقِيِّهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢ (سبورة الأحقاف) . لِيَأْكُلُواْ مِن مُمَرِهِ و وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٢ قُلْ هَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا ﴿ إِنَّ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ ۖ وَلِقَآبِهِء خَجَبِطَتْ

٢٩٩ - لا يُقْبَلُ إِيمَانٌ بِلا عَمَلِ وَلا عَمَلٌ بِلا إِيمَانِ .
 ( الطبراني )

( سورة الكهف )

أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَزَّنَا فَيْ

••• وعن الميقد ام بن معند يكرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَا أَكُلَ مِن عَمَلِ عَلَمُ خَيْرًا مِن أَن يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدُهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم كان يَأْكُل مِن عَمَل يَدَهِ » رواه البخاري .

٣٠١ عن أبي هـُريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كان َ زَكَرِياً عليه السلامُ نَجَاراً » رواه مسلم .

٣٠٧ – طَلَبُ الْحَسسلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ . ( الطبراني والبيهقي )

سبه\_ إنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْساً كَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكُمِلَ رِذْقَهَا أَلا فَاتَقُوا اللهَ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ ، ولا يَخْمِلُنَكُمُ الْسَيْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ يَمْعَاصِي اللهِ فَإِنهُ لايُدْرَكَ مَا عِنْدَ اللهِ إلا يِطَاعَتِهِ .

(البزار والعاكم)

٣٠٤ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُخْتَرِفَ ، وَمَنْ كَدَّ عَلَى عِيـــالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . ( احمد )

٣٠٥ ـ مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ .

٣٠٩ إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُُنُوبًا لاَيُكَفِّرُهَا الطَّلَاةُ ولا الْطَدَقَةُ ولا الْطَدَقَةُ ولا الْطَدِقةُ ولا الْطَبِي الْمَعِيشَةِ . ولا الْحَجُّ ، وَيُكَفِّرُهَا الْهَمُّ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ . (ابن بابويه والطبراني)

- ٣٠٧ ـ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ بَعِباً فِي طَلَبِ الْحَلاَلِ .
  - . إذا صليتُم الْفَجْرَ فَلَا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ أَدْزَاقِكُمْ .
     الطبراني)

٣٠٩ ـ بَاكِرُوا فِي طَلَبِ الرَّزْقِ وَالْحَوَا نِجِ فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَالْحَوَا نِجِ فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَالْحَوَا نِجِ فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَالْحَوَا فِي طَلَبِ اللَّهِ وَالْبَرَانِ وَالْبَرَارِ )

· ٣١٠ أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّاجُلِ بِيَدِهِ . ( البزار واحمد )

. ٣١١ خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدَيْ عَــامِلِ إِذَا نَصَحَ . (احمد)

٣١٢ - أَشَدُ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رَجُلُ كَسَبَ مَالاً مِن عَبْرِ حِلَّهِ فَدَخَلَ بِهِ النَّارَ .

٣١٣ ـ لا يُعْجِبَنْكَ وَحْبُ الذَّرَاعَينِ يَسْفِكُ الدَّمَاءَ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلَا لاَيَمُوتُ ، ولا يُعْجِبَنْكَ امْرُوُّ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ، وَلا يُعْجِبَنْكَ امْرُوُّ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ، فَإِنْ أَنْفَقَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ تَرَكَهُ لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فَإِنْ آَوُكُ لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءً كَانَ ذَادَهُ إِلَى النَّادِ . (ابوداود)

٣١٤ ــ وعن أبي عبد الرحمن عَوف بن مالك الأشْجَعييِّ رضيَ اللهُ عنه قال : كُنَّا عِنْدَ رسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم تِسْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيمَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ،

فَقَالَ : « أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم » وكُنَّا حَديثي عَهْد بِي عَهْد بِيبَعْعَة ، فَقُلْنا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ . ثُمَّ قال : « أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ » فَبَسَطْنا أَيْدينا وَقُلْنا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَعَلامَ نَبُايِعُكَ ؟ قال : « على أَنْ تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، والصَّلَوَاتِ نَبَايِعُكَ ؟ قال : « على أَنْ تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، والصَّلَوَاتِ الخَمْس وَتُطْيِعُوا » وَأَسَرَّ كَلمَة خَفَيَّة " : « وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً » فَلَمَا يَسْأَلُ فَلَمْ يَسْفُلُ سَوْطُ أَحَدِهِم فَمَا يَسْأَلُ أَولِيكَ النَّفَرِ يَسْقُلُ سَوْطُ أَحَدِهِم فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ . رواه مسلم .

٣١٥ ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 لا تنزال المسألة بأحدكم حتى يلثى الله تعالى وليس في وجهم مزعة للهم » متفق عليه.

٣١٩ ـ عن أنس بن مالك . أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي عليه يسأله . فقال : « لك في بيتك شيء؟ » قال : بلى . حلس فلبس بعضه ونبسط بعضه . وقدح نشرب فيه الماء . قال : « اثني بهما » قال فأتاه بهما . فأخذهما رسول الله وقدح نشرب فيه الماء . قال : « من يشتري هذين ؟ » فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال : « من يزيد على درهم ؟ » مرتين أو ثلاثاً . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين ، فأعطاهما الأنصاري وقال : « إشتر بالرحمين . فأعطاهما فأنني به » ففعل فأخذه بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك . واشتر بالآخر قدوماً ، فأتني به » ففعل فأخذه رسول الله عليه فشد فيه عوداً وقال : « اذهب واحتطب ولا أراك خمسة عشر يوماً » فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم . فقال : « إشتر يوماً » فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم . فقال : « إشتر ببعضها طعاماً وببعضها ثوباً » . ثم قال : « هذا خير لك من أن تجيء والمسألة ببعضها طعاماً وبعضها ثوباً » . ثم قال : « هذا خير لك من أن تجيء والمسألة في وجهك يوم القيامة . إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع ، أو لذي غرام مفظع أو دم موجع » (١) .

<sup>(</sup>١) فيه بيان لتقدير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقيمة العمل وحثه أصحابه على الاكتساب والاجتهاد في طلب الرزق. وفيه جواز البيع بالمزايدة .

#### الصيّدةك

« ٣١٧ \_ قال رسول الله : « تحرَّوُ ا الصدق و إن رأيتم أن الْهَلَكَة فيه ، فإن فيه النجاة » \_ ٣١٧ \_ قال رسول الله : « تحرَّوُ الصدق و إن رأيتم أن الهنيا )

٣١٨ عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال:
« إِنَّ الصِّد ْقَ يَهَد ي إِلَى النّبِرِّ وَإِنَّ النّبِرِّ يَهَد ي إِلَى الجنّة ، وَإِنَّ النّبِرِ يَهَد ي إِلَى الجنّة ، وَإِنَّ الرّجُلُ لَيَصَد ُقُ حَتَّى يُكُنْتَب عِنْدَ الله صِدِّيقاً ، وَإِنَّ الْكَذ ب يَهَد ي إِلَى النّف جُورِ ، وَإِنَّ النّف جُورِ يَهَد ي إِلَى النّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكُنْذِ بُ حَتَى النّادِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكُنْذِ بُ حَتَى

بُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً » متفق عليه .

٣١٩ عَن أَبِي مُحَمَّد الْحَسَن بن عَلِي بن أَبِي طَالِب رضي الله عَنهما قال : حَفَظْتُ مِن رسيول الله ، صلى الله عليه وسلم : « دَع مَايَريبُك قال : حَفَظْتُ مِن رسيول الله ، صلى الله عليه وسلم : « دَع مَايَريبُك إِلَى مَالايَريبُك ؟ فَإِنَّ الصَّد ق طُمَأ نينَة "، وَالْكَذَبِ رِيبَة "»رواه التيرمذي (١) وقال : حديث صحيح .

قَوْلُهُ : « يَرِيبُكَ َ » هُوَ بفتحِ الياءِ وضمّها ؛ وَمَعَنْنَاهُ : اتْرُكُ مَا تَشُكُ ُ فِي حِلَّهُ ، واعْدِلُ إلَى مَالا تَشُكُ ُ فِيهِ .

• ٣٧٠ – عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بِنْ حَرْبِ ، رضي الله عنــــه ، في حديثه الطَّويلِ في قيصَّة ِ هِرَقَتْلَ ، قالَ هِرَقَتْلُ ؛ فَمَاذَا يَأْمُرُكُم ْ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم – قالَ أَبُو سُفْيَانَ : قُلْتُ : يقولُ : « اعْبُدُوا اللهَ وَحُدْهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُم ْ (٢) ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاة ِ ، والصَّدة ِ ، متفق عليه بالصَّلاة ِ ، والصَّدة ِ ، متفق عليه

٣٧١ عن أبي خاله حكيم بن حزّام . رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النّبيِّعان بالخييارِ ما لم يَتَفَرَقا ، فإن صَدَقا وبيَّنا بُورِك لَهُما في بيعهِما ، وإن كتَمَا وكَذَبّا مُحِقّت بركة بيعهِما » . مثفق عليه

<sup>(</sup>۱) ت (۲۵۲۰) و أخرجه ن ۳۲۸،۳۲۷/۸، و حم ۲۰۰/۱، و إسناده صحيح ، وصححه حب (۵۱۳) .

<sup>(</sup>٢) أي : ما يقوله آباژكم ، وهي كلمة جامعة لترك جميع ما كانوا عليه في الجاهلية .

#### الوَفْيَاءُ بِالْعَهِنْد

وَأُونُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدُمُّ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُرْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١ ( سيورة النحيل ) وَأُونُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْعُولًا ١ ﴿ وَوَهُ الْإِسراء ) و وَأُونُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ (سسورة الإسسراء) ، بَلَنَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عَوَا تَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ (سورة آل عران ) ﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَلَهُدُواْ اللَّهَ عَلَيْتِ فَيْنَهُم مَّن قَضَى تَحْبَهُر وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ (سسورة الأحزاب) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَنَى ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَٱأْمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَحْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّةَ الْحِسَابِ ۞ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْنِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَنَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الدَّارِ ﴿ اللَّهُ

٣٧٧ ــ روى أبو داود والترمذي عن عمر بن عبسة ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يَحُلُّن عهدا . ولا يشدنه ، حتى

يمضيأمده ، أو ينبذ إليهم على سواء .

٣٧٧ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ما منعني أن أشهد بدراً الله أني خرجتُ أنا وأبي حُسيَّلُ (١) ، قال : فأخذ نا كفارُ قريش ، قالوا : إنكم تريدون محمداً ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننَّ صَرَفَنَ إلى المدينة ، ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله عَلِيليًّ ، فأخبرناه الحبر ، فقال : « انْصَرَفا ، نَفِي لهم بعهد هم ونستعين الله عليهم » . رواه مسلم .

ع ٣٧٤ \_ وعن عمرو بن الحمق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أيما رجلٍ أمَّن رجلا على دمه ، ثم قتله ، فأنا من القاتل بريء ، و إن كان المقتول كافراً » ( ابن حبان )

<sup>(</sup>١) هو والد حذيفة ، واليمان لقبه رضي الله عنهما .

#### الأمكانة

إِنَّا عَرَضْ مَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِحْبَالِ فَأْبَيْنَ أَن يَعْلِمُهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ (سورة الأحزاب)
 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ الْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ... ﴿ (سورة النساه)
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ (سورة المؤمنون)
 ... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي آوْتُمِنَ أَمَننَتُهُم وَلَيْتَقِي اللّهَ رَبَّهُم ... ﴿ (سورة البقرة)

٣٧٥ عن حُدْيَ فَقَ بنِ الْيَمَانِ . رضي الله عنه ، قال : حدثنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حَدِيثَ بن قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا ، وَأَنَا أَنْ تَظُورُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، حَدِيثَ نَزلَتْ في جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَال ، ثُمَّ نَزلَلَ الْغُرانُ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَة ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ الفُرانُ فَعَلِمُوا مِن السَّنَة ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْآمَانَة فقال : « يَنَامُ الرَّجل النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الْآمَانَة مِنْ قَلْبِه ، فَبَظَلُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْت ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الْآمَانَة مِنْ قَلْبِه ، فَبَظَلُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْت ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الْآمَانَة مِنْ قَلْبِه ، فَيَظَلُ أَثَرُهَا مِثْلَ آثَرُهَا مِثْلَ أَثَر الْمَجْل ، كَجَمَرْ دَحْرَجَتُهُ عَلَى رِجْلِهِ « فَيَصْبِحُ النَّاسُ فيه شيءٌ » ثُمَّ أَخَذَ حَصَاة وَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ « فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُوتَى الْمَانَة حَتَى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِيناً ، حَتَّى يُقَالَ

لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ ، مَا أَعْقَلَهُ ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ . وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيْكُمُ وَبَلَّةً مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ . وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيْكُمُ البَيْعُتُ ؛ لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لْيَرُدُنَّةُ عَلَيَّ دِينُهُ ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِياً أَوْ يَهُودِيناً لَيُرُدُّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ مِنْكُمُ ۚ إِلاَ فُلاناً وَفُلاناً » مَتَفَقٌ عليه .

قوله: « جَذْرُ » بفتح الجيم وآسكان الذَّال الْمُعْجَمَة : وَهُو أَصْلُ الشّيء . و « النّوكُتُ » بالتّاء الْمُثَنَّاة مِن ْ فَوْقُ : الأَ ثَرُ الْيَسِيرُ . « وَالْمَجْلُ » الشّيء . و « النوكثُ » بالتّاء المُثَنَّاة مِن ْ فَوْقُ اللَّهَ وَنَحُوها مِن ْ أَثَرِ عَمَلٍ بفتح الميم وإسكان الجيم ، وَهُو تَنَفُّطُ في الْيَد وَنَحُوها مِن ْ أَثَر عَمَل وَغَيْرِه . قوله : « سَاعِيه » : النّوالي عَلَيْه . وَغَيْرِه . قوله : « سَاعِيه » : النّوالي عَلَيْه .

٣٢٦ وعن عِمْرَانُ بنِ الحُصَيْنِ رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خَيْرُ كُمُ قَرَنِي ، ثُمَّ اللَّذِينَ يلُو آنهُم ، ثُمَّ اللَّذِينَ يلُو آنهُم ، ثُمَّ اللَّذِينَ يلُو آنهُم » قال : «خَيْرُ كُمُ قَرَنِي قال النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْن أو ثلاثاً « مُمَّ قال عِمرَانُ : فَمَا أَدْرِي قال النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْن أو ثلاثاً « مُمَّ يَكُونُ بَعَدَهُم قوم " يَشْهَدُونَ ولاينُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاينُوْ مَمَنُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاينُوْ مَمَنُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ » منفق "عليه .

- ٣٢٧ أدَّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ا تُتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ و ٣٣٧ أَدُّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ الْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ و ٣٣٧ أَدُّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ الْتَمَنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ و ٣٣٧ أَدُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- لا إيمانَ لِمَن لا أَمَانَةَ لَهُ ، ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهٰدَ لَهُ .
   احمد)

٣٧٩ - الْمُشْتَشَارُ مُوْتَمَنٌ ٠ (الطبراني)

• ٣٣٠ \_ قال رسول الله: « الحجاس بالأمانة ، إلا ثلاث مجالس َ: مجلس َسَفْكِ دَمِ حرام ، أوفرج حرام ، أو اقتطاع مال ٍ بغير حق » وسه الله بن مسعود رضى الله عنه قال (۱): « القتل فى سبيل الله يكفّر الذنوب كلها إلا الأمانة . . قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة — و إن قتل فى سبيل الله — فيقال أدّ أمانتك! فيقول : أى ربّ ، كيف وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال : انطلقوا به إلى الهاوية ، وتُمتَّلُ له أمانته كهيئتها يوم دُفعت إليه ، فيراها فيعرفها ، فيهوى فى أثرها حتى يُدركها ، فيحملها على منكبيه ، حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه ، فهو يَهوى فى أثرها أبد الآبدين ، ثم قال ؛ الصلاة أمانة ، والوضو ، أمانة ، والوزن أمانة ، والكيل أمانة ، وأشيا ، عَدَّدَها ، وأشدُ ذلك الودائم » .

قال راوى الحديث: فأتيت البراء بن عازب ، فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود ؟ قال: كذا ! . قال - البراء - صدق ، أما سمعت الله يقول: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ \* أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمُ \* بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُوا بالْعَدْلِ ؟ » .

٣٣٧ ـ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُل ِ حَدِيثاً لَا يَشْتَهِيْ أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ فَهُو أَمَانَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ . (احمد)

(١) أحد .

### الاستتقامة وأولياء الله

فَاسْنَفِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغُوا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿
 رَا سَورة هُوهِ )
 إِنَّ الذِّينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ لَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَا لِكَهُ الْآلَخَافُواْ وَلَا يَحْزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ إِبْشُرُواْ إِبْكَنَةِ اللّهِ كُنهُ تُوعَدُونَ ﴿
 إِنَّ الذِّينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الْوَلَا لِكَ اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الْوَلَا لِكَا لَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الْوَلَا لِكَا لَا اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عُمْ السّتَقَامُواْ فَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَى اللّهُ وَلَا عُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٣٣٣ \_ وَعَنْ أَبِي عَمْرُو ، وقيل : أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَارسُول اللهِ قُلُ ۚ لِي فِي الإسْلامِ قَوْلاً لا أَسْأَل عَنْهُ أَحَداً غَيْرُكَ . قال : «قُلُ : آمَنْتُ باللهِ : ثُمَّ اسْتَقَيْمُ » رواه مسلم .

٣٣٤ وعَن ْ جَاسِرِ بْن سَمْرَة ، رَضِيَ الله ُ عَنْهُ مَا ، قَال َ : شَكَا أَهْلُ الكُوفَة سَعْداً ، يَعْني : ابْن أَبِي وَقَاصٍ ، رَضِيَ الله ُ عَنْه ُ ، إِلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ، رَضِيَ الله ُ عَنْه ُ ، فَعَزَلَه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِم ْ عَمَّاراً، فَشَكَوْا حَتَّى الْحَطَّابِ، رَضِيَ الله ُ عَنْه ُ ، فَعَزَلَه وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِم ْ عَمَّاراً، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّه لا يُعْسِن يُصلِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْه ، فَقَال تَ : يَا أَبا إِسْحَاق ، إِنَّ هُولاء يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِن تُصلِي ، فَقَال تَ : أَمَّا أَنَا وَالله فَإِنِّي كُنْتُ هُولاء يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِن تُصلِي ، فَقَال تَ : أَمَّا أَنَا وَالله فَإِنَّ كُنْتُ

أصلي بهم صلاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها (١) أصلي صلاة العشاء فأر كُدُ (١) في الأوليين ، وأخيف في الأخريين ، فال تذلك الظن بك يا أبا إسحاق ، وأرسل معه رجلا – أو رجالا – الله الكوفة يسال عنه وبكر الله الكوفة يسال عنه وبكن الكوفة يسال عنه المحافة بن أهل الكوفة ، فكم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا ، حتى دخل مسجدا لبني عبس ، فقام رجل منهم ، يقال له أسامة بن قتادة ، يكنني أبا سعدة ، فقال : أما إذ نشد تنا (١) فإن سعدا كان لايسير بالسرية (١) ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية ، قال سعد أن اللهم ولا يعدل في القضية ، قال سعد أن اللهم ولا يعدل في القضية ، قال سعد أن اللهم والمن عبد أن في القضية ، فا كان المناس والله المناس بالسوية ، والله المناس بالله المناس اللهم الله الله اللهم اللهم الله اللهم الله

قَالَ عَبَدُ الْمَلِكِ بِنْ عُمَيْرِ الرَّاوِي عَنْ جَابِرِ بِنْ مِمَرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبِاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكَبِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ للجَوَادِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَ . مَتْفَى عليهِ .

٣٣٥ ـ وَعَنْ عُرُوةَ بنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَاصَمَتْهُ أَرُوى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، وَفَيْلٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَاصَمَتْهُ أَرْضِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئاً بَعْدَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ !؟ أَرْضِهَا شَيْئاً بَعْدَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ !؟

<sup>(</sup>١) لا أخرم « بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة وكسر الراء » أي : لا أنقص .

<sup>(</sup>٢) « فأركد » أي : أقوم طويلاً .

<sup>(</sup>٣) نشدتنا « بفتح النون و الشين » أي : طلبت منا القول .

<sup>(</sup>٤) لا يسير بالسرية ، أي : معها ، والسرية : القطعة من الجيش ، والقضية : الحكومة .

قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَخَذَ شَبِرْاً مِنَ الأَرْضِ طُلُماً ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ » فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لاأَسْأَلُكَ بَيَّنَةً بَعْدَ هذا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : اللَّهُمَ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، فَأَعْم بَصَرَها ، وَاقْتُلُها فِي السَّهُمَ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، فَأَعْم بَصَرَها ، وَاقْتُلُها فِي آرْضِها ، قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُها ، وَبَيْنَمَا هِي تَمْشِي فِي أَرْضِها إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةً فَمَاتَتْ . مَتْقَ عليه .

وفي رواية للسليم عَن ُ مُحَمَّد بن زَيْد بن عَبْد الله بن عُمَرَ بمَعْنَاهُ وَأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الحُدُرَ تَقُولُ : أَصَابَتْنِي دَعُوَّةُ سَعِيد ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الّي خاصَمَتْهُ فِيها ، فَوَقَعَتْ فِيها ، فَكَانَتْ قَبْرَها .

<sup>(</sup>۱) مراد : اسم قبیلة ، وقرن « بفتح القاف والراء وبالنون » بطن من مراد وهوقرن بن رماد بن ناجیة ابن مراد .

 <sup>(</sup>٢) بر « بفتح الباء » ، أي : بالغ في البر و الإحسان إليها ، وقوله صلى الله عليه و سلم : « لو أقسم : أي :
 حلف على الله بأمر من الأمور لأبره في حلفه جزاء بره بوالدته .

لأبَرَّهُ ، فإن استطعت أن يستغفر لك قافيل » فاستغفر لل الكوفة ، فال : الأكثب فاستغفر لل فاستغفر له عاملها ؟ قال المحمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة ، قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبرا الله الناس أحب التي ، فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ، فوافق عمر ، فسأله عن أويس ، فقال : تركته رب البيت (ا) قليل المتاع ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يتأتي عليكم أويس ، كان به برص أمداد من أهل البيمن من مراد ، أثم من قرن ، كان به برص فبرا منه أمداد من أهل البيمن من مراد ، أثم من قرن ، كان به برص فبرا أمنه الا موضع درهم ، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا برق فرن المنتفر لك ، فافعل ، فأتى أويسا، فقال : استغفر لي فان الشيئ عمر ؟ قال : لقيت عمر ؟ قال : نعم ، فاستغفر لي قال : لقيت عمر ؟ قال : نعم ، فاستغفر له قال : نعم ، فاستغفر اله الناس ، فانطلق على وجهه (ا)

وفي رواية لمسلم أيْضاً عن أُسيَّر بن جابر رضي الله عنه أنَّ أهلَ الكُوفة وقَدرُوا على عُمَّرَ رضي اللهُ عنه ، وفيهم رَجُلُّ مِمَّنْ كَانَ يَسَخْرُ بِأُويْسٍ ، فقال عُمَرُ : همَلْ هاهُنا أَحَدُ مِنَ القَرَنِيِّينَ ؟ فَجَاءَ ذلك الرَّجُلُ ، فقال عُمرُ : إنَّ رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قد قال : « إنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَّمَن عُيَرْ أُمَّ لَهُ ، قَدْ كَانَ بِهِ مِنَ اليَّمَن يُقَالُ لَهُ : أُويْسٌ ، لايَدَعُ بِاليَمَن غَيْرَ أُمَّ لَهُ ، قَدْ كَانَ بِهِ مِنَ اليَّمَن يُقَالُ لَهُ : أُويْسٌ ، لايَدَعُ بِاليَمَن غَيْرَ أُمَّ لَهُ ، قَدْ كَانَ بِه بِيَاضٌ " (٣) فَدَعَا اللهَ تعالى، فَأَذْ هَبَهُ إلاَّ مَوضِعَ الدِّينارِ أَوِ الدِّرْهَم ، فَمَنْ ، بَيَاضٌ " (٣) فَدَعَا اللهَ تعالى، فَأَذْ هَبَهُ إلاَّ مَوضِعَ الدِّينارِ أَوِ الدِّرْهَم ، فَمَنْ

<sup>(</sup>١) رث البيت ، أي : رث متاع البيت ، والرث : الدون أو الخلق البالي .

<sup>(</sup>٢) أي : خارجاً فإن في إقبال الناس عليه إشغالا له عن شأنه المتوجه إليه من إفراد الحق بالقصد والانقطاع إليه عن الحلق .

<sup>(</sup>٣) أي : بر ص .

لَقِيهُ مِنْكُم ، فَلَيْسَتَغَفْرِ لَكُم ، .

وفي رواية له عَن عمر رضي الله عنه قال: إنّي سَمِعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنَّ خَيْر التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَال لَه : أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالدَّة وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَمُرُوه ، فَلَيْسَتْنَغْفِرْ لَكُمْ ».

قوله ( غَبَراء النَّاسِ ) بفتح الغين المعجمة ، وإسكان الباء وبيالمد، وهم فُقَرَ اوْهم و وَصَعَالِيكُهُم وَمَن لا يُعْرَف عَيننُه مِن أخلاطيهِم ( و الأمهداد ) جَمع مدّد وهم الأعوان والنَّاصِرُون اللَّه ين كانُوا أيميد ون المُسلمين في الجهاد.

٣٣٧ – وعَن أبي ذَرّ ، رَضِيَ اللهُ عنهُ ، قَالَ قالَ : رسولُ اللهِ ، صلًى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما ، ولسانه صادقا ، ونفسه مطمئنة ، وخليقته مستقيمة » . ( ابن حبان )

• • •

#### العكزيمة

... فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَلَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتُوكِلِينَ رَقِيَ 

(سورة آل عمران)

... وآصير عَلَى مَآ أُصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ﴿ (سورة لقان)

و وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ﴿ (سورة الشورى)

فَاصَّير كَمَا صَبَرَ اُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّهُمْ ... ﴿

(سورة الأحفاف)

و وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ قَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَدْ نَجِدْ لَهُ وَعْرَمًا ﴿ (سورة طله) 

(سورة طله)

٣٣٨ ـ قال رسول الله : « لا يكُن أحدكم إمَّعة ، يقول : أنامع النـاس ، إن أحسن الناس أحسن الناس أحسن الناس أحسن الناس أحسن الناس أحسنوا ، و إن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم » . ( النرمذى )

٣٣٩ \_ • عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وزال مع القرآن أينها زال ، واقبل الحق بمن جاء به من صغير أو كبير وإن كان بغيضا ، واردد الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا أو قريبا ».

#### الشجاعة

الذينَ قَالَ لَمُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَهُمَ الْوَكِيلُ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِهِم ... ﴿

الْوَكِيلُ اللهِ سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِهِم ... ﴿

اسورة المائدة )

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ اللّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا اللّهُ وَكَنَى بِاللّهِ حَسِيبًا

الله الله وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا الله وَكَنَى بِاللّهِ حَسِيبًا

(سورة الأحزاب)

٣٤٠ - لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ في حَقِّ إِذَا
 رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ •

الله و الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله و الله عليه و الله و الله عليه و الله و ال

وفي رواية له عن ابنن عَبَّاس رضي الله عنهما قال : « كَانَ آخِرَ قَوْل ِ إِبْرَاهِيمَ صَلَى اللهُ وَفَعِمُ الْوَكِيلُ».

#### الصت

يَكَأَيُّ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿
 ... إِنِّمَا يُوقَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿
 وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَى وَمِنَ الْخَصُوفِ وَالْحَصِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْولِ وَالْأَنفُس وَالتَّمَرَتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿
 وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّيْرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿
 وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّيْرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿
 وَلِنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿
 وَلِنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿
 وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿
 وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارُكُمْ ﴿
 وَلَنَبْلُونَا تُصْبِرُواْ وَنَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ﴿
 وَلَ تَصْبِرُواْ وَنَتَقُواْ فَإِنْ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴿
 وَالْمَالِ وَالْمُودِ ﴿
 وَلَوْ تَصَارُواْ وَنَتَقُواْ فَإِنْ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ ﴿

٣٤٧ ـ الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ • وَٱلْيَقِينُ الْإِنْمَانُ كُلُّهُ • (الطبراني والبيهقي)

٣٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي يَحْيَى صُهَيَبْ بِنْ سِنَانَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْاَ لِللهُ فَيْنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، ذَلِكَ لِلْاَ لِللهُ فَهَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وواه مسلم .

٣٤٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيد سَعْد بْنِ مَالكُ بْنِ سِنَانِ الْحُدُرْي رضي الله عنهما : أَنَّ نَاساً مِنَ الْاَ نُصَارِ سَأَلُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَعْطاهُم ، ثُمَّ سَأَلُوه وَ فَقَالَ لَهُم حِينَ أَنْفَقَ كُم سَأَلُوه وَ فَقَالَ لَهُم حِينَ أَنْفَقَ كُم سَأَلُوه وَ فَقَالَ لَهُم م حِينَ أَنْفَقَ كُلُ سَأَيْهِ بِيلَه و : « مَا يَكُن عِنْدِي مِن خَيْرِ فَلَنَ أَدَّ خِرَه وَمَن مُن وَمَن عَنْد فِي مِن خَيْرِ فَلَن أَدَّ خِرَه وَمَن مُومَن يَسْتَعْفِ فِي مُعِفَة و الله مُ ، وَمَن يَتَصَبَّر وَمَن يُعْنِه الله مُ ، وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّر هُ وَمَن السَّبْر » مَنْق عليه (١) .

" الله عليه وسلم: « إذا أراد الله بعبد و خَبْراً عَجَل له الله عليه وسلم: « إذا أراد الله بعبد و خَبْراً عَجَل له العُقُوبة في الدُّنْيا، وإذا أراد الله بعبد و الشَّرَ أَمْسَكُ عَنْهُ بذنبه حَتَّى يُوافِي به يَوْم الْقيامة ». وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: « إنَّ عظم النجزاء مَع عظم البلاء ، وإنَّ الله تعالى إذا أحبَ قوماً ابتلاهم ، فَمَن رضي فله الرَّضا، ومَن سخط فله السُّخط » رواه الرّمذي (٢) وقال : حديث حسن .

٣٤٩ وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قال : كَانَ ابْنُ لاَ بِي طَلَحة وضي الله عنه يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُوطَلُحة ، فَقُبِض الصَّي ، فَلَمَّا رَجْعَ أَبُو طَلُحة قال : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم وَهِي أُمُّ الصَّبِي : هُو أَسْكَن مُاكَان ، قَلَرَّ الله الله عليه والله أَمُّ الصَّبِي ، فُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلُحة أَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَحْبَرَه ، الصَّبِي ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلُحة أَتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَحْبَرَه ، فَالَ : « اللّهُمُ مَّ بَارِكُ لَهُمَا ؛ فَقَالَ : « اللّهُمُ مَّ بَارِكُ لَهُمَا ؛

<sup>(</sup>۱) خ ۲۹۰/۳ و ۲۹۰/۱۱ ، م ( ۱۰۰۳ ) ومعنى الحديث : أن من يمتنع عن السؤال يجازيه الله على استمفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته ، ومن يستغن بالله عن سواه ، فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال ، ويخلق في قلبه الغنى، ومن يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويدعن لتحمل الشدة ، فعند ذاك يكون الله معه فيظفر بمطلوبه .

 <sup>(</sup>٢) ت ( ٢٣٩٨ ) وفي الباب عن عبد الله بن مغفل عند الطبر اني و الحاكم ، وعن عمار بن ياسر عند الطبر اني ،
 وعن أبي هريرة عند ابن عدي ، فالحديث صحيح بهذه الشواهد .

فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلَحْةَ : احْمِلْهُ حَنَى تَأْتِيَ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وَبَعَثْ مَعَهُ بِتَمْرَاتِ ، فَقَالَ : « أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ » قال : نَعَمْ ، تَمَرَاتٌ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وسَمَّاهُ عَبْدَ الله . متفقُ عليه . مِنْ فيه فَجَعَلَهَا في فِي الصَّبِيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وسَمَّاهُ عَبْدَ الله . متفقُ عليه . وفي رواية للبُخاري : قال ابن عُينينة : فقال رَجُلٌ من الأنصار : فرَا أَيْتُ نِسْعَة أَوْلاد عَبْد الله فَرَان ، يعْني مِن أَوْلاد عَبْد الله الْمَوْلُود .

وفي رواية لسلم : مات ابن لأبي طلحة من أم سليم ، فقالت لأهلها : لاتُحد له أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحد له ، فجاء فقرَبَت إلَيه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له (١) أحسن ماكانت فقربَت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له (١) أحسن ماكانت تصنع فبل ذلك ، فوقع بها ، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت : ينا أبنا طلحة ، أراب أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا، فقالت : فاحتسب فطلبوا عاريتهم ، ألهم أن يمنعوهم أن تركتني حتى إذا تلطخت الله ما ابنك (١) . قال : فغضب ، ثم قال : تركتني حتى إذا تلطخت الله ما أخبرة أخبر ثني بابني ؛ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرة أبك كما » عاكان ، فقال رسول الله عليه وسلم في سفر وهي قال : فحملت ، قال : وكان رسول الله عليه وسلم في سفر وهي معه ، وكان رسول الله عليه وسلم أن الممدينة من سفر معه ، وكان رسول الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر معه معه ، وكان رسول الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر معه المنعاض ، فالمنون المدينة من المنعاض ، فالمنون المناه عليه وسلم إذا أتى المناه المنعاض ،

<sup>(</sup>١) تصنعت له : أي بتحسين الهيئة بالحلي ونحوه . ووقع بها : جامعها .

<sup>(</sup>٢) أي : اطلب ثواب مصيبتك في ابنك من الله تمالى . (٣) تلطخت ، أي : تقذرت بالجاع .

<sup>(</sup>٤) لايطرقها طروقاً « بضم أوليه المهملين » أي لا يأتيها ليلا لئلا يرى من أهله ما قد يكره .

فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً ، وَانْطَلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . قَالَ : يَقُولُ أَبُو طَلْحَةً : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبًّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرَجَ ، وأدْخُلُ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ ، وقد احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةً مَا أَجِدُ اللَّذِي كُنْتُ أَجِدُ ، انْطَلَقْ نَا ، وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قد مَا فَولَدَ تَ عُلُاماً . فقالَتْ فِي أُمِي : يَا أَنسُ لايرُضِعُهُ أَحَدٌ حَتَى تَغُدُو به على مُسلول الله صلى الله عليه وسلم ، فلَمَا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذَكرَ تَمَامَ الْحَد يث .

سلى الله عليه وسلم وحبة وابن حبة ، رضي الله عنهما ، قال : أرسكت بينت سلى الله عليه وسلم وحبة وابن حبة ، رضي الله عنهما ، قال : أرسكت بينت النبي صلى الله عليه وسلم : إن ابني قد احتضر (۱) فاشهد نا ، فأرسل يقرى النبي صلى الله عليه وسلم : إن ابني قد احتضر (۱) فاشهد نا ، وكل شيء عيند السلام ويقول : «إن لله ما أخذ ، وله ما أعظى ، وكل شيء عيند الباجل مسمى ، فلتصبر ولانتحتسب (۱) » فأرسكت إليه تقسم عكيه ليأ تيناها . فقام ومعه سعد بن عبادة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي ابن كعب ، وزيد بن أبيت ، ورجال رضي الله عهم ، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ، فأقعد أن وجوره وتفسه تقعق ، ففاضت عبناه ، فقال سعد : يا رسول الله ما هذا؟ فقال : «هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده وإنه تعالى في قلوب من شاء من عباده وإنه تعاده عليه .

وَمَعْنَى « تَقَعْقَعُ» : تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ .

<sup>(</sup>١) أي : حضرته مقدمات الموت .

<sup>(</sup>٢) أي : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح .

٣٤٨ وَعَنَ أَنَسَ رَضِي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَتَمَنَّيَنَ ۚ أَحَدُ كُمُ الْمَوْتَ لَضُر ۗ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَاعلاً فَلَيْقَلُ : اللَّهُمَ ۗ أَحْيِنْي مَاكَانَت الْحَيَّاةُ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ اللَّوْفَاةُ خَيْراً لِي » متفقُ عليه .

٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي عِبدِ اللهِ خَبَّابِ بِن الأَرْتِ رَضِي الله عنه قال : شكوْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُتُوسِدٌ برُدْة له أَن ظل الكعبية ، فقلُننا : ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَدْعُو لَنَا ؟ فقال : قَدْ كَانَ مَنْ قَبلكُمْ فَقُلْنَا : ألا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلا تَدْعُو لَنَا ؟ فقال : قَدْ كَانَ مَنْ قَبلكُمْ فيوْخَذُ الرَّجُلُ فييُحْفَرُ له في الأَرْضِ فييجُعْلُ فيها ، ثُمَّ يُوْتَى بالمنشارِ فييُوضَعُ على رَأْسِهِ فييجُعْلُ نصفين ، وينمشط بأمشاط الحديد ما دُونَ قيهُوضَعُ على رَأْسِهِ فييجُعْلُ نصفين ، وينمشط بأمشاط الحديد ما دُونَ خَيْهِ وعَظْمِهِ ، مَا يَصُدُ أَهُ ذلك عَنْ دينه ، والله ليتُعمَّنَ الله هذا الأَمْر حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إلاَ الله والذَّنْب عَلَى غَنَمِهِ ، ولكَيْنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ » رواه البخاري .

وفي رواية: ﴿ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لِبُرْدَةً وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِيدَّةً ﴾.

وسلم عند قبر فقال : « اتقي الله عنه قال : مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بامْرَأَة تَبْكِي عند قبر فقال : « اتقي الله واصبري » فقالت : إلينك عني فأيت لم تعرفه نقيل لها : إنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلكم تجد عند أبوابين ، فقال : لم أعرفك ، فقال : « إنه الصبر عند الصد مق الأولى » منفق عليه .

وفي رواية لمُسْلم ٍ : ﴿ تَبُّكِي عَلَى صَبِّي ۗ لِهَا ﴾ .

٣٥١ ــ وَعَن أَبِي هُريرَة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال :
 لا يتقبُول الله تعالى : مَا لِعَبْدِي المُؤْمِن عِنْدِي جَزَاء لَا قَبَضْتُ صَفِيلًه '

مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّة » رواه البخاري .

٣٥٧ ـ وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّ الله عَنَّ وجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتُلَيْتُ عَبَدِي بَحَبِيبَتِيهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْحَنَّةَ » يُريدُ عَيْنَيْه ، رواه البخاري.

٣٥٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَايَزَال الْبَلاءُ بالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ فَي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله تعالى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ » رواه التَّرْمِذِيُّ وقال : حديثٌ حسن صحيحٌ .

٣٥٤ وعن أبي مُوسى الأشعري رضي الله عنه ، أن رسُول الله عنه الله عنه الله كالمثل الله ملك الله ملك الله عليه وسلم قال : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبَضْتُم ولد عبدي ؟فيقولون : نعم ، فيقولون : قبضتُم تمرَة فؤاد ه ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : فيماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمد ك واسترجع (١) فيقولون الله تعالى : ابنوا لعبدي بينا في الجنا في الجنا في وسموه بيت الحمد الواه الترمذي وقال : حديث حسن .

٣٥٥ ــ وعن أبي همُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « لا يَمُوتُ لِا تَحَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَد لِا تَمَسُّهُ النَّارُ إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ » (٢) متفقٌ عليه .

« وَ تَحِلَّةُ القَسَمِ » قولُ الله تعالى : ( وَإِنْ مِنْكُمْ ۚ إِلا ۗ وَارِدُهُمَا ) وَالوُرُودُ : هُوَ العُبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ ، وَهُو جَسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْر جَهَنَّم َ . عَافاناً اللهُ مَنْهَا .

<sup>(</sup>١) واسترجع ، أي : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) إلا تحلة القسم « بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد اللام » : أي : إلا ما ينحل به القسم وهو اليمين .

٣٥٦ وعن أبي سعيد الحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جاءَتِ امرأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرَّجالُ بِعَدَيْكَ ، فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْ يَكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا ممَّا عَلَّمَكَ اللهُ ، قَالَ : « اجْتَمِعْنَ يَوْم كَذَا وَكَذَا » فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَ النبيُّ اللهُ ، قَالَ : «مامِنْكُنَ مِن صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَعَلَّمَهُنَ مَا عَلَّمَهُ الله ، ثُمَّ قَالَ : «مامِنْكُنَ مِن الرَّاةُ تُقَدِّم تُلَاثَة من الولد إلا كَانُوا لها حِجَاباً من النَّار » فقالت امْرَأَة تُقدَّم تُلَاثُه من الولد إلا كانُوا لها حِجَاباً من النَّار » فقالت امْرَأَة تُنفَدَ ، وَاثْنَيْنِ ؟ فقال رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم « وَاثْنَيْنِ » مَفَق عليه .

• • •

#### الشُّكْر

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ ۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمْهُرُ وَهَنَّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَنَّهُمْ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ١ (سورة لقان) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُرُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَالْأَفِيدَةَ قَليـلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ (سيورة المؤمنون) ٱعْمَلُوٓا عَالَ دَاوُدِدَ شُكُّراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ (سسورة سبا) إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ ( ســـورة الإنسان ) ، وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمَّ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ (سورة إبراهم)

٣٥٧ \_ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ · (الترمني) ٣٥٧ \_ أَشْكَرُ كُمْ لِلنَّاسِ . (الطبراني واحمد) ٣٥٨ \_ أَشْكَرُ كُمْ لِلنَّاسِ . (الطبراني واحمد)

فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُرْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ ﴿ وَاسْوِرَةَ الْبَعْرَةِ ﴾

٣٥٩\_ إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيْلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَيُبْغِضُ ٱلْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ . (البيهقي) عَلَى عَبْدِهِ ، وَيُبْغِضُ ٱلْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ . (البيهقي) ٣٩٠ ـ مَنْ أُوتِي مَعْرُوفاً فَلْيَذْكُرُهُ ، فَنَ ذَكْرَهُ فَقَدْ شَكْرَهُ ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ ، (الطبراني)

• • •

# انحكم والأناة والبرفق

خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْحَلْهِلِينَ 
 (سورة الأعراف)

... وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ١

(مسورة الجسر)

- ... وَلَيَعْفُواْ وَلَيْصَفُحُواً أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُرُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِمُ ﴿ اللهِ السور)
- وَلَا تَسْنَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ الْمُفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

   وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأْنَهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ

عَظِيمِ ۞ ( سورة فعملت )

... وَٱلْكَنْظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٣٦١ ـ وَعَن ابنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْس : « إِنَّ فيك خَصْلَتَيْن ِ يُحِبِثُهُمَا اللهُ : الحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ) . رَوَاهُ مُسْلُم (١) . الأناة : التثبت وترك العجلة .

<sup>(</sup>١) م ( ١٧ ) ( ٢٥ ) و ( ١٨ ) وأخرجه د ( ٢٥٥ ) وزاد في آخره:قال:يارسول الله ، أنا أتخلق بها أم الله جبلني عليها.قال: « بل الله جبلك عليها » قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبها الله ورسوله.

٣٦٧ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللهَ رَفَيَقٌ 'يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » مَتَفَقٌ عليه .

٣٦٣\_ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ اللهَ رَفيِينٌ 'يحِبُّ الرِّفقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفق مالا يُعْطي عَلَى العُنفِ (١) وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَاسيوَاهُ ُ » رواه مسلم .

٣٩٤ \_ وعنها أن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ﴿ إِنَّ الرِّفْقُ لَايَكُونُ فِي شَيءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلا يُنزَّعُ مِن ۚ شَيءٍ إِلاَّ شَانَهُ ۗ » رواه مسلم.

 ٣٦٥ ـ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يَقُولُ : «مَن ْ يُحْرَم ِ الرَّفْقَ ۖ يُحْرَم ِ الْحَيْرَ كُلَّهُ ُ » رواه مسلم (٢) .

٣٦٣\_ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَلَا أَخْبِيرِ كُمْ ۚ بِمَنْ ۚ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ۖ أَوْ بِمَنْ ۚ تَحْرُمُ ۗ عَلَيْهِ ِ النَّارُ ؟ ۖ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّن لِيِّن سَهَلٍ » . رواه الترمذي (٣) وقال : حديثٌ حسنٌ .

٣٦٧ ــ وعن أنس رضيي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يَسَّـرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا . وَبَشِّرُوا وَلَا تُنتَفِرُوا » متفقٌّ عليه .

٣٦٨ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : مَا خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَينَ أَمرَينِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيسَرَهُما ، مَا لَم يَكُن إثْمًا ، فَإِن كَانَ إثْمًا ، كَانَ أَبِعَلَهُ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انتَقَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ في شَييءٍ قَطُّ ، إلاَّ أَن تُنتَهكَ حُرْمَةُ الله ِ ، فَيَنتَقِيمَ لِله ِ تعالى . متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) العنف « بضم العين المهملة وسكون النون » : الشدة والمشقة .

<sup>(</sup>٢) م ( ٣٥٩٢ ) ولفظة « كله » لم تر د عنده » و إنما هي في د ( ٤٨٠٩ ) . (٣) ت ( ٢٤٩٠ ) و في سنده عبد الله بن عمرو الأو دي لم يوثقه غير ابن حبان .

٣٩٩ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بَال أَعْرَابِيُّ فِي المسجِدِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهُ لِيقَعُوا فِيهِ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِن مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِن ماءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيسَّرِينَ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِن واه البخاري .

« السَّجْلُ » بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : وَهَدِيَ الدَّلُوُ المُمُتَّلَّئِتَهُ مَاءً ، وَكَذَلَكَ الذَّنُوبُ .

• ٣٧٠ وعن أنس رضي الله عنه قال : كُنتُ أَمْشِي مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه برُد " نجْر آنيٌ غليظُ الحاشية ، فأدركه أعْر آبيٌ ، فجبذه بردائيه (١) جبدة أستديدة ، فنظرت إلى صفحة عاتق النّبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية الرّداء من شيدة جبذتيه ، مُمْ قال : يا محمله مر في من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه ، فضحيك ، مُمْ أَمَر له بعظاء . منفق عليه .

٣٧١ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كأنتي أنظرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيبًا من الأنبياء ، صلواتُ الله وسلم عكيهم ، ضرّبه وتومه وأدموه ، وهمو يمستح الدّم عن وجهه وجهم ويقول : « اللّهمُ أغفر ليقومي فانتهم لا يتعلمون » متفق عليه .

٣٧٧ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَجُلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أوْصِنِي . قال : « لا تَغْضَبْ » فَرَدَّدَ مِرَاراً ؛ قال « لا تَغْضَبْ » .
 رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) الجبذة : الجذبة ، والصفحة : الجانب . والعاتق : ما بين العنق والكتف .

## الرَجَاءُ وَالْخُوَفِ

- فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَمَدًا ﴿
- أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ وَانَا وَ اللَّهِ سَاجِدًا وَقَاتِهِ اللَّهِ مَا لَا يَحْدَدُ اللَّهِ وَ وَرَجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا
- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ
   اَيْنَيْنَا غَفِلُونٌ ﴿ إِنَّ ٱلْوَلَيْهِ مُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ 
   السورة يونس)
  - وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ع جَنْتَانِ رَبِّي
     وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ع جَنْتَانِ رَبِّينَ
  - وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْمُأْوَىٰ ﴿ الْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ السَورة النَّازَعَات )
    - قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الأنسام ( سسورة الأنسام

٣٧٣ عن أبي هريرة ، رضي اللهُ عنه ، أنَّ رسُولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه وسلم ، قال : « لَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ ، مَا طَمِعَ بِجُنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنْيَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ » رواه مسلم .

٣٧٤ وعنه قال : قال رسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم : « سَبَعْة " يُظلِمُهُ الله في ظلِم يَوْم لا ظلِ الله ظلَم الله في ظلِم يَوْم لا ظلِ الله ظلَم أَ إلا الله عادل ، وشاب نَشاً في عبادة الله تعالى ، ورَجُل قلبُه مُعلَق في المساجد ، ورَجُلان تحاباً في الله ، اجْتَمَعا عليه ، وتفرقا عليه ، ورَجُل دَعَنْهُ امْراَة ذاتُ مَنْصِب وَجَمال ، فقال : إنّي أخاف الله ، ورَجُل تصدق بيصدقة في الحنى الله عنى الا تعلم شيماله ما تُنفيق يمينه ، ورَجُل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » منفق عليه .

٣٧٥ ـ وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال َ : قال َ رسُول ُ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، ﴿ لاَ يَلْبِجُ النَّارَ (١) رَجُل ٌ بَكَنَى مِن ْ حَشْيَة ِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللهِ عليه وسلم ، ﴿ لاَ يَلْبِجُ النَّارَ (١) رَجُل ٌ بَكَنَى مِن ْ حَشْيَة ِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللهِ عَلَى اللهِ (٢) وَدُخان ُ جَهَنَّم َ » اللَّبِن ُ في الضَّرْع ِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللهِ (٢) وَدُخان ُ جَهَنَّم َ » رواه ُ الرّمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٣٧٦ ـ وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : « مَن ْ خَافَ (٣) أَد ْلَجَ ، وَمَن ْ أَد ْلَجَ ، بَلَغَ المَنْزِلَ . أَلا إِن َّسِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٍ ٌ ، أَلا إِن َّسِلْعَةَ اللهِ إِلَى اللهِ عَالِيَةٍ ٌ ، أَلا إِن َّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ ﴾ رواه التر مذي (٤) وقال : حديث حسن ٌ .

وَ « أَدْلَجَ » بإسْكان الدَّال، ومعناه : سَارَ مِنْ أُوَّل ِ اللَّيْل ِ ، وَالْمُرَادُ : التَّشْمِيرُ في الطَّاعَة . والله أعلم .

٣٧٧ ـ وعن عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه ، قال : قلدم رسُولُ الله ، صلّى الله عليه وسلم ، بِسَبْي ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْي تَسْعَى ، إذْ وَجَدَتْ (١) لا يلج النار : أي لا يدخلها .

 <sup>(</sup>٢) قبار في سبيل الله : المراد جهاد أعداء الدين لوجه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) من خاف : أي خاف البيات . وقوله صلى الله عليه وسلم : بلغ المنزل : أي الذي يأمن فيه البيات .

<sup>(</sup>٤) ت ( ٢٤٥٢ ) وفي سنده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف ، لكن للحديث شاهد يتقوى به عند ك ٣٠٨/٤ من حديث أبي بن كعب ، فهو حسن .

صَبِينًا في السَّبْيِ أَخَذَتُهُ ، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِيها ، فَأَرْضَعَتْهُ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ، صلى اللهُ عليهِ وسلَّم : « أَتُرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طارِحَةً وَلَدَها في النَّارِ؟ » قَلْنَا : لاَ وَاللهِ . فَقَالَ : « لَلَّهُ أَرْحَمَ بُعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِها » مَتَّفَقٌ عليه .

٣٧٨ - سَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ؛

( وَالَّذِيْنَ يَوْ ثُوْنَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ وَاجِعُونَ )

قَالَتْ عَائِشَةُ ؛ الَّذِيْنَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ ؛ لاَ يا بِنْتَ الصَّدْيْقِ وَلَكَ يَقَالَ ؛ لاَ يا بِنْتَ الصَّدْيْقِ وَلَكَ يَقَالَ ؛ وَيُعَلِّوْنَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ الصَّدْيْقِ وَلَكِيْنَهُمُ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْراتِ .

(الترمذي)

# التَقوَى وَالْحَيَاء وَالْوَرَع

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۽ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿
 رَسُورَة الله عران )
 كَانَا اللّهِ مِنَ الْمَنُواْ اتَقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَكُمْ اللّهَ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَنُو اللّهَ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ السورة الأحراب )
 ... وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ۽ يُسْرًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ يَجْعَل لَهُ وَمِن أَمْرِهِ ۽ يُسْرًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَكْتَسِبُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ يَحْمَل لَهُ وَمِن أَمْرِهِ ۽ يُسْرًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَكُمْ اللّهِ أَنْرَالُهُ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ وَمِن أَمْرِهِ ۽ يُسْرًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَكُمْ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ وَمِن أَمْرِهِ ۽ يُسْرًا ﴿ وَيَوْدُا عَظِيمًا لَهُ وَمَن يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ وَمِن أَمْرِهِ ۽ يُسْرًا ﴿ وَيَ وَلِكُ أَمْ اللّهَ أَنْ لَكُ إِلّا لَهُ مَا اللّهَ يَعْمَلُ لَهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا السَّعَطُعُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا السَّعَطَعُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ

٣٧٩ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنّها جِمَاعُ كُلُّ خَيْرٍ ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَإِنّهِ اللهِ اللهِ وَلِللهِ اللهِ فَإِنّهِ اللهِ فَإِنّهِ اللهِ فَإِنّهُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللهِ و تلاوة كَتَ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّهَ ، وَاخْزِنْ كَتَ السَّهِ مِنْ فَورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّهِ ، وَاخْزِنْ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ فَإِنْكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ . (الطبراني)

٣٨٠ إعْمَلُ بِفَرائِضِ اللهِ تَكُنْ أَتْقَى النَّاسِ
 ١ الطحاوي )

اناً أولَى النّاسِ بِي المُتّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا .
 (١٠٠٠)

٣٨٧ \_ آلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ • (الطبراني والبيهقي )

٣٨٣ ـ وعن عَطيِنَّةَ بنِ عُرْوَةَ السَّعْديِّ الصَّحابِيِّ رضيَ اللهُ عنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَنَّمَ : « لا يَبَلُغُ العَبَلْهُ أَنْ يَكُونَ مِنِ المُنَّقِينَ حَتَى يَدَعَ مالا بَأْسَ بِهِ ، حَذَراً لِيمَا بِهِ بَأْسٌ » . رواهُ النَّرمذي وقال : حديث حسن .

٣٨٤ ـ وعن أبي همُريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: « الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبِعُونَ ، أَوْ بِضِعٌ وَسِيَّونَ شُعْبَةً ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاإله إلاَّ اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذَى عَن ِ الطَّرِيقِ ، وَالحَبَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ » متفقٌ عليه .

٣٨٥ ـ وعن أبي سعيد الخُدُّرِيَّ رضي الله عنه، قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَدْرَاءِ (١) في خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئاً يَكُرَّهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجُهْهِ . متفقٌ عليه.

٣٨٦ \_ وعن عيمثران بن حُصَيْن ٍ، رضي الله عنهما،قال : قال رسول ُ الله

<sup>(</sup>١) العذراء : البكر ، والخدر : ستر تجعله البكر في جنب البيت .

صلى الله عليه وسلم : «الحَيَاءُ لا يَـأُ تَي إِلاًّ بِخَيَثْرٍ » متفقٌّ عليه .

وفي رواية ٍ لمسلم ٍ : « الحَيَاءُ خَيَـرٌ كُلُهُ ُ » أَوْ قَالَ : « الحَيَاءُ كُلُهُ خَيَـرٌ » .

٣٨٧ ـ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام ِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَح ِ فَاصْنَعْ مَاشِثْتَ . (البغاري)

٣٨٨ الله إنا تستحيوا من الله عز وَجل َحِق الْحَيَاء وَالْحَمْدُ لِلهِ . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَا تَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلهِ . قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى ، وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى ، وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى ، وَلَيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ الْبَطْنَ وَمَا عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ (يُنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد السَّتَحْيَا مِنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد السَّعْثِيَا مِنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ حَقًا الْحَيَاءِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ الدُّنِيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد السَّحْيَا مِنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ حَقًا الْحَيَاءِ الدُّنِيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَد السَّعْثِيَا مِنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ

٣٨٩ ـ وعن الحَسَنِ بن علي وضي اللهُ عنهما ، قال : حَفَظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم : « دَعْ ما يَرِيبُكُ إلى مَا لا يَرِيبُكَ » رواهُ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

معناهُ : اتْرُكُ مَا تَشُكُ فيه ِ ، وَخُذُ مَا لَا تَشُكُ فيه ِ .

# التَوَكُّلُ عَلَى لِللهِ

رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ فَٱثَّغِذُهُ وَكِلًا ﴿

 (سودة المزسل)

 وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَ ... ﴿

 (سودة الطلاق)

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمَمُ ، فَرَأَيْت النَّيَّ وَمَعَه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمَمُ ، فَرَأَيْت النَّيَّ وَمَعَهُ الرَّحِلُ وَالرَّجُلانِ ، وَالنَّبِيَّ ولَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌ الرُّحَيْظ ، وَالنَّبِيَّ ولَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌ الأَهْمِ فَاللَّبِيَّ ولَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌ الْأَوْقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقَيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرُ إلَى الأَفْقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقَيلَ لِي : فَقَيلَ لَي : انْظُرُ إلَى الأَفْقِ الآخِرِ ، فَا إِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقِيلَ لِي : هَذَى أَنْ أَمَّ يُكَ ، وَمَعَهُمُ " سَبْعُونَ أَنْفًا يَدْ خُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابِ وَلا عَذَابٍ ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ وَلا عَذَابٍ ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ اللهُ عَيْدُ وَسِلْم ، وَقَالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ اللهُ عَلَي وسلم ، وقالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَّهُمُ اللهُ عليه وسلم ، وقالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَهُمُ اللهُ عليه وسلم ، وقالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَهُمُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَه وسلم ، وقالَ بَعْضَهُمْ : فَلَعَلَهُمُ وَلَيْكُ اللّذِينَ وَلِيهُ وَلِي اللهُ شَيْلًا وَلَا اللهُ شَيْلًا وَذَكَرُوا أَشْبَاءً فَخُرَجَ اللّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟ » عَلَيْهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالَ : « مَا النَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟ »

<sup>(</sup>١) أي : أشخاص كثيرة .

فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : « هُمُ الَّذِينَ لايرَ قُونَ ، وَلايسَتْرَ قُونَ (١) وَلايتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهم فَقَالَ : ادْعُ اللهَ وَعَلَى رَبِّهم فَيَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فَ ، فَقَالَ : « أَنْتَ مِنْهُم فَ » ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فَقَالَ : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » مَتَفَى عليه . ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فَقَالَ : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » مَتَفَى عليه .

« الرُّهَبُطُ » بِضَمِّ الرَّاءِ: تصغير وهُط ، وَهُم دُونَ عَشَرَة أَنْفُس . « وَالْأُفُق ُ » : النَّاحِية والْجَانِب . « وَعُكَّاشَة ُ » بِضَمِّ الْعَيْن وَتَشْديد الْكَافِ وَبِتَخْفِيفِها ، وَالتَّشْديد والشَّعْد عَلَى الْعَمْد .

٣٩١ عَنْ عُمَـرَ رضي الله عنــه ، قال : سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكَّلُهِ لَلهَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكَّلُهِ لَرَزَقَكُم كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً » رواه الرّمذي (٢) ، وقال : حديثٌ حسن .

مَعْنَاهُ تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصاً: أَيْ: ضَامِرَةَ الْبُطُونِ مِن الْجُوعِ، وَتَرْجِيعُ آخِرَ النَّهَارِ بِطَاناً: أَيْ : ثُمْتَلَئِثَةَ النُّبُطُونِ .

٣٩٧ - عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةً ، وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي اللهِ عَلْهِ وَسَلَمَ كَانَ أُمَيَّةً حُدْيَهُ اللهِ عَلَيه وَسَلَمَ كَانَ النبي صلى الله عليه وسَلَم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتِهِ قَالَ : « بِسْمِ اللهِ ، تَوكَلْتُ عَلَى اللهِ ، اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِلِثَ أَن أَضِلَ أَو أُضَل ، أَو أُزِل آ أَو أُزَل ، أَو أُظْلِم أَو أُظْلَم ، أَو أُخِلُم ، أَو أُخِلُه أَن أَن أُخِلُه مَا أَو يُعِيْرُهُمُ مَا أُو التَّرْمَذِي ، وهذا لفظ أَبي داود. والتَّرْمَذي ، وهذا لفظ أَبي داود. بأسانيد صحيح ، وهذا لفظ أَبي داود.

<sup>(</sup>١) أي : لا يطلبون الرقية من غيرهم « ولا يتطيرون » أي : يتشاممون بالطيور ونحوها .

<sup>(</sup>٢) ت ( ٢٣٤٥ ) وأخرجه حم ٢٠/١ وجه ( ٢١٦٤ ) وإسناده صحيح ، وصححه ك ٣١٨/٤ .

سهه مِنْ أَحَبً أَنْ يَكُونَ أَقْوَى الناسِ فَلْيَتُوكَلُ عَلَى اللهِ. وَالشهاب)

٣٩٤ - إعْقِلْهَا وَتَوكَّلُ •

(الترمذي)

٣٩٥ ـ وعَن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : « حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَى الله عليه وسلم حِينَ أَلْقِيَ فِيالنَّارِ ، وَقَالْهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا : « إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ، مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا : « إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ، فَاخْشُوهُمُ \* فَزَادَهُمُ \* إِيْمَاناً وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوكيلُ » . وواه البخاري .

٣٩٦ - وَعَن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عَنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، وَالْيَبْكُ تَوَكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ (١) . اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ ؛ لا إله َ إلاَ أنْتَ أَنْ تُصَلِّنِي ، وَبِكَ خَاصَمْتُ (١) . اللَّهُمُّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ ؛ لا إله َ إلاَ أَنْتَ أَنْ تَصُلِلَنِي ، أَنْتَ الْحَيُّ اللَّذِي لاتمُوتُ ، وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ » مَنفَقُ عليه .

• • •

<sup>(</sup>١) أي : استسلمت لحكمك وأمرك . « وأنبت » : رجعت إلى عبادتك ، والإقبال على ما يقرب منك « و بك خاصمت » أعداء الدمن .

## العسفو والتسكام

- إِن تُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّو فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿ ال
- - وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ عَ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَمُوَخَيْرٌ لِلصَّنبِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَّ وُالسِّينَةِ سَيْنَةٍ سَيْنَةً مِثْلُهَ كَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ الظَّلِينَ ﴿ وَالسَّورة الشورى )

   وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ الظَّلِينَ ﴿ وَالسَّورة الشورى )

٣٩٧ عن جابر رضي الله عنه كُناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرِّقاعِ (١) ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةً ظَلِيلَةً تَرَكُنْنَاهَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءً رَّجُلُ من النَّمُشْرِكِينَ ، وسيْفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بالشَّجَرَة ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ : تَخَافُنْنِي ؟ قَالَ : « لا » قَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكُ مِنِي ؟ قَالَ : « الله أَ » .

 <sup>(</sup>١) أي : بغزوة ذات الرقاع = وسميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، وقيل : لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون علها الخرق .

وَ فِي روايةِ أَبِي بِكُرِ الإسماعِيلِي فِي صحيحِهِ : قال : مَن ْ يَمْنَعُكَ مَنِي . قَال : « الله ُ » قال : فَسَقَطَ السَّيْفُ مِن ْ يَا ِهِ ، فَأَخَذَرَ سول الله صلى الله عايه وسلم السَّيْفَ فَقَالَ : كُن ْ خَيْرَ آخِذِ ، فَقَالَ : السَّيْفَ فَقَالَ : كُن ْ خَيْرَ آخِذِ ، فَقَالَ : « مَن ْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ » فَقَالَ : كُن ْ خَيْر آخِذ ، فَقَالَ : « مَن ْ يَمْنَعُكُ مِنْ يَقُ وَسُولُ الله ؟ » قال : لا ، وَلَكَنِنِي أَعَاهِدُكَ أَن ْ لا أَقَاتِلُكَ ، وَلا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَقَى سَبِيلَه ، فَأَتَى أَصْحَابَه ُ فَقَالَ : جِئْتُكُم ْ مِن ْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ .

٣٩٨ \_ وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم : هل أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُد ؟ قال : « لَقَدْ لَقَيْتُ مِنْ قَوَمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَالَقَيِتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْن عَبْد يَاليبل بن عَبْد كُلال ، فَلَم يُجبني إلى ما أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِي ، فَلَمْ أَسْتَفَيَ ۚ إِلاَّ وَأَنا بِقَرَنِ الشَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدَ أَظَلَّنِي ، فَنَظَرَتُ فَإِذَا فيها جبريل ُ عليه السلام ، فَنَادَ آني فقال : إنَّ الله تعالى قَد سَمَعَ قَولَ قَومِكَ لَكُ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيَكُ ، وَقَلَد بعَثْ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بَمَا شَيْتُ فِيهِم ، فَنَاداني ملك ألجِبال ، فَسلَّم عليَّ ثُمَّ قال : يا مُحَمَّد أَنَّ الله قَد سَمِعَ قَولَ قَومِكَ لَكَ ، وَأَنا مَلَكُ الجِبالِ ، وَقَد ْ بَعَثَني رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَ فِي بِأَمْرِكَ ، فَمَا شنت : إن شنت أطبقت عَلَيهم الْآخشبَينَ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « بَـَل ۚ أَرْجُـو أَن ۚ يُخْرِجَ اللهُ مِن ۚ أَصْلابهـِم ۚ مَـن ۚ يَعْبُـدُ اللهَ وَحُدْدَهُ لايُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ﴾ متفق عليه .

« الأخْشَبَان »: الحَبَلان المُحيطان بمكَّة . والأخْشَبُ : هو الجبل الغليظ .

٣٩٩ \_ وعنها قالت : ما ضَرَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شَيْئاً قَطَّ

بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِماً ، إِلاَّ أَن ُ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مَنْهُ شَيءٌ قَطُّ فَيَنتَقِم مِن صَاحِبِهِ ، إِلاَّ أَن ْ يُنتَهَكَ شَيءٌ مِن تَحَارِمِ اللهِ تعالى ، فَيَنْتَقِمُ لِللهِ تعالى . رواه مسلم .

• • •

• • ٤ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كأني أنظرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيبًا من الأنبياء ، صلواتُ الله وسلم يحكي نبيبًا من الأنبياء ، صلواتُ الله وسلامُه عليهم ، ضربه قومهُ فأدموه ، وهو تيمسَحُ الدَّمَ عن وجهيه ، ويقول : « اللَّهُمَ اغفير ليقومي فإنَّهُم لا يعالمون » متفق عليه .

## الرّحشة

وَالْحَفِضْ لَمُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿
 (سورة الإسراء)
 عُمَدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا عُلَى الْكُفّارِ رُحْمَا أَهُ بَيْنَهُم م ... ﴿
 السورة الفسع )
 ... إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿
 السورة الأعراف )

٤٠١ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : سَبَقَتْ رَحْرِيْ غَضَيْ .
 (مسلم)

٤٠٧ ــ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : « مَن ْ لا يَر ْحَم ْ النَّاسَ لا يَر ْحَم ْ النَّاسَ الله يَر ْحَم ْ النَّاسَ الله يَر ْحَم ْ الله ُ » متفق ٌ عليه .

٣٠٤ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم ناس مين الأعراب علم علمي الله عليه وسلم ، فقالوا : أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُم ؟ فقال : « نَعَم » قالوا : لَكِنَّا والله مَا نُقبِّلُ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَوَ أَمْلِكُ أِن كَانَ الله نَزَعَ مِن قُلُوبِكُم الرَّحْمَة ! » متفق عليه .

٤٠٤ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنه قال : قَبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الخَسَنَ بْنُ عَلَبِي رضِي الله عنهما ، وعَنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ،

فقال الأقرَعُ : إنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلَتُ مِنْهُمْ أَحَداً . فَنَظَرَ إِلَيْهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال : « مَنَ ْ لا يَرْحَمَ ْ لا يُرْحَمَ ْ » متفق ُ عليه .

٥٠٥ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ ، وَمَنْ لاَ يَغْفِرْ لاَ يُغْفَرُ لَهُ .
 ١٥٥ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ اللَّهِ يَعْفِرُ اللَّهِ يَعْفِرُ اللَّهِ يَعْفِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الاَ تُنْزَعُ الرَّحمةُ إلا مِنْ شَقِي .
 ( أبو داود )

• • •

# المحبية

| <ul> <li> وَلَكِينَ اللّهَ حَبَّ إِلَيْكُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( سورة الحُجُرات )                                                                                                                     | وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَتُهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٢                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                        | • إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ع صَفًّا كَأَ                                                                                                                                                 |
| ( ســـورة العبـــف )<br>( ۱۳۳۰ - ( ســورة العبــف )                                                                                    | <ul> <li>قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ</li> <li></li> </ul>                                                                                                                             |
| • وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا      |                                                                                                                                                                                                                            |
| (ســـورة البقرة)                                                                                                                       | نَّهُ عَلَّا                                                                                                                                                                                                               |
| ( ســـورة آل عمران )                                                                                                                   | • وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ                                                                                                                                                                                           |
| (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 | • إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿                                                                                                                                                                                    |
| (ســـورة المــائدة)                                                                                                                    | إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ                                                                                                                                                                                       |
| (ســـورة آل عمران )                                                                                                                    | إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُنَوَ كِلِينَ (قِيَّ)<br>مَا يَادُوهُ فَا هِدِوْمَةِ الْمُنَوَكِّلِينَ (قِيَّا)                                                                                                                  |
| (مــــورة التوبة )                                                                                                                     | وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ<br>عبد اذَّهُ لا مُنْ أَلَامُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه |
| ( ســـورة الأعراف )<br>( ســـورة النحـــل )                                                                                            | <ul> <li> إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ</li> <li> إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ</li> </ul>                                                                                                                     |
| (ســورة النساء)                                                                                                                        | • إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُحْتَ اللهَ فَخُورًا ﴿ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ فَخُورًا ﴿ ا                                                                                                                            |

... وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلَالِمِينَ ۞

(سورة آل عران)

... وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ۞

(سورة المائدة)

... إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ۞

(سورة الجورة الإنسال)

... إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانِ كُفُورٍ ۞

(سورة الحج)

... إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۞

(سورة الساء)

٧٠٤ \_ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ ثَكَلاثٌ مَنْ كُنُ قَيِهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ اللّهِ مِنْ كُنُ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ اللّهِ مِنَّا لِللّهِ مِنَّا لِللّهِ مِنَّانٌ يَكُورَهُ أَنْ يَكُرْهَ أَنْ يَكُورَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ » فِي الكُفُر بَعْدَ أَنْ أَنْ قَذَهُ الله مِنْهُ ، كَمَا يَكُنْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ » مَفَقٌ عليه.

٨٠٤ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « سَبَعْمَةٌ يُظلِّهُمُ الله في ظلِّهِ (١) يَوْمَ لاظلِلَّ إلاَّ ظلِلُهُ : إمامٌ عادلٌ ، وَسَابٌ نَشَأَ في عِبَادَة الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ (٢).

<sup>(</sup>١) في ظله : أي : في كرامته وحايته ، أو في ظل عرشه ، وأضافه إليه سبحانه تشريفاً .

<sup>(</sup>٢) كناية عن حبه لها وحنينه إليها إذا خرج منها حتى يعود إليها .

وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْه ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْه ، وَرَجُلٌ دَعَنْهُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ ، فقال : إنِّي أخافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصِدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ تَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (٣) » متفقٌ عليه .

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول يوم الفي يامة نقل أين المُتَحَابُون بِجَلالي (٤)؟ النيوم أَظِلُهُمُ في ظِلِي يَوْم لا ظِلَ إلا ظَلِل إلا ظَلِل إلا ظلل إلا ظلل إلا الله علي الله مسلم .

• 13 - وعنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيكَ هِ لا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَوْلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَولا أَدُلُكُم عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُم \* ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بينكم » رواه مسلم .

الله عليه وسلم « أنَّ وَعَن أَبِي هُرِيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنَّ رجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَة أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ الله تعالى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَاكَاً، فَلَمَا أَتَى عَلَيْهِ قال : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قال : أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هذه الْقَرْيَة . قال : هَلَ ْ لَكَ عَلَيْهِ مِن ْ نِعْمَة تَرَبُهُا عَلَيْه ؟ قال : لا ، غَيْرَ أَنِي قال : هَلَ ْ لَكَ عَلَيْه مِن ْ نِعْمَة تَرَبُهُا عَلَيْه ؟ قال : لا ، غَيْرَ أَنِي أَدُبُهُا عَلَيْه ؟ قال : لا ، غَيْرَ أَنِي أَدْبَاتُهُ فِي الله تعالى ، قال : فَإِنِّي رسول الله إليَكَ بَأَنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْنَهُ فِيه ٍ » رواه مسلم ،

يقال : « أَرْصَدَه » لِكَذَا: إذَّا وَكَلَّهُ مِجِفْظِهِ ، وَ « المَدْرَجَةُ » بفتحِ المِيمِ والراءِ: الطَّريقُ ، ومعنى « تَرُبُّهَا » : تَقُومُ بهمَا ، وتَسْعَى في صَلاحِهمًا .

 <sup>(</sup>٣) ففاضت عيناه : أي فاضت الدموع منها قال القرطبي : وفيض العين بحسب حال الذاكر وما ينكشف له ،
 فبكاؤه خشية من الله تعالى : حال أوصاف الجلال ، وشوقاً إليه سبحانه : حال أوصاف الجال .

<sup>(</sup>٤) بجلالي ، أي : في جلالي .

الإيث ال

• ... وَ يُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِ مَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ... (سورة الحشر)

• وَ يُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَ مِسْكِينًا وَ يَتِيكُا وَأَسِيرًا (سورة الإنسان)

الله عليه وسلم فقال : إنّي تجبْهُود (١) ، فأرسَلَ إلى بَعض نِسائِه ، فقالت : عليه وسلم فقال : إنّي تجبْهُود (١) ، فأرسَلَ إلى بَعض نِسائِه ، فقالت : والنّذي بَعَفَكَ بِالحَبَقِ مَا عِندي إلا مَا الله أَرْسَلَ إلى أُخْرَى، فقالَت مِثْلَ ذَلِكَ : لا والنّذي بَعَثَكَ بِالحَقِ مَا عِندي وَلَكَ : لا والنّذي بَعَثَك بِالحَق مَا عِندي إلا مَن يُضِيفُ هَذَا اللّيَالَة ؟ » فقال رَجُلٌ إلا مَن يُضِيفُ هَذَا اللّيَالَة ؟ » فقال رَجُلٌ مِن الأنصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ الله ، فَانْطَلَقَ بِهِ إلى رَحْلِه ، فَقَالَ لِامْرَأَتِه : أَكُومِي ضَيْفَ رَسُولَ الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) مجهود : أي أصابني الجهد ، وهو : المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع .

الجُودُ وَالكَرَمُ الجُودُ وَالكَرَمُ الجُودُ وَالكَرَمُ

يَتَأَيُّكَ اللَّذِينَ وَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِّلَ أَنْعَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضُ وَلَا تَنَمَّمُواْ أَنْجِهِ اللَّهِ عَنْجُ مِنَا اللَّهُ عَنِي حَمِيدً تَنَمَّمُواْ أَنْجُ مِنْهُ اللَّهُ عَنِي حَمِيدً اللَّهُ عَنِي مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَالِخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَنِي حَمِيدً اللّهَ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا البِيغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا البِيغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُولِأَنفُونَ إِلّا البِيغَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ لَكُونَ اللّهَ اللّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلَيمٌ اللهُ وَلَا تَنْفَقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلَيمٌ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الله عليه وسلم قال : «قال الله صلتًى الله عليه وسلم قال : «قال الله تعالى : انفق ينا ابن آدم يُنْفنَق عليك » متفق عليه .

\$18\_ وعن أبي أمامة صُدّيً بن عَجْلانَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: « يَاابْنُ آدَمَ إِنَّكَ أَن تَبَنْدُلُ الفَضْلُ (١) خَيْرٌ لَكَ ، وأن تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ (٢) ، وَابْدَأْ يِمَنْ تَعُولُ ، واليّدُ العُليّا خَيرٌ مِنَ اليّدِ السُّفْلَى » رواه مسلم .

<sup>(1)</sup> الفضل : ما زاد على ماتدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه .

<sup>(</sup>٢) على كفاف : أي إمساك ماتكف به الحاجة .

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهُ ما أن رَجُلا سَأَلَ رَجُلا سَأَلَ رَجُلا سَأَلَ الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير ؟ قال : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَن عَرَفتَ وَمَن لم تَعْرِف » متفق عليه .

١٦٦ - الْجُودُ مِنْ جُودِ اللهِ تَعَالَى • فَجُودُوا يَجُدِ اللهُ عَلَيْكُمْ .
 ألا إن السَّخَاة شَجَرَةٌ في الْجَنَّةِ ، أَعْصَائُهَا مُدَلاَّةٌ في الأَرْضِ فَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ مِنْهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ . ألا وَإِنَّ السَّخَاة مِنَ الإيمَانِ ، وَالإيمَانُ في الْجَنَّة .
 في الْجَنَّة .

١٧٤ - أ فضلُ أَلنَّاسِ إِيمَاناً أَ بسَطُهُمْ كَفَّا . (الطعاوي)
 ٤١٨ - خَيْرُ النَّاسِ مُوْ مِنْ فَقِيْرٌ يُعْطِي جُهْدهُ .
 (الطيالسي والديلمي)

\$19 - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم : « مَا مِن يَوْم يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاً مَلَكَانِ يَنْزِلانِ ، فَيَقُولُ وَسلم : « مَا مِن يَوْم يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاً مَلَكَانِ يَنْزِلانِ ، فَيَقُولُ وَسلم : اللّهُمَ أَعطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخِرُ : اللّهُمَ أَعطِ مُمسِكاً تَلَفاً » متفقٌ عليه .

وعن أبي كبشة عنه أبي سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ثلاثة القسيم عليه ولا فأحد ثكم حديثاً فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة ، ولا فليم عبد منطلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاً ، ولا فتتح عبد باب مسألة إلا فتتح الله عليه باب فقر ، أو كليمة بحوها . وأحد ثكم حديثاً فاحفظوه الله عليه باب فقر ، أو كليمة بحوها . وأحد ثكم حديثاً فاحفظوه

قال .: إنَّمَا الدُّنْيَا لأرْبَعَة نَفَر :

عَبد رَزَقَه الله مَالاً وَعِلْماً، فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمةُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمةُ ، وَيَعَلَمُ لِللهِ رَحِمةُ ، وَيَعَلَمُ لِللهِ رَحِمةً ، فَهذا بأفضل المَنَازِل .

وَعَبَدْ رَزَقَهُ الله عِلْماً ، وَكُمْ يَرَّزُقُهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ : لَو أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلان ٍ ، فَهُوَ نِيَّتُهُ ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءً .

وَعَبَدْ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ، وَكُمْ يَرْزُقُهُ عِلْماً، فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلم ، لا يُتَقِّي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلا يَعَلَمُ يِللهِ فِيهِ حَقَّاً، فَهَذَا بَأَخْبَتْ المَنَازِلِ .

وَعَبَدْ مَ مَ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلا عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمَلْتُ فَيهِ بِعَمَل فُلان ، فَهُوَ نِيَّتُهُ ، فَوِزْرُهُمُما سَوَاءٌ » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

871 ـ وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّهُمْ ذَبِحُوا شَاةً ، فقالَ النبيُّ صلى ألله عليه وسلم : « مَابِنَقِيَ مِنها ؟ » قالت : مابقي مِنها إلاَّ كَتَيفُهَا، قال: « بَقَييَ كُلُّهَا غَيرَ كَتَيفُهَا » رواه البرمذي وقال : حديث صحيح .

ومعناه : تَصَدَّقُوا بها إلاَّ كَتَيْفَهَا فقال: بَقْيِتُ لَنَا فِيالآخِرَةِ إِلاَّ كَتَفَهَا.

وعن إبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَيُكُمُ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِللَّ مَالُهُ أَحَبُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن مَالِهِ ؟ » قالُوا : يا رسول الله، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إليه . قال : « فَإِن مَالَهُ ما قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ ما أُخَرَّ » رواه البخاري .

عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) بعدل تمرة : أي : بقيمتها .

يَّقْبَلُهُمَا بِيَمِينِهِ ، 'ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُ كُم فَلُوَّهُ حَيى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبَلِ (١)» متفق عليه .

« الفَلُوُّ » بفتح ِ الفاء وضم اللام وتشديد الواو ، ويقال أيضاً : بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو : وهو المُهُرُ .

ع٧٤ وعن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ ، قال: بَيْنَما رَجُلُ يَمْشِي بِفَكَة (٢) مِن الأَرْض ، فَسَمِع صَوتاً في سَحَابَة : اسق حَد يِقَة فَلَان ، فَتَنَعَى ذلك السَّحَابُ فَأَفْرَعَ مَاءَهُ في حَرَّة ، فإذا شَرْجَة مِن تلك الشَّراج قَد استوعبَت ذلك الماء كُلَة ، فَتَتَبَعَ المَاء ، فإذا رَجُلُ قَامْ في حَد يِقَتِه يُحَوِّلُ الماء ذلك الماء كُلة ، فَتَتَبَعَ المَاء ، فإذا رَجُلُ قَامْ في حَد يِقَتِه يُحَوِّلُ الماء بيا عَبَد الله ما اسْمُك ؟ قال : فُلان للاسم اللّذي بسَمِع في السَّحَابَة ، فقال له : ياعبَد الله يلم تسالُني عن اسمي ؟ فقال : في السَّحَابَة ، فقال له : ياعبَد الله يلم تسالُني عن اسمي ؟ فقال : أما إذ قلن شُولُ : اسق حَد يقة فلان السيك ، فما تَصْنَعُ فيها ؟ فقال : أما إذ قلن هذا ، فإني أنظر إلى ما يَخْرُجُ مِنها ، فَأَتَصَدَق بُشُلتُه ، وآكُلُ أنا وعيالي ثلُثًا، وأرد فيها ثلثه ، وراه مسلم .

« الحَرَّةُ » الْآرضُ المُلْبَسَةُ حِجَارَةً سُودَاءً : « والشَّرِجَةُ » بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالحيم : هيي مَسيلُ الماء .

## ٤٢٥ ـ تَجَاوَزُوا عَنْ ذَ نُبِ السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ آخِذُ بِيَدِهِ إِذَا عَشَرَ .

<sup>(</sup>۱) قال المازري : هذا الحديث وشبه إنما عبر به صلى الله عليه وسلم على ما اعتادوا في خطابهم ، ليفهموا عنه، فكنى عن قبول الصدقة باليمين ، وعن تضميف أجرها بالتربية . وقال الترمذي : قال أهل العلم من أهل السنة والجهاعة : نؤمن بهذه الأحاديث و لا نتوهم فيها تشبيهاً و لا نقول كيف ؟ ! .

<sup>(</sup>٢) الفلاة : الأرض التي لا ماء فيها .

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّـةِ ، وَلَجَاهِلٌ سَخِيُّ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَالِمٍ (أَوْ عَابِدٍ) تَجِيلٍ .

(الطبراني)

٤٢٩ – آفَةُ الْجُودِ السَّرَفُ •

• • •

( الشهاب )

## التَفَكُّرُ فِي خَلَقَ إِللهُ

﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَتِلَىٰفِ الَّذِلِ وَالنَّهَارِ لَا يَئِتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُونَ ٱللَّهَ قِينَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَذَا بِطِلْا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ( سورة آل عمران ) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرْتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَلْتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أُوَلَرْ يَتَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنْفِرُونَ ١٠ ( سورة الروم ) ا... فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٠ ( سدورة الأعراف ) ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَهِلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢

٤٢٧ عن أبي يعلم ، شدًاد بن أوس ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الكيس : من دان نَفسه ، وعميل لما بعد الممون ، والعاجز : من أتبع نفسه هواها ، وتمن على الله » .
 رواه الترميذي وقال : حديث حسن .

وجل فقال النبيُّ الله عنهما أن قوماً تفكَّروا فى الله عز وجل فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « تَفَكَّرُوا فى خَلقِ اللهِ ، ولا تَتَفَكَّرُوا في اللهِ ، فإنكم لن تَقَدُرُوا قَدْرَهُ »

قال العـراق : رواه أبو ُنعَيمٍ فى الحِلْية بإسنادٍ ضعيفٍ ، ورواه الأَصبهانى فى الترغيب والترهيب بإسناد أصح منه ، ورواه أبو الشيخ كذلك ، وهو على كل حال صحيح المعنى .

• • •

#### النظكام

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَّكُنُكُمْ وَالَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَـلَوْةِ ٱلْمَشَآءُ ۚ ثَلَثُ عَوْرُتِ لَكُمْ لَبْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحٌ بُعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (( سورة النور) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ, عَلَىٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى بَسْتَعْذَنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَعْذُنُونَكَ أُولَنَّهِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء فَإِذَا اسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِنْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُهُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ ــورة النــور) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَسَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنَّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ( سيورة المسف) . قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ... ١٠ (سـورة البقرة) قَالَ هَنذِهِ عَنَاقَةٌ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٍ وَهُ

الله عنه عنه عنه الله الله النّع مان بن بسير رضي الله عنهما ، قال : سمّع ثن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لَتُستَوُّن صَّفُوفَكُم أَوْ لَيُخالِفَنَ "

اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (١) » متفقٌ عليهِ .

وفي رواية لمسلم: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا حتَّى كَأْنَّمَا يُسَوِّي بَهَا الْقَيدَاحَ (٢) حتَّى إذا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ (٣) ثُمَّ خَرَجَ يَوماً ، فقام حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ فَقَالَ : «عَبِادَاللهِ لِتُسَوَّنَ صُفُوفَكُم ْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم ْ».

الله عَن ابْن عُمر رَضِي الله عَنْهُما قال : نَهم رَسُول الله صَلَّى الله عَنْهُما قال : نَهم رَسُول الله صَلَّى الله عَن القَزَع . متفق عليه (٤) .

٤٣١ - وَعَنْهُ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيتًا قَدْ حُلُينَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : وَاحْلَقُوهُ كُلُّهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : واحْلَقُوهُ كُلُّهُ ، أو اتْرُكُوهُ كُلُّهُ » .

رواه أبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شَرْطِ البُخَارِي وَمُسْلِمٍ .

٣٧٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَة ،ليَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ لِيَخْلَعُهُمَا جَمِيعاً » .

وفي رواية ۗ « أَوْ ليبُحْفيهِمَا (٥) جَمِيعاً » متفق ٌ عَلَيْه ِ .

<sup>(</sup>١) أي : يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب .

 <sup>(</sup>٢) القداح ، بكسر القاف : خشب السهام ، والمعنى : أنه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها
 السهام لشدة استوائها واعتدالها .

 <sup>(</sup>٣) عقلنا : أي : فهمنا . وفي الحديث الحث على تسوية الصفوف ، وجواز الكلام بين الإقامة والدخول
 في الصلاة .

<sup>(</sup>٤) خُ ٣٠٦/١٠ ، ٣٠٧ ، م ( ٢١٢٠ ) وعندخ : قال عبيد الله : وعاودته فقال : أما القصة والقفا للغلام ، فلا بأس ، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره .

<sup>(</sup>ه) من الحفاء .

عَلَيْهُ وَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدَكُمْ ، فَلاَ يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلحَهَا » رواهُ مسلم .

عن عمّار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم عَلَيْ .

(رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارمي)

٤٣٥ ــ وعن أبي سعيد وأبي هربرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صللى الله عليه وسلم : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » حديث حسن ، رواه أبو داود (٢) بإسناد حسن .

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: « لا يَـَحلُ للمرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذَنَ في بيته إلا بإذنه ».
( رواه مسلم )

• • •

<sup>(</sup>١) الشسع « بكسر الشين وسكون السين ثم عين مهملة » : هو أحد سيور النعل الذي في صدرها المشدودة في الزمام .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲۲۰۸ ) وسنده حسن ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند «د» ( ۲۲۰۹ ) وسنده حسن .

# الوقاكية واكحكذر

ا لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيَا ۚ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَضْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن نَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَةٌ, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١ ( سيورة آل عمران ) وَأَنِ آحُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَكَ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَرْلَ اللهُ إِلَيْكُ ... ١ ( ســـورة المــائدة ) . فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَا أَنْ يُصِيبُهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ أَلْيِمُ ﴿ .. وَآعَلُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ ... ١٠ الله المورة البقرة ) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنْفِسُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ بَمِيعًا ١ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَالَّهُ ۗ فَكَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِّنَّهُمْ طَآ بِفَةٌ لَيَنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ١٠٠٠ ( سورة التوبة )

ابْن عُمر رضي الله عنه من النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال : « لا تَتْر كُوا النّار في بُيُوت كُم حين تنامُون » متفق عليه .

٤٣٨ – وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ِ

وَسَلَمْ قَالَ : «غَطُوا الإِنَاء ، وَأُوكِئُوا ('' السِّفَاء ، وَأَغْلِقُوا الْبَاب ، وَلاَ يَعْدُوا السِّمَان لاَ يَحِلُ سِفَاء ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشُوا السِّراج ، فَإِنَّ الشَّيْطَان لاَ يَحِلُ سِفَاء ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشُونُ إِنَاء . فَإِنْ لَمْ يَجِد أَحَد كُم اللَّ أَن يَعْرُض عَلَى إِنَائِه عُوداً ، وَيَدْ كُرَ اسْمَ الله ، فَلِن لَمْ فَإِنَّ الفُويَ سِقَة تُصُرِم عَلَى أَهْلِ البَيْتِ وَيَدْ كُرَ اسْمَ الله ، فَلَيْ يَعْمُ ، فَإِنَّ الفُويَ سِقَة تَخُرُم ، وَ « تَضْرِم أَ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتُهُم ، » ، والفُويَ سِقِقَة » : الفَأْرَة ، وَ « تَضْرِم أَ » : تُحْرِق .

٤٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يُشِرْ أَحَدُ كُمْ اللَّي أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّه لا يَشِرْ أَحَدُ كُمْ اللَّي أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّه لا يَشْرِ أَحَدُ كُم اللَّهِ يَدُو يَ مَنْ النَّارِ » لا يتدوي لعل الشَّيْطان ينذرع في يتدو ، فيقع في حُفْرة مِن النَّارِ » متّفق عليه .

وفي رواية لمُسْلِم قال : قال أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَن أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَة مَ اللَّا ثَلِكَة تَلْعَنْهُ حَتَّى يَنْزِع ، وَإِن مَن أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَة مَ اللَّا ثَلِكَة تَلْعَنْهُ حَتَّى يَنْزِع ، وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِآبِيهِ وَأُمَّهِ » .

\* الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُعْتَكَفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً ، كَانَ النَّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكَفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً ، فَحَدَّثُتُهُ مُمْ قُمْتُ لِآنُورُهُ لَيْلاً ، فَعَامَ مَعِي لِيقَلْبِنِي ، فَمَرَّ رَجُلانِ فَحَدَّثُتُهُ مُمَّ قُمْتُ لِآنُفَلِبِنِي ، فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْآنُولُ مُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْآنُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلَى رِسْلِكُمُا (٣) إنَّهَا صَفِيتًا أَسْرَعًا . فَقَالَ صَفِيتًا مَنْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «عَلَى رِسْلِكُمُا (٣) إنَّهَا صَفِيتًا أَسْرَعًا . فَقَالَ : « إنَّ الشَّيْطَانَ بِنْ مَنْ ابْنُ آ دَمَ مَجْرَى الله مِ وَإنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقُدُونَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَاً – أَوْ قَالَ : « أَنْ يَقُدُونَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَاً – أَوْ قَالَ : شَيْئًا – » مَنْفَقٌ عليه .

 <sup>(</sup>١) وأوكثوا السقاء « بكسر الكاف بعدها هنز 
 « : أي : اربطوا السقاء ، وهو ظرف من الجلد يوضع فيه الماء .

 <sup>(</sup>٢) ثم قت لأنقلب ، أي : أرجع إلى منزلي . (٣) على رسلكها « بكسر الراء » أي : على هينتكها في المثي .

#### حيفظ اللسكان

• وَأَجْعُلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَمِنْ وَايَنتِهِ ، خَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِلْعَالِمِينَ ٢ (سسورة الروم) أَلَرْ تَجْعَلَ لَهُ عَبْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَغَتَيْنِ ﴿ وَهَدَيْنَ النَّجْدَيْنِ ٢ · سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَ أَمُواكُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغَفِّر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ... ١ ( سسورة الفتسح ) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٢ ( ســـورة النحـــل ) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ (سسورة النسور)

عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، فَلَيْقُلُ خَيْراً ، أَوْ لِيَصْمُتُ » متفقٌ عليه .

وَهذا الحَديثُ صَرِيحٌ في أَنَّهُ يَنْبَغي أَنْ لايَتَكَلَّمَ إلاَّ إذا كَانَ الكَلامُ

خيْراً ، وَهُوَ الَّذي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَنَّى شَكَ في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ ، فَلَا يَتَكَلَّمُ .

الله عنه أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِن ْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » أيُّ المُسْلِمُونَ مِن ْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » أيُّ المُسْلِمُونَ مِن ْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ مِن ْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » مَنْ شَلِم عليه .

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « مَن ْ يَضْمَن ْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهُ ِ (١) وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهُ مِلَيْهُ وَسَلَّمَ : » متفق عليه .

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الْعَبَدْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَايَتَسَبِيَّنُ فيها عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ الْعَبَدْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَايَتَسَبِيَّنُ فيها يَزِلُ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ » مَتْقَى عليه .

ومعنى : « يَتَبَيَّنُ أَ » يَتَفَكَّرُ أَ أَنَّهَا خَيْرٌ أَمْ لا .

280 وعنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : « إنّ الْعَبَدُ لَيَتَكَلّم بِالْكَلِمَة مِن وضُوّانِ اللهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ الله بَالكَلِمَة مِن وَإِنَّ الْعَبَدُ لَيَتَكَلّم بُالْكَلِمَة مِن سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لايلُهُي لِمَا بَالاً يَهوي بَهَا في جَهَنّم » رواه البخاري .

الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَبْد الرَّحمن بلال بن الحارث المُزني رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ الرَّجُلَ لَيتَكلم عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وسكم قال : « إنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مَا بلَغَتْ يتكنّبُ الله عَنْ بكنتُ بنا رضوان الله تعالى ماكان ينظن أن تبلئغ مابلغت يتكنّبُ الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ، وإن الرَّجُل ليتَكلم بالكلمة من الله عنه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>١) ما بين لحييه : هو اللسان ، وما بين رجليه : الفرج .

سَخَطِ اللهِ مَاكَانَ يَظُنُ أَن تَبْلُغَ مَابِلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ لِلهِ لَهُ بَهَا سَخَطَهُ لِلهِ يَوْمِ يَلَفْقَاهُ »

رواهُ مالكٌ في « المُوطَّأُ » والترمذي وقال : حديثٌ حسن " صحيح".

٧٤٧ ـ وَعَنْ سُفُيْنُ بَنْ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثْنِي بَأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : ﴿ قُلْ رَبِّي َ اللهُ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ ﴾ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا يَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « هذا » رواه النرمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

الله مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ مَ لا أَمْسِكُ عَلَيْكُ لِسَانَكُ ، وَلَيْسَعَلُكَ بَيْتُكُ ، وَلَيْسَعُلُكَ بَيْتُكُ ، وَالْيَسَعُلُكَ بَيْتُكُ ، وَالْيُسَعُلُكَ بَيْتُكَ ، وَالْيُسَعُلُكَ بَيْتُكَ ، وَالْيُسَعِلُكَ بَيْتُكَ ، وَالْكَ عَلَى خَطَيِئَتِكَ » رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ .

يَ عَلَيْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللَّمَانَ، تَقُولُ : اتَّقِ اللهَ فينَا ، فَإِنَّمَا تَحْنُ بِكَ : فَإِنِ اسْتَقَمَنَا سَنْتَقَمَنَا وَإِنِ اعْوَجَجْنَا » رواه الترمذي .

معنى « تُكَفِّرُ اللِّسَانَ » : أَيْ تَذِلُّ وَ تَخْضَعُ لَهُ (١) .

• 20 - وَعَنْ مُعَاذَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبرنِي بِعِمَلِ يُدُخْلُنِي الْجَنَّة ، وَيُبَاعِدُنِي مِنِ النَّارِ ؟ قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهَ لاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقْيِمُ الصَّلاة ، وَتُوْتِي الزَّكَاة ، وَتَصُومُ رَمَضَان ، وَتَحُبُّ البَيْتَ مُمَّ قَالَ : « أَلا أَدُلُكُ عَلَى أَبْوَابِ الْحَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَتَحُبُّ البَيْتَ مُمَّ قَالَ : « أَلا أَدُلُكُ عَلَى أَبْوَابِ الْحَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ،

<sup>(</sup>١) أو هو كناية عن تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم .

والصّدَقَةُ تُطُفّيءُ الْحَطِيثَةَ كَمَا يُطُفِيءُ المَاءُ النّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ » (۱) ثُمَّ تَلا : (تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَن المَضَاجِع ) مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ » (۱) ثُمَّ قَالَ : « أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ حَتَّى بَلَغَ ( يَعْمَلُونَ ) [ السجدة : ١٦] . ثُمَّ قَالَ : « أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ ، وَعَمُود ه ، وَذَرُوةٍ سَنَامِهِ (٢) » قُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ الله ، قَالَ : « رَأْسُ الأَمْرِ الإسلامُ ، وَعَمُودُهُ الصّلاةُ ، وَذَرُوة سُنَامِهِ الجِهَادُ » قَالَ : « أَلا أُخْبِرُكَ بِيلكُ ذلك كُلّه ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ الله ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : « كُفّ عَلَيْكَ هَذَا » قُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ الله وَإِنَّا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : « كُفّ عَلَيْكَ هَذَا » قُلْتُ : يَارَسُولَ الله وَإِنَّا لَمُؤَاخَذَ وَنَ بَا نَتَكَلّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ثَكِلتَنْكُ أُمُّكَ أُمُّكَ (٣) ! وَهَلَ يَكُبُ النّاسَ فِي النّارِ عَلَى وُجُوهِهِم وَ إِلاّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِم ؟ » .

رواه الترمذي وقال : حَديثٌ حَسَنُ صَحيحٌ .

٤٥١ ـ رَحِمَ اللهُ مَنْ سَكَتَ فَسَلِمَ أُوْ قَالَ فَغَنِمَ •
 (الربيع)

807\_ الصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ · ( ابن حبان )

80% \_ أَكْثَرُ خَطَايًا ابْنِ آدَمَ مِنْ إِسَانِهِ . (الطبراني والبيهقي)

**308** ــ روى مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد أن عيسى عليه السلام مرَّ تخنزير على الطريق ، فقال له : تقول هذا لخنزير ؟ فقال : إنى أخاف أن أعود لسانى النطق بالسوء ! .

<sup>(</sup>١) جوف الليل : وسطه ، وتتجافى ، ترتفع .

<sup>(</sup>٢) ذروة سنامه : أعلاه .

<sup>(</sup>٣) ثكلتك أمك بالثاء: أي : فقدتك .

## العَدَالَة في الأقوال وَالأفعال

... وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعِدُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ ... ( ... ( النام )
 ... فَلْبَنَقُواْ اللّهَ وَلْبَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ( السورة النام )
 وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الّتِي هِي أَحْسَنُ ... ( السورة الإسرام )
 وَهُدُواْ إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ الْحَيدِ ( السورة الحج )
 وَهُدُواْ إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ الْحَيدِ ( السورة الحج )
 يَا أَيْبَ اللّهِ اللّهِ أَن تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ فَي مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ فَي مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ السورة الصّق )

وه و الله على الله على الله عليه وسلم : « لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » · ( أحمد )

204 \_ وَعَنْ أَبِي عَمْرُو ، وقيل : أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَارسُول اللهِ قُلْ فِي الإسْلامِ قَوْلاً لا أَسْأَل عَنْهُ أَحَداً غَيَوْلاً . قال : « قُلْ : آمَنْتُ بالله : ثُمَّ اسْتَقِمْ " رواه مسلم .

#### ب -

# النَهي عَن الأخلاق السَيّئة

| ۱ ــ الكذب والنفاق                                            | ۱۳ ــ الرياء                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ٧ _ الحيانة والغدر                                            | ١٤ – الاسراف والتبذير          |
| ٣ _ سوء الظن والتجسس والغيبة والنميمة                         | ١٥ ـــ البخل والشح             |
| <ul> <li>السخرية والاحتقار و الهمز واللمز والتنابز</li> </ul> | ١٦ ـــ الظلم والبغي            |
| • _ الحسد                                                     | ١٧ ــ التكبير والإعجاب         |
| ٣ ــ الغلظة                                                   | والاختيال والفخر               |
| ٧ ــ الغضب                                                    | ١٨ – المغالاة                  |
| ٨ ـــ الخمر والميسر                                           | ١٩ ــ التجذير من المن" بالعطية |
| <b>٩</b> الغفلـــة                                            | ۲۰ ــ الجُهُبُن والخور         |
| ١٠ ـــ الاسترسال في اللهو                                     | ٢١ ـــ اللامبالاة والتقصير     |
| ١١ ـــ الأنانية وهجر المسلم أخاه                              | ۲۲ — الفوضي                    |
| ١٢ _ الاحتيال و الرشو ة                                       |                                |

## النهي عن الإجلاق السيئة

- فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ۞
   السورة الزلة)
   أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ
- أمَّ حَسِبُ ٱلذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيْعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مَ كَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
   سَوَآءٌ عَيْنَهُمْ وَتَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُونَ ٢٠٠٠
  - أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ الله عَلَمُ الله المنكبوت )
  - مَلَى مَن كَسَبَ سَيِّنَةً وَأَحَنطَتْ بِهِ عَخطِلَعْتُهُ وَأَوْلَلَهِكَ أَصْحَلُ النَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَ لَكُولَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
    - وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيْعَاتِ جَزَآءُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا...
    - إِن تَجْتَنُبُواْ كَأَيْرٍ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُرْ سَيِّعَاتِكُرْ وَنُدْخِلْكُم مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿
       إِن تَجْتَنُبُواْ كَأَيْرٍ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُرْ سَيِّعَاتِكُرْ وَنُدْخِلْكُم مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿
- وَمَا ٓ أُبَرِّئُ نَفْسِی ۖ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي ٓ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي ٓ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِيِّ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَحِمْ رَبِيِّ إِنَّا النَّفْسَ لَا مَارَحِمْ رَبِيِّ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَحِمْ رَبِيلًا مَا رَحِمْ رَبِيقٍ إِلَى مَا رَحِمْ رَبِي عَلَيْهِ وَلَا يَا لَمُ اللَّهُ إِلَى مَا رَحِمْ رَبِيقً إِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَارَهُ بِالسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمْ رَبِيقً إِنَّ النَّافِقِ لَا مَا رَحِمْ رَبِيقًا إِلَى اللسَّوْءِ إِلَى السَّوْءِ إِلَى السَّوْءِ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّالَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّالَّالَ الللللللَّا الللللَّا الللَّل

٧٥٧ \_ إِنَّ اللهَ أَيبْغِضُ كُلَّ جَعْظَرِيٌّ (١) جَوَّاظٍ (٢) سَخَّابٍ (١)

<sup>(</sup>۱) الفظ الغليظ ٠ (٢) المتكبِّر ٠ (٣) كثير الضجيج ٠

في الأَسْوَاقِ ، جِيْفَةً بِاللَّيْلِ حِمَادٌ (') بِالنَّهَادِ ، عَالِمٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، عَالِمٌ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، عَالِمٌ بِأَمْرِ الآخِرَةِ .

مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ، ثُمَّ تَلَا وَيَطِيقَ إِذَا وَلَمْنَا عَلَى مَعَالِيهِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيء ، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ بِعْنَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ . (احمد والطبراني)

وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ كَثِيرٌ ، وَقَوْأُ ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَلَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ كَثِيرٌ ، وَقَوْأُ ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) . (مصابيح السنة ) أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ) .

الله في الله في الله في الله في الساينه و يعضي الله في عملي الله في الله

897 \_ مَنْ طَلَبَ تَحَامِدَ النَّاسِ بِعَاصِي اللهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًا . ( ابن حبان )

<sup>(</sup>۱) ينام الليل كله • (۲) كفر النعمة •

<sup>(</sup>٣) السمي ليكثر المال ويفتخر به ٠ (٤) التعادي ٠

ور الذَّنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُ عَلَى غَيْرِ فَاعِلِهِ ، إِنْ عَيْرَهُ ا بْتُلِيَ ، وَإِنْ اغْتَا بَهُ الْعَمَّا بَهُ الْمُعَا بَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بلى ، إن شئت يارسول الله . قال: إن شراركم الله قال : ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى ، إن شئت يارسول الله . قال: إن شراركم الذى ينزل وحده، و يجلد عبده ، و يمنع رفد ، أفلا أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى ، إن شئت يارسول الله قال : من يُبغض الناس و يُبغضونه ، قال : أفلا أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى ، إن شئت يارسول الله ، قال : الذين لا يُقيلون عثرة ، ولا يَقْبلون معذرة ، ولا ينفرون ذنباً . قال : أفلا أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى ، يارسول الله ، قال : أفلا أنبئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى ، يارسول الله ، قال : من لا يرجَى خيره ولا يؤمّن شره » .

(الطبراني)

## الكذب والنفاق

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَنذِبُونَ ﴿ • وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُرُ الْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْـكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَنَكُمٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ( ســـورة النحـــل ) ... إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَنِذِبٌ كُفَّارٌ ﴿ ( مـــورة الزمر ) ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿ (مـــورة غافـــر) وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَتَّ بِالْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَتَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَالَهُم بِهِ عِ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا لِآبَ آيِهِم ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١ (سـورة الكهف) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ... (سيورة المائدة) ا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عندَ ٱللَّهَ أَن تَقُولُواْ

٤٦٥ - كَبْرَتْ خَيَا نَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ

( سورة الصُّف )

وَأُنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ .

( أحمد وأبو داود )

٤٦٦ عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : «آية المُنافق ثكلات (١): إذا حَدَّث كَذَب، وَإذا وَعَبد أَخْلَف، وَإذا اؤْتُمين خَان » متفق عليه .

وفي رواية : « وَإِن ْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ ۚ أَنَّهُ مُسُلِّمٌ ۗ » .

النبي صلّى الله عنه ما قال : قال النبي صلّى الله عنه ما قال : قال النبي صلّى الله عليه وسللّم : « أَفْرَى الفررى (٢) أَنْ يُرِي الرّجُلُ عَيْنَيْه مالم ترّيا » .
 رواه البخاري ومعناه : يقول : رأيت فيما لم يرّه .

عليمَ اللِّسَانِ . أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ مُنَافِقِ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ مُنَافِقِ عَلَيمَ اللِّسَانِ .

• ٧٧ ـ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «كفى بالمَرَءَ كَذَبِاً أَن ُ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » رواه مسلم .

٤٧١ - قال عَلِيْكَة : « إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلاً من نتن ما جاء به » .
 ( الترمذى )

الله عن أسماء بنت يزيد قالت : يا رسول الله ، إن قالت إحدانا لشىء تشتهيه : لا الله عن أسماء بنت يزيد قال : « إن الكذب يكتبكذبًا حتى تكتب الكُذَيْبة ». المُحَدِّدُ ذلك كذبًا ؟ قال : « إن الكذب يكتبكذبًا حتى تكتب الكُذَيْبة كُذَيْبة ». ( أحد )

<sup>(</sup>١) آية المنافق : أي علامة المنافق ثلاث خصال . (٢) الفرى « بكسر الفاء وتخفيف الراه » : جمع فرية .

**۷۷۷** \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « و يل للذى يحدث بالحديث ليُضْحِك منه القوم فيكذب ، وَيُلْ له ، و يل له (۱) » .

**٤٧٤** \_ وقال : « أنا زعيم ببيت فى وسط الجنة ، لمن ترك الكذب و إن كان مازحاً (٢) » .

**٤٧٥** \_ وقال: « لا يؤمن العبد الإيمان كله ، حتى يترك الكذب فى المزاح ، والمراء و إن كان صادقاً (٣) » .

٤٧٩ \_ قالرسول الله : « يُطبع المؤمن على الخلال كلها ، إلا الخيانة والكذب (٤) » وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أ يكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم ! قيل له : أ يكون المؤمن بخيلا ؟ قال : نعم ! قيل له : أ يكون المؤمن كذاباً ؟ قال : لا . . » (٥) .

الكذب ، فينكت في قلبه نُكْتة سوداء، حتى يَسْوَدَّ قلبُه ، فيكتب عند الله من الكذابين » .

**٤٧٩** عن جابر بن زيد أن رجلاً قال لحذيفة : يا أبا عبد الله : ما النفاق فقال : أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به . (مسند الإمام الربيع )

• ٤٨٠ ـ عن جابر بن زيد عن النبي علي قال :

« إن لا اله إلا الله كلمة ألنّف الله بها قلوب المؤمنين فمن قالها وأتبعها بالعمل الصالح فهو مؤمن ، ومن قالها وأتبعها بالفجور فهو منافق » .

( مسند الإمام الربيع )

(ه) مالك

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲) البيهتي

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲) أحمد (۲) أحمد (۲) أحمد (۲)

## الخيكانة والغكدر

يَنَا يُّهَ الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَحُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواْ أَمَنَكَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ شَيْ
 الذين يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيشَقِهِ ع وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

الذين ينقضون عهد الله مِن بعد مِيث قِه ع و يقطعون ما امر الله به ع ان يوصل و يفسدون في الأرض أول م الله علم الخوسرون شي في الأرض أول م المقون ما الموردة البقرة )

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنهِم ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَنبِكَ لَا خَلَنقَ لَمُـمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

يُكِلِّهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيُ

(سسوره ال عمران)

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَفِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فَ اللَّهِ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَنَهِ كَ لَمُ مُ اللَّعْنَةُ وَلَمُ مُ سُومٌ الدَّارِ نَ

201 - عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو بْن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه ، كانَ مُنَافِقاً خالِصاً ، وَمَنْ كانتْ فيه خَصْلَة منْهُنَّ ، كانَ فيه خَصْلَة من منْهُنَ ، كانَ فيه خَصْلَة من النَّفاق حَتَى يَدَعَهَا : إذا اؤ تُمَن خَانَ ، وَإذا حَدَّث كَذَب ، وَإذا عَاهَدَ عَدَر ، وَإذا خَاصَم فَجَر » منفق عليه .

٤٨٧ – وَعَن ِ ابْن ِ مَسْعُود ٍ ، وَابْن ِ عُمَرَ ، وَأَنْس ِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ۗ

قَالُوا : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ (١) يَوْمَ القَيِامَةِ ، يُقَالُ : هذه عَدْرَةُ فُلانِ » مَتَّفَقٌ عليْهِ .

200 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدُّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ (١) يَوْمَ القِيامَةِ يُرُفْعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، أَلا وَلا غَادِرِ أَعْظُمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عامَّة » رواه مسلم .

\$٨٤ - وعن أبي هُريرة رَضي اللهُ عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: قَالَ اللهُ تعالى : ثَلَاثَةٌ أَنا خَصْمُهُم ْ يَوْمَ القِيبَامَة ِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي عُلَارَ ، وَرَجُلُ اللهُ تعالى : ثَلاثَةٌ خُرَّا فَأَكُلَ ثَمْنَهُ ، وَرَجُلُ اللهُ أَسْتَأْ صَرَ أَجِيراً ، فَاللهُ فَاللهُ مَنْهُ ، وَلَجُلُ اللهُ مَنْهُ ، وَلَهُ للهُ اللهُ عَلَىه أَ مَ رَاهِ البخاري .

هـ2 – الْمَكُنُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّـــادِ . (أبو داود)

<sup>(</sup>١) الغادر : هو الذي يعاهد و لا يفي . و اللواء : الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ، ويكون الناس تبعاً له . و المعنى : أن لكل غادر لواء ، أي : علامة يشتهر بها في الناس، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق لغدر الغادر ليشتهر .

<sup>(</sup>٢) عند استه « بوصل الهمزة وسكون السين » : أي : دبره .

## سُوء الظنّ وَالْتِحسُّس وَالْغيبَة وَالنَّهِ مَهُ

وَيُعَذَّبُ الْمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الظَّآتِينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَعُضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً ﴿
 ... وَظَننتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُورًا مِن الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَا الظَّنِ إِنَّ مَعْضَا الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَ الظَّنِ إِنَّ مَعْضَا الْطَيْلِ إِنَّ مَا يَعْضَا الطَّيْ إِنِّ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْفَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْضَ الطَّنِ إِنَّ مَنْ اللّهُ وَلَا يَعْضَ الطَّنِ إِنَ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَقِيلًا إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبً عَنِيلًا وَمَنْ إِنْ مَا يَعْضَلُ اللّهُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبً عَنِيلًا مَا يَعْضَلُ اللّهُ مِنْ مَنْ وَلَوْ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبً عَنِيلًا مَا مَا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبً عَنِيلًا مَا يَعْمِيلُ وَى هَمْ إِنْ مَا عَلْمَ مُنْ وَلِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

١٨٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ ۚ وَالظَّنَ ۚ ، فَإِنَّ الظَّنَ ۚ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلا تَجَاسَدُوا ، وَلا تَجَاسَدُوا ، وَلا تَجَاسَدُوا ، وَلا تَجَاسَدُوا ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلا تَجَاسَدُوا ، وَلا تَجَاسَدُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُم . المُسْلِمُ أَخُوالمُسْلِم ، وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ ، التَّقَوَى هَهُنَا ، التَّقَوْق هَهُنَا ، التَّقَوْق هَهُنَا ، التَّقَوْق هَهُنَا »

<sup>(</sup>١) ولا تجسسوا : أي: لا تجسسوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها . والتنافس : الرغبة في الشيء رالانفراد به.

 <sup>(</sup>٢) ولا يخذله « بضم الذال » أي : يترك نصرته وإعانته ويتأخر عنه .

وَيُشْيِرُ إِلَى صَدْرِهِ « بِحَسْبِ امرى؛ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ المُسلِمِ ، كُلُّ الْمُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ عَلَى المُسلِمِ حَرَامٌ : دَمَهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ ، إِنَّ اللهَ لايتَنْظُرُ إِلَى الْمُسلِمِ حَرَامٌ . وَلَكِينُ يَنْظُرُ إِلَى قَلْوبِكُمْ » . أَجْسَادِ كُمُ ، وَلا إِلَى صُورَ كُمْ ، وَلَكِينُ يَنْظُرُ إِلَى قَلْوبِكُمْ » .

وفي رواية : « لاتحاساً دُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَجَسَّسُوا . وَلا تَحَسَّسُوا . وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَعَسَّسُوا وَلا تَنَاجَشُوا (١) وكُونُوا عِبِادَ الله ِ إِخْوَاناً » .

وفي رواية : « لاتقاطعُوا ، وَلا تَدَّابَرُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً » .

وفي رواية: « لا تَهَاجَرُوا وَلا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضُ رواهمسلم (٢) بكل هذه الروايات ، وروى البخاري أكثرَها .

24٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنه ما عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « من عكلم بعد الله عليه وسلم ، قال : « من عكلم بعد الله يرتن بعقيد بين شعيرتين ولن يفعل ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ، صب في أذ نيه الآنك يوم القيامة ، ومن صور صورة ، عد ب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافيخ » رواه البخاري .

« تخلَّم » أي : قال َ إِنَّهُ حَلَم َ فِي نَوْمِهِ ورَ أَى كَذَا وَكَذَا ؛ وهو كاذب ٌ . و « الآنك » بالمد ً وضم ً النون ِ وتخفيفِ الكاف : وهو الرَّصَاصُ المذابُ . و « صَوّر صورة ٌ »: أي صنع شيئاً مُعَد ّاً للعبادة من دون الله ،كالصنم وما شابه ،لأنه يسهّل استمر ار الوثنية ، وفي حديث آخر : « . . يوم يقال : أحيوا ما صنعتم » .

٨٨٨ ــ وعَن ْ مُعَاوِيةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) ولا تناجشوا ، أي : من النجش ، وهو الزيادة في السلعة ليغر غير ، ويخدعه .

<sup>(7) 7 (7507) ( 3507) ) ÷ 1/3.3.</sup> 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم يَقُولُ: « إنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ أَفْسَدَ تَهُمُ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفسدَ هُمُ » حديثٌ صحيحٌ ،

رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ .

١٨٩ ــ وعَن ابْن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّه أُتِيَ بِرَجُل فَقيلَ لَه :
 هذا فُلان " تَقَطُرُ لِحْيَتُهُ خَمراً ، فقال : « إِنَّا قَدَ " نَهِينَا عَن التَّجَسُس ،
 وَلَكِين " إِن يَظَهَر ْ لَنَا شَنِي " ، نَأْخُذ " بِه » . حَدَيث " حَسَن " صَحيح" .

رواه أبو داود بإسْناد عَلَى شَرْطِ البخاريّ ومسلم ٍ.

. ٤٩ ـ بِنْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَمْشِي الْمُؤْمِنُ فِيهِمْ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِتْهَانِ. (الديلمي)

الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الغيبِيَةُ ؟ » قَالُوا : الله ورَسُولُهُ أَعْلَم . قَالَ : « ذَ كُرُكَ أَخَاكَ بَمَا يَكُرْهُ » قِيل : أَفْرَأَيْتَ (١) إِنْ كَانَ فِي أَخِي قَالَ : « ذَ كُرُكَ أَخَاكَ بَمَا يَكُرْهُ » قِيل : أَفْرَأَيْتَ (١) إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَال : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَد اغْتَبِثْتَهُ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنُ فَيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَد اغْتَبِثْتَهُ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنُ فَيهِ مَا تَقُولُ مُسَلَم (٣) .

جَمَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَمَّا عُرِجَ بِيمرَرْتُ بِيقَوْمٍ لهُم أَظْفَارٌ مِنْ أَنحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهِمَهُمُ (٤) وَصُدُورَهُمُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هؤلاءِ يَاجِبِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هؤلاءِ وَجُوهِمَهُمُ (٤) وَصُدُورَهُمُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هؤلاءِ يَاجِبِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هؤلاءِ اللهِ يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هؤلاءِ اللهِ يَاجِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هؤلاءِ الله الله يَنْ يَا عُرَاضِهِمْ ! » رواهُ أبو داود .

الله ين يَا كُلُونَ كُلُونَ النَّاسِ ، ويتَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ ! » رواهُ أبو داود .

<sup>(</sup>١) أفرأيت : أي : أخبرني .

<sup>(</sup>٢) بهته « بفتح أو ليه » : أي : افتريت عليه الكذب .

<sup>(</sup>٣) م ( ٢٥٨٩ ) و أخرجه د ( ٤٨٧٤ ) و ت ( ١٩٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) يخمشون وجوههم وصدورهم « بسكون الحاء وكسر الميم » أي : يجرحونها .

وه و مُسَلِّلُ وَلَيْكَ فَيُ مَا كَفَّارَةُ الاغتيبَابِ ؟ قال : تَسْتَغْفِرُ اللهَ لَمِنْ اللهَ لَمِنْ اللهَ لَمْن اغتَبْتَهُ .

٤٩٤ \_ وعَن ْ حُدْ يَنْفَة رضي الله عنه ُ قال َ : قال َ رسُول ُ الله ِ صَلَّى الله ُ عَلَيْه وسَلَّم َ : « لاينَد ْ حُلُلُ الجَنَّة َ عَمَّام ٌ » متفق ٌ عليه .

ه ١٩٥ - لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (أَي نَمَّامٌ) . (البغاري)

وَعَنْ ابنِ عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَّ بِقَبَريَنْ فَقَال : ﴿ إِنَّهُمَا يُعَذَّبانِ ، وما يُعَذَّبانِ فَي كَبيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبيرٌ : أَمَّا أَحَدُهما ، فَكَانَ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآَخَرُ فَكَانَ كَيشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآَخَرُ فَكَانَ لايتَسْتَثَيْرُ (١) مِن ْ بَولهِ ﴾ .

متفقٌ عليه <sup>(۲)</sup> ، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري .

قال العُلَمَاءُ: مَعْنَى: «وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ » أَيْ : كَبِيرٍ فِيزَعْمِهِما وقيلَ : كَبِيرٌ تَرْكُهُ عَلَيهِما .

٤٩٧ \_ كَيْسَ لِلْفَاسِقِ غِيبَةٌ . (الطبراني)

يَنْ عَنْ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْلُسْلِمُ ، فَلَمْ يَنْصُرُهُ ، وَهُوَ يَنْصُرُهُ ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ ، أَذَلَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .
(البغوي وابن بابويه)

( البعوي وابن بابويه )

٤٩٩ – مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ ٱلْغَيْبِ نَصَرَهُ اللهُ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ .
 ( البيهقي )

<sup>(</sup>١) وفي رواية لـ (م) « لا يستنزه ₪ ومعنى « لا يستتر » أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية « لا يستنزه » لأنها من التنزه وهو الابعاد .

 <sup>(</sup>۲) خ ۱/۲۷۳ ، ۲۷۳ ، م ( ۲۹۲ ) و أخرجه د ( ۲۰ ) و ت ( ۷۰ ) و ن ۱/۸۲ ، ۳۰ .

..ه من ردَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالغَيْبَةِ كَانَ حَقَا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ . ( احمد )

١٠٥ - وَعَن ْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن ِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَن ْ رَدَّ عَن ْ عِرْضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللهُ عَن ْ وجْههِ النَّارَ يَوْمَ القيلَامَة » رواه الترمذي وقال : حديث حسن " .

٧٠٥ – وعن عائيشة رضي الله عنها قالت : قلت للنبي صللى الله عليه وسلم حسبك (١) من صفية كذا وكذا . قال بعض الرواة : عني قصيرة ، فقال : « لقد قلت كليمة لو مزجت بماء البحر لمزجته !»
 قالت : وحكيت له إنسانا (٢) فقال : « ما أحب أني حكيت إنسانا (٣) وإن لي كذا وكذا وكذا وكذا » رواه أبو داود ، والرمذي (٤) وقال : حديث حسن صحيح.

الله صلى الله صلى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه وسكم يقول : « إن الشيطان قد أيس أن يعبد أ المصلون في جزيرة العرب ، ولكين في التحريش بينهم » رواه مسلم .

« التَّحْرِيشُ » : الإفسادُ وتغييرُ قُلُو بِهم وَتَقَاطُعُهُم .

ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عَلَيْظٍ قال : « الغيبة ُ تُفطِّرُ الصائيم و تَنْقُبُض ُ الوُضوء » .

( مسند الإمام الربيع )

<sup>(</sup>١) حسبك : أي : كافيك .

<sup>(</sup>٢) وحكيت له إنسانًا ، أي : حكيت له حركة إنسان يكرهها .

<sup>(</sup>٣) أني حكيت إنساناً ، أي : فعلت مثل فعله .

<sup>(</sup>٤) د ( ٤٨٧٥ ) ، ت ( ٢٥٠٤ ) و ( ٢٥٠٥ ) و أخرجه حم ١٨٩/٦ و إسناده صحيح .

## السُخرَية وَالاحتِقار وَالْهَمزُ وَاللَّهْ زَ وَالْتَنَابُرُ

عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « بِحَسْبِ امْرِيءِ مِن الشَّرِّ أن يَحقِرَ أَخَاهُ المُسْلِم » .
 رواه مسلم .

٣٠٥ – وعن وَاثِلةَ بن الأسْقَع رضِي الله عَنْه ُ قال َ : قال َ رَسُول ُ اللهِ صَلَّى الله ُ عليه ِ وسَلَّم َ : « لاتُظْهِرِ الشَّمَاتَة (١) لا خيلك ، فيرَ حَمَه ُ الله ُ ويَبَثْتَلِيكَ » رواه الرمذي وقال : حديثٌ حسن ٌ .

<sup>(</sup>١) الشاتة : الفرح ببلية غيرك .

٧٠٥ ـ وَعَن ْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِن ْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » أَي الْمُسْلِمُونَ مِن ْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » متفق "عليه .

٥٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، فَلَيْقُلُ خَيْرًا ، أَوْ ليَصْمُتْ » متفقٌ عليه .

وعن ابن مسعود رضي الله عننه قال : قال رسول الله صلتى الله عليه وسللم : « ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الله عليه وسللم : « ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللهاس ، ولا الله على .
 ولا البذي » رواه الترمذي (١) وقال : حديث حسن .

• 10 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ يَضْمَنْ في مَابِيْنَ لَحْيْيَهُ (٢) وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ » مَنْقَ عليه .

١١٥ - وعن عائيشة رضي الله عنها قالت : قال رَسُول الله صلّى الله عليه عليه وسليّم : « لاتسبُرُوا الأموات ؛ فإنهه قد أفضوا (٣) إلى ما قد مُوا » رواه البخاري .

• • •

<sup>(</sup>١)ت (١٩٧٨) وأخرجه حم(٣٨٣٩) وصححه حب ( ٤٨ ) وك ١٣/١ و (١٩٤٣١) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) ما بين لحييه : هو اللسان ، وما بين رجليه : الفرج .

<sup>(</sup>٣) أفضوا ، أي: وصلوا « إلى ما قدموا » من عمل فلا فائدة في سبهم .

#### الحسك

أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عِنْ ... (
 (سورة النساه)
 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (
 سُورة الفَلَق)

« لاتَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدابَرُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ « لاتَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدابَرُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخواناً، وَلا تَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ تَهْجُرَ أَخَاه فَوَقَ ثلاثٍ » متفق عليه

الله عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ النبيَّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قال : « إِيَّاكُم وَالحَسَد ؛ فَإِنَّ الحَسَد يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَب ، أَوْ قَال : العُشْب » رواه أبو داود .

ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلتى الله عليه وسلم قال:
 الاحسد آلا في اثنتين : رَجُلُ آتاهُ اللهُ مالاً ، فسلطه على هلكته (١) في الحتى ، ورَجُلُ آتاه اللهُ حكمة ، فهو يتقضي بها ويُعللمها » متفق عليه في الحتى ، ورَجُلُ آتاه اللهُ عركمة ، فهو يتقضي بها ويُعللمها » متفق عليه
 عن أنس بن مالك قال : كنا جُلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

« يَطلُع الآن عليكم رجل من أهل الجنة ، فطلَع رجل من الأنصار ، تنطُف لحيته من وضوئه ، قد علَّق نعليه بيده الشمال . . فلما كان الغدُ قال

<sup>(</sup>١) هلكته « بفتح أو اثله » أي إنفاقه . في الحق : أي القرب والطاعات .

النبيُّ مثلَ ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثلَ المرة الأولى ، فلماكان اليوم الثالث قال النبيّ مثلَ مقالته أيضاً ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى .

فلما قام النبئُ تبعه عبد الله بن عمرو — تبع الرجل — فقال : إنى لاَحَيْتُ أَبِى ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا . فإن رأيت أن تُؤْوِيَني إليك حين تمضى فعلت! قال : نعم .

قال أنس: فـكان عبد الله يُحدِّث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى ، فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، غير أنه إذا تعارَّ -- تقلب فى فراشه - ذكر الله عز وجل . حتى ينهض لصلاة الفجر قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً .

فلما مضت الليالى الثلاث وكِدْتُ أحتقر عمله ، قلت يا عبد الله : لم يكن يبنى و بين أبى غضب ولا هجرة ، ولكنى سمعت رسول الله يقول لك - ثلاث مرات - يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الآن الثلاث المرات فأردتُ أن آوى إليك ، فأنظر ما عملك فأقتدى بك . فلم أرك عملت كبير عمل !! فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . قال عبد الله : فلما وَلَيْتُ دعانى فقال : ما هو إلا ما رأيت ، غير أعطاه أنى لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه . فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك (١) !! » .

وفى رواية « ما هو إلا مارأيت يا ابن أخى ، إلا أنى لم أُ بِتُ ضاغناً على مسلم <sup>(۲)</sup> » .

<sup>(</sup>١) أحد

<sup>(</sup>٢) البزار

#### الغيلظكة

... وَلَوْ كُنتَ فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ ... ( ( سورة آل عمران )
 يَنَأَيْبَ النَّبِيُّ جَنهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنتَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَنهُم جَهَمَّ وَيِلْسَ الْمَصِيرُ ( سورة التوبة )

1919 عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من أعرابي بعيراً فلما حلّ وقت الآداء جاء الأعرابي يطلب دَينه، فأغلظ على الرسول في الطلب. فاستاء لذلك الأصحاب، وهشوا بإيذاء الآعرابي، لإساءته الآدب مع الرسول. فقال لهم الرسول عليه السلام: « دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. أي جملا مثل جمله. قالوا: يارسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، أي أحسن منه. فقال: أعطوه. فإن خيركم أحسنكم قضاء،

الله صلى الله صلى الله عنه قال: كُنتُ أَمْشِي مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه برُد "نجْراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعْرابي ، فجبذة و بردائه ، جبندة شديدة ، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أثرت بها حاشية الرّداء من شيدة جبدته ، ثمّ قال: يا محمد مر في من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه الفي الله الذي عندك . فالتفت إليه الفي عندك ، ثمّ أمر له بعطاء . منفق عليه .

#### الغضيث

، صِرَاطَ ٱلَّذِينَأَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ( سورة الفاتحة ) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّتِراً لَإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَ إِذَا مَاغَضِبُواْ هُمْمَ يَغْفِرُونَ ( ســورة الشورى ) وَذَا النَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (سورة الأنبياه) و وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ ... ١ (سيورة الأعراف) ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ فَوَمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَهِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَلْبِ ٱلْقُبُودِ ١ (سـورة المتعنـة) كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبي (سسورة طه)

۵۱۸ عن أبي هرريْرة رضي الله عنه ، أن رَجُلاً قال للنَّبِي صلى الله عليه وسلم : أوْصِنِي ، قال : « لاتغْضَبْ » فرد د مراراً ، قال : « لاتغْضَبْ » ورواه البخاري .

١٩ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« لَيَسَ الشَّديدُ بِالصَّرَعَةِ (١) ، إنَّمَا الشَّديدُ الَّذي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ اللَّذي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ » متفقٌ عليه .

• ٧٥ - وَعَنْ مُعَاذَ بْنِ أَنَسٍ رضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «مَن ْكَظَمَ غَيْظاً ، وَهُو قَادِر ْعَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائقِ يَوْمَ الْقَيِّامَةِ حَتَّى يُخْيَرِّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَاشَاءً » رواه أَبُو دَاوُدَ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وقال : حديثٌ حسن ".

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ورَجُلان يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَدُ هُمَا قَدِ احْمَرَ وَجُهُهُ ، النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ورَجُلان يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَدُ هُمَا قَدِ احْمَرَ وَجُهُهُ ، وانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ (٢) . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إنّي لأعلم كليمة لو قالها لذهب عنه ما يجيد ، لو قال : أَعُوذُ بِاللهِ مِن الشّيطانِ الرَّجِيمِ (٣) ذَهب مِنْهُ مَا يَجِدُ . فَقَالُوا لَهُ : إنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : تَعَوَّذُ باللهِ مِن الشّيطانِ الرَّجِيمِ » متفق عليه .

٥٢٧ ـ إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتُ · (احمد)

٥٧٣ ـ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ ذَكَرَنِي حِينَ يَغْضَبُ ذَكَرُ تُهُ حِينَ أَغْضَبُ ذَكَرُ تُهُ حِينَ أَغْضَبُ ، وَلا أَنْحَقُهُ فِيْمَنْ أَنْحَقُ .

( الديلمي )

<sup>(</sup>١) الصرعة « بضم ففتح » : الذي يصرع الناس ويغلبهم .

<sup>(</sup>٢) الأوداج : ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح .

<sup>(</sup>٣) أعوذ : أي أعتصم بالله من الشيطان الرجيم : أي المبعد من رحمة الله تعالى .

۵۲٤ – خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم فى الناس عصر يوم من الأيام فـكان ما قاله لهم :

« إن بنى آدم خلقوا على طبقات شتى

ألا و إن منهم البطيء الفضب سريع الفيء ، والسريع الفضب سريع النيء ، والبطيء الفضب بطيء النيء النيء ، والبطيء الفضب بطيء النيء فتلك بتلك . ألا و إن منهم بطيء النيء سريع الفضب ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع النيء ، وشرهم سريع الغضب بطيء النيء ، ألا و إن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء الطلب حسن القضاء فتلك بتلك . ألا و إن منهم سيء الطلب ، ومنهم سيء الطلب . ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ، وشرهم سيء القطاء سيء الطلب . ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ، وشرهم سيء القضاء سيء الطلب .

ألا و إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم . أما رأيتم إلى ُحمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض (١١)» أي فليبق مكانه .

(۱) الترمذي

## الخنئر والميسير

يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ النَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن نَفْعِهِمَا ... الله مِن نَفْعِهِمَا اللهِ مَن عَلَمُ الشَّيْطُنِ فَي يَتَأَيَّهَا اللَّذِينَ وَامْنُواْ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَلَى الشَّيْطُنِ فَي يَتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي فَاجْتَنْبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي اللَّهُ مَنْ اللهُ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلَ أَنْهُم مُنتَهُونَ اللهُ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلَ أَنْهُم مُنتَهُونَ اللهُ ا

و١٥ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخر . من كان يؤ من بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُـشرب عليها الخر .

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الحنر وشاربَها وساقيهَا ومبتاعها وبائعُها وعاصرَها ومُعتصرها وحاملُها والمحمولة الله » .

وسلم يحمل مزادة خر هدية إليه فقال له الرسول: هل علمت أن الله حرّمها؟ قال: لا يارسول الله ، فكأن الرجل فهم أن تحريمها قاصر على شربها فبدا منه ما يدل

على أنه يريد بيعها: فقال له الرسول: إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها ففتح الرجل مزادته حتى ذهب ما فيها من الخر ، .

ورُوى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنه لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة فى تحريم الربا ؛ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فأعلن حرمة التجارة فى الخر ، .

ورُوى عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرّم بيع الخر والميتة والخنزير والاصنام.

• وعن نبيذ العسل؟ عليه وسلم عن البتع ، وعن نبيذ العسل؟ فقال : «كل شراب أسكر فهو حرام » .

**۱۳۵** عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » .

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 « ما أسكر كثيره فقليله حرام » .

وروى مسلم عن جابر: أن رجلا من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له « المزر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسكر هو؟» قال: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: « كل مسكر حرام ... ان على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال قالوا يا رسول الله: وما طينة الحبال؟ قال: « عَرَق أهل النار » أو قال « عصارة أهل النار ».

٥٣٤ \_ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : ﴿ اجتنبوا الحمِّن فإنها مفتاح كل شر ﴾ .

وصور عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الخمر أم الخبائث » . وعن عبد الله بن عمرو . قال : « الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر ؛ ومن شرب الخمر ترك الصلاة ، ووقع على أمّه وخالته وعمته » . ( الطبر اني )

٣٦٥ – وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ».

( أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )

وعنه قال : أُتِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم برَجُل قَدْ شَرِبَ خَمْراً قال : « اضْرِبُوه ُ » فال أَبُو هُرَيْرة َ : فَمَنَّا الضَّارِبُ بِيلَد ه َ ، وَالضَّارِبُ بِينَد ه َ ، وَالضَّارِبُ بِنَوْبِه ِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْم ِ : أَخْزَاكَ بِنَعْلِه ِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِه ِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْم ِ : أَخْزَاكَ الله قال : « لا تَقُولُوا هكنذا لا تُعيننُوا علَيْه الشَّيْطان َ » رواه البخاري .

#### الغفشكة

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ (سورة الأنبياء)
 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الِحِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعَنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعَنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعَنُ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا أَوْلَتَهِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلَّ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْغَنفِلُونَ بِهَا وَهُمْ عَنِ اللَّيْوَةِ هُمْ غَنفِلُونَ ﴿ (سورة الأعراف)
 عَلَمُونَ ظَلْهِرًا مِنَ الْحَيْرَةِ اللَّذِيرَةِ هُمْ عَنِ اللَّيْوَةِ هُمْ غَنفِلُونَ ﴿ (سورة الروم)
 قَدْكُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ (سورة قَ ) (سورة قَ )

٥٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمُ " ثَلَاثاً ، وَيَكُرْهَ لَكُمُ " ثَلاَثاً : فَيَرْضَى لَكُمُ " ثَلاَثاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا ثَلاَثاً : فَيَرْضَى لَكُمُ " أَنْ تَعْبُدُوه ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ، وَيَكُرْهُ لَكُمُ " : قَيِلَ وَقَالَ ، وكَشُرَة السَّوَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ » رواه مسلم .

## الاسترسال في اللهت

وَقِبْلَنْهُمْ نِسَاوُهُمْ ، وَدِينُهُمْ دَوَاهِمُهُمْ وَدَنَا نِيرُهُمْ ، أُولَئِكَ شَرَ الْخَلْقِ وَقِبْلَنْهُمْ نِسَاوُهُمْ ، وَدِينُهُمْ دَوَاهِمُهُمْ وَدَنَا نِيرُهُمْ ، أُولَئِكَ شَرَ الْخَلْقِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ . (الدیلمی)

• ٤٥ \_ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَانْحَتَالَ ، وَنَسِيَ الكَبِيرَ الْمُتَعَالِ .

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدى ، وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى . بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا ، وَنسِيَ الْلقَابِرَ والبلِّلِ .

( الطبراني والترمذي )

وَهُ اللّٰهِ مَلَكُمَا قَبْلَ الْمُوْتِ فَيْرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَلَكُمَا قَبْلَ الْمُوْتِ فَيَقُولُ النَّاسُ : فَيَقُولُ النَّاسُ : فَيَقُولُ النَّاسُ : وَإِذَا أُرَادَ اللهُ بِعَبْدِ شَرّاً أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَحِمَ اللهُ فُلا نَا مَاتَ عَلَى خَيْرِ حَالٍ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ شَرّاً أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَحِمَ اللهُ فُلا نَا مَاتَ عَلَى خَيْرِ حَالٍ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ شَرّاً أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَسْطَاناً فَأَغُواهُ وَأَلْمَاهُ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى شَرِّ حَالٍ . (الديلمي)

# الأنانية وهجرالمسلم أخاه

قَالَ أَنَا ْ خَيْرٌ مِّنْ لُهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ۞

 (سودة الأعراف)

 وَالرُّبْوَ فَا هُبُرُ مُ هُوا بَعِيلًا ۞

 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَا هُبُرُهُمْ هُوا بَعِيلًا ۞

 وَقَالَ الرَّسُولُ يَنْرَبِ إِنَّ قَوْمِي آخَذُواْ هَنذَا الْقُرْةَانَ مَهْجُورًا ۞

 (سودة الفرقان)

وَسَلَمَ قَالَ : « لا يَحِلُ لمُسُلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ليَالٍ : « لا يَحِلُ لمُسُلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ليَالٍ : يَلْتَقْيِنَانِ ، فَيَعْرِضُ هذا وَيَعْرِضُ هذا ، وَخَيْرُهُمَا اللَّذِي يَبَدْ أَ بالسَّلام ، منفقٌ عليه .

 عَنْ أَبِي خِرَاشِ حَدْرَدِ بِنْ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِي ، وَيُقَالُ السُّلَمِي الصَّحابِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّلَمِي الصَّحابِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَن ْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفْكُ دَمِهِ » .

رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يحِل للسُلِمِ أَن يَهجُر أَخَاهُ فَوْق ثَلاثٍ ، فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ » .

رَوَاهُ أَبُو دَاود ، بإسْنَادٍعَلَى شَرْطِ البُخَارِي ومُسلم .

757 وعن أبي هُرَيْرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثنيَّنِ وَيَوْمَ الخَميسِ ، فَيُغْفَرُ وَسَلَّمَ قَالَ: « تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثنيَّنِ وَيَوْمَ الخَميسِ ، فَيُغْفَرُ لِيَكُلُ عَبد لاينُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً، إلا رَجُلا كَانتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُخِيهِ شِحْنَاءُ(١) فيقالُ : أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصَطَلِحاً ! » فيقالُ : أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصَطَلِحاً !» رواه مسلم .

وفي رواية له : « تُعُرَّضُ الأعْمالُ في كُلِّ يَوم ِ خَميسٍ وَاثْنَيَّنِ » وَذَكَرَ نَحْوَهُ .

الله صلى الله عنه قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عنه قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه عليه وسلم : « لاتقاطعُوا ، ولا تدابرُوا ، ولا تباغضُوا ، ولا تحاسدُوا ، وكونُوا عباد الله إخواناً . ولا يحل لمُسُلم أن ته جُرَ أخاه فوق ثكاث منفى عليه .

 <sup>(</sup>١) الشحناء « بفتح الشين وسكون الحاء وبالنون وبالمد » : العداوة . وقوله صلى الله عليه وسلم : أنظروا
 « بفتح الهمزة وكسر الظاء المعجمة » أي : أخروا .

معلى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تُعْرَضُ الأعْمَالُ في كُلِّ اثنيْنِ وَخَمِيسٍ ، فَيَغَفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِيءِ لايُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ، إلا امْرِءًا كَانَت بَيْنَهُ وبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيَقُولُ : اتْرُكُوا هذَينِ حَتَّى يَصْطليحا » رواه مسلم .

الله على عباده ، هإن الله على عباده ، هإن الله عز وجل يطلع على عباده ، الله المنطقة المستغفرين ، ويرحم المستحمين ، ويؤخّر أهل الحقد كما هم » .
 البيهق )

## . الاحتيال والرّشوة

قَالُواْ يَكَأَبُانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُ فَ وَإِنَّا لَهُ لِنَا مِسُونَ ﴿ السَّهُ مَعَنَا عَدًا ﴿ يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لِحَنْفِطُونَ ﴿ السَّورة بوسف ﴾ في يَنْأَبُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالبَّطِلِّ إِلّا أَن تَكُونَ يَجِزَةً عَن تَرَاضِ مِنْكُم اللّهُ كَانَ بِكُوْ رَحِيمُ ﴿ السَّورة النساء ﴾ مِنْكُو وَلا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُم اللّهُ كَانَ بِكُوْ رَحِيمُ ﴿ السَّورة النساء ﴾ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبُطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَ إِلَى الحُمُكَم لِيقَاكُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُولِ النّنَاسِ بِالْإِنْمُ وَأَنتُم تَعْلَونَ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مُ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُواْ فَرِيعَا مِنْ اللّهُ مَا كَانُواْ وَرَى كَذِيرًا مِنْهُم يُسْرِعُونَ فِي الْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُواْ فَرِيعَا مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا كَانُواْ وَلِي اللّهُ مَا كَانُواْ وَلِي عَلَيْ مُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُواْ وَلِي اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

• • • • • • عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لا تَنَاجَتُوا » متفقٌ عليه .

الله عَنْ الله عَلْمَ وَ رَضِي الله عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَن النَّجَش (١) . متفق عليه .

٥٥٧ ـ وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ ِ

<sup>(</sup>١) النجش « بفتح فسكون أو بفتحتين » : الزيادة في ثمن سلعة ليغر غيره .

وَسَلَمْ ۚ أَنَّهُ ۚ يُخِدْعُ فِي البُيُوعِ ِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ۚ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَن ۚ بَايَعْتَ ، فَقُلُ ۚ لاخلابَةَ » متفقٌ عليه .

« الخيلابَةُ » بخاءِ معجمة مكسورة ، وباءِ موحدة : وهي الخديعَـةُ .

وَالرَّا يَشَ بَيْنَهُمَا .
 اللُّهُ الرَّاشِي وَالمُرْ تَشِي وَالرَّا يَشَ بَيْنَهُمَا .
 ( احمد )

هُوه \_ الرَّشُوءُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ .

( الطبراني والربيع )

. . .

### الرسياء

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآةَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَدِيلِ ٱللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُونَ مُحِيطً ﴿ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآنِوْ وَمَن يَكُنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآنِوْ وَمَن يَكُنِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ

وه وعن أبي هُريَّوة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « قَالَ اللهُ تَعَالى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ، تَرَكْتُهُ وَشِيرْكَهُ » الشَّرْكِ ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ، تَرَكْتُهُ وَشِيرْكَهُ » رواه مسلم .

وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَجُلُ اسْتُشْهِدَ ، يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيِامَةِ عَلَيْهِ رَجُلُ اسْتُشْهِدَ ، فَأَتِي بِهِ ، فَعَرَفَهَ نَعْمَتَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : فَأَتِي بِهِ ، فَعَرَفَهَ وَعَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتِي بِهِ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : فَعَلَّمُ اللهُ وَعَلَّمَ اللهُ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتِي بِهِ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ اللهُ اللهُ وَعَمَهُ وَعَرَأُ اللهُ وَاللهُ تَعَلَّمْتُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ اللهُ الل

لِيُفَالَ : عَالِمِ " إُوقَرَأَ " النَّفُرُ آنَ لِيُفَالَ : هوقارِي \* ! فَقَدْ قَيِلَ ، مُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسَحُبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعِمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيها ؟ قَالَ : ماتركُتُ مِنْ سَبِيلِ نُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيها إلَّا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا لَكَ . قَالَ : كَذَبَنْتَ ، ولكينَّكَ فَعَلْتَ لِيتُقَالَ : هوجَوَادٌ ! أَنْفَقَتُ فِيها لَكَ . قَالَ : كَذَبَنْتَ ، ولكينَّكَ فَعَلْتَ لِيتُقَالَ : هوجَوَادٌ ! فَقَدْ قَيلَ ، مُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ مُ مُّ أُلْقِي فِي النَّارِ » . واه مسلم ".

« جَرَيٌّ » بفتح الجيم وكسر الرَّاءِ وَبِالمَدِّ ، أَيْ : شُجَاعٌ حَاذَقٌ .

200 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَعَى (١) بِهِ وَجُهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً (٢) مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدُ عَرَف الجَنَّةِ يَوْمَ الْقيامَةِ » يَعني : ريحها . رواه أبو داود ، بإسناد صحيح .

مه – عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ لِرِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ لِرِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ (٣) الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْحَيْرِ ، وَيَحْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْحَيْرِ ، وَيَحْمَلُهُ النَّاسُ عَلَيْهُ ؟ قال : « تِلْكُ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ » رواه مسلم النَّاسُ عَلَيْهُ ؟ قال : « تِلْكُ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ » رواه مسلم

• الرِّياء يُحْبِطُ ٱلْعَمَلَ كَمَا يُحْبِطُهُ ٱلشَّرْكُ • (الربيع)

<sup>(</sup>١) مما يبتغي به وجه الله : أي : يقصد به وجه الله تعالى .

 <sup>(</sup>٢) العرض « بفتح العين المهملة و الراء و بالضاد المعجمة » : متاع الدنيا و حطامها .

<sup>(</sup>٣) أرأيت « بفتح التاء » أي : أخبرني .

• • • • • إِنَّ ٱلرِّيَاءَ ٱلشِّرْكُ الأَصْغَرُ . (احمد والعاكم)
• • • • • الْمُواثِي آللاثُ عَلامَاتِ : يَنْشَطُ إِذَا كَانَ مَعَ ٱلنَّاسِ ،
وَيَكُسُلُ إِذَا كَانَ وَحُدَهُ ، وَيُحِبُ أَنُ يُحْمَدَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ ،
وَلِمُنَافِقِ آلَلاثُ عَلامَاتٍ : إِذَ حَدَّثَ كَذَبَ ، وإذَا وَعَدَ أَخَلَفَ ،
وإذَا أُتُمِنَ خَانَ .

مَنْ لَبِسَ تَوْبَ شُهْرَةً أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَـةِ أَوْبَاً اللهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَـةِ ثَوْبَاً مِثْلَهُ ، ثُمَّ تَلَبَّبُ فِيهِ ٱلنَّالُ .

وقة عبدون الله خالصاً ، وفرقة يعبدون الله رياء ، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا يعبدون الله خالصاً ، وفرقة يعبدون الله رياء ، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس . فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستأكل الناس : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتي ؟ فيقول وعزتك وجلالك أستأكل به الناس . قال : لم ينفعك ما جمعت ، انطلقوا به إلى النار . ثم يقول للذى كان يعبد رياء : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال بعزتك وجلالك رياء الناس ! قال : لم يصعد إلى منه شيء . انطلقوا به إلى النار . ثم يقول للذى كان يعبد قال : لم يصعد إلى منه شيء . انطلقوا به إلى النار . ثم يقول للذى كان يعبده خالصاً : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك أنت أعلم خالصاً : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك من أردت به . أردت به ذكرك ووجهك . قال : صدق عبدى ، انطلقوا به إلى الجنة » .

الله ، وأريد أن عباس : قال رجل : يا رسول الله إنى أقف الموقف أريد وجه الله ، وأريد أن يُرى موطنى . فلم يرد عليه رسول الله حتى نزلت : « فَمَنْ كَانَ يَرْ حُبُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَـلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا (\*)» .
ير مُجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَـلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا (\*)» .

### الإسراف والتبذير

... وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ شَ
 ... وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا نُسْرِفُواْ وَلَا نُسْرِفِينَ لَكُسْرِفِينَ شَيْ (سورة غافر)
 ... وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ الْمُسْرِفِينَ شَيْ (سورة يونس)
 ... وَأَنَّ مَرَدْنَا إِلَى اللّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلُ النّارِ شَيْ (سورة غافر)
 ... وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا شَيْ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَنَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّبْطَانُ لِيَةٍ عَكُفُودًا فَي اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٥٦٥ - إِنَّ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيْهِ مَرَّ بِسَعْدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ ؟ قَالَ نَعَمُ وإِنْ الْوُضُوءِ سَرَفُ ؟ قَالَ نَعَمُ وإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ . (احمد)

٥٦٦ \_ آفَةُ الْجُودِ السَّرَفُ . (الشهاب)

٥٦٧ \_ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللهُ . (الشهاب)

وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه » .
 وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه » .
 ( البغارى )

٣١.

## البُخنل وَالشُّخِير

وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اللهُ مَاللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَوْ خَيْرًا لَمُثَمَّ بَلْ هُوَشَرٌ لَمُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَوْ خَيْرًا لَمُثَمَّ بَلْ هُوَشَرٌ لَمُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَوْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا لَعَمَلُونَ خَيِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللَّهَ مَا لَفِيمًا وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

... وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ ء فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ (سورة التنابر )

• وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا

يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ - إِذَا تَرَدَّ يَ ١ ﴿ سُورَةُ اللَّيْلُ ﴾

مَنَأْنَتُمْ مَنَوُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَينكُمْ مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّكَ يَبْخَلُ عَلَيْكُمْ لَا يَكُونُواْ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَ وَاللّهُ الْغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن نَتُولُواْ يَسْنَبُيلُ قَوْمًا غَيْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْنَاكُم شَي (سورة 4)

• ٧٥ - عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم قالَ : اتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ بَوْمَ القيبَامَة، واتَّقُوا الشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهُلُكَ مَن ْ كَانَ قَبْلُكُم ، حَمَلَهُم على أَن سَفَكُوا دِمَاءَهم ، واستَحَلُّوا تَحَارِمَهُم » رواه مسلم .

- ٥٧١ خَصْلَتَانِ لاَتَجْتَمِعَانِ فِي مُؤمِنٍ : ٱلْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ . (احمد)
  - ٥٧٧ \_ لَيُجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً . (الطيالسي)

عه - مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَا يُهِ أَوْ فَضْلَ كَلَيْهِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ أَوْ فَضْلَ كَلَيْهِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اللهِ المِلْمُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وسلم يقول أ: « مَثَلُ البَخيلِ والمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ وسلم يقول أ: « مَثَلُ البَخيلِ والمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِن تُديهِ مِن ثُديهِمَا إلى ترَاقيهِمَا، فَأَمَّا المُنْفِق أَ ، فكلا يُنْفِق الأَّ سَبَغَت ، أَوْ وَفَرَت على جلدِه حتى انخفي بَنَانَه أَ ، وَتَعْفُو آثَرَه أَ ، وَأَمَّا البَخيلُ ، فكلا يُريدُ أَن يُنْفِق شَيئاً إلا لَزِقت كُلُ حَلْقة مكانها، فهو يُوسِعُهَا فكلا تتَسِع أَ » متفق عليه .

وَ « الحُنْةُ » الدَّرعُ ؛ وَمَعَنَاهُ : أَن المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ ، وطَالَتْ حتى نَجُرَّ ورَاءَهُ ، وتُخْفِي رِجليهِ وأَثَرَ مَشيهِ وخُطُواتِهِ (١) .

۵۷۵ (۱. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع (۲) يتبعه فاتحاً فاه ، فإذا فر منه يناديه : خذ كنزك الذى خبأت ، فأنا عنه غنى فإذا رأى أنه لابد له منه سلك يده فى فمه ، فَيَقْضَمُها قضم الفحل » .
 فإذا رأى أنه لابد له منه سلك يده فى فمه ، فَيَقْضَمُها قضم الفحل » .
 (البخارى)

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ : والممنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثرب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا
 مثى بمرور الذيل عليه .

<sup>(</sup>٢) الشجاع الأقرع : الثعبانالمسن

### الظئلر والبتني

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى اللَّهُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآء وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ • ... أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٢٥٠ (سسورة هسود) ﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْحَلُ الْجَنَّةَ أَصَّابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَـلْ وَجَدتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقُّ عَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (سسورة الأعراف) ... وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ اللَّهُ (سسورة الحج) . مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيمِ يُطَاعُ ١ وَيِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَنَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ١٠ المُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَينَهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِنْ لَحَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ (سيورة فاطير) • إِنَّ قَدُرُونَ كَانَ مِن قَـوْم مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم ... (سورة القصص) • ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنِهُ مَا عَلَى ٱلْأَنْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيَّ ۚ إِلَّا أَمْرِ ٱللَّهِ ... ٢

... يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِلَّمَ بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ... ش (سورة يونس)
 قُلْ إِنَّمَ حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمُ وَٱلْبَغْي يِغَيْرِ ٱلْحَيْقِ ... ش (سورة الأعراف)
 وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابُهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ شَى وَبَرَ وَاْ سَيْنَةٍ سَيِّنَةٌ مِنْلُهَ فَلَ عَفَا وَٱللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنّهُ وَلَا يُحِبُّ الظّلِينَ شِ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلِيهِ عَفَّا وَلَنهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 « مَن ْ ظَلَمَ قيد شيب ْ (۲) مين الأرْض طُوقة من ْ سبع أرضين »
 متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : قتل يعضهم بعضاً «واستحلوا محارمهم»: أي اتخذوا ماحرم من نسائهم حلالاً ففعلوا بهن الفاحشة. (٢) قيد : أي قدر شبر و « طوقه » أي : طوقه الله من سبع أرضين : أي كلفه الله نقل ما ظلم منهافي القيامة إلى المحشر ، ويكون كالطوق في عنقه .

وعن أبي أمامة إياس بن تعلبة الخارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتطع (١) حق امرى مسلم مسلم بيتمينه فقد أوجب الله له النّار ، وحرّم عليه النجنّة » فقال رجل " : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يسيراً يا رسول الله ؟ فقال : « وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاك (٢) » رواه مسلم .

٧٩ – وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله لَيُملِي لِلظَّالِمِ (٣) فَإِذَا أَخَذَهُ لَمَ " يُفلِينهُ ثُمَّ قَرَأً : ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) [ هود : ١٠٢] متفق عليه .

وسلم فقال: «إنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكَتَّابِ ، فادْعُهُمْ إلَى شَهَادَة وسلم فقال: «إنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكَتَّابِ ، فادْعُهُمْ إلَى شَهَادَة أَنْ لا إلَهَ إلا الله ، وأنتي رسول الله ، فإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله قَد افْتَرَضَ عَلَيْهم حَمْسَ صَلَوَات في كُلِّ يَوْم ولَينْلَة ، فإنْ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلكَ ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ الله قَد افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقة تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِينَائِهِم فَتَرُدُ عَلَى فُقَرَائِهِم ، فَإِنْ هُمُ أَطَاعُوا لِذَلكَ ، وَاتَّق دَعُوة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ » مَتَق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : أخذ .

<sup>(</sup>٢) الأراك : شجر معروف يستاك بأعواده .

<sup>(</sup>٣) أي : ليمهله « ولم يفلته » أي : لم يخلصه من العذاب .

<sup>(</sup>٤) أي : نفائسها .

٥٨١ ـ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِراً ، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ • (احمد)

مِنَ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُو َ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُو َ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلَامِ .

مَّهُ مِنَّ مِنَّ مَخَوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَ نَتَقِمَنَّ مِنَ الطَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ • وَلَأَ نَتَقِمَنَّ مِمَّنُ رَأَى مَظْلُوماً فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمُ يَنْصُرُهُ • (احمد)

٥٨٤ \_ لَعَنَ اللهُ مَنْ رَأَى مَظْلُومًا فَلَمْ يَنْصُرُهُ . (الديلمي)

٥٨٥ ـ إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيهِ أُوشَكَ أَنْ يَعْمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ . (أبو داود)

٥٨٦ - إِذَا رَأْيْتَ أُمِّيْ لَا يَقُولُونَ لِلْطَّالِمِ مِنْهُمْ اَأْنْتَ ظَالِم فَقَدْ تُودُعَ مِنْهُمْ . (الترمذي)

# التكبرّ والإعجاب والاختيال والفخر

ا قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَكَ يَكُونُ لَكَ أَن لَنَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغرينَ ﴿ (سسورة الأعراف) سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَلتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَكِّقِ وَ إِن يَرَوْأَ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۚ وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَغِّذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَي يَغِّيذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ۞ ﴿ سورة الأعراف ﴾ ﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَتِّي وَظَنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَ لَا يُرْجَعُونَ ( سيورة القصص ) وَ إِنَّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصْلِعِهُمْ فِي وَاذَانِهِمْ وَأَسْرَواْ وَأَسْنَكُبُرُواْ أَسْنَكُبَارًا ٢ (سسورة نسوح) · وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُـنْتَ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ش (ســورة غافــر) ﴾ وَقَالَ رَبُّكُرُ ٱدْعُونِيّ أَسْتَجِبْ لَكُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 🥸 ( ســورة غافــر) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنْفِبَةُ لَلْمُتَّقِينَ

( سورة القصص )

وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْنَالِ فَقُورِ

 (سورة لهان)

 ... فَلَا تُرَكُّواْ أَنْفُسَكُمُ مُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱنَّنَىٰ آ ﷺ (سورة العجم)

صلى اللهُ عليه وسلم يقولُ : « أَلا ۖ أُخْبِرُكُم ْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ : كُلُّ عُتُلَّ مِّتُلَّ مِسُولً اللهِ جَوَّاظِ مُسْتَكُنْبِرِ» متفقٌ عليه.

٥٨٨ ــ وعن أبي سعيد الحُدريِّ رضي اللهُ عنه، عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قال : « احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنّارُ ، فقالتِ النَّارُ : فيَّ الْجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ ، قالتِ النَّارُ : فيَّ الْجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ ، وقالتِ النَّارُ : فيَّ الْجَنَّةُ : فيَّ ضُعَفاءُ النَّاسِ ومَسَاكِينُهُمْ . فقضَى اللهُ بيَيْنَهُمَا : إنَّكَ الجَنَّةُ رَحْمَتِي ، أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي ، أُعَذَّبُ إِلَّكِ مِنْ أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي ، أُعَذَّبُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ ، وَلِكِلِيَنْكُما عَلَى مَا مِلْهُ ها » رواه مسلم .

• • • • وعنه قال : قال رسول ُ الله ِ صلى الله عليه وسلم : « قال َ الله عَزَّ

وَجَلَّ : العَزِّ إِزَارِي ، والكَبِّرِياءُ رِدَائِي ، فَمَن ْ يُنَازِعُني عَذَّبْتُه ». رواه مسلم .

الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ميثقال أذرة مين كبير » فقال رجل إن الرجل أيحب أن يتكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة ؟ قال: ﴿ إِنَ الله جَمِيل يحب الجمال (١) الكبير بطر الحق وغمط الناس » رواه مسلم . بطر الحق : دفعه ورده على قائيله ، وغمط الناس : احتقار هم .

• الفَلَقُ سِجِنْ فِي جَهِنَّمَ أَيْخْبَسُ فِيْهِ الْجَبَّادُونَ وَالْمَنْكَبِّرُونَ • وَالْمَنْكَبِّرُونَ • وَإِنَّ جَهِنَّمَ لَتَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ • (ابن مردویه)

ع ۱۹۳ وقال: « بينما رجل يمشى فى خُلَّة ، تعجبه نفسه ، مرجل رأسَه ، يختال فى مشيته إذ خسف الله به ، فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » .

( البخارى )

الله: «من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبّة الله وجهه فى النار » .

• • •

<sup>(</sup>١) يحب الحمال: أي فليس ذلك من الكبر.

#### الغالة

- يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُرْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَتَى ... ( ....ورة النساء )
- قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنْبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن
   قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ۞

#### عن ابن عباس عن رسول علية:

« إياكم والغلوّ في الدين فإنما هَـلك من كان قـبَلكم بالغلوّ في الدين » . ( رواه أحمد والنسائي )

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 ( هَلَكُ َ الْمُتَنَطِّعُونَ ) قالَها ثَلاثاً ، رواه مسلم .

« الْمُتَنَطِّعُونَ » : الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ .

وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلْ

وفي روايــة له: « سَدَّدُوا وَقَــَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَة ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلْغُوا ».

# التَحذير مِنَ المَنِّ بالعَطيَّة

الذينَ يُسْفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُنْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاَ أَذَى لَمَّ مَا عَند رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَالَ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا أَذَى وَاللّهُ غَنِي حَلِيمٌ ﴿ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَامَنُواْ لا تُبْطِلُواْ صَدَقَائِكُم بِاللّهِ وَاللّهُ ذَى كَالَّذِينَ عَامَنُواْ لا تُبْطِلُواْ صَدَقَائِكُم بِاللّهِ وَالْمَدُى يَسْفِقُ مَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدِي وَلَا يُقَومُ الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدِي وَالْمَالُونُ وَاللّهُ لا يَشْدِي الْقَوْمُ الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدِي الْقَوْمُ الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ فَا لَكُنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَشْدِي وَاللّهُ لا يَشْدِي الْقَوْمُ الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لا يَشْدِي وَاللّهُ لا يَشْدِي وَاللّهُ لا يَشْدِي وَاللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدِينَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدِي وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يَشْدِى الْقَوْمُ الْكَنْفِرِينَ ﴿ وَاللّهُ لَا يَشْدُونُ وَاللّهُ لا يَشْدُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُنْفُولُونَ عَلَى شَيْءَ وَمِنْ كَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

معه عليه وسلم الله عنه عنه الله عنه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة لايككلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا ينظر إليهم ، ولا ينظر النهم وللم عنه الله يؤكل الله عليه وسلم يُزكيهم ولم عناب أليم » قال : فقر أها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم علم يا رسول الله ؟ قال المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » رواه مسلم .

وفي رواية له: « المسْبيل إزارَهُ » يَعْني : المسْبيلُ إزَارَهُ وَتَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ للخُيكاءِ » .

٥٩٩ ـ لاَ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ٠ ( احمد )

٠٠٠ \_ عَن ِ ابْن ِ عَبَّاس ٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « النَّذِي يَعُودُ في هِبِنَيهِ كَالْكُلْبِ يَرْجِعُ في قَيْشُهِ » متفق عليه (١) .

وفي رواية : « مَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في صَدَّقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقَيُّ ، هُ عَوْدُ في قَيْئِهِ فَيَا كُلُهُ » .

وفي رواية ِ: « العَائِيدُ في هيبَتِه ِ كالعَائِدِ في قينيه ِ » .

الحَمَّاتُ عَلَى الْحَمَّاتِ بَنْ الْحَمَّاتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ اللَّذي كَانَ عِنْدَه ، فَأَرَّدَتُ أَنْ أَشْتَرِيبَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبَيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (لا تَشْتَرِهِ وَلا تَعُدُ في صَدَّقَتِكَ وَإِن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمَ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَّقَتِكَ وَإِن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمَ ، فَإِنْ الْعَائِدَ في صَدَّقَتْ عليه (٢) .

قوله: « حَمَلْتُ عَلَى فَرَسَ فِي سَبِيلِ اللهِ » مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى بَعْضِ الله عَالَمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

# الجبُن والخير الجبُن والخيرور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيبُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ فَيْ وَمَا يُولِيمُ الْمَعْرَفًا لِفِينَالٍ أَوْمُتَعَيِّرًا إِلَىٰ فِينَةٍ فَقَدْ بَآء بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَأُونَهُ جَمَّةُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللهِ وَمَا هُم مِنكُرْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَغْرَقُونَ إِللهِ إِنَّهَ لَمْ مَنكُرْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَغْرَقُونَ إِللهِ إِنَّهُ لَمْ مَنكُرْ وَلَكِنَّهُمْ عَوْمٌ يَغْرَقُونَ إِللهِ إِنَّهُ لَمْ عَنكُرْ وَلَكَنَّهُمْ عَوْمٌ يَغْرَقُونَ إِللهِ إِنَّهُ لَمْ عَنكُرْ وَلَكَنَّهُمْ عَوْمٌ يَغْرَقُونَ إِللهِ إِنَّا لَمْ لَهُمْ مَنكُرْ وَلَكَنَّهُمْ عَرْمٌ يَغْمَعُونَ فَي (سورة التوبة)
 مَلْجَعًا أَوْمَعْرُونَ إِللهِ إِنَّالَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَادَامُواْ فِيهًا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَلَهُمْ الْمَعْمُونَ فَي (سورة التوبة)
 مَلُونَ يَكُولُونَ إِللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ الْفِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْمُونَ النَّسَ تَكْشَيَةً اللهَ أَوْ أَشَدً خَشَيَةً ...
 إِنَّا الْمُصَلِينَ عَلَيْهُمُ الْفِتَالُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرْ جَرُوعًا فَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَبْرُ مَنُوعًا فَى إِلَا الْمُصَلِينَ فَى اللهِ الذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَا يَعُونَ ﴿ وَإِلَا اللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مُنَا اللهُ مَعْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَا يَعُونَ ﴿ وَاللّذِينَ فَيْ أَلْوَلُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ وَقًا اللهِ وَاللّذِينَ فَيْ اللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَا يَعُونَ ﴿ وَاللّذِينَ فَيْ أَمُولُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ مَنَ مَا اللّذِينَ فَي الْمَولِمْ حَقَّ مَعْلُومُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

٣٠٢ \_ « شر مافي الإنسان جُبنُ هالع ، وَشُحُّ خالع » . (أبو داود)

( سورة المعارج )

السَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١

١٩٣ - وعن أبي هُرَيْرَة ، رَضِي اللهُ عنهُ . قال : قال رَسُول الله ِ .
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « مَن ْ مات وَلَم ْ يَغْزُ ، وَلَم ْ يُحَدِّثْ نَفْسَه بِغَزْو ، مات عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النَّفَاق ِ » رواه ' مسلم' . ( شعبة : أي خصلة من النفاق ) .

### اللامبالاة والتقصير والجهر بالسوء

- وَاللَّذِينَ كَفَسَرُواْ يَسَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُّمْ 
   (سودة عد)
   لَا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا 
   (سودة النساء)
  - ٢٠٤ \_ « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ( دواه الحاكم والطبراني )
- ••• هو يعلم به» (دواه آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به» (دواه البزار والطبراني)
- ٩٠٩ وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قال : سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول : « كُلُ أُمّتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ ، وإن مَنِ المُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ المَّيْلِ عَمَلًا » ثُم يُصْبِح وقد ستَرَهُ الله عليه فيتَقُولُ : يَافُلانُ عَمَلَتُ البُّارِحَة كَذَا وَكَذَا ، وقد بنات يَسْتُرُهُ رَبَّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكُشِفُ سَتْرَ الله عنه » متفق عليه .

٣٠٠ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « لا يَسْتُرُ عَبَيْدٌ عَبَيْدٌ فِي الدُّنْيَا إلا َ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيبَامَةِ » رواه مسلم .

### الفئوضحك

... وَلَيْسَ الْبِرْ بِأَن تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُ وِهَا وَلَكِنَّ الْبِرْ مَنِ اللَّقِ وَأَتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أُهُ وِهَا وَلَكِنَّ الْبِرْ مَنِ اللَّقِ وَأَتُواْ اللَّبُيُوتَ مِنْ أَبُولِهِمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ الْبَعْرَاتِ الْحُبُولِ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّدُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُبُولِ الْحَبُولِ الْحَبُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِّهُ الللللِهُ اللللللِلْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُو

٩٠٨ عن أبي هرريْرة رَضِي الله عنه أن النَّبي صلَّى الله عليه عليه وسلَّم الله عليه عليه وسلَّم قال : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُ كُم إذا رَفَعَ رَأْسَه ُ قَبَل الإمام أَن يَجْعَلَ الله رَأْسَه ُ رَأْسَ حِمارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَه صُورَة حِمارٍ » متفق عليه .

١٠٩ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بنِ بشيرٍ ، رضيَ اللهُ عنهما ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم ، يقولُ : « لَتُستَوُّنَ صُفُوفَكُم ، أَوْ ليُخَالفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُم ، مُتَّفَقٌ عَليه .

وفي رواية للسليم: أَنَّ رسولَ اللهِ ،صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، كانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بهَا القِدَّاحَ <sup>(١)</sup> ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدَ عَقَلْنَا ------

<sup>(</sup>۱) القداح : جمع قدح « بكسر فسكون » وهو السهم قبل أن ير اش و يركب نصله .

عَنْهُ . ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَ بناهِ يَا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَ بناهِ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ مِنَ الصَّفَ بنَفُوفَكُمُ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ » .

١١٠ - عَن ْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « لا يَمْشُ أَحَدُ كُم ْ في نَعْلُ وَاحِدَةً ،لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً » مَتْفَى عَلَيْهِ

١١١ - وَعَنْهُ قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدكُمْ ، فللا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا » رواهُ مسلم

۱۱۲ ـ عَن ِ ابْن ِ عُمرَ رَضِي َ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ إِنَّ : نَهمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَن ِ القَزَع ي. متفق عليه (۱) .

\* ١١٣ - عن عمر بن أبي سكمة رضي الله عنهما قال : كنْتُ غلاماً في حيجْرِ (٣) رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وكانت ْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَة ، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « يَا غُلامُ سَمِّ اللهَ تَعَالَى ، وكُلُ ْ بِيَمِينِكَ ، وكُلُ ، مِيتَمِينِك ، وكُلُ ، مِثَلُ عليه .

قوله: « تَطِيشُ » بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت ، معناه: تتحرّك وتمتد إلى نواحي الصّحُفّة .

<sup>(</sup>١) الشسع « بكسر الشين وسكون السين ثم عين مهملة » : هو أحد سيور النعل الذي في صدرها المشدودة في الزمام .

<sup>(</sup>٢) خ ٣٠٦/١٠ ، ٣٠٧ ، م ( ٢١٢٠ ) وعندخ : قال عبيد الله : وعاودته فقال : أما القصة والقفا الغلام ، فلا بأس ، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره .

 <sup>(</sup>٣) في حجر رسول الله « بكسر المهملة وفتحها » أي : تحت نظره صلى الله عليه وسلم .

## البابئ الرابع

الأسْرَة المسُالِمَة المسُالِمَة المسَالِمَة المُسَالِمُة المُسَالِمُة المُسْالِمُة المُسْالِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْم

### الأسرة الشالمة

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةُ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطّيبَاتِ ... 
 مِنَ الطّيبَاتِ ... 
 يَنَأَيُّهَا اللّذِينَ وَامْنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... 
 (سورة التحسريم)
 وَأَمْنُ أَهْلُكَ بِالصّلَاةِ وَاصْطَيْرَ عَلَيْهَ ... 
 (سورة طه)

٦١٤ ـ اتَّخِذُواْ الأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ . (الطوسي)

٩١٥ \_ وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عَلَيْكَ قال له : « وَإِنَّكَ لَنَ تُنْفِقَ نَفَقَة " تَبَنْتَغِي بِهَا وَجُهُ اللهِ إِلاَ أُجِرْتَ بِهَا حَتَى مَا تَجُعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ ( أي : في فها ) . » منفق " عليه .

وسلم يقول: كُلُكُم ْ رَاع ، وكُلُكُم ْ مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، الإمام ُ وسلم يقول: كُلُكُم ْ رَاع ، وكُلُكُم ْ مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، الإمام رَاع ، ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، والرَّجُل رَاع في أهله ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، والرَّجُل رَاع في أهله ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، والمَرْقُولة ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، والمَرْقُولة ٌ عَن ْ رَعِيتَهِ ، والحَاد مُ رَاع في مال سيد و ومسؤُول ٌ عن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُكُم ْ رَاع ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، فكُلُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، ومَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، ومَلْكُمْ و مَا ل سَيْد و مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، ومَا ل سَيْد و مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، ومَا ل سَيْد و مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه مِن و مَا لَه مِنْ وَلُه ،

# بكين الكزوج والزوجكة

يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اَ تَقُواْ رَبَّكُوُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنْ بِهِ عَ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنْ بِهِ عَ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَيْ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَيْ اللهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَيْ

- وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فِحَكَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ﴿ وَهُ ( ســورة الفرقان )
- وَمِنْ اَيْنِهِ اَنْ خَلَقَ لَـكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةُ وَرَجَالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الزوجية سنيّة من سنن الله في الحلق والتكوين ، وهي عامة مطّردة ، لا يشذ عنها عالم الإنسان ، أو عالم الحيوان أو عالم النبات :

« ومن كُلُ شيء خلَقُنا زَوْجيَن لِعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ » .

« سُبُحَانَ اللَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا ، مِمَّا تُنْبِيتُ الأَرْضُ ، وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ » .

وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر ، واستمرار الحياة ، بعد أن أعد ً كلا الزوجين وهيأهما . بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغابة :

« يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْنَاكُمُ مِن ۚ ذَكَرٍ وَأُنْثَى » .

« يَأْيُهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اللَّهِ ي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةً ، وَخَلَقَ مَنْهُمَا رِجَالًا كَثْيِراً وَنِسَاء » .

ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم ، فيدع غرائزه تنطلق دون وَعْي ، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له .

بل وضع النظام الملائم لسيادته ، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ، ويصون كرامته .

فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريماً ، مبنياً على رضاهما .

وعلى إيجاب وقبول ، كمظهرين لهذا الرضا .

وعلى إشهاد ، على أن كُلاً منهما قد أصبح للآخر .

وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة ، وحمى النسل من الضياع ، وصان المرأة عن أن تكون كلاءً مباحاً لكل راتع .

ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة ، فتنبت نباتاً حسناً ، وتثمر ثمارها اليانعة .

#### الرسول تحث على لرواج

91٧ ــ روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رَهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا ــ كأنهم تقالتُوها.. ــ فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ، قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

قال أحدهم : أما أنا فاني أصلي الليل أبداً ؟

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ؛

وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً .

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أنَّم الذين قلَّم كذا وكذا ؟. أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنّي فليس مني ». ١١٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَكُمْ لَ اللَّهُ مِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ فَ خُلْقاً (١) ، وَخِيارُكُمْ خِيارُكُمْ فِيارُكُمْ فِيارُكُمْ فِيارُكُمْ فِيارُكُمْ فِيارُكُمْ فِيارُكُمْ فَي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

٩١٩ \_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الله ُنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَة الصَّالِحَةُ » رواه مسلم .

٩٧٠ - عَن أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما استفاد المؤمن – بعد تقوى الله عز وجل – خيراً له من زوجة صالحة : إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سَرَّته ، وإن أقسم عليها أبرَّته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله » . رواه ابن ماجه .

971 \_ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سعادة ابن آدم ثلاثة ، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : مــن سعادة ابن آدم : المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب الصالح . ومن شقاوة ابن آدم : المرأة السوء ، والمسكن السوء ، والمركب السوء » . رواه أحمد بسند صحيح .

١٣٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 ﴿ تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِلاَرْبَعِ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَالجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ،
 فَاظْ فَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » متفق عليه .

ومعناه : أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ المَرْأَةِ هَذِهِ الخِصَالَ الْأَرْبَعَ ، فَاحْرَصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ ، وَاظْفَرْ بِها ، وَاحْرَصْ عَلَى صُحْبَتِها .

 <sup>(</sup>۱) أحسنهم خلقاً « بضم الحاء المعجمة واللام وسكونها » حقيقة حسن الحلق : بذل المعروف ، وكف الأذى ، وطلاقة الوجه .

# تخيرالزوجات فيالهكور

#### اختيار الزوجة

الزوجة سكن للزوج ، وحرث له ، وهي شريكة حياته ، وربة بيته ، وأم أولاده ، ومهوى فؤاده ، وموضع سره ونجواه .

وهي أهم ركن من أركان الأسرة ، إذ هي المنجبة للأولاد ، وعنها يرثون كثيراً من المزايا والصفات ، وفي أحضائها تتكون عواطف الطفل ، وتتربتى ملكاته ويتلقى لغته ، ويكتسب كثيراً من تقاليده وعاداته ، ويتعرف دينه ، ويتعود السلوك الاجتماعي .

من أجل هذا عُـني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة ، وجعلها خير متاع ينبغى التطلع إليه والحرص عليه .

#### اختيار الزوج

وعلى النَّو ليِّ أن يختار لكريمته ، فلا يزوجها إلاَّ لمن له دين وخلـــق وشرف وحسن سمت ، فان عاشرها عاشرها بمعروف ، وإن سرَّحها سرحها بإحسان .

قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم :

عَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَ نَكِخُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ . (الترمذي واحمد)
 تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ . (الترمذي واحمد)
 عَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقاً . (الطبراني)

معه \_ إِنَّ خَيرَ نِسَائِكُمْ الْوَ ُلُودُ الْوَدُودُ ٱلْسَتِّيرَةُ ،ٱلْعَزِيزَةُ فِي الْمُلْمِا ، المُتَبَرِّجَةُ مَعَ زَوْجِها،الْحَصَانُ عَنْ غَيْرِهِ ،

التَّي تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَتُطِيعُ أُمْرَهُ ، وَإِذَا خَلا بِهَا بَذَلَتُ لهُ مَا أُرَادَ مِنْهَا وَلَيْ مَنْها وَلَمْ تَبَذَّلَ لهُ تَبَذَّلَ الرَّجُلِ . وَإِذَا خَلا بِهَا بَذَلَ لهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ . (الطوسى)

**٦٢٦ ــ قال** رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إياكم وِخَضْراءَ الدِّمْنَ ، قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء »(١) .

معه - كَلَاثَةُ كُلْمُمْ حَقٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعِفَ ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ . سَبِيلِ اللهِ ، وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعِفَ ، وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الأَدَاءَ . (العاكم)

#### التشاورين لأبوين وابنتهما في شأن زواجها

٦٢٨ – وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الثيب أحق بنفسها (٢) من وليها . والبكر تُستَأذَن في نفسها وإذنها صُماتها (٣) » .
 رواه الجماعة إلا البخاري .

وفي رواية لأحمد ، ومسلم ، وأبي داود ، والنسائي ( والبكر يستأمرها أبوها ) . أي يطلب أمرها قبل العقد عليها .

٩٢٩ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكح الأيرِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ ، ولا البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني وقال : تفرد به الواقدي وهو ضميف.والدمن ما بقي من آثار الديار ويستعمل سماداً .

 <sup>(</sup>٢) أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يمقد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها أن تمقد على
 نفسها دون وليها .

<sup>(</sup>٣) أي أن سكوتها إذن .

٩٣٠ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
 « أمروا النساء فى بناتهن » .

٩٣١ وعن خنساء بنت خيدام « أن أباها زوجها وهي ثيب ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها » . أخرجه الجماعة إلا مسلماً .

٩٣٧ وعن ابن عباس: « أن جارية بكراً ، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي » . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني .

٩٣٣ \_ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « جاءت فتاة الى رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته .

قال : فجعل الأمر إليها ؛ فقالت : قد أجزتُ ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء » . رواه ابن ماجه . ورجاله رجال الصحيح .

374 وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن اشتَجروا (١) فالسلطان ولي دخل بها فلها المهر بما استَحلَّ من فرجها ، فإن اشتَجروا (١) فالسلطان ولي من لا ولي له » . رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن .

١٣٥ - لا يَكُونُ نِكَاحٌ إلا بِوَلِيٌّ وَشَاهِدَينِ وَمَهْرِ مَا كَانَ قَـلَ أَوْ كَثْرَ .
 أو كَثْرَ .

<sup>(</sup>١) أي امتنعوا عن النزويج .

# الخطئبة

والخطبة من مقدمات الزواج . وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كلُّ من الزوجين صاحبه ، ويكون الإقدام على الزواج على هـــدىً وبصيرة .

### للخاطب أن تري مخطوبته

٩٣٦ \_ عَن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خطب أحدكم المرأة ، فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعره إلى نكاحها ؛ فليفعل » .

٩٣٧ \_ وعن المغيرة بن شعبة : أنه خطب امرأة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا ، قال : « أنظر اليها ، فانه أحرى أن يؤدم بينكما .

رواه النساثي وابن ماجه والترمذي وحَسَّنه .

٩٣٨ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار،
 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أنظرت اليها » ؟ قال: لا ، قال:
 « فاذهب فانظر إليها ، فان في أعين الأنصار شيئاً (١) ».

٩٣٩ مِنْ أَصْدَقَ الْمَرَأَةَ صَدَاقَاً وَلُمُو َ مُجْمِعٌ عَلَى اللَّ يُوَفِّيَهَا إِيَّالُهُ لَقِيَ اللهِ تَعَالَى وَلُمُو زَانٍ ، وَمَنْ أَدَانَ دَيناً وَلُمُو مُجْمِعٌ عَلَى أَلاَّ يُوَفِّيَهُ لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلً وَلُمُو سَارِقٌ . (الطبراني)

<sup>(</sup>۱) قیل صغر او عمش .

# الحيساة الزوجيت

• **٦٤** عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف » . رواه أحمد ، والترمذي ، وحسّنه .

آخرَزَ إضفَ دينِهِ فَلْيَتَّق اللهَ في النَّصْف الآخرِ .
 ( العاكم والطعاوي )

787 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ الْمُواْةِ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ الْمُواْةِ خَلَقَتْ مَافِى الضَّلَعِ أَعْلاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَنْتَ تُقْيِمُهُ كَسَرَّتَهُ ، وَإِنْ تَرَكَنْتَهُ ، مَافِى الضَّلَعِ أَعْلاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَنْتَ تُقْيِمُهُ كَسَرَّتَهُ ، وَإِنْ تَرَكَنْتَهُ ، مَافِي النِّسَاءِ » متفقٌ عليه (٢) .

وفي رواية في الصحيحين : ﴿ المَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمَٰتُهَا كَسَرْتُهَا ، وَإِن ِ اسْتَمْتَعَٰتَ السُّتَمْتُعَٰتَ وَفِيهَا عِوجٌ » .

وفي رواية لمسلم: « إنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، لَنْ تَسْتَقَيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةً ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقْيِمُهَا كَسَرْتَهَا ، وكَسْرُهَا طَلَاقُهَا » .

قولُهُ : « عَوَجٌ » هو بفتح ِ العينِ والواوِ .

النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الْوَدَاع ِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله تعالى ، وَأَنْنَى عَلَيْهُ وَسُلَم في حَجَّة الْوَدَاع ِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله تعالى ، وَأَنْنَى عَلَيْه ِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ، ثُمُّ قال : « أَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ،

فَإِنَّمَا هُنَ عَوَّانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنْ شَيْئًا غَيْرَ ذلِكَ (١) إِلاَّ أَنْ يَأْ ثِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فإن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَ فِي المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبُرِّحٍ ، فإن أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ، وَاضْرِبُوهُنَ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ، فَحَقَّكُمْ أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ، فَحَقَّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَقَا ، فَحَقَّكُمْ عَلَيْهُنَ أَنْ لا يُوطِينَ فَرُشَكُم مَن تَكُر هُونَ ، ولا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لَلَن تَكُر هُونَ ، ولا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لَن تَكُر هُونَ ، ولا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِلنَ تَكُر هُونَ ، ولا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِلنَ تَكُر هُونَ ، ولا يَأْذَنَ فِي كِسُوتِهِنَ لِللَّهُ تَكُر هُونَ ، أَلا وَحَقَّهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلْيَهْنَ فِي كِسُوتِهِنَ لَي وَطَعَامِهِنَ » رواه الرّمذي (٢) وقال : حديث حسن صحيحٌ .

قوله صلى الله عليه وسلم «عَوَانَ » أَيْ : أسيرَاتٌ جَمَعُ عَانِينَة ، بِالْعَيْنِ اللهُ مللة ، وَهِي الْأُسيِرَةُ ، وَالْعَانِي : الْأُسِيرُ . شَبَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم المَرْأَة في دُخُو لها تحْت حُكْم الزَّوْج بالأسير « وَالضَّرْبُ المُبَرَّحُ » : هُو الشَّاقُ الشَّديدُ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فكل تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبيلاً » هُو الشَّاقُ الشَّديدُ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فكل تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبيلاً » أَيْ : لا تَطْلُبُوا طَريقاً تَحْتَجُونَ بِهِ عَلَيْهِنَ وَتُؤْذُ وُنَهُنَ بِهِ ، والله أعلم.

٩٤٤ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ »
 أَوْ قَالَ : « غَيْرَهُ » رواه مسلم .

وقولُهُ : « يَفُرُكُ » هو بفتح ِ الياءِ وإسكان ِ الفاءِ وفتح ِ الراءِ معناه : يُبُغيضُ .

• • •

<sup>(</sup>١) أي غير الاستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وماله .

<sup>(</sup>٢) ت ( ١١٦٣ ) وأخرجه جه ( ١٨٥١ ) وله شاهد عنه حم ٥/٧٧ ، ٧٣ من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه .

## أ - حثقوق السَّزوج

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآهِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ...

 (سورة النساء)

 ... وَلَمُنْ مِشْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ دِاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللِّيسَاةِ نَصِيبٌ مِّكَ الْحَنْسَادِةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ ال

مَعْهُ ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ ، وأَنْ لا تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ ، وَأَنْ لا تُدْخِلَ قَسَمَهُ ، وَأَنْ لا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ . (الطبراني)

٩٤٦ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذًا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إلى فراشيه (١) فلَمَ ثَمَا ثَيْهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهُمَا لَكَنْتُهُمَا المَلائِكَةُ حَنَّى تُصْبِحَ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لهما « إذا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهُسَا الْمَلائكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » .

<sup>(</sup>١) هو كناية عن الجاع ، وهو أدب من آداب الإسلام الرائمة .

وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ مَامِنْ رَجُلُ بِنَدْعُو امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَنَا ْبَى عَلَيْهِ (١) إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ».

٩٤٧ ـ وعن أبي على طلق بن على رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دَعا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلَاتَنَا تُهِ وَإِنْ كَانَتَ عَلَيْهِ وسلم قال : « إذا دَعا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلَاتَنَا تُهِ وَإِنْ كَانَتَ عَلَى التَّنُورِ» (٢) رواه الترمذي والنسائي (٣) وقال الترميذي . حديث حسن صحيح .

١٤٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 لو كُنْتُ آمِراً أَحَداً أن يَسْجُد َ لِا حَد لا مَرْتُ المَرْأَة أن تَسْجُد َ لِزَوْجِهِمَا » رواه الترمذي (٤) وقال : حديث حسن صحبح .

٩٤٩ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجلِ للمُمْرَأَةِ أَن تَتَصُومَ وَزَوْجُهُمَا شَاهِد (\*) إلا بِإِذْ نِهِ ، وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلا بَإِذَنهِ » متفق عليه وهذا لفظ البخاري .

• ٣٥٠ ــ وعن أُم م سلّمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَ يُمنَا امْرَأَة مَاتَتَ ، وَزَوْجُهُمَا عَنْهمَا رَاضٍ دَخلَتِ الْجَنَّة » رواه البرمذي (١) وقال حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : تمتنع إلا كان الله تبارك وتعالى ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها .

<sup>(</sup>٢) التنور ، بَفتح الفوقية وتشديد النون : الذي يخبر فيه .

<sup>(</sup>٣) ت ( ١١٦٠ ) وصححه حب ( ١٢٩٥ ) وله شاهد من حديث زيد بن أرقم عند البزار .

<sup>(</sup>٤) ت ( ١١٥٩ ) وسنده حسن وصححه حب (١٢٩١)، وله شاهد عن معاذ عند حم ٢٢٧/٥ ، ٢٢٨ وفي سنده انقطاع ، وآخر عن ابن أبي أوفى صححه حب ( ١٢٩٠ ) وثالث عن عائشة عند حم ٧٦/٦ و جه ( ١٨٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شاهد : أي : حاضر .

<sup>(</sup>٦) ت ( ١١٦١ ) وأخرجه جه ( ١٨٥٤ ) وإسناده ضعيف؛ لجهالة مساور الحميري والراوي عنها وهيأمه.

# ب - حثقوق الزوجئة

| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| بِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۞ (سسورة البغرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وَلَهُنَّ مِشْلُ ٱلَّذِي عَلَّم        |
| هِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٌ مُسَافِحَاتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فَأَنكُوهُنَّ بِإِذْنِ أَمَّلِهِ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| (ســـورة النساء)<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ولا مُنْجِذَاتِ أَخْدَانِ(             |
| رُ وَيَّا إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ ﴿ يَكُولُهُنَّ الْجُورُهُنَّ ﴿ يَكُلُّ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ | وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنَ      |
| ( ســـورة الممتحنــــة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| جِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَنَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِ       |
| ( ســـودة البقرة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المُحْسِنِينَ ١                        |
| فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ         |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كنيرًا ١                               |
| تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ 📆 (ســودة البغرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فَإِمْسَاكُ بِمُعْرُونِ أَوْ           |
| وْ مَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُومِ وَلا تَمْسِكُوهُنَّ ضِراً رُا لِيَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li> فأميكوهن بمعروف أ</li> </ul> |
| 🗯 ( ســـودة البقرة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ         |
| غُرُوفٍ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَنَاعٌ إِلَهُ    |
| (مسورة البقرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |

أسكنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سكنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّ وهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَلِّ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَّهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِوهُ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْمِوهُ لَكُمْ فَعَاتُوهُمَ أَخُورَهُنَ وَإِن تَعَاسَرُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ فَيَ اللَّهُ مِعْدُونِ وَإِن تَعَاسَرُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُولُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَ

١٥١ – النِّسَاءُ شَقًا تِقُ الرِّجالِ . ( أبو داود وأحمد )

٣٥٧ – وعن مُعَاوِية بن حَيْدة وَرضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ما حق وَ رَوْجة أَحَد نا عَلَيْه ؟ قال : « أَن تُطعيمها إذا طعيمت ، وتَكسُوها إذا اكتنسيت ولا تَضرب الوجه ، ولا تُقبَع ، ولا تُقبَع ، ولا تَقبُل في البيت »(١) حديث حسن رواه أبو داود (٢) وقال: معنى «لا تُقبَع » أي : لا تَقبُل قبَعَت الله .

**٦٥٣** يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما أكرمهن إلا كريم ، وما

<sup>(</sup>١) أي : لا تهجرها إلا في المضاجعة ، أما الكلام ، فلا تهجرها فيه .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲۱٤۲ ) وأخرجه حم ۶/۲ ؛ ۶ ؛ ۶ ؛ و ۳/۵ وجه ( ۱۸۵۰ ) وإسناده صحيح .

أهانهن إلا لثيم ۽ .

**٦٥٤** ــ روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (١) » ·

ورود من كانَ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إلى إحدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَشُقُهُ مَا يُلِي . ( ابو داود واحمد )

٢٥٦ إذا جَامَعَ أَحدُكُمْ أَهلَهُ فلا يَا ْتِهِنَّ كَمَا يَا ْتِي ٱلطَّيرُ
 إِيمٰكُتُ وَلْيَلْبَتْ .

٩٥٧ ــ وعن عائشة رضي الله عننها قالت : قالت هيند امراًة أبي سهفيان للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني مايكفيني وولدي إلا ما أخذ ت مينه ، وهو لا يعلم ؟ قال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » متفق عليه

<sup>(</sup>١) أي أحق الشروط بالوفاء شروط الزواج ، لأن أمره أحوط وبابه أضيق .

## ارب الحياة الزوجيت

حن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ ، صلّى الله عليه وسكّم قال : بسم الله ، اللّهم وسكّم قال : بسم الله ، اللّهم عنبنا الشّيطان ، وجنّب الشّيطان مارزَقْتنا ، فقُضي بينهما ولد ، لم يضرره (١) » متفق عليه .

٩٥٩ - إخفَظ عوْرَ تَك إلا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَت يَمينُكَ .
 أَفَرَأُ يَتَ إِذَا كَانَ الرَّبُحلُ خَالِياً . قَالَ : فَاللهُ أَحَقُ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ .
 (البغادي)

٩٦٠ - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّا فَإِنْهُ أَنْسُطُ لِلْعَوْدِ .

مَرَأَ تِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِن ذَ لِكَ يَرُدُ مِنْ نَفْسِهِ . (مسلم)

٣٦٣ عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ مين ْ أَشَرِّ النَّاسِ عينْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَيِيَامَةِ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) لم يضره ، أي : الشيطان .

يُفْضِي إلى المَرْأَة وَتُنْفُضِي إليُّه ِ (١) ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » رواه مسلم .

398\_وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ، فلما سكم ، أقبل عليهم بوجهه فقال : «مجالسكم . هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ، ثم يخرج فيحدّ فيقول : فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا ؟ ! فسكتوا ، فأقبل على النساء ، فقال هل منكن من تحدث ؟ فجثت فتاة كعب على إحدى ركبتيها ، وتطاولت ليراها الرسول صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها ، فقالت : إي والله . إنهم يتحدثون ، وإنهن ليتحدثن . فقال : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة . لقي أحدُهما صاحبه بالسّكة ، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه » . رواه أحمد ، وأبو داود .

١٩٥ - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ ، فَتَصِفِهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » متفق عليه .

. لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلُ بِالْمَرَأَةِ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ . ( أَبُو دَاوِدٍ ) ( أَبُو دَاوِدٍ )

١٩٦٧ أَلا لَا يَبِيْتَنَ رَبُحلُ عِنْدَ امْرَأَةً ثَيْبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ
 ١٤٤ أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ٠ (مسلم)

مَّ المُرَأَةِ اسْتَعْطَرَتْ فَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةً ٠ (النسائي)

<sup>(</sup>١) يفضي إلى المرأة : من الإفضاء ، وهو مباشرة البشرة ، وهو هنا كناية عن الجاع . وقوله صلى الله عليه وسلم : ثم ينشر سرها ، أي : يذكر تفاصيل ما يقع حال الجاع ، وقبله من مقدمات الجاع ، وهو من الكبائر .

#### النشيوز

يقول العلاّمة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة عن نشوز الزوج :

هناك عدالة أخرى ، هي من العدالة الاجتماعية ، العدالة في المجتمع الصغير وهو الأسرة . كان محمد أول من دعا إليها . فما عُرف للمرأة حقوق قبل أن يجيء محمد ، والعدالة التي دعا اليها القرآن الكريم ودعا إليها النبي الأمين هي العدالةالنفسية الخلقية التي تجعل الحقوق والواجبات متساويين متماثلين . فما على الإنسان من حقٌّ يقابله ما عليه من واجب . فما من حق إلا كان معه واجب . وهذا المعنى قرره القرآن الكريم بأبلغ عبارة فقال : ﴿ وَلَهَٰنَّ مِثْلُ الذي عليهنَّ بالمعروف » أي لهن من الحقوق بمقدار ما عليهن من واجبات ثم قال : « وللرجال عليهن درجة » هذه الدرجة التي أُعطيت للرجال ، ليست درجة حتى خلا من واجب : فإذا كان للرجل على زُوْجِتُهُ حَقَّ الطَّاعَةُ فَلَهَا عَلَيْهُ حَقَّ الْعَدَلُ والمعاملة بالحَسَّى . وإنَّ الإمام مالك رضي الله عنه ليقرّر بأن المرأة إذا شكت نشورًا من زوجها وإعراضاً عنها لها أن ترفع الأمرَ إلى القَّاضي : فَالقَاضي يَعِظُهُ ، فإن أتَّعظ انتهى الأمر ، فان لم يُجـُّد ِ الوعظُ أمر لها بالنفقة وتمنعها من ( الطاعة ) ! .. وأجاز لها أن تهجرَه وألا تُذهب إلى بيته . فإن أجداه هذا انتهى الأمر ، فإن لم يُجدرِه عَزَّره بالضرب.فإن لم يُجدرِ هذا كان التفريق:﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُـغْنِ اللَّهُ كُلَّا ۚ مِن سَعَتِه ﴾ ، وهذه الحقوق التي قرَّرها الإمام مالكُ هي في نظير الحقوق المذكورة في القرآن للرجل، وهي قوله: « فَعِظوهُنَّ واهْجُرُوهن في المضاجِع واضرِبُوهُن » . بيد أن هناك خَلافاً.ذَّلْك أن الضربُ الّذي أجازه القرآن للرجل هُوِّ ضِربُ المودّة ، هو الضرب غير المبرِّح وغير المُشين ، لَّا يلطمها على وجهها مثلاً.. أما الضرب الذي يضربه القاضي فبالعصاً ! ..

أي أن الضرب الذي ينزل بالزوج لا مانع من أن يكون مبرِّحاً . أما ضرب الزوج فلا يصح أن يكون مبرِّحاً ، ولا أن يكون شائناً ..

• •

### الشِقسَاق بَينَ الزوجسَينُ

إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها . يقول الله سبحانه : « وإن خيفتم شيقاق بينهما فابعثوا حكماً مين أهليه وحتكماً مين أهليها » .

ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين .

ولا يشترط أن يكونا من أهلهما ، فإن كانا من غير أهلهما جاز ، والأمر في الآية للندب ؛ لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث ، وأعلم بالحال من جانب آخر .

وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما .

وهذا رأي علي ، وابن عباس ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي ، والنخَعي ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وابن المنذر .

# الطئلاق

#### (١) تعريفــه:

الطلاق : مأخوذ من الإطلاق ، وهو الإرسال والترك . تقول : أطلقتُ الأسير ، إذا حللتَ قيده وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الزوجية .

#### (Y) کراهته:

إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام . وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه ، وينعمان في ظلاله الوارفة ؛ وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة .

ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها . وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ ، فقال : « وأخذ ن من كُمُ ميثاقاً غليظاً (١) » .

٩٩٩ ـ أَبْغَضُ الحَلالِ إلى اللهِ ٱلطَّلَاقُ . (ابو داود واحمد) ٩٧٠ ـ لا تُطلَقُ النَّساءُ إلاَّ مِنْ رِيبَةٍ ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُحِبُ الذَّوَّا قِينَ وَلا الذَّوَّاقَاتِ . (البزار)

عن ثوبان ، رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ،

٦٧٢ \_ قال رسول الله عَلَيْثُم :

« تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن » .

مِهِ ﴿ وَعَن مَحْودِ بْنِ لَبِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولِ اللهَ صَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولِ اللهَ صَلَى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلِ طَلَقً آمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيهَاتَ جَمِيعاً ، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ « أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرُ كُمْ ﴾ حَتَى قَامَ رَجُلُ • فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلْا أَقْتُلُهُ ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَرُواتُهُ مُوثَقُونَ .

٩٧٤ - وَعَنِ آبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ ، طَلَقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ .
 أُمَّ رُكَانَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « رَاجِع ِ ٱمْرَ أَنْكَ » فَقَالَ : إِنِّى طَلَقْتُهَا ثَكَرَنًا . قالَ « قَدْ عَلَمْتُ ، رَاجِعْهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

مه \_ وَفَى لَفَظ لِأَحْمَدَ : طَلَقَ أَبُو رُكَانَةُ أَمْرَأَتَهُ فَى تَجْلِسِ وَاحِدَّ ثَكَانَاً ، فَخَزِنَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم ، فإ نَها وَاحِدَة ۗ ، وَفِيهِ مِقَالٌ .

٩٧٩ – وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : أَنْ رُكَانَةَ طَلَقَ آمْرَأَنَهُ سُهَيْمَةَ أَلْبَتَةً ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاْ وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَاْ وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَاْ وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَىٰهِ اللهِ عَلَيه وسلم .

مَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ : كَانَ الطلاَقُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وَسلَم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَة مُعَرَطُلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ مُعَرُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَمْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فيهِ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ مُعَرُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَمْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم مْ ؟ فَأَمْضَاهُ عَليْهِم مْ ، رَواهُ مُسْلمٌ .

١٧٨ – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّهُ سُثْلِ عَنِ الرَّجُل يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا . وَطَلَقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هُ كَذَا مَوْ قُوفًا ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ .

# النجت لع

الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن، والمودة، والرحمة، وحسن المعاشرة، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق . وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته، أو تكره هي زوجها. والإسلام في هذه الحال يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ، قال الله تعالى : « وعاشر وهن المعروف ، فإن كرة متموهن فعسى أن تكر هموا شيئاً ، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (١). وفي الحديث الصحيح : « لا يتفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ».

إلا أن البغض قد يتضاعف ، ويشتد الشقاق ، ويصعب العلاج ، وينفد الصبر ، ويذهب ما أسس عليه البيت من السكن والمودة ، والرحمة ، وأداء الحقوق . وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح ، وحينئذ يرخيص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه .

فإن كانت الكراهية من جهة الرجل ، فبيده الطلاق ، وهو حق من حقوقه ، وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله .

وان كانت الكراهية من جهة المرأة ، فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع ، بأن تعطي الزوجية لينهي علاقته بها .

وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ، إذ أنه هو الذي أعطاها المهر

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٢٩.

وبذل تكاليف الزواج ، والزفاف ، وأنفق عليها ، وهي التي قابلت هذا كله بالجحود الطلبت الفراق ، فكان من النَّصَفَة أن ترد عليه ما أخذت . وإن كانت الكراهية منهما معاً : فإن طلب الزوج التفريق فبيده الطلاق وعليه تبعاته ، وإن طلبت الزوجة الفرقة ، فبيدها الحلع وعليها تبعاته كذلك . قيل إن الحلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوج ابنته الد أخمه ، عام بن الحارث ، فلما دخلت عليه ، نفرت منه ، فشكا إلى

قيل إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوّج ابنته ابن أخيه ، عامر بن الحارث ، فلما دخلت عليه ، نفرت منه ، فشكا إلى أبيها ، فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتُها منك بما أعطيتها .

#### تعريفسه:

والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ، لأن المرأة لباس الرجل ، والرجل لباس لها . قال الله تعالى : « هن ً لباس لكم ٌ ، وأنتم لباس لهن ً » (١) .

ويسمى الفداء ، لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها .

وقد عرفه الفقهاء بأنه « فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له » .

7٧٩\_والأصل فيه ما رواه البخاري والنسائي ، عن ابن عباس قال : « جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين (٢) ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقتَه ؟ قالت : نعم . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . اقْبَلَ الحديقة وطلقها تطليقة » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه ، ولا لنقصان دينه ، ولكن كانت تكرهه لدمامته ، وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق ، والمقصود بالكفر كفران العشير .

### العية

#### (١) تعريفها:

العدة: مأخوذة من العد والإحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها (١).

وكانت العدّة معروفة في الجاهلية . وكانوا لا يكادون يتركونها .

فلما جاء الإسلام أقرّها لما فيها من مصالح .

وأجمع العلماء على وجوبها ، لقول الله تعالى : « والمطلقات يتربّصنْن بأنفسِهن ً ثلاثة َ قروء » (٢) .

وَقُولُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَفَاطُمَةً بَنْتَ قَيْسَ : « اعتدِّي في بيت أم مكتوم » .

#### لزوم المعتدة بيت الزوجية :

يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لذوجها أن يخرجها منه ، ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود اليه بمجرد علمها:

يقول الله تعالى: « يا أينها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تهن واحْصوا العدة واتقوا الله ربتكم لا تُخرجوهن مين بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » (٣) .

٩٨٠\_وعن الْفُرَيعَة بنت مالك بن سنان — وهي أخت أبي سعيد الحدري :
 أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني

<sup>(</sup>١) احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببها ، وهو الطلاق أو الوفاة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٢٨ (٣) سورة الطلاق الآية ١ .

خُدْرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا (١) ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم (٢) لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ؟ ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر ببي فدعيت له فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلماكان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته ، فأتبعه وقضى به . وواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح .

#### عسدة الحامسل:

وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها ، لقول الله تعالى : « وأولات الأحمال أجله أن يضعن حمله فن (٣)» عنها سببيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن حواله وهو ميم شن شهد بدراً ، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب (٤) أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت (٩) من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك – رجل من بني عبد الدار – فقال لها : مالي أراك متجملة ؛ لعلك ترتجين (١) النكاح ؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً ، قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حكات حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي .

<sup>(</sup>۱) هربوا

 <sup>(</sup>٢) موضع على ستة أميال من المدينة .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق آية ؛ .

<sup>(</sup>٤) تنشب : تلبث .

<sup>(</sup>ه) طهرت من دمها .

<sup>(</sup>٦) تطلبين

١٨٢ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُولُغِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فدَّعَتْ بِطيبِ فيه صُفْرَة خُلُوق (١) أَوْ غَيْرِه ، فد هَنَتْ مِنْه جَارِيتَه " ، 'ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا . 'ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى المنْبَر : « لا يحلُّ لامْرَأَة تُؤْمنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخرِ أَنْ 'تحدَّ عَلَىمَيِّت فَوْقَ ثَلَاثُ لَيَالَ ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً » قَالَتْ زَيْنَبُ : 'ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْت جَحْش رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ ، فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَالله مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجِلَة ، غَيْرً أَنِّي سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : « لا يحيلُ المرأَّةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِيدً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاًّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُـُرٍ وَعَشْراً » . متفقٌ عليه .

 <sup>(</sup>١) صفرة خلوق « بفتح الحاء وضم اللام » : ما يتخلق به من الطيب .

#### زواج التحليل

وهو أن يتزوج (المطلّقة ثلاثاً) بعد انقضاء عدتها ، أو يدخل بها ثم يطلّقها ليحلها للزوج الأول .

وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الاثم والفواحش ، حرَّمه الله ، ولعن فاعله .

م ٩٨٣ ــ فعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله المحلِّل والمحلَّل له » . رواه أحمد بسند حسن .

٩٨٤ \_ وعن عبد الله بن مسعود قال : « لَعَنَ رسول الله صلى الله عليهوسلم المحلّل والمحلّل له » .. رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مين ْ غير وجه .

مه -- وعن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبركم بالتيس المستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « هو المُحلَّل ، لعن الله المحلَّل والمحلَّل له » . رواه ابن ماجه ، والحاكم .

١٨٦ – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ : طَلَقَ رَجُلُ آمْرِأَتَهُ لَلَاثًا ، فَتَزَوَّجُها رَجُلُ آمْرِأَتَهُ لَلْاَدَّلُ ، فَتَزَوَّجُها رَجُلُ . ثُمَّ طَلَقْهَا قَبْلُ أَنْ يَدْخُلَ بِها ، فأَرَادَ زَوْجُها الأوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَها ، فَأَرَادَ زَوْجُها الأوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَها، فَسُثِلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وَسَلَم عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ ﴿ لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ الْا خَرُ مِنْ عُسَيْلَتِها مَا ذَاقَ الْأُولُ مُ مُتَفَقَى عليه ، وَاللهظُ لِهُ اللهِ .

#### زواج المتعة

ويسمى الزواج المؤقت ، والزواج المنقطع ؛ وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو اسبوعاً أو شهراً .

وسمي بالمتعة . كأن لرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقّته . وهو زواج متفق على تحريمه بين أثّمة المذاهب ، وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه .

٩٨٧ قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه باسناد صحيح : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا ً رجمته بالحجارة » .

ممه به وعَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ قَالَ: رَخْصَ رَسُولُ ٱلله صلى الله عليه وسلم عَلَمَ أَوْ طَاسِ فَى الْمُنْعَةِ ، ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهْى عَنْهَا . رَوَاهُ مُسلمٌ . عليه وسلم عَلَمَ أَوْ طَاسِ فَى الْمُنْعَةِ ، ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهْى عَنْهُ . رَوَاهُ مُسلمٌ . عليه وسلم عَلَمْ أَوْ سُولُ أَللهُ صلى عَنْهُ قَالَ : نَهْى رَسُولُ أَللهِ صلى عَنْهُ عَالَ : نَهْى رَسُولُ أَللهِ صلى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ : نَهْى رَسُولُ أَللهِ صلى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الله عليه وسلم عَن ِ الْمُنْعَةِ عَامَ خُيْبَرَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 - ( وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهْى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُسُرِ الْاهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ . أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إِلاَ أَبَا دَاوُدَ .

وَعَنْ رَبِيعِ بْن سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ﴿ إِنِّى كُنْتُ أَذِنْتُ لَـكُمْ فَى الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذُلِكَ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٍ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهَا ، وَلاَ تَأْخُذُوا عِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ، أَخْرَجَهُ مُشْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائَى وَابْنُ مَاجَهُ وَأَحْدُ وَابْنُ حِبَّانَ . وَابْنُ مَاجَهُ وَأَحْدُ وَابْنُ حِبَّانَ .

## بَينَ الآبَاء وَالْأَبْاء

- قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ م شَيْقًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنْنَا ... 
   (سورة الأنصام)
- وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا أَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُ مَا أَيْلَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْدِيثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

( ســـورة العنكبوت )

- وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمْهُ, وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَنْهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ فِي وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلِمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا \* ... فَيْنَ

وَ إِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ ( سيورة الأحقاف ) • يُوصيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَندكُمُ ... ١ (سيورة النساء) ، وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَ وَكُسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... (مسورة البقرة) ﴾ لِيُنفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنسَعَتِهِ ء وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيُنفِقْ مِثَ َّاتَنَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ اتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسِرِ يُسْرًا ﴿ وَ سُورَةُ الطَّلَاقَ ﴾ • وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَاكُمُ مِنْ إِمْلَتِي غَنْ نِرْزُقُكُرْ وَإِيَّاهُمْ ... (١ ( سورة الأنعام) • وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَكَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقِ ۚ غَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَنَدُهُمْ سَـفَهَا ۚ بِغَيْرِ عِلْـدِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْيَرَآءٌ عَلَى ٱللَّهُ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ (ســورة الأنعـام)

٩٩٢ \_ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الرَّاجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ . (الطعاوي) مه ما بعه و أيخلَقُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُخْلَقُ اللهِ مَا يُعِهِ وَ يُخْلَقُ اللهِ وَ يُخْلَقُ وَ النسائي) وَأَنْسُهُ وَ يُسَمَّى .

عَدْ تُمُوهُمْ قَفُوا لَمُمْ، وَإِذَا وَعَدْ تُمُوهُمْ فَفُوا لَمُمْ، وَإِذَا وَعَدْ تُمُومُ فَا وَعَدْ تُمُومُ فَا لَمُ فَا وَارْتَحُومُ فَا وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ فَا لَعْلَالِ وَعَدْ تُمُومُ فَا لَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّا أَنْ كُمْ وَلَا لَمُ لَا يَرَوْنُ إِلَّا أَنْ كُمْ تَرْذُزُ قُونَهُمْ .

من كانَ عِنْدَهُ صَبِي ۖ فَلْيَتَصابَ (٢) لَهُ . (ابن بابویه وابن عساكر)

197 \_ وعن عمرو بن شُعَيْب ، عن أبيه ، عن جَدَّه ِ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مُرُوا أَوْلادَكُم ْ بِالصَّلاة ِ وَهُم ْ أَبْنَاءُ سَبِع سَنِينَ ، وَاضْرِبُوهُم ْ عَلَيْهَا ، وَهُم ْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُم ْ فِي اللَّصَاحِع ِ » حديث حسن رواه أبو داود (٣) بإسناد ٍ حسن ٍ .

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال :
 الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم .

٩٩٨ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دينارٌ أَنْفَقْتُهُ في رَقَبَةً (°)

<sup>(</sup>١) ما يذبح للولد عند ولادته ٠

۲) يعامله حسب عقله

<sup>(</sup>٣) د ( ٩٩٥ ) وسنده حسن كما قال النووي رحمه الله ، وأخرجه حم ١٨٠/٢ و ١٨٧ والدارقطني ص ٨٥ و ك ١٩٧/١ وتمامه « وإذا زوج أحدكم خادمه : عبده أو أجيره ، فلا ينظر مادون السرة، وفوق الركبة ، فان ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته » .

<sup>(</sup>٤) أي : في الجهاد ، أو في طاعة الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) أي : في عتق رقبة ، وتخليصها من الرق .

وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْراً اللَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ » رواه مسلم .

999 - عَن النَّعْمَان بِن بَشِير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي تَحَلَّتُ (١) ابْني هذا غُلاماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكُلُّ وَلَد كَ تَحَلَّتُهُ مِثْلَ هذا ؟ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَأَرْجِعُهُ » .

وفي رواية: فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بُولَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قال : لا ، قال : « اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِ كُمْ » فرَجَعَ أَي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَة .

وفي رواية : فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « يَابَشِيرُ اللهُ وَلَدُ سُوتًى هذا؟ » قال : « أَكُلَّهُمْ وَهَبَسْتَ لَهُ مِثْلَ اللهُ وَلَدُ سُوتًى هذا؟ » قال : « فكل تُشْهِدُ في إذاً فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ » . وفي رواية « لا تُشْهِدُ في على جَوْرٍ » .

وفي رُواية : « أَشْهِيد ُ عَلَى هذا غَيْرِي ! » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فَ فَالَ : « فَلَا إِذَا » مَتْفَى ٌ عَلَيه .

٧٠٠ - سَوُّوا بَينَ أُوْلادِكُمْ فِي العَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَداً لَفَضَّلُتُ النِّسَاء . (الطبراني)

٧٠١ وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال : قَبَلً النَّبيُّ صلى الله عليه
 وسلم الْحَسَنَ بْن عَلِيّ رضي الله عنهما ، وعَنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ،

<sup>(</sup>١) إني نحلت : أي أعطيت .

فقال الْآقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَكِ مِا قَبَلْتُ مِنْهُمُ ۚ أَحَداً. فَنَظَرَ إِلَىٰهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: « مَنَ ْ لا يَرْحَمُ ْ لا يُرْحَمُ ْ » متفق ٌ عليه .

٧٠٧ وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسٌ مِنَّا مَنْ كَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والرّمذي (١) ، وقال الرّمذي : حديثٌ حسن صحيحٌ .

وفي رواية أبي داود « حَقَّ كَبْيِيرِنَا » .

٧٠٤ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخُواتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ .
 (الطعاوي)

٧٠٥ ـ ٱلْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ عَجْبَنَةٌ .

٧٠٦ ـ بَأْكُلُ الْوَالِدَانِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِالْلَمْوُوفِ ، وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَاكُلُ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ إِلاّ بِإِذْنِهِمَا . (الديلمي)

٧٠٧ – سُئِلَ عَلَيْكَالَةِ عَنِ الْوَالِدَيْنِ ، فَقَالَ : عَلَيْكَةِ لِلسَّامِلِ (١) د (٤٩٤٣) ت (١٩٢١) وأخرجه حم ١٨٥/٢ و ٢٠٧ وسنده حسن ، وفي الباب عن ابن عباس عند حم /٢٥٧ ، وعن أنس عند ت (١٩٢٠) وعن عبادة بن الصامت عن حم ٥/٣٢٣ وزاد فيه : « ويعرف لعالمنا » وسنده حسن .

<sup>(</sup>٢) يسبب للوالدين البخل والجبن •

هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكُ . (ابن ماجه)

٧٠٨ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤذَّنْ فِي أَذُنِهِ ٱلْيُمْنَى بِأَذَاتِ الصَّلَاةِ وَلْيُقِمْ فِي أَذُنِهِ ٱلْيُسْرَى ، فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ ٱلْشَيْطَانِ . الطّعاوي)

٧٠٩ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِـهِ أُو يُنطَّرَانِهِ أَوْ يُمَوِّدَانِـهِ أُو يُنطِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ . (البغادي)

٧١٠ حَاءً وَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ وَيَشْكِيْهِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ مَا حَقٌّ الْبَيْ هَذَا ؟ قَالَ تُحْسِنُ اشْمَهُ وَأَدَبَهُ وَضَعْهُ مَوْضِعَاً حَسَناً . (الطوسي)

٧١١ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سَأَلتُ النبي صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى اللهِ تَعَالى ؟ قال « الصَّلاةُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلى اللهِ تَعَالى ؟ قال « الصَّلاةُ عَلى وقَنْتِهَا » (١) قُلْتُ : تُمَّ أَيُّ ؟ قال : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قلتُ : تُمَّ أَيُّ ؟ قال : « الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ » متفقٌ عليه .

٧١٧ \_ وعن أبي هريرة ، قال : جمَاء َ رَجُلُ الله رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله مَن أُحَق النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قال : « أُمَّك َ» قال : مُمَّ مَن ؟ قال : « أُمَّك َ » قال : مُمَّ مَن ؟ قال : « أُمُّك َ » قال : مُمَّ مَن ؟ قال : « أُمُّك َ » قال : مُمَّ مَن ؟ قال : « أُمُّك َ » قال : مُمَّ مَن ؟ قال : « أُمُّك َ » متفق عليه ٠

<sup>(</sup>١) وفي رواية « لوقتها » واللام بمعنى في ، أي الصلاة في وقتها المحدد لها شرعاً .

وفي رواية : يارسول الله مَن ْ أَحَق ُ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ؟ قال : « أُمَّكُ َ ، 'ثُمَّ أُمُّكُ َ ، 'ثُمَّ أُمِّكُ َ ، 'ثُمَّ أُمِّكُ َ ، 'ثُمَّ أَمِّكُ أَمْكُ أَمْكُونُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُونُ أَمْكُ أَمْكُونُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُ أَمْكُونُ أَمْكُ أَمْكُونُ أَمْ أَمْكُونُ أَمْكُون

« وَالصَّحَابَةُ » بمعنى : الصَّحْبَةِ . وقوله : « مُثمَّ أَبَاكَ » هَكَذَا هو منصوب بفعل محذوفٍ ، أي : ثم بَرَّ أَباكُ وفي رواية : « مُثمَّ أَبُوكَ » (٢) » وهذا واضِح .

٧١٣ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : أَقْبَلَ رَجُلُ لِل نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أُبَايِعُكَ على الهِجْرَةِ وَالجِهادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله تعالى . قال : « فَهَلَ " لَكَ مِن " وَالِدَيْكَ أَحَد " حَيٍّ ؟ » قال : نَعَم " بَل " كِلاهُمَا قال : « فَتَبَسْتَغِي الأَجْر مِن الله تعالى ؟ » قال : نَعَم " . قال « فَارْجِيع " إلى وَالِدَيْك " ، فَأَحْسِن " صُحْبَتَهُما » متفق " عليه وهذا لَفُظُ مسلم .

وفي رواية كُمُمَا : جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْ ذَنَهُ فِي الجِهِادِ فقال « أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ قال : نَعَمْ ، قال : « فَفَيِهِمَا فَجَاهِد (٣) » .

٧١٤ ـ رضى الرَّبِّ في رضى الْوَالِدَيْنِ ، وَسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ . (العاكم)

٧١٥\_ وعن أبي أُسَيَـْد ٍ ـ بضم الهمزة وفتح السين ــ مالـِك بن رَبيعـَة َ

<sup>(</sup>١) خ ٣٣٩/١٠ ، م ( ٢٥٤٨ ) ومقتضى الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر ، وكأن ذلك لصعوبة الحمل ، ثم الوضع ، ثم الإرضاع ، وقال القرطبي : إن الأم تستحق الحفظ الأوفر من البر ، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة .

<sup>(</sup>٢) هي عند خ .

<sup>(</sup>٣) المراد بالجهاد فيها جهاد النفس في وصول البر إليها ، بالتلطف بها ، وحسن الصحبة ، والطاعة وغير ذلك . وفي الحديث دليل لعظم فضيلة بر الوالدين ، وأنه آكد من الجهاد ، إذا كان فرض كفاية ، فيحرم عليه أن يجاهد إلا بإذنها أما إذا تعين فلا إذن .

السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قال: بيَنْنَا تَعْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بني سَلَمَة فقال: يارسول الله هل بقي من برِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُهُمَا به بعد مَوْتهما ؟ فقال: « نعَمْ ، الصَّلاة عَلَيْهِما (۱) ، وَالاسْتِغْفَارُ مَهُما ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِما مِنْ بعدهِما ، وَالنَّادُ عَهْدِهِما مِنْ بعدهِما وصلة الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إلاَّ بِهِما ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِما » رواه أبوداود (۱).

٧١٦ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رَغِيمَ أَنْفُ الله عليه وسلم قال : ( رَغِيمَ أَنْفُ الله عليه وسلم قال : ( رَغِيمَ أَنْفُ الله عَلَيه وَ مَنَ أَدْرَكَ أَبْتَوَيْه عِنْدَ النّكِبَرِ ، أَثْمَ رَغِيمَ أَنْفُ الله عَنْ أَدْرَكَ أَبْتَوَيْه عِنْدَ النّكِبَرِ ، أَثْمَ أَدْرَكَ أَبْتَوَيْه عِنْدَ النّكِبَرِ ، أَحْدُ هُمَا أَوْ كِلاهُمَا ، فَلَمَ يَدْخُلُ الجَنَّة ) رواه مسلم .

٧١٧ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مِنَ الْكَبَاثِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ! » قالوا : يارسول الله وَهَلَ " يَشْتُم الرَّجُلُ وَالِدَيْهُ ! يَسُب أَبا الرَّجُلُ ، فَيَسَبُ أَبَاه ، وَيَسُبُ أَبَّه ، وَيَسُبُ أُمَّه ، مَتفق عليه .

وفي رواية : « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ! » قيل : يا رسول الله كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ والِدَيْهِ ؟! قال « يَسُبُّ أَبَا الرَّجُل ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ » .

(١) أي : الدعاء لهما .

<sup>(</sup>٢) د ( ١٤٢ ه ) وأخرجه جه ( ٣٦٦٤ ) وحب ( ٢٠٣٠ ) وفي سنده علي بن عبيد الساعدي لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) رغم أنف : هذا كناية عن الذل ، كأنه لصق بالرغام وهو التراب هواناً .

# الرتضاع

٧١٨ – عَنْ عَائِشَةَ رضَىَ اللهُ عنهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وَسلَّم ولا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ » أُخْرَجَهُ مُسْلِم .

٧١٩ - وَعَنِ آبْنِ مَسْعُودِ رضى اللهُ عَنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَم « لاَرَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَرَ الْفَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّهُمَ » أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ
 ٧٧٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَعْنِي بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ ، فَجَاءَتِ آمْرَأَةٌ فَقَالَتْ : لَقَدْ أَرْضَعْتُكَما ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقالَ فَقَالَ « كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ ، فَفَارَ فَهَا عُقْبَةً ، فَنَ كَعَت ذُوْجًا غَيْرَهُ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي .

### الحصانة

٧٢١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولُ آللهِ ، إِنَّ أَبَاهُ آبنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاء ، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاء ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاه ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِي، فَقَالَ آبَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم « أَنْتِ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِي، فَقَالَ آبَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم « أَنْتِ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِي، وَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُودَاوُدَ ، وَصَعَمَّعَهُ الْحَاكِمُ .

٧٢٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَ بَرْهَ أَنَّ آَمْرَ أَهَ قَالَتْ نِيَارَسُولُ اللهِ إِنَّ زَوْجِي بُرِ يِدُ أَنْ يَذُ هَبَ بِالْبَنِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنْبَةَ ، فَجَاءَزُوْجُهَا ، فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيه وساء « يَاعُلَامُ ، هذَا أَبُوكَ وَهذَهِ أَثَلُكَ ، فَخَذْ بِيدٍ أَبِّهما شَيْتُ ﴾ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وساء « يَاعُلَامُ ، هذَا أَبُوكَ وَهذَهِ أَثْبُكُ ، فَخَذْ بِيدٍ أَمِّه وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ . فَأَخَذَ بِيدٍ أُمِّه بِهُ وَصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ .

٧٧٧ \_ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانِ رَضِى اللهُ عَنهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ ، وَأَبَتِ الْمُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنْ تُسْلِمَ . فَأَقْمَدَ النّبيُّ صلى آلله عليه وسلم الْأُمُّ نَاحِيةً ، وَالْأَبَ نَاحِيةً ، وَالْأَبَ نَاحِيةً ، وَأَقْمَدَ الصَّبِيّ بَيْنَهُمَ . فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ ، فَقَالَ « اللّهُمُّ آهْدِهِ » فَمَالَ إِلَى أُبِيهِ وَأَقْمَدَ الصَّبِيّ بَيْنَهُمَ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ وَصَحَعَهُ الحَاكِمُ .

٧٧٤ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وَسلم قَضَى
 في آبْنَةَ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا ، وقالَ ﴿ الْخَالَةُ بِكَنْزِلَةَ الْاُمِّ ٥أُخْرَجَهُ الْبُكَادِئُ .

## ذُوُو القُربي وَالْأَرْحَام

... وَاتَ قُواْ اللّهَ الّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ ء وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿
 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِي الْقُرْبَى وَينْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكِرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿
 وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴿
 ... وَوَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَكَمَى وَالْمَسَكِينَ وَإِبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآيِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... ﴿
 وَوَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ ... ﴿
 وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَى اللّهُ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّةَ الْحِسَابِ ﴿
 وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَى اللّهُ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّةَ الْحُسَابِ ﴿

(سورة الرعد) • فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُولَا إِلَ

لَعَنْهِمُ اللَّهُ فَأَصَمُهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ ١٠٠٠ ( --ورة عد )

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَنقِهِ عَ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ مَ أَن يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ

فِي ٱلْأَرْضِ أُولَنَبِكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠٠٠ ( --ورة الرعد )

الرحم كل من بينك وبينه قرابة ، فالإخوة والأخوات وأولادهم رحم . والأعمام والعمّات وأولادهم رحم ، والأخوال والحالات وأولادهم رحم . والرحم بين الناس بمثابة الحيط الذي يضم الحبّات المتفرقة فيتكوّن منها عقد واحد ، له اسم واحد ، ووجود واحد ، وقوة واحدة ، وذلك العقد هو الأسرة ، ومن الأسرة تتكوّن الأمة ، وكلما كانت الأسرة متماسكة أفرادها ، مترابطة قلوبها ، متبادكة عواطفها ، متبعدة في الشعور بحاجات أفرادها ؛ كانت الأمة كذلك مترابطة متماسكة متضامنة ، مصلحة الفرد فيها من مصلحة الجماعة ، ومصلحة الجماعة من مصلحة الفرد ، لا تعرف الانحلال ولا التخاذل ولا التواكل ، وبذلك تحيا الأمة حياة قوية مستمدة من نفسها وشعورها . وحسبها ذلك عزة وسعادة ! وإذا كان الإحمان مطلوباً بين الناس عامة قياماً بحق الإنسانية المشترك ، ومطلوباً بين المؤمنين على وجه خاص قياماً بحق الاخوّة الدينية ، فإنه بين الأقارب مطلوب على وجه أخص وعلى نحو ألزم ، قياماً بحق الرحم التي كانت محل عناية عظيمة في الوصايا الإلهية وفي الهدي النبوي الكريم :

يقول الله تعالى : « وأُولُوا الأرحام بعضُهم أُوْلَىٰ ببعض ٍ في كتاب الله » .

٧٢٥ \_ ويقول النبي عليه الصلاة و السلام: «و الذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقةً من رجل و عنده قر ابة محتاجون لصدقته ويصرفها إلى غيرهم ، و الذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة » .

٧٧٦ وعن أبي هريرة ، قال : جمَاء رَجُل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ممَن أُحَق النَّاس بِحُسن صَحَابَتِي ؟ قال : « أُمَّك َ » قال : "مُمَّ مَن ؟ قال : « أُمَّك َ » قال : "ثُمَّ مَن ؟ قال : « أُمَّك َ » قال : "ثُمَّ مَن ؟ قال : « أُمَّك َ » قال : "ثُمَّ مَن ؟ قال : « أُبُوك َ » متفق عليه .

وفي رواية : يارسول الله مَن ْ أَحَقُ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ؟ قال : « أُمَّكُ َ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، 'ثُمَّ أُمَّكَ ، 'ثُمَّ أُمَّكَ ، 'ثُمَّ أُمَّكَ ، 'ثُمَّ أُدْنَاكَ أَدْنَاكَ » .

<sup>(</sup>١) هي عند خ .

٧٧٧ – وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ الْحَلَقُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمُ (') قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَقَالَتْ : هذا مُقَامُ الْعَائِذِ بِيكَ مِنَ الْقَطِيعةِ ، قال : نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك ؟ قالت : بَلَى ، قال : فَذَلِكَ لَك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقْرَوُوا إِنْ شَيْتُمْ : ( فَهَلَ عَسَيْتُمْ (') إِنْ تَوَلِيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُ وا في الأرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ . أُولئك اللّذِنَ لَعَنَهُمُ الله فَا فَعَلَ عَلَى الله عليه وسلم : « وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ . أُولئك اللّذِنَ لَعَنَهُمُ الله فَا فَاصَمَهُمُ (") وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ ) [ محمد : ٢٢ ، ٢٣ ] متفق عليه (٤) .

وفي رواية للبخاري : فقال الله تعالى : « مَن ْ وَصَلَـَك ِ ، وَصَلَـْتُهُ ، وَمَن ْ قَطَعَـْتُهُ ، وَمَن ْ قَطَعَــُك ِ ، وَصَلَــُتُهُ ، وَمَن ْ قَطَعَــُك ِ ، قَطَعَــُتُهُ ُ (°) » .

٧٧٨ وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّحِمُ مُعَلَقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَتَنِي ، وَصَلَمَ الله ، وَمَن قَطَعَني ، قَطَعَةً الله » متفقٌ عليه .

٧٧٩ ـ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أُحَبَّ أَن يُبُسَطَّ له في رِزْقِهِ ، ويُنْسَأَ له في أَثَرِه ، فَلَيْصِل رحِمه أَ»

ْ وَمَعْنَى « يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ِ » : أَيْ : يُؤَخَّرَ له فِي أَجَلهِ وَعُمُرِهِ .

<sup>(</sup>١) أي : كل خلقهم . « والعائذ » : المستعيذ ، وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه .

<sup>(</sup>٣) فأصمهم : أي : عن ساع الحق .

<sup>(</sup>٤) خ ١٠/٩٤٣ و ١٣/٢٣٣ ، م ( ١٠٥٢ ) .

<sup>(</sup>ه) والرحم التي تجمل صلتها ويحرم قطعها هيقرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا ، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعات، والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة .

•ww \_ وعن زينَبَ الثَّقَفييَّة ِ امْرَأَة ِ عبد ِ الله ِ بن مسعود ِ رضي الله عنه وعنها قالت : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم « تَـصَدَّقُننَ يـَامَعَشَـرَ النِّسـَاءِ وَلَوْ مِن حُلِيتِّكُنَّ » قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد ِ الله ِ بنِ مسعود ِ فقلتُ له : إنَّكَ رَجُلٌ خَفَيِفُ ذَاتِ اليَدِ (١) وَإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَثْيِهِ ، فاسأَلْهُ ، فَإِن كَانَ ذليكَ أَيجُنْزِيءُ عَنِّي (٢) وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إلى غَيْرِكُمْ ۚ . فقال عبدُ الله ِ : بَـل ِ اثْتِيه ِ أَنتِ ، فانْطَلَقْتُ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ ۗ مين الأنْصَارِ بِبِبَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَاجَتَي حَاجَتُهُمَا ، وَكَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أُلقيتَ عَلَيهِ المَهابَةُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ ، فَقُلْنَا لَه : اثْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبُرْهُ أَنَّ امْرَأْتَيَسْ بِالبَّابِ تَسَالَانِكَ : أَنْجُزِيءُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا على أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ في حُجُورِهِمِمَا ؟ (٣) وَلا مُخْبِيرُهُ مَن ْ آنحنُ ، فَدَخَلَ بِلال ٌ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ ، فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم « من هـُما؟» قَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الْآنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَيُّ الزَّيَّانِبِ هِيَّ ؟ » قال : امْرَأَةُ عبد الله ِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَهُمُمَا أَجْرَانِ : أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ﴾ متفقٌ عليه ٠

٧٣١ - وعن سلَمْانَ بنِ عامر رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أَفْطَرَ أَحَدُ كُمُ ، فَلَنْيُفُطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةً ، فَإِنْ كُمْ بَعِدْ تَمْرُأَ ، فَالْمَاءُ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ » وقال : « الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وصِلَةٌ » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) أي : قليل المال . (٢) أي : دفعها لكم .

<sup>(</sup>٣) في حجورهما : أي : في ولايتها .

٧٣٧ ــ وقال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير ثواباً:البرُّ، وصلة الرحم ، وأسرع الشر عقوبة:البغيُّ،وقطيعة الرحم » .

۷۳۳ \_ وفى الحديث: « . . ياأمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته و يصرفها إلى غيرهم . والذى نفسى بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة (١) » .

٧٣٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ لِي.قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَسْيِثُونَ إِلِيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ أَصِلُهُمْ وَيَسْيِثُونَ إِلِيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمُ وَيَسْيِثُونَ إِلِيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمُ وَيَسْيِثُونَ إِلِيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمُ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَ ، فَكَأَنَّمَا تُسْفِقُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِم (٢) مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ، اللّهِ ظهير علينهم (٢) مادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ، رواه مسلم.

« وَتُسِفَّهُمْ " بضم التاءُ وكسرِ السين المهملة وتشديد الفاء « وَالمَلَ " بفتح المبم ، وتشديد اللام وهو الرَّمَادُ الحَارُّ : أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّمَادَ الحَارُّ : أَيْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمْ الرَّمَاد الحَارُّ مِن وَهُو تَشْبِيه لِما يَلْحَقُ لَكِلَ الرَّمَاد الحَارُّ مِن الإشم عَلَي يَلْحَقُ آكِلَ الرَّمَاد الحَارُّ مِن الأَلْم ، ولا شَيْءَ عَلى هذا المُحْسِنِ إليَهُم ، لكِن في يَنَاهُم في حَقّه ، وإد خالِهِم الاَّذَى عَلَيْه .

٧٣٥ وعن أبي محمد جُبيشِ بنِ مُطْعِيمٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » قال سفيان في روايتِهِ :
 يَعْني : قَاطِعُ رَحِم . متفق عليه .

<sup>(</sup>١) الطبراني .

<sup>(</sup>٢) الظهير : المعين .

## المواريث والوصايا

لَرْجَال نَصِيبٌ مَّنَا تَرَكَ ٱلْوَلْدَان وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مَّنَا تَرَكَ ٱلْوَلْدَان وَٱلْأَقْرِبُونَ مَّا قَلَّ منْهُ أَوْ كَأْرٌ يَصِيبًا مَقْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ • يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ للذَّكِي مِثْلُ حَظِّ الْأَنْلَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَامُ فَوْقَ ا أَنْنَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُفَ مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَرْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلنُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّـدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُومِي بِهَآ أَوْ دَيْنِ ۖ عَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدَرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا ١ ١٥ وَلَكُوْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُو إِن لَّمْ يَكُن لِّمُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدٌ فَلَـكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَــ أَوْ دَيْنٌ وَكُمُنَّ ٱلرُّبِعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلنُّمُنُ مِتَّ تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٌ ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ ﴿ أَخُ أَوْأَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا ۚ فِي ٱلثِّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيّةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ الْمَرُولَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدٌ وَلَهُ وَالْتَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ وَلِهُ اللّهُ يَكُن لَمَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا النَّلْتَانِ فَلَهُمَا الثَّلْتَانِ مِنَا تَرَكَّ وَإِن نَصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُورَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا النَّلْتَانِ فَلَهُمَا الثَّلْتَانِ مِنَا تَرَفَّ لَرَا لَا تَعْفَى مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتَا النَّلَةُ لَكُو الله عَلَيْ وَلِي اللهَ لَكُو أَن تَضِيلُولًا وَلِيلَةً وَاللّهُ كُلُولًا وَلِيسَانَهُ فَلِللّهَ كِو مِشْلُ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُولًا أَن تَضِيلُولًا وَلِيلَةً وَاللّهُ لِكُولًا وَلِيلًا لَكُولُ اللّهُ لَكُولًا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

## الفرائض

٧٣٧ – عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « أَلْحِقُوا الْفَرَ الْضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا يَقِي فَهُو َ لِأَوْلَىٰ رَجُلِ ذَكْرِ (١) » مُتّفَقَّ عليه « الْحِقُوا الْفَرَ الْضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا يَقِي فَهُو لِأَوْلَىٰ رَجُلِ ذَكْرِ (١) » مُتّفَقَّ عليه وسلم قَالَ « لاَ يَرِ ثُ اللّه الْكَافِرَ ، ولا يَرِ ثُ الْكَافِرُ اللّه عَنه أَنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَرِ ثُ اللّه اللهُ الْكَافِر ، ولا يَرِ ثُ اللّه عليه عنه و بنت ، وَبنت ، وَبنت ، وَبنت ، وَالْبنة النّبي صلى الله عليه وسلم « لِلاَبنة النّصْفُ ، وَلاَبنة الرّبن السّدُ سُ حَنَى اللهُ عليه وسلم « لِلاَبنة النّصْفُ ، وَلاَبنة الاّبْخَارِي . اللهُ بن السّدُ سُ حَنَى عَبْدِ الله بن عَمَر رضى الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلما قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مُلتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بُعَة وَالتَرْمِذِي عَبْدِ الله عَلما قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلما قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مُلتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بُعَة وَالتَّرْمِذِي عَبْدِ الله عَليه وسلم « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مُلتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بُعَة وَالتَّرْمِذِي عَبْدِ الله عَليه وسلم « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مُلتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بُعَة وَالتَرْمُ فِي عَالَى الله عَليه وسلم « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مُلتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بُعَة وُ وَالتَرْمُ فِي عَالَى الله عَليه وسلم « لاَ يَتَوَارَثُ أَهُلُ مُلتَيْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ وَبَعَة وَالتَرْمُ فِي عَلْهُ اللهُ عَلْمَا قَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱) ــ الفرائض: الأنصباء. مأخوذ من قوله تعالى ( نصيبا مفروضا ) وأهلها المستحقون لها: هم المذكورون فى قوله تعالى ( يوصيكم الله فى أولادكم المذكر مثل حظ الأنثيين ــ الآيات ) وأولى رجل ذكر: هو العصبة، أى الباقى بعد استكمال أصحاب الفروض انصباءهم يكون لأقرب العصبات من الرجال

وَأَخْرَجَهُ اَلَحَاكُمُ بِلَفَظِ أَسَامَةً ، وَرَوَى النَّسَانِيُّ حَدِيثَ أَسَامَةَ بِهِذَا اللَّفْظِ . • ٧٤ - وَعَنِ آبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السَّدُسَ ، إِذَا لَمْ يَكُن دُونَهَا أُمْ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ آبْنُ خُزَيْمَةً وَأَ بنُ الْجَارُودِ ، وَقَوَّاهُ ابنُ عَدِي .

٧٤١ \_ وَعَنِ الْمَقْدَامِ "بنِ مَعْدِيكُو بَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم « اَلْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى عليه وسلم « اَلْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ » أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سُوَى اللّهُ مِذِيٍّ ، وَصَعَعْمَهُ اللّهُ اللّهُ وَابنُ حَبَّانَ (١) . التَرْمِذِيِّ ، وَصَعَعْمَهُ اللّهُ اللّهُ وَابنُ حَبَّانَ (١) .

٧٤٧ = وَعَنْ أَبِي أَمَامَةً بِنِ سَهْلِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَتَبَ عُمَرَ إِللهُ عَنْهُ قَالَ : كَتَبَ عُمَرَ إِلَّهُ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلم قَالَ «اللهُ وَرَسُولَهُ مَوْ لَى مَنْ لاَ مَوْ لَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بَعَةُ مِيوَى أَبِي ذَاوُدً ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٢) أَحْمَدُ وَالْأَرْ بَعَةُ مِيوَى أَبِي ذَاوُدً ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٢)

٧٤٣ \_ وَعَنْ جَابِرٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا آسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ <sup>(٣)</sup> » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَصَعَّحَهُ ٱبْنُ حِبَّانَ .

<sup>(</sup>۱)قال المنذرى: اختلف فى هذا الحديث وقال البيهتى : كان ابن معين يضعفه ويقول : ليس فيه حديث قوي ، وقد ردوا هذا الحديث بوجوه كثيرة غير هذا ، وقد ردهاكلها العلامة ابن القيم فى تهذيب السنن وقواه ورجح العمل به .

 <sup>(</sup>۲) وروى من حديث عائشة وقال الترمذى: والى هذا الحديث ذهب أكثر أهل
 العلم فى توريث ذوى الأرحام . وأما زيد بن ابت فلم يورثهم

<sup>(</sup>٣) قالالبغوى فى شرح السنة : إن خرج حيا ثم مأت ورث ، سواء استهل أو لم يستهل بعد أن وجدت فيه أمارة الحياة من عطاس أو نحوه

٧٤٤ – وَعَنْ عَمْرِ وَ بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَمِلْ ﴿ لَيْسَ لِلْقَا تِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٍ ﴾ رَوَاهُ النسَائِيُّ وَالطَّرَابُ وَقُفُهُ عَلَى عَمْرٍ و (١٠).

٧٤٦ ـ وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَى الله عليه وسلم يَقُولُ « مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابِنُ مَاجَهُ ، وَصَحَّحَهُ ابِنُ اللَّدِينِي وَابِنُ عَبْدِالْبَرِّ .

#### ميراث الكلالة

٧٤٧ – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : دخل علي رسول الله ملاقة وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه، فعقلت، فقلت : يا رسول الله إنما يرثني كلالة (٢) ، فنزلت آية الميراث ، فقلت لمحمد بن المنكدر : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) قال : هكذا أنزلت .

## الوصايا

٧٤٨ \_ عَنِ آبْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ آللهِ صلَّى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أي عمرو بن العاصجد شعيب

 <sup>(</sup>٢) الكلالة : هو أن يموت الرجل و لا يدع و الدا و لا و لد يرثانه ، و أصله من تكلله النسب إذا أحاط به. وقيل الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم و لد و لا و الد ، فهو و اقع على الميت ، وعلى الوارث بهذا الشرط .

قَالَ ﴿ مَا حَقُّ امْرِى ۚ مُسْلِمِ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَدِيتُ لَيْلَتَيْنَ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْنُو بَهَ عِنْدَهُ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

٧٤٩ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَيَعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ قَالَ : سَيَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيّةً لَوَارِثَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْ بَعَةً إِلاَّ النَّسَانِيُّ ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالنَّرْ مِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالنَّرْ مِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالنَّرْ مِذِيْ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُرَيْمَةً وَابْنُ الْجَارُودِ (١) .

٧٥٠ ــ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُما ،
 وَزَادَ فِى آخِرِهِ ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَاءِ الْوَرَّثَةُ ﴾ وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ .

َ ٧٥٧ \_ وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلِ رضى الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبيُّ صلى الله عَلَهُ عَلَهُ عَالَ : قَالَ النّبيُّ صلى الله عَلَيهِ وسلم « إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فِيثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ فِيهَادَةً فَى حَسَنَاذِكُمْ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ .

<sup>(</sup>۱) — قال البخارى فى صحيحه: باب لا وصية لوارث ، وساق عن ابن عباس قال :كان المال للولد . وكانت الوصية للوالدين . فنسخ الله منذلك ما أحب . فجمل للذكر مثل حظ الانثيين . وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس .

# الباب الخامِسُ الأمتَّةُ المُسُالِمَة المُعامَلات بَين الأفراد وَالْجُثْمَع الصَّالِح

• وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطَّا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...

(سودة البقرة)

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ \*

وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ

ٱلْمِيْنَاتُ وَأُولَنِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَيْ (سورة آل عمران)

• إِنَّ هَانِهِ مِنَ أُمَّتُ مُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُكُرْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

• وَإِنَّ هَلْذِهِ ۚ أُمَّنُّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا ۚ رَبُّكُمْ فَا تَّقُونِ ۞

( ســـورة المؤمنون )

# بَينَ الجَارِ وَجَارِه وَالصَّدِيق وَصَدِيقه

٧٥٧ عن أبي شُرَيْح الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليهوسلم قال : « مَن ْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلَيْحُسِن ْ إلى جَارِهِ ، ومَن ْ كَانَ يُؤْمِن ُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ، فَلَيْكُرْم ْ ضَيْفَهُ ، وَمَن ْ كَانَ يُؤْمِن ُ كَانَ يُؤْمِن ُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ، فَلَيْكُرْم ْ ضَيْفَهُ ، وَمَن ْ كَانَ يُؤْمِن ُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخِر ، فَلَيْقُلُ ْ خَيْراً أَوْ لِيسَاكُتُ ْ » رواه مسلم بهذا اللفظ ، وروى البخاري بعضه .

٧٥٣ \_ وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْكُ قال : « مَن ْ كَانَ يُؤْمِنُ ُ بِاللهِ والْيَوْمِنُ ُ بِاللهِ والْيَوْمِ

الآخِرِ ، فَلَيْكُرُم ْ ضَيْفَهُ ، وَمَن ْكَانَ يُؤْمِن ْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلَيْنَقُلُ ْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ ْ » (١) متفق عليه (٢) .

٧٥٤ ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت : يارسول الله إن لي جارَيْن ِ، فَإِلَى أَيَّهِمَا أُهُدْ ي ؟ قال : « إلى أَقْرَ بِهِمَا مِنْك ِ بَاباً » رواه البخاري .

٧٥٥ ــ وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ » متفق عليه .

٧٥٦ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « والله لا يُؤْمِن ُ ، وَالله لا يُؤْمِن ُ ، وَالله لا يُؤْمِن ُ ، وَالله لا يُؤْمِن ُ ! » قيل : مَن ْ يا رسول الله ؟ قال : « الله ي لا يَأْمَن ُ جَارُه ُ بَوَائِقَه ُ ! » متفق عليه .

وفي رواية للسلم : « لا يَدْخُلُ الحَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ » . « الْبُوَاثِقَ » : الْغُوَاثِل وَالشَّرُورُ .

٧٥٧ - كُلُّ أَرْبعِينَ دَاراً جِيرانٌ : مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . (الطعاوي)

٧٥٨ ـ الْجَارُ أُحقُّ بِشُفْعَتِهِ "، (البغاري ومسلم)

٧٥٩ حَقُّ الْجَارِ إِنْ مَرِضَ عُدْنَهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ ، وَإِن

 <sup>(</sup>١) قال الشافعي رضي الله عنه : لكن بعد أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به ، فإذا ظهر له أنه خير محقق
 لا يتر تب عليه مفسدة ، و لا يجر إلى كلام محرم أو مكروه ، أتى به .

<sup>(</sup>٢)خ ٣٧٣/١٠ ، م ( ٤٧ ) وأخرجه د ( ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) له الافضلية في شراء دار جاره ٠

افْتَقَرَ أَقْرَضَتَهُ ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّاتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّاتَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ ، ولا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَا اِيهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ ، ولا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَا اللهِ عَنْهِ عَلَيْهِ الرَّيْحَ ، ولا تُؤذِهِ بِريح قِدْدِكَ إلا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهِ . الطبراني) (الطبراني)

٧٦٠ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ؛ الْجَـــارُ الصَّالِحُ والْمَنْزِلُ الْوَاسِعُ وَالْمَرْكِ الْهَذِيءُ . (احمد والعاكم)

٧٦١ كَانَ النَّبِيُّ مِثْنَاتِيْ يَقُولُ ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ في دَارِ الْمُقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ . (ابن حبان)

٧٦٧ مَنْ أَحبً أَنْ يُحِبَّهُ اللهُ وَ وَسُولُهُ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ ،
 وَ لُيُؤدِّ الأَمَانَةَ ، وَلا يُؤذِ جَارَهُ .

٧٦٣ ـ الْجَــارُ قَبْلَ الدَّادِ ، وَالرَّفِيْقُ قَبْلَ الطرِيْقِ ، وَالرَّادُ قَبْلَ الطرِيْقِ ، وَالرَّادُ قَبْلَ الرَّحِيْلِ .

٧٩٤ مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُو يَعْلَمُ .
 ( البزاد )

٧٦٩ ــ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خَيَسْرُ الأصْحَابِ عِنْدَ الله تعالى خَيْسُرُهُمُمْ لصَاحِبِهِ ، وخَيْسُرُ

الجيرَانِ عِنْدَ الله تعالى خَيْرُهُمُم ْ لِحَارِهِ » رواه الترمذي (١) وقال :حديث حسن .

٧٩٧ ــ وعن ْ أَبِي سعيد الحُدْرِيِّ رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تُصَاحِبْ إلاَّ مُؤْمِناً ، وَلا يَأْ كُلُ ْ طَعَامَكَ إلاَّ تَقَيِّ » .
رواه أبو داود ، والترمذي بإسْناد لا بأس بيه .

٧٩٨ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (٢) ، فَلَيْنَظْرُ ْ أَحَدُ كُمْ مَنْ ٱيخَالِلُ » . رواه أبوداود ، والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ .

٧٩٩ أُحسِنْ مُصَاحِبَةً مَنْ صَاحِبَكَ تَكُنْ مُؤمِناً .
 (الشهاب)

•٧٧\_ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه . ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه » .

٧٧١ ـ وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن رجلاً زار أخاً له في قرية فأرصد الله تعالى مَدْرَجَته ملكاً . فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لى فى هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تَرُبهُمُّا ؟ فال : لا . غير أنى أحببته في الله تعالى . . قال . فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه » (البخارى)

<sup>(</sup>۱) ت ( ۱۹٤٥ ) وأخرجه دي ۲۱۰/۲ وحم ۱۹۸/۲ و إسناده صحيح ، وصححه ك ۱۹٤/٤ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) الحليل : الصديق .

## بَينَ العَامِل وَرَبّ العَهَل

وَءَايَةٌ لِّمَامُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَنْوَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ۚ فَمْنُهُ يَأْكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُبُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١ ( سسورة يس ) ... إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ (سـورة البقرة) ... وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَـلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْـكُمْ شُـهُودًا ... ١ (سورة يونس) وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّ عَمِلُوا ۚ وَلِيُوقِيهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ (سيورة الأحقاف) قَالَتْ إِنَّا أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَفَيْتَ لَنَا ... شَيْ (سورة القصص) قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَنَأْبَ ٱسْتَفْجُرُهُ ... (سورة القصص) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَيَّ هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَننِي حِجَج فَإِنْ أَثَمَمْتَ عَشْرًا فَينْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُتَّ عَلَيْكٌ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ (سبورة القصص) فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ وَالَ لَوْشِنْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ ( سـورة الكيف ) إِنَّ خَـيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ إِنَّ ( ســورة القصص )



#### حقوق العمال

#### المبادىء العامة لصيانة حقوق العمال

#### ١ - العمل شرف:

يقول الله تعالى: «ومن أحسنُ قُولًا ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً (١) » والعمل هنا وفي آيات كثيرة جاء شاملاً للعمل الديني أي تنفيذ أحكام الشريعة ولغيره ، وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من قواعد الاجتهاد في الشريعة ولغيره ، فان العبرة لشمول اللفظ وعمومه . وكذا ما نذكره من الجزاء الطيب للعمل الحسن يشمل الجزاء المادي في الحياة ، وان كان وارداً في الجزاء الأخروي بل ربما كانت دلالته على الجزاء المادي في الدنيا أقوى ، وكان وروده في الجزاء الأخروي مقصوداً منه الاشارة إلى الجزاء المادي في الحياة الدنيا ..

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  من يده  $^{(1)}$  .

#### ٢ – العمل نعمة:

يقول تعالى « ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون <sup>(٣)</sup> » والشكر على

<sup>(</sup>١) فصلت : ٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) يس : ٣٤.

النعمة يقتضي حفظها والمداومة عليها .

#### ٣ ــ العامل مسؤول :

يقول تعالى : « ولتسئلن عما كنتم تعملون <sup>(1)</sup> » ويقول عليه السلام « والخادم ( العامل ) راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته <sup>(۱)</sup> » وعليه أن يتقن عمله « ان الله يحب من العامل اذا عمل أن يحسن <sup>(۱)</sup> » .

### ٤ ــ رب العمل مسؤول:

يقول عليه السلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (٧) » ويقول عليه السلام: « إخوانُكُم خَوَلُكم جعلهم الله تحت أيديكم (٨) »..

## الاعمل من غير أجر :

يقول تعالى : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخَسون » (٩) .

### ٦ ــ الأجر على قدر العمل :

يقول تعالى : « ولكل درجات مما عمِلوا وليوفِّيهَم أعمالهَم وهم لا يُظلمون (١٠) » ويقول : « ولا تَبَخْسُوا النَّسَ أشياءَهم (١١) » فإذا رضي العامل مضطراً بأجر دون ما يستحقه وجب أن يدفع له رب العمل ما يستحقه ولا عبرة برضاه في الأجر المخفض ، كن اضطر إلى بيع سلعته بأقل من ثمنها الحقيقي ، فان الايجار هو بيع المنافع .

<sup>(</sup>٤) النحل : ٩٣ .

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(ُ</sup>٢ُ) رواه البيهقيُّ . وفي حٰديث آخر إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ( رواه البيهقي ) .

<sup>(</sup>٧) و (٨) روآه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۹) هود : ۱۵ .

<sup>(</sup>١٠) الأحقاف : ١٩.

<sup>(</sup>١١) الأعراف : ٨٥.

#### ٧ ــ الاجر حق لا منة فيه :

يقول تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون (١٢) » .

#### ٨ – الاجر في حماية الدولة :

يقول تعالى : «أني لا أُضِيعُ عمل عامل منكم من ذكرٍ أو أنثى (١٣)» ويقول عليه السلام : «أُعِطوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عرقه (١٤)» ويقول «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة .. «منهم :» ورجل استأجر أجيراً فلم يوفّه أجرّه » وفي قصة الخضر في القرآن الكريم «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مَلِك يأخذ كلَّ سفينةٍ غصباً » (١٥) وهذا صريح في حماية العامل من العدوان عليه في ماله ، وأجره المستحق أصبح مالاً له فتجب حمايته .

### ٩ – العمل على قدر الطاقة :

يقول عليه السلام « ولا تكلفوهم ما لا يطيقون (١٦) » ويقول تعالى « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (١٧) ه فاذا قررت الدولة — بناء على ما ثبت علمياً — من أن العمل يجب أن يكون ثماني ساعات في اليوم أو أكثر من ذلك أو أقل ، وجب التقيد بذلك ، فاذا أراد رب العمل تشغيل العامل أكثر من ذلك وجب إعطاؤه الأجر الإضافي عليه ، ويكون داخلاً تحت قوله عليه السلام في تتمة الحديث السابق : « فإذا كلفتموهم فأعينوهم » وإعطاء الأجر على العمل الإضافي اعانة بلاريب .

### ١٠ \_ حق العامل في تأمين نفقاته :

للعامل حق في تأمين نفقاته العائلية لأن ذلك من كرامته «ولقد كرّمنا بني آدم (١٨) » و كان رسول الله عَلِيْكِ يعطي الآهل حظين ويعطي العزب حظاً واحداً » (١٩) ،

<sup>(</sup>۱۲) فصلت : ۸.

<sup>(</sup>١٤) رواه أبن ماجه . (١٥) الكهف : ٧٩ .

<sup>(</sup>١٦) رواه البخاري ومسلم . (١٧) البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>١٨) الاسراء : ٧٠ .

<sup>(</sup>١٩) رواه البخاري وغيره وذكره أبو عبيد في الأموال ٣٤٢ .

وهذا تقدير لحق الانسان في كفايته المعاشية . ويقول عليه الصلاة والسلام « من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً ، أو ليس له زوجة فليتزوج ، أو ليس له دابة فليتخذ دابة (٢٠) » وهذا وان كان وارداً في حق موظفي الدولة ، إلا أن العلّة التي اقتضت حصول الموظف على ذلك وهي تحقيق كفايته للقيام بعمله بأمان واستقرار ، تقتضي شمول هذا الحكم للعامل ، وليس معنى ذلك أن رب العمل ملزم باعطائه ما يحتاج اليه من نفقات ولو كان أكثر مما يستحقه من أجر عادل ، بل معنى ذلك أن على الدولة أن تضمن للعامل هذا الحق إذا كان أجره العادل لا يكفيه .

#### ١١ \_ حق العامل في الراحة :

يقول عليه السلام: « إن لنفسك عليك حقاً ، وإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن الراحة وأداء العبادة والقيام بحق الزوجية والأبوة .

### ١٢ – للعامل حماية المجتمع :

لقد ضمنت قوانين التكافل الاجتماعي في الإسلام حق المواطن في تأمين معيشته وكرامته عند العجز والمرض والشيخوخة ، كما ضمنت له حق حماية أسرته بعد وفاته ان مات من غير ثروة: « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ضياعاً (أي ورثة) أو كلاً (أي ذرية ضعفاء) فليأتني فأنا مولاه (٢٢) وفي رواية فالى الله ورسوله » قال أبو عبيد « الكل: كل عيل والذرية منهم ، فجعل عيالي للذرية في المال (مال الدولة) حقاً ضمنه لهم (٢٣) » .

هذه جملة من المبادىء التي ضمن بها الإسلام حقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعدها .

• • •

<sup>(</sup>۲۲) رو اه البخاري .

٧٧٣ ـ وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَالَ: قَالَ اللهُ تعالى : ثَلَاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القييَامَة : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » رواه البخاري .

٧٧٤ وَعَنْ أَبِي عَلِي "سُويَنْدِ بْنِ مُقَرِّنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدَ رَأَيْنَنِي سَابِعَ سَبِعْتَهِ مِنْ بَنِي مُقَرِّن مَالَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا رَأَيْنَنِي سَابِعَ سَبِعْتَهِ مِنْ بَنِي مُقَرِّن مَالَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتَقِهَا .

رواه مسلم ــ وفي رواية ٍ : « سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي » .

٧٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُود البَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُلُاماً لِي بالسَّوْطِ ، فسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلَفِي : « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود » فَلَمَ أَفْهِمَ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : « اعلَمْ أَبَا مَسْعُود أَنَّ اللهَ أَقَادَرُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى هذَا الْغُلُامِ » فَقُلْتُ : لا أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بِعَدْهُ أَبَداً .

وفي روَّاينَةٍ : فسَقَطَ السَّوْطُ مِن ْ ينَدِي مِن ْ هَيْبُنَيهِ .

وَفِي رَوَايَـةً : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوجُهُ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ : « أَمَا لَوْ كَمْ تَفُعَلُ ، لَلَفَحَتُنْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَّتُنْكَ النَّارُ » رَوَاهُ مَسَلَم بَهْذِهِ الرَّوَايَات .

٧٧٦ وَعَنَ المَعْرُورِ بنِ سُويَنْدِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَعَنِي اللهُ عَنْهُ ، وعليه حُلَّةٌ (١) ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْالُهَا ، فَسَأَلْنُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابً رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، فَعَيَّرَهُ أُنَّهُ سَابً رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، فَعَيَّرَهُ أَنَّهُ سَابً رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، فَعَيَّرَهُ أَنَّهُ اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، فَعَيَّرَهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) الحلة « بضم الحاء وتشديد اللام » : ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد .

بِأُمَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : « إِنَّكَ آمْرُوُ فِيكَ جَاهِلِيَّة " : (1) هُم اللهُ تَحْتَ أَيدِيكُم " ، فَمَن " كَانَ الْحُوهُ تَحْتَ أَيدِيكُم " ، فَمَن " كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَده ، فَلَيُطعِمه مُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلَيْلُبْسِه مُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلا تُكَلِّفُوه مُ مَا يَعْلِبُهُم ، فإن كَلَّفتُمُوهم فَأَعِينُوهم " . مَتْق عليه . مَتْق عليه .

٧٧٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : قالَ : « إذا أَتَى أَحَدَكُم خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَم يُجلِسُهُ مَعْمَهُ ، فَلَيْنَاوِلُهُ لُقْمَةً أَوْ لُقَمَتَيْنِ أَوْ أَكلَةً أَوْ أَكلَةَ يُنْ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عَلاجَهُ (٢) » رواه البخاري .

« الأُكلَةُ » بضم الهمزة : هي اللَّقمة .

٧٧٨ - مَنْ خَبَّبَ (٣) خَادِماً عَلى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ
 امْرَأَةً عَلى ذَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا .

٧٧٩ - إِنَّ النَّبِيَ وَيَنْظِيْهُ نَهَى عَنِ اسْتِنْجَادِ الأَجِيْرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَرُهُ . (النسائي)

٧٨٠ طُلُمُ الأَجِيرِ أُجرَهُ مِنَ الْكَبَائِرِ .
 ٧٨٠ أُعطُوا الأَجِيرَ أُجرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ .
 ٧٨١ - أُعطُوا الأَجِيرَ أُجرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ .

( أبو يعلي )

٧٨٧ ـ لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ كُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَا يُكُمْ ، فَإِنَّ لَمَا آجَالًا

<sup>(</sup>١) إنـك امرؤفيك جاهلية ، أي : خلق من أخلاق الجاهلية ، وهي ماقبل الإسلام . والحول « بفتح الحاه والواو » : الخدم والحشم .

 <sup>(</sup>٣) فإنه ولي علاجه ؛ أي : عمله .

٧٨٤ عن ابن عُمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن العبد إذا نصح ليسيد و ، وأحسن عبادة الله ، فله أجره مرتين » مُتَّفَق عليه .

٧٨٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : « لِلْعَبَدْ المَمْلُوكِ الله عَلَيحِ أَجْرَانِ ، وَالَّذِي نَفَسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِينَدِهِ لَوْلا الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ، وَالحَجُ ، وَبِيرٌ أُمِّي، لاَحْبَبَتُ أَنْ هُلُوكٌ ، مُتَقَفَقٌ عليه . أَمُوتَ وَأَنَا مُمْلُوكٌ ، مُتَقَفَقٌ عليه .

٧٨٦ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : « المَمْلُوكُ الَّذِي يُعْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤُدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الذي عليهِ مِنَ الحَقِّ ، وَالنَّصِيحَةِ ، وَالطَّاعَةِ ، لهُ أَجْرَانِ » رواهُ البخاريُّ .

٧٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم : « ثلاثة للهُم ْ أَجْرَان ِ : رَجُل مِن ْ أَهْلِ الكِتابِ آمَن بِنَبِيلهِ ، وَآمَن بِنَبِيلهِ ، ورَجُل للهِ بمُحَمَّد ، وَالْعَبِدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَ اللهِ ، وَحَقَ مَوَالِيهِ ، ورَجُل للهَ كَانَتْ لَهُ أَمَة للهُ فَأَدَّبَها فَأَحْسَنَ تَأْديبها ، وَعَلَّمَها فَأَحْسَنَ تَعْليمها ، كَانَتْ لَهُ أَمَة فَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَه أُجْرَان ِ » مُتَقَقَ عَليه ِ .

• • •

٧٨٨ عَن ْ جَرِيرِ بْنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَ يُمَا عَبَيْدٍ أَبَقَ ، فَقَد ْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (١) .
 رواه مسلم .

٧٨٩ - وعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ : « إذا أَبَقَ النُعَبِيْدُ ،
 مُ تُقْبِلُ لَهُ صَلاةً » رواه مسلم .

وفي رِوَايَةٍ : « فَقَدَ ْ كَفَرَ » .

# بين المنزاع والفكالح

• ٧٩ عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَا مِن \* مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إلا ً كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَّقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَّقَةً » رواه مسلم. سُرِق مِنْهُ لَه صَدَّقَة » رواه مسلم. وفي رواية له: « فَلا يَغْرِس الْمُسْلِم غَرْسًا، فَيَأ "كُل مِنْه إنْسَان " ولادابّة " ولا طَيْرٌ إلا ً كَانَ لَه صَدَّقَةً إلَى يَوْم الْقِيَامَة » .

وفي رواية له: « لايتغْرِس مُسْلِم غَرْساً ، وَلا يَزْرَع زَرْعاً ، فَيَا ْكُلَّ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » . وَرَوَيَاه جَميعاً مِنْ رواية أنس رضي الله عنه .

قوله : « يَر (زَو هُ ) أَيْ : يَنْقُصه كُ .

٧٩١ إذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيدِ أَحدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ
 لا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا فَلهُ بِذَلِكَ أُجْرٌ. (احمد)
 ٧٩٧ أَطْلُبُوا الرَّزْقَ في خَبَايَا الأَرْضِ • (ابويعلى)

<sup>(</sup>١) الذمة : « بكسر المعجمة وتشديد الميم » : العهد والأمان .

٧٩٣ مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ . (أبو داود والطوسي) ٧٩٤ مَنْ زَرَعَ أَرْضَاً بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْء .

٧٩٥ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّ بَيْرِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَجُلُ مِن أَصْحَابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلاً وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ ، فَقَضَى الله عليه وسلم في أَرْضٍ ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلاً وَالْأَرْضُ لِلآخَرِ ، فَقَضَى رَسُولُ أَنْهُ صلى الله عليه وسلم بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِ جَ رَسُولُ أَنْهُ وَقَالَ \* لَيْسَ لِعِرقِ ظَالِم حَقَ اللهُ مَن اللهُ وَاللهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَن .

٧٩٦ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنِ السَّنَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرِتَهُ » رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . وَفِيهِ انْقَطَاعٌ ، وَوَصَلَهُ الْبَهْرَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ .

 <sup>(</sup>۱) قال أبو الوليد الطيالسى: العرق الظالم الغاصب الذى يأخذ ما ليس له: الرجل الذى يغرس في أرض غيره. و في المغرب: أى لذي عرق ظالم.

# بَينَ العَالِم وَالمَتَعَالِم

- الرَّحْمَانُ ﴿ عَلَمُ الْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿ عَلَمُ ٱلْبَيَانَ ﴿ وَالرَّحْمَانُ ﴿ وَالرَّحْمَانُ أَنْ اللَّهِ عَلَمُ الْمَحْمَانُ ﴿ وَالرَّحْمَانُ اللَّهِ عَلَيْهُ الرَّحْمَانُ ﴾ ( سدورة الرحمٰن )
- وَعَلَمَ عَادَمَ الْأَسْمَةَ كُلُهَا مُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلْتَهِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَةَ مَنَوُلاَهِ إِن كُنتُمْ مَسْدِقِينَ بِأَسْمَةَ عُلَهَا أَمُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمُلْتَهِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَةَ وَهَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ كُنتُمْ مَسْدِقِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ كُنتُمْ فَالَ اللَّهُ الْمُلْتَعَلَيْمُ الْمُعْتَى لَاعِلْمُ اللَّهُمُ فَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ أَنْبُكُونَ وَمَا كُنتُمُ فَلَيْ أَنْبَاهُم فَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ ال
  - وَعَلَمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُرْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ﴿
- لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اَلَيْتِهِ وَيُزكِيهِمْ
   وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَ إِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مَبِينٍ ١

( سورة آل عمران )

- وَإِذْ أَخَــ لَا اللَّهُ مِيثَنِي الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ
  - وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ عَلَمْنَا قَلِيلًا فَيِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٠

( سسورة آل عمران )

• إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْ لَنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْحُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ

أُوْلَتَهِكَ يَلَعَنُهُ مُ اللّهُ وَيَلَعَنُهُ مُ اللّهِ عَنُونَ شِي إِلَّا الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ فَأَوْلَتَهِكَ أُولَتِهِكَ أُولُونَ وَيَ إِلَّا الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ فَأُولَتَهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَابُ الرِّحيمُ شِي (سودة البقرة) ... وَلَذِينَ الشّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ ... شَنْ (سودة البقرة)

## العكالِم

٧٩٧ عن أبي أمامة ، رضي الله عنه ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « فضل العالم على العابد كفضلي على أد ناكم » الله على وسلم ، قال : « فضل العالم على العابد كفضلي على أد ناكم » اثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « إن الله وملائكته وآهل السموات والأرض حتى النم للة في جُحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الحيو » رواه الرمذي وقال : حديث حسن .

٧٩٨ ــ وَعَنْ سَهَلِ بنِ سَعَدْ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ، قَالَ لِعَلِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « فوالله ِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ (١) » مُتَّفَقٌ عليه ِ .

٧٩٩ ـ وَعَن أَبِي هُورِرَة ، رَضِي الله عَنْه ، أَن َّ رَسُول الله ، صَلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : « مَن ْ دَعَا إلى هُدئ كان له مُ مِن الأجْرِ مِثلُ أُجُورِ مَن ْ تَبَعَه لايَنْقُصُ ذلك مِن أُجُورِهِم شَيْئاً » رواه مسلم ".

<sup>(</sup>١) من حمر النعم ؛ أي : من الإبل الحمر ، وهي أشرف أموال العرب .

• • • • وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ : « نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً (١) سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَةُ كَمَا سَمَعَهُ ، فَرُبَّ مُبْلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع » مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَةُ كَمَا سَمَعَهُ ، فَرُبَّ مُبْلَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِع » رواهُ الرمذيُّ وقالَ : حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ .

١٠٨٥ وَعَنْ أَبِي هُريرَة ، رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَال : قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « مَنْ سُئْلِ عَنْ علمٍ فَكَتَمَهُ ، أَلِحِم يَوْم القِيامَة بِلَجَامٍ مِنْ نَارٍ » رَوَاهُ أَبو داود والترمذيُّ وقال : حديثٌ حَسَنٌ .

٨٠٧ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مَنِ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيةٍ ، أَوْ عِلمٍ مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطعَ عَمَلُهُ إلا مَنِ ثَلاثٍ : صَدَقةٍ جَارِيةٍ ، أَوْ وَلدٍ صَاليحٍ يَدْعُو لَهُ » رواهُ مسلم ".

اللّهُ عُرَمُ إِلَيْ اللّهِ رَبِّكَ اللّهِ يَحْلَقَ إِلَيْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

# والمتعكم

٨٠٣ عن أبي الدرداء ، رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ، ملق الله عنه أبي الدرداء ، رضي الله عنه أبي الدريقا ببنتغي فيه علما الله ، ملق الله عليه وسلم ، يقول أن الملاثكة لتنضع أجنيحتها لطالب سهل الله له طريقا إلى الجناء ، وإن الملاثكة لتنضع أجنيحتها لطالب العلم رضا بما يتصنع ، وإن العالم ليستغفير له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وقفضل العالم على العابد كفضل القمر

على سَائرِ الْكُوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِياءِ ، وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلا دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ . فَمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظْ ِ وَافْرِ » رَوَاهُ أَبُو داود والترمذيُّ (١) .

<sup>(</sup>۱) د ( ۳۲٤۱ ) و ( ۳۲۶۲ ) ، ت ( ۲۲۸۳ ) و أخرجه جه ( ۲۲۳ ) و صححه حب ( ۸۰ )

 <sup>(</sup>٢) الغيث : المطر. والكلأ « بفتح أوليه » : المرعى . والعشب « بضم العين وسكون الشين » : الكلأ الرطب
 في أول الربيع . والأجادب « بالجيم والدال المهملة » : الأرض لا تنبت .

# بَينَ البَائع وَالمشتري وَالدَائن وَالمدين

... وَلَا تَسْفَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَـغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِنَّ أَجَلَهِۦ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْ تَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَنَّرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحً أَلَّا تَكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلَا يُضَآرَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيذٌ ۚ وَ إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌ بِكُمْ وَا تَقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ السَّورة البغرة ) و ... وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ... وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ (ســـورة البقرة) ﴾ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَزَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُو ، وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ ثَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ فَأُوفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَّكُوْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞

رَّ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ والصَّدْيقِيْنَ وَالشَّهَدَامِ عَوْمَ الْقِيَامَةِ . (الترمذي وابن ماجه) يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (البيهقي) ٨٠٦ ــ دَعِ النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . (البيهقي) ٠٠٠٠ عَلَيْكُمْ بِالتَّجَارَةِ فَإِنَّ فِيها تِسْعَةَ أَعْشارِ الرِّزْقِ ٠ -٨٠٧

٨٠٨ ــ وَعَن ْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَن َّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَم ، قَالَ : « رَحِم اللهُ رَجُلاً سَمْحاً (١) إذا بناع ، وَإذا اشْتَرَى ، وَإذا اقْتَضَى » رواهُ البخاريُ .

٨٠٩ عن أبي خالد حكيم بن حزام . رضي الله عنه ، قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « النُّبَيِّعَانَ بالخييَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، فإن صَدَقًا وبيَّنا بُورِك لَهُمَا في بيعهِمَا ، وإن كتَّمَا وكنَّذَبَا مُحِقَّتْ بركَّةُ بَيْعِهِما (٢) » متفقٌ عليه .

٠٨٠ إِنَّ اللهَ تَعالَى يَقُولُ ؛ أَنا ثَالِثُ ٱلشَّرِيكَيْنِ ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا الآخِرَ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بِيْنِهِمَا .

٨١١ - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي ، أَوْ يَتَرَادًانِ الْبَيْعَ . (ابو حنيفة)

٨١٧ - إذَا صَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي مَدَاعٌ وَرَجَدَهُ فِي مَدَّدِي عَلَى ٱلْبَارِمْعِ فِي الشَّمَنِ . يَدِ رَجُلِ يَبِيعُهُ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى ٱلْبَارِمْعِ فِي الشَّمَنِ . (ابن ماجه)

<sup>(</sup>١) سمحاً أي: سهلاً ، وإذا اقتضى ، أي : طلب قضاء حقه بسهولة .

<sup>(</sup>٢) أي : ذهبت و لم يحصلا إلا على التعب .

الترمذي) مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُ وَجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُ اللهِ مِنْ غَيْرِهِ • (الترمذي)

آلَّهُ مَوَّبُ يَبِيْعُهُ ، وكَانَ مَرَّ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَى دَجُلِ وَمَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيْعُهُ ، وكَانَ الرَّجُلُ طَوِيْلِاً وَالثَّوْبُ قَصِيْرًا فَقَالَ : اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ . (الطوسي)

ماه منه وَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ وَعَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ وَعَنْ بَيْعِ السنة) (مصابيح السنة)

٨١٦ عن أنس رضي الله عنه قال : نهني رَسُول الله صلّى الله عنه عليه والله عنه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه .
 منفق عليه .

٨١٧ ــ وَعَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا تَتَلَقُّوُا السُّلَعَ حَتَّى يُهْبِطَ بهمَا إلى الأسْوَاقِ » متفق عليه .

٨١٨ وعن أبي ذرّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاثة "لايكلّمهُ مُ الله يوم القيامة ، ولا يَنْظُرُ إليَهم ، وَلا يُزَكّبهم ، وَلا يُزَكّبهم ، وَلا يُزَكّبهم ، وَلا يُزَكّبهم ، وَله مُ وَلهُ مُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار . قال أبو ذرّ : خابعوا وخسيروا ! من هم عن ارسول الله ؟ قال : « المُسْبيلُ ، والمنّان ، والمنّان ، من هم عن ارسول الله ؟ قال : « المُسْبيلُ ، والمنّان ، والمنّان ، المُسْبيلُ ، والمنّان ، الله يه عنه عنه الله يه عنه يه عنه يه عنه الله يه عنه الله يه عنه يه

<sup>(</sup>١) البيع بالخداع •

<sup>(</sup>٢) بيع حاضر لباد : هو أن يجيء البلد غريب بسلمته يريد بيمها بسمر الوقت في الحال ، فيأتيه بلدي فيقول له : ضمه عندي لأبيمه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . ونقل ابن المنذر عن الجمهور أن النهي التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجلوب بما يحتاج اليه .

وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الكَاذِبِ (١) ٨. رواه مسلم.

وفي رواية ٍ له : « المُسْبِلُ ۚ إِزَّارَهُ ۗ » .

٨١٩ - وَحَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الحَلِفُ مَنْفَقَة " (٢) للسَّلْعَة ، تَمْحَقَة " للنَّكَسْبِ » متفق عليه

٨٢٠ عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سميع رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يقول : « إياكم وكثرة الحلي في النبيع ، فإنه ينفق مم عمدة » رواه مسلم

٨٢١ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي . (مسلم)

وقال «لا يحل لامرئ مسلم ، يبيع سلعة ، يعلم أن بها دا. إلاأخبر به ».

٨٢٧ \_ قال رسول الله عليه :

« لا تشوبوا اللبن للبيع » (أي لا تخلطوا اللبن بالماء عند البيع ) .

٨٧٣ ــ قال رسول الله علي :

« المسلم أخو المسلم ، ولا يحلّ لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلاّ بيّنه »

٨٧٤ ــ قال رسول الله عليه :

« المؤمنون بعضهم لبعض نصحة ، وادّون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم ، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون ، وان اقتربت منازلهم وأبدانهم » .

<sup>(</sup>١) المسبل ، أي : المرخي لثوبه خيلاء . والمنان : الذي يذكر إحسانه ممتناً به على المحسن إليه .

 <sup>(</sup>٢) الحلف منفقة « بفتح الميم والفاء » من النّفاق وهو الرواج . والسلمة « بكسر السين المهملة واللام
 المهملة » : البضاعة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ممحقة للكسب : أي مذهبة للبركة والزيادة .

٨٢٥ – وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن َّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : « مَن ْ حَمَل عَلَيْنَا السَّلاحَ ، فلَيْس مِناً ، وَمَن ْ عَسَنَا ، فلَيْس مِناً » رواه مسلم .

وفي رواية له أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة (١) طعام ، فأد خل يدة فيها، فنالت أصابعه بلك ، فقال : ماهذا ياصاحب الطعام ؟ » قال أصابته السماء (٢) يارسول الله : قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ! من غشنا فليس مينًا » .

من ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله علي قال: «من السرى طعاماً فلا يبعه حتى يَسْتُوفِيه » قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله علي أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

( رواه مسلم )

الله عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله عليه شمى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبنيكض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ( رواه مسلم )

۸۲۸\_عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله عليه الظه الظهّرُ يُسر كَبُ بنفقتِه إذا كان مرهوناً، ولَبَنَ الدّرّ يُشربُ بنفقتِه إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشربُ النفقة » كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشربُ النفقة » (رواه البخاري)

٨٢٩ \_ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ آشْتَرَى طَمَاماً فَلَا يَبِعِنْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » رَوَاهُ مُسْلمٌ .

1.3

<sup>(</sup>١) صبرة « بضم الصاد ، وسكون الموحدة » جمعها صبر كغرفة وغرف .

<sup>(</sup>٢) أصابته الساء : أي : المطر .

 ٨٣٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صلى آلله عليه وَسلم «لاَتَشْتَرُ وا السَّمَكَ فِي المَاءِ ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَتَفَهُ .

٨٣١ - وَعَن ِ ابْن عِبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهْى رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهُ وَسلم أَنْ تُبَاعَ شُونَ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلاَ يُبَاعَ صُونَ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلاَ لَبُنَاعَ صُونَ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلاَ لَبُنَاعَ صُونَ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلاَ لَبُنَاعَ صُونَ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلاَلَبَنْ فِي ضَرْع ، وَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ .

٨٣٧ – عن جابر قال: (نهى رسول الله عليه عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا، ورخص في العراياً) (١). (رواه مسلم)

مع السّنين وأمر بوضع ِ الجَوَائِع ) (۲) . ( نهى رسول الله عَلِيْقِ عن بيع السّنين وأمر بوضع ِ الجَوَائِع ) (۲) .

۸۳٤ – وعنه قال: قال رسول الله عليه: « لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة"، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً . بم تأخذ مال أخيك بغير حق"؟ » (رواه مسلم )

مه \_ الجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمَحْتَكِرُ مَلْعُونٌ . (ابن ماجه والطوسي)

٨٣٦ مَنْ احْتَكُو عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَ بَهُ اللهُ بِالْإِفْلاسِ

<sup>(</sup>١) المحاقله: الزر إعة التي في عقدها غرر او جهالة .

المخابرة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث أو الربع .

المزابنة: بيع الثمر بالثمر.

المعاومة: بيم تمر النخل والشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً.

الثنيا: أن يبيع ثمر بستان إلا جزءا غير معلوم المقدار.

العرايا: النخلة والنخلتان يأخذها اهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطباً.

 <sup>(</sup>۲) أي بيع ما يحمله الشجر لعدة سنين . وضع الجوائح : أن يسامح البائع في ثمن ما تلف
 بجائحة او نكبة او آفة.

والجُذَامِ . ( احمد وابن ماجه )

٨٣٧ مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِي مِنَ اللهَ
 وَبَرِي مَ اللهُ مِنْهُ ، وَأَيْما أَهُل عَرَصَة بَاتَ فِيْمِمُ امْرُو بَجَائِعٌ فَقَدْ
 بَرِيمُ يَنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ .

٨٣٨ مَرُّ عَلَيْكِنَةُ بِالْمُخْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الأَسْواقِ وَحَيْثُ تَنْظُو الأَّبْصارُ إلَيْهَا ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ ، فَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْمِيهِ فَقَالَ : أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ ؟ إِنَّا السَّعْرُ إِلَى اللهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءً وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءً .

٨٣٩ - لا يَخْتَكُورُ إِلا تَخاطِئ . (مسلم)

۱۸۶۰ عن جابر (رضي الله عنه ) قال : « لعن رسول الله ﷺ آكل الربا . وموكله . وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء » . (رواه مسلم )

٨٤١ عن عبد الله بن حنظلة عن رسول الله علي قال: « درهم ُ رباً يألي قال: « درهم ُ رباً يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله ِ من ستة وثكاثين زَنْيَـة ً » .
( رواه أحمد والطبراني )

٨٤٢ عن أبي سعيد الحدري (رضي الله عنه )، قال : قال رسول الله عنه )، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ والشعير بالشعير بالنمر بالتمر ، والملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي فيه سواء » . ( رواه مسلم )

٨٤٣ - ٱلْعَارِيَةُ (١) مُؤَدَّاةٌ والمِنْحَـةُ (٢) مَرْدُودَةٌ والدَّيْنُ مَقْضِيُّ والزَّعِيمُ (٢) عَادِمُ (١) .

٨٤٤ ـ قضى رَسُولُ اللهِ مِيَّالِيَّةِ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ . (العاكم)

٨٤٥ ـ إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمُّ بِاللَّيْلِ وَمَذَ لَهُ بِالنَّهَارِ . (ابن بابويه والبيهقي)

٨٤٦ لاتُحْيِفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا ، قَالُوا ، وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ، الدَّيْنُ . وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ، الدَّيْنُ .

٨٤٧ ـ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَ يْنِهِ حَتَّى يُقْضَىٰ عَنْهُ . (١حمد)

٨٤٨ - لا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ . (الطوسي)

مَكْنُوبُ : ٱلْقَرْضُ بِثَمَا نِيَةً عَشَرَ الْجَنَّةِ مَكْنُوبُ : ٱلْقَرْضُ بِثَمَا نِيَةً عَشَرَ وَٱلْصَّدَقَةُ بِعَشْرِ ، فَقُلْتُ : يَاجِبرِيلُ : مَا بَالُ الْقَرْضِ أَعْظَمَ أَجْراً ؟ قَالَ : لِأَنْ صَاحِبَ ٱلْقَرْضِ لَآيَاتِيكَ إِلاَّ وَهُوَ مُخْتَاجٌ ، وَرُبَّمَا وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي غَنِي \* . (الطبراني)

<sup>(</sup>١) العارية : الشيء المستعار لينتفع به •

<sup>(</sup>٢) المنحة : ناقة تستمار ليستفاد من نتاجها ثم ترد الى صاحبها •

 <sup>(</sup>٣) الضامن أو الكفيل - (٤) ضامن -

• ٨٥ عن ابن عباس، قال : قدم رسول الله على المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي على الله على أسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١).

( رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم )

٨٥١ ــ وَعَنَ ۚ أَنِي هُرَيْدُوٓ وَضِيّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَطْلُ الغَنْيِّ ظُلُمٌ ۖ ، وَإِذَا أُتبِعَ أَحَدُ كُم عَلَى مَلْيِءٍ (٢) فَلَيْتَنْبَعُ » مَتْفَى ٌ عَلِيه .

مَعْنَى « أُتبِعَ » : أُحِيلَ .

٧٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتِي النَّبِيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم يَتَقَاضَاهُ (٣) فَأَعْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم : « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً » رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم : « دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً » ثُمُّ قَالَ : « أَعْطُوهُ سِنَا مِثْلَ سِنَّهِ » قالوا : يارسولَ اللهِ لا نجيدُ إلا آمشلَ مِنْ سنّه (٤) ، قال : « أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » . مُتَقَفَّ عَلِيهِ .

معض ، قلو من المعض من المعلوب من المع

 <sup>(</sup>١) المعنى : أن السلم والسلف جائز وهو أن آخذ منك سلمة محددة المعالم لأرد مثلها تماماً في
 وقت معين دون امتياز ولا فائدة .

<sup>(</sup>٣) المليء : الغني .

<sup>(</sup>٣) يتقاضاه ؛ أي : يطلب عنه قضاء ماله عنده ، وقوله : فهم به أصحابه ، أي : أن يفعلوا به جزاهإغلاظه.

<sup>(</sup>٤) الأمثل : الأعلى .

## ٨٥٤ إِذَا أُقْرَضَ الرَّاجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذُ هَدِّيتَهُ •

مه \_ وَعَن ْ أَبِي قَنَادَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَنهُ ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَن ْ سَرَّهُ (١) أَن ْ يُنتجِيّبَهُ اللهُ مِن ْ كُرَبِ يَوْمِ القييَامَةِ ، فَلْيُنْفَس ْ عَن ْ مُعْسِرٍ (٢) أَوْ يَضَع ْ عَنْهُ سُ سُرواهُ مسلم " .

٨٥٦ وَعَنْ أَبِي هُريرَة ، رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَال : قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ ، قَال : قَال رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم ، « مَن ْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظلَّهُ اللهُ يَوْم القيامة تَحْت ظيل عَرْشه يَوْم لا ظيل الآ ظيلة هُ »

رواهُ النَّرَمَذِيُّ وقَالَ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

٨٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : « كَانَ رَجُلُ " يُدَايِنُ النَّاسَ ، وكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إذا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَا ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَا ، فَلَقِي اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ » مُتَّفَقَ "عَليه ِ .

٨٥٨ وَعَنْ أَبِي مَسْعُود البَدَّرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبَلْكُمْ ، وَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ : «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبَلْكُمْ ، فَلَمَ يُوجِدُ لَهُ مِنَ الْحَيْرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ (٣) ، وكانَ مُوسِراً ، وكانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ . قالَ اللهُ ، عَزَ وَجَلَّ : « نَحْنُ أَحَقُ بِذلكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ » رواه مسلم . عَزَ وَجَلَّ : « نَحْنُ أَحَقُ بِذلكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) من سره أي : أفرحه .

<sup>(</sup>٢) فلينفس عن ممسر ؛ أي : ليؤخره إلى ميسرة أو يضع عنه ؛ أي : من الدين .

<sup>(</sup>٣) يخالط الناس ؛ أي : يعاملهم بالبيوع والمداينة .

## التعاون على البر والتقوى

- ... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقْ وَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۗ ... ۞ ... ۞ ... ﴿ اللَّامَةِ ﴾ ... ۞ ... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ... ۞ ... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ... ۞ ... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ... ۞ ... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ... ۞ ... ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ... ۞ ... ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ ال
- وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِ وَيُعْبِمُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَةً وَيُطِيعُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَةً وَالْوَيْكَ سَيَرْحُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَصِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَصِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَصِيمٌ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَصِيمٌ اللهُ ا

٨٥٩ عن أبي موسى قال: قال رسول الله عليه . « المؤمينُ ليلمومينِ كالبنيانِ يَشَدُّ بعضاً »(١).

أخرجه البخاري ومسلم

٨٦٠ – عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عليه .

« مَثَلُ المُومْنِينَ في توادّ هـِم ْ وتراحُسُهِم وتعاطُفُهِم كَمَثَلِ الجَسدِ إذا اشْتكى منه عُضُو تداعى له ُ سائرُ الجسدِ بالسّهرِ والحَمّى ، (٢). أُنْ الجسدِ بالسّهرِ والحَمّى ، (٢). أُخرجه البخاري ومسلم

<sup>(</sup>١) هذا تشبيه رائع ... تكون اللبنة وحدها ضعيفة يسهل كسرها ولكنها مع أختها في الجدار تصبح شيئًا صلبًا يستعصى على الجبارين أحيانًا .

 <sup>(</sup>۲) وهذا التشبيه أيضاً يصور شدة الحساسية وسرعة الاستجابة بين المؤمنين كما يحدث بين أعصاب الحسد وأجهزته المترابطة .

٨٩١ عن أبي هريرة عن رسول الله علي :

« الموْمنُ مرآةُ الموْمينِ . والموْمنُ أخو الموْمنِ ، يَكَفَّ عليه ضَيَّعَتَهُ ويُحوطُهُ مِن ورائيهِ ﴾ (١) .

معن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد ا ﴿ لَحُهَنِي ۗ رَضِيَ الله عنه قال َ : قال َ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : « مَن ْ جُهَّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ فَقَدَ ْ غَزَا » متفق عليه عَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدَ ْ غَزَا » متفق عليه

٨٦٤ إِنَّ لِلهِ عِبَاداً اخْتَصَّهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِيمُ أُو لَئِكَ الآمِنُونَ مِنَ عَذَابِ اللهِ . [لَيْهِمْ فِي حَوَائِجِيمُ أُو لَئِكَ الآمِنُونَ مِنَ عَذَابِ اللهِ . (الطبراني)

مهه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا على . إن الله تعالى خلق المعروف ، وخلق له أهلا فحبَّبه إليهم ، وحبب إليهم فعاله، ووجه إليهم طلاً به ، كا وجه الماء فى الارض الجدبة لتحيا به ، ويحيا به أهلها . إن أهل المعروف فى الآخرة ! ، .

 <sup>(</sup>١) أي بمنزلة المرآة لأخيه يظهر له ما خفي عليه بما يضره كما تظهر المرآة خفايا الوجه كما أنه
 مسوُّول عن أمنه وسلامته ويدفع عنه الغيبة .

<sup>(</sup>٢) أي : هو مثله في الأجروالثواب ، و « خلف » بفتح الحاء المعجمة وتخفيف اللام ، أي : قام بمــــا يحتاجون إليه .

## النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

• وَلْنَتُكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ( سورة آل عمران )

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ( سورة آل عمران )

، لُمِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ

وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرٍ فَعَلُوهٌ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ (سسورة المائدة)

؛ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّكُرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ

( سسودة الأعراف )

بَعِيسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

، وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

( سورة العَصْر )

وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَيِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴿

٨٦٦\_ وعن أبي رُقَيِّـــة ۖ تَميم ِ بنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رضي الله عنــــه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « الدِّينُ النَّصيحَةُ (١) » قُـلُـنَا : لِـلَـنْ ؟ قَـالَ :

<sup>(</sup>١) أي : عماد الدين وقوامه النصيحة . وهي كلمة جامعة معناها : حيازة الخير المنصوح له .

« لله ِ وَلَكِتَابِهِ وَلَرِسُولِهِ وَلَأَنْمَةً المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمٍ ۚ » رواه مسلم

معن عبد الله رضي الله عنه قـــال : بَايَعْتُ رَسُولَ الله عنه قـــال : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إقام الصَّلاة ِ ، وإيتَاءِ الزَّكَاة ِ ، والنَّصْعِ لِكُلِّ مُسْلِم ِ . متفقٌ عليه .

مَّمَا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثُ لا يَغِلَّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ : إِخْلَاصُ ٱلْعَمَلِ وَالنَّصِيْحَةُ لِوَلِيَّ ثَلَاثُ لا يَغِلَّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ : إِخْلَاصُ ٱلْعَمَلِ وَالنَّصِيْحَةُ لِوَلِيَّ لَلْأَمْرِ وَلُوْوِمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِ . (احمد والترمني)

٨٦٩ ـ وَعَن أَبِي سَعِيدِ الْحُدُّرِيِّ رَضِيَ الله عنه قدال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليمه وسلم يَقُولُ : « مَن ْ رَأَى مِنْكُمُ مُنْكُرًا فَلَيْغَيَّرْهُ بِيلَدِهِ ، فَإِن ْ كَمْ يَسْتَطِع ْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِن ْ كَمْ يَسْتَطِع ْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِن ْ كَمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانِهِ ، فَإِن كَمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانِهِ ، فَإِن كَمْ يَسْتَطِع فَبِيلِسَانِهِ ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِع فَبِيلِسَانِهِ ، فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِع فَبِيلِسَانِهِ ، فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِع فَا لِيكَ أَضْعَفُ الإيمانِ » رواه مسلم .

٨٧٠ - الآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ كَفَاعِلِهِ . (الديلمي)

٨٧١ ــ وَعَن ْ حُذْ يَفْ ـــة وَ رضي الله عنيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وَالنَّذِي نَفْسِي بِيلَدِه لِتَدَّا مُرُن َ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنَهْوَن َ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن وَلَلْمَ مُون َ اللهُ أَن وَ يَبْعَث عَلَيْكُم ْ عِقَاباً مِنْه ، ثُمَّ تَد ْعُونَه وَ اللهُ عُن يُعْمَ وَقال : حديث حسن " .

٨٧٧ ــ وَ عَن ابن مَسْعُود رضي الله عنه قال :

قال رسول الله عظيم : « إنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنْبِي إسْرَائِيلَ

أَنَّه كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ : يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهُ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِن الْغَدِ وَهُو عَلَى حَالِهِ ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدًهُ ۖ ، فَلَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّه قُلُوبَ بِعَضِهِم ْ بِبِعَض » ثُمَّ قال : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاودَ وَعَيِسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبَيْثُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . تَرَى كَثِيراً مِنْهُمُ ۚ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبَيْثُسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُم أَنْفُسُهُم ) إلى قولِه : ( فَاسِقُونَ ) [ المائدة : ٧٨ ، ٨١ ] ثُمَّ قَالَ : « كَلاًّ ، وَاللهِ لِنَتَأْمُرُنَّ بالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنَنْهَوَٰنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ولَتَأْخُذُنَّ علَى بَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً ، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ الله بِقُلُوبِ بِعَضِكُم ْ عَلَى بَعْضِ ، ثُمَّ لْيَلَاْعَنْكُمْ ۚ كَمَا لَعَنْهُمْ ۚ » رواه أبو داود ، والترمذي (١) وقال : حديث حسن. هذا لفظ أبي داود » وَكفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمَّا وتَعَتَ بننُو إسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَنَّهُم عُلُمَاؤُهُم فَلَم يَنْتَهُوا ، فَجَالَسُوهُم \* في مَجَالِسِهِم \* وَوَاكَلُوهُم \* وَشَارَبُوهُم \* ، فَضَرَبَ اللَّقُلُوبَ بَعْضِهِم ۚ بِبَعْض مَ وَلَعَنَهُم ۚ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ فَجَلَس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكَان مُتَّكِيثاً فَقَالَ : «لاوَالَّذِي نَفْسي بِيلَدِه حَتَّى تَأْطِرُوهُم ْ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً» . قَوْلُهُ : « تَأْطِرُوهم» أَيْ تَعْطِفُوهُم . «ولْتَقَصْرُنَّهُ » أَيْ: لَتَحْسِسُنَّهُ .

٨٧٣ عن أبي بَكْرِ الصَّدِّيق ، رضي الله عنه ، قال :

<sup>(</sup>١) د ( ٣٣٣٦ ) ت (٣٠٥٠) وأخرجه جه (٤٠٠٦) وفي سنده انقطاع ، لكن في الباب عن أبي موسى عند الطبر اني قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٧ / ٢٦٩ ورجاله رجال الصحيح .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ لَتَقَرُّؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ الْفَاسُكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) [ النساء : ٨٥] وإني سَمِعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يتقُولُ : « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمَ مُ يَا خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ (۱) أَوْسَكَ أَن يَعُمُهُمُ الله بِعِقَابٍ مِنْهُ » رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي بأسانيد صحيحة .

٨٧٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة عَدْلُ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِرٍ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسن ً .

٨٧٥ عَن أُمِّ الْمُؤْمِنِين أُمِّ الْحَكَم ْ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رضي الله عنها
 أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَّحَلَ عَلَيْهَا فَزَعاً يَقُول ُ :

# السكوتُ على كمارت سبّب في لبلاً العامّ

معن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل القيائم على حدود الله ، والواقع فيها ،كثل قوم استَتَهَمَّمُوا على سفينة

<sup>(</sup>١) أي : يمنموه من الظلم باليد ، أو باللسان ، أو بالقلب . « بمقاب منه » يقع على الظالم لظلمه ، وعلى غيره ؛ لإقراره عليه وقد قدر على منعه ولم يفعل .

 <sup>(</sup>٢) الحبث : الفسوق والفجور . وفي الحديث أن الحبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام ، وإن كثر الصالحون ، ففيه بيان شؤم المعصية والتحريض على إنكارها .

فصار بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، وكان الذين فى أسفلها إذا استَقُوا من الما مرّوا على مَن فوقهم ، فقالوا : لوأنّا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا!. فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم بجّكوا ونجّكوا جميعاً ، . رواهالبخاري .

مرد يَا أَيُمَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ قَلَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ قَلَا يَسْتَجيبَ لَكُمْ ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ قَلَا يَغْفِرَ لَكُمْ ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ قَلَا يَغْفِرَ لَكُمْ ، إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لِا يُقَرِّبُ أَجَلاً ، وَإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ مِنَ الْمُنْكَرِ لَعْنَهُمُ اللهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ وَعَمَّهُمُ ٱلْبَلَاءُ ، (الطبراني)

٨٧٨ - لاَينْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُونُ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى يَكُونُ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ ، رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى ، عَدْلٌ فِيها يَنْهَى . (الديلمي) عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى .

٨٧٩ ـ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِيْ أُمَّةٌ قَائِمَــةٌ بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَكَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ٠ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ٠ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ٠ مَنْ خَالَفَهُمْ وَكَا مَنْ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ ٠ ( الحاكم )

. مَهُ عَضِبَ . كُفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا إِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ غَضِبَ . (الطبراني)

مَّنُ أَتَاكَ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيرًا وَإِنْ كَانَ بَغِيْضًا ، وَارْدُدِ ٱلْبَاطِلَ عَلَى مَنْ آجَاءً بِهِ مِنْ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَبيبًا قَرْيْبًا . وَارْدُدِ ٱلْبَاطِلَ عَلَى مَنْ جَاءً بِهِ مِنْ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَبيبًا قَرْيْبًا . (الديلمي)

٨٨٧ - لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوتِّقُوْ كَبِيْرَنَا وَيَاْمُوُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ . (الترمني)

من الله شيئاً ، يَا مَعْشَرَ قُرَّ بِشِ إِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ وَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَّ بِشِ إِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، يَا صَفِيقَةُ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، يَا صَفِيقَةُ عَمَّةُ وَسُولِ اللهِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، يَا صَفِيقَةً عَمَّةً وَسُولِ اللهِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدِ سَلِينِي وَسُولِ اللهِ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدِ سَلِينِي مَا لِيْ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً . (مسلم)

جَمِيعاً مَاكَذَ بُتُكُمْ ، وَكُوْ غَرَوْتُ النَّاسَ جَمِيعاً مَا غَرَوْتُكُمْ ، وَاللهِ جَمِيعاً مَا غَرَوْتُكُمْ ، وَاللهِ النَّاسَ جَمِيعاً مَا غَرَوْتُكُمْ ، وَاللهِ الذي لا إلَّهَ إلا هُوَ إِنِّي وَسُولُ اللهِ إلَيْكُمْ خَاصَةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَاللهِ لَتَمُونُنَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ ، وَلَتُجَاسَبُنَّ وَاللهِ لَتَعْمَلُونَ ، وَلَتُجَاسَبُنَّ عَمَلُونَ ، وَلَتُجَاسَبُنَّ عِمْلُونَ ، وَلَتُجْزَوُنَ بِالإحسانِ إحسَاناً ، وَبِالسُوءِ سُوءاً ، وَإِنَّها عَمْلُونَ ، وَلَتُجَاسَبُنَ ، وَإِنْها وَإِنْها مَوانًا ، وَبِالسُوءِ سُوءاً ، وَإِنْها

لَجَنَّةُ أَبِداً ، أَوْ لَنَارُ أَبِداً .

( ابن الاثير )

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانِ بِأَمْرِ فَلَا يُبْدِهِ لَهُ عَلَا نِيَةً، وَلَكَ نِيدَةً مَنْ لِيَا نُخذ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ ، وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَذَى الَّذِي عَلَيْهِ . ( احمد )

٨٨٦ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَـانِ قَوْمٌ يَخْشُرُونَ السُّلْطَانَ فَيَحْمُونَ بِغَيْرٍ مُحَكُمُ اللهِ وَلاَ يَنْهَوْنَهُ فَعَلَيْهِمْ لَغْنَةُ اللهُ .
(الديلمي)

مَّمَ الْخَاصَةِ حَتَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُعَذَّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ الْخَاصَةَ وَٱلْعَامَّةَ . (احمد والطبراني)

٨٨٨ - إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظاً مِنْ نَفْسِهِ يَا مُرُهُ وَيَنْهَاهُ .

۸۸۹ عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 ما أهدى المرء المسلم لاخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى ، أو يردُّه بها عن ردَّى .

• • •

# تَحَذيرُ مَن يَامُربالمَروف وَيَنهَى عَن المنكر ثمَّ يُخالِف قولُه فِعله

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسكُمْ وَأَتُمْ لَتَلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

 رَا الْفَرَةُ الْفَرَةُ الْفَرَةُ اللهِ أَن اللهِ اللهُ اللهِ الله

مه. عن ابن مسعُ سود رضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَا مِن ْ نَبِي ّ بَعَثَهُ الله في أُمَّة قَبَيْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِن ْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (١) وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ ويقَتْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، أُمَّ إِنَهَا تَخْلُفُ (١) مِن بَعْد هِم ْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَقْتَدُونَ بَاللهِ مَا لاَ يُؤْمِرُونَ ، فَمَن ْ جَاهَدَ هُم بِينَدِهِ فَهُو مُؤْمِن ٌ ، ومَن ْ جَاهَدَ هُم بِينَدِهِ فَهُو مُؤْمِن ٌ ، ومَن ْ جَاهَدَ هُم ْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِن ٌ ، وليس بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِن ٌ ، ومَن ْ جَاهَدَ هُم ْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِن ٌ ، وليس وراء ذلك مِن الإيمانِ حَبَّةُ خَرْد ل ي ، رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) حواريون : هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم .

 <sup>(</sup>٢) تخلف أي : تحدث . وخلوف : جمع خلف « بإسكان اللام » وهو الحالف بشر .

الله عنهما ، وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة ، رضي الله عنهما ، قال : سمع ثُن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول أ : « يُوْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيامَةِ فَيَلُقْنَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِق أَقْتَاب بَطْنِه ، فَيَدُور بِها كَمَا يَدُورُ الحِمارُ فِي الرَّحا ، في جُتَمِع إليه أهل النَّار فيقُولُون : يَا فُلانُ مَالِك ؟ أَلَمْ تَك تَا مُرُ بالمَعْرُوف وتننهى عن المُنْكر ؟ فيقُول أ : يا فُلانُ مَالِك ؟ أَلَمْ تَك تَا مُرُ بالمَعْرُوف وتننهى عن المُنْكر واتيه ، متفق عليه . بلكى ، كُنْتُ آمر بالمَعْرُوف ولا آتيه ، وأَنْهى عن المُنْكر واتيه ، متفق عليه . قوله أ : « تندلق أ » هُو باللاً ال المهملة ، ومَعْنَاه أ تَخْرُجُ . و « الأقتاب » : الأمْعَاء ، واحدُها قتب .

## الإصلاح بين المؤمنين والمواطنين

و إِن طَآيِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَنَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى الْأَنْعَرَىٰ فَقَنِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيّ اللَّهِ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَنْعَرَىٰ فَقَنِلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنِّ اللَّهُ مِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِاللَّهِ مَلُولًا إِنَّ اللَّهَ لَعُلَّكُم تُرْحُمُونَ ﴿ إِنِّ اللَّهُ لَعُلَّكُم تُرْحُمُونَ ﴿ إِنِّ اللَّهُ لَعُلَّكُم تُرْحُمُونَ ﴿ السورة الجرات ) فَمَن أَخَوَيْكُم وَا تَقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴿ إِنْ اللَّهُ فَاتُولُونَ أَوْرِيهِ أَوْمَعُولُونَ أَوْرِيهِ أَوْمَعُولُونَ أَوْرَا عَظِيما الله وَمَعْدُونِ اللهِ إِنْ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْرِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَا تَقُواْ فِنْنَةٌ لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 (شي (سورة الانضال)

١٩٩٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَّقَةٌ (١) كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعَدْلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَّقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَّ في دَابَّتِهِ الشَّمْسُ : تَعَدْلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَّقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَّ في دَابَّتِهِ فَتَحَمْلُهُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَّقَةٌ . وَالْكَلِمَةُ فَتَحَمْلُهُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَّقَةٌ . وَالْكَلِمَةُ

<sup>(</sup>١) السلامى « بضم السين وتخفيف اللام » : أصله عظام الأصابع وسائر الكف ، ثم استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله .

الطَّيِّبَةُ صَدَّقَةٌ ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَّقَةٌ ، وَتُميطُ الأذَى (١) عَن الطَّريقِ صَدَّقَةٌ » مَتَّفَقٌ عليه .

ومعنى « تَعْدُلُ بَيْنَهُما » : تُصْلِحُ بَيْنَهُما بِالْعَدُلِ .

٨٩٣ ـ وعن أبي العباس سهل بن سعد السَّاعيديُّ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِّي عَمْرُو بن عَوْفِ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ ، فَخَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْلِيحُ بِيَنْنَهُمْ ۚ فِي أَنَاسِ مَعَه ، فَحُبِسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلاةُ ، فَجَاءً بِلالٌ إلَى أبيي بكْرٍ رضي الله عنهما فقال : يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رسول الله ِ صلى الله عليه وسلم قَدُّ حُبُيِسَ ، وَحَانَت الصَّلاةُ ، فَهَل لَكَ أَن تُومً النَّاس؟ قال : نَعَم إن شئت، فأقام بلاً! " الصَّلاة ۚ ، وَتَقَدَّم ۚ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّر ۚ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، وَجَاء ٓ رسول الله صلى الله عليه وسلم َ يمْشي في الصُّفُوف حَتَّى قَامَ في الصَّفَّ ، فـَأَخَـٰدَ النَّاسُ في التَّصْفييق ، وكمَانَ أَبُو بَكْر رضي الله عنه لا يَلْتَفيتُ في صَلاتِه ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفَيِقَ الْتَفَكَ ، فَإِذَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأشارَ إِلْيَهُ وَسُولُ اللهَ صَلَّى الله عليه وسلم ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُثْرُ رَضِي الله عنه يَـدَهُ فَحَمِّد اللهَ ، وَرَجَعَ الْقَهَ فَمَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّفِّ ، فَتَقَدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَصَلَّى للنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ فقال : « أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حَيِنَ نَابَكُمْ شَنْيٌ ۚ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمُ ۚ فِي التَّصْفييقِ ؟! إنَّمَا التَّصْفيقُ للنِّساءِ . مَن ْ نَابَه مُ شَنَّى اللهِ في صَلاته فَلَلْيَقُل ْ : سُبُحَانَ الله ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ : سُبْحَانَ الله ، إلاَّ الْتَفَتّ . ياً أَبَا بَكْر : مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِّي بِالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلْيَكُ ؟ » فقال

<sup>(</sup>١) وتميط أي : تزيل  $_{\alpha}$  الأذى  $_{\alpha}$  : أي ما يؤذي من حجر وشوك من الطريق .

أَبُو بَكُثر : مَا كَان يَـنْبَغِي لابْن ِ أَبِي قُحافَة ۖ أَن ْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَكُو بَكُثر : مَا كَان يَـنْبَغِي لابْن ِ أَبِي قُحافَة ۖ أَن ْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِيَنْ يَكَ يُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه .

معنى « حُبُسِ » : أَمُسْكُوهُ لِيُضِيفُوه

٨٩٤ وعن أُمِّ كُلْثُوم بنتِ عُقْبة بن أَبي مُعيَط رضي الله عنها قالت : سمعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « لَيْسَ الْكَذَّابُ اللَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنمِي (١) خَيْراً ، أَوْ يَقُولُ خَيْراً » مَتفقٌ عليه

وفي رواية مسلم زيادة ، قالت : وَكُمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلاَّ فِي ثَلاثٍ ؛ تَعْننِي : الحَرْبَ ، وَالإصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَديثَ الرَّاقُ زَوْجَهَا .

مهم إنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ أَحَبًّ الْكَذِبِ فِي الطَّلاحِ وَأَ بِغَضَ الصَّلاحِ وَأَ بِغَضَ الصَّدقَ فِي الْفَسَادِ .

• • •

<sup>(</sup>١) ينمي خيراً : أي بلغ خبراً فيه خير .

## المبادرة الى فعل الخيرات

... فَاسْتَيْقُواْ الْخَيْرَاتِ ... اللهِ هُو خَيْراً وَاعْظُمَ أَجْراً ... اللهِ اللهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمً اللهِ اللهُ ال

٨٩٩ عن أبي هُريْرَة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بادروا بالأعْمَال الصَّالِحة ، فتنا كقطع اللَّيْل المُظلم (١) يُصْبح الرَّجُل مُؤْمناً ويَمُسي كَافراً ، وَيَمُسي مُؤْمناً وَيُصُبح كَافراً ، يَبيع دينه بعرض من الدُّنْيَا (٢) ». رواه مسلم .

رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « مَرَّ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال : والله لأُ نَحَيِّنَ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم ، فأد ُخيل الجنة » . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) " كقطع » بكسر ففتح ، أي : طائفة . « من الليل المظلم » ، أي : كلم ذهبت ساعة منه مظلمة عقبتها ساعة مثل ذلك .

 <sup>(</sup>٢) « العرض » بفتح الراء : المتاع . وفي الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المضلة أو اخر الزمان ، وكلما انقضى
 منها فتنة عقبتها أخرى ، نسأل الله السلامة .

## القيادة الصاكحة

وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّ يَّنَتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿

 (سورة الفرقان)

 وَجَعَلْنَكُمْ أَيِّهَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمًّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿

 وَجَعَلْنَا مِنْهُ مَ أَيِّهَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمًّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿

 (سورة السجدة)

معاء كُمْ مُعَاء كُمْ وَاغْنِيَاوُ كُمْ خِيَارَكُمْ وَاغْنِيَاوُ كُمْ شَمَعَاء كُمْ وَاغْنِيَاوُ كُمْ شَمَعَاء كُمْ وَأَمْرُ كُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا • وَإِذَا كَانَتْ أَمْرَاوُ كُمْ شِرَادَكُمْ وَأَغْنِيَاوُ كُمْ بُغَلا ً كُمْ وَأَمْرُ كُمْ إِلَى نِسَا نِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا • (الترمني)

۱۹۹۹ وروى الحسن قال: قال رسول الله: « إذا أراد الله بقوم خيراً ولَّى أمرهم الحكماء ، وجعل المال عند السُّمَحاء ، و إذا أراد الله بقوم شرًّا و لَّى أمرهم السفهاء ، وجعل المال عند البخلاء » .

٩٠٠ عن أبى ذر الغفارى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان ، وجعل قلبة سليمًا ، ولسانة صادقا ، ونفسه مطمئنة ، وخليقتة مستقيمة ، وجعل أذنة مستمعة ، وعينَه ناظرة ، وقلبَه واعيًا » .

## التكافل الاجتيماعي

#### التكافل الاجتماعي في الاسلام

يقول الدكتور مصطفى السباعي في بحثه عن التكافل الاجتماعي في شريعة الإسلام :

«الناس في مجتمعهم الذي يعيشون فيه يحتاج بعضهم إلى بعض في كل شئون الحياة، وهم في مجموعهم يؤلفون قوة متماسكة لا تبدو في تمامها واكتمالها إلا بقوة كل فرد من أفرادها وسعادته ، كالجيش لا تتم له قوة كاملة إلا إذا كان كل فرد فيه قوياً في جسمعه ومعنوياته ، وبمقدار ما تتوفر السعادة لكل فرد فيه يعتبر سعيداً.

وقد فطن العالم في عصره الحديث إلى هذه الحقيقة ، وبدأ ينادي بالتكافـــل

الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، ولكنه قَصَرَ مفهوم التكافل الاجتماعي على تحقيق المطالب المعاشية للفئات المحرومة من الغذاء والكساء والسكن وما أشبهها .

بيد أن الإسلام قد فطن إلى هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً ، فبعد أن قرّر لكل مواطن تلك الحقوق الخمسة وهي :

حق الحياة ،

حق الحريـــة ،

حــق العلــم ،

حــق الكرامة ،

حــق التملك ،

والتي لا تتم كرامة الإنسان وسعادته بفقدان واحد منها ، نظر إلى الذين تحول ظروف الحياة بينهم وبين تمتمّعهم بها ، فاعتبر المجتمع هو المسؤول عن تحقيقها لهم ، ومن هنا انبثقت فكرة « التكافل الاجتماعي » في الإسلام .

والإسلام حين ينادي بفكرة « التكافل الاجتماعي » لا يجعله قاصراً على المطالب الغذائية ، أو السكنية ، أو الكسائية وما أشبهها فحسب ، بل يجعله شاملاً للحقوق الحمسة التي أشرنا اليها ، وبذلك جاءت فكرته عن « التكافل الاجتماعي » شاملة لكل نواحي الحياة المادية والمعنوية .

#### مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام:

يتجلى إعلان الإسلام لمبدأ التكافل الاجتماعي في نصوص كثيرة من القـــرآن والسنـــة :

۱ – فمن القرآن الكريم : « إنما المؤمنون إخوة »

٢ ــ وجاء في القرآن الكريم : « وتعاونوا على البر والتقوى ،

ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان »

٣ ـ وجاء في الحديث الصحيح عنه عَلِيْكُم : «مَثَلُ المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمِهم

وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَىٰ له سائر الجسد بالسهر والحمتّى ».

وهذا نص في تكافل المجتمع ومسئولية أفراده عن آلام فرد واحد منه لا نرى معه حاجة إلى زيادة في الشرح والايضاح .

عنه أيضاً « المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .
 بعضاً » ثم شبك رسول الله على أصابعه تأكيداً لمعنى « يشد بعضه بعضاً » .

وهذا أيضاً مما لا يحتاج إلى شرح دلالته على مبدأ التكافل الاجتماعي .

ولعل أروع ما جاء في الحديث عن وضع قواعد التكافل الاجتماعي قوله عليه :
 « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه » .

#### أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام :

#### ١ \_ التكافل السياسي:

وقد قرر الإسلام أن كل مواطن له حقه السياسي ، وله حقه في المراقبة والنصح لأولياء الأمور لأنه مسؤول عن مستقبل الأمة ، وما كان كذلك فالمجتمع كله متكافل في تأييد السياسة الرشيدة ، وإنكار الفساد والانحراف فيها ، ويدخل ذلك تحت عموم قوله عليه « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .

ويؤكد قوله ﷺ « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم وهم يدٌ على من سواهم » .

ومن هنا أجمع الفقهاء على أنه إذا أجار مسلم ، رجلاً حربياً وأعطاه الأمان ، فقد أصبح هذا الأمان محترماً تُلزم به الدولة مهما كان المجير عالماً أو جاهلاً قوياً أم ضعيفاً ، رجلاً أم امرأة ، إلا إذا اقتضت مصلحة الدولة خلاف ذلك .

ويؤيد هذا أن أم هانيء قد أجارت رجلاً مشركاً في فتح مكة وأراد بعض المسلمين أخذه وقتله لأنه محارب ، فترافعوا إلى رسول الله عَلِيْكُم ، فقال الرسول مخاطباً أم هانيء ، وكفّ المسلمون عنه .

#### ٢ ــ التكافل الدفساعي:

وذلك أن كل مسلم في الدولة عليه أن يتكافل مع بقية مواطنيه بالدفاع عن سلامة البلاد ، وعليه النفير إذا أغار عدو مغير على ناحية منها بحيث أصبحت الأمة في حالة استنفار ، وفي ذلك نزل قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثيقالاً». ولا يعفيه من هذا الواجب مقام ولا منزلة إلا أن يكون به مرض ، أو عمى أو عرج أو عذر من الأعندار .

وإذا كان الإسلام قد فرض علينا واجب التكافل الدفاعي لرد الأعداء المعتدين عن ديار الإسلام والمسلمين فقد أوجب علينا أيضاً أن لا نقف موقف اللامبالاة من اقتتال الإخوة من أجل قطعة أرض أو عرض من أعراض الدنيا الزائلة ، والرسول عليه السلام يقرر بوضوح : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » ، وعلى الأمة المسلمة أن تحول دون هذا الاقتتال بأي ثمن ، وعليها أن لا تقف موقف الحياد من الصراع والاقتتال بين الإخوة ، والقرآن الكريم يقرر بكل حزم : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بعنت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بن أخويكم » .

#### ٣ ـ التكافل الجنائي:

وذلك أنه إذا جنى جان على إنسان ما ولم يُعرف قاتله ، ألزم الشارع أن ينظر إلى المكان الذي وُجد فيه القتيل ، فيختار أولياء الدم خمسين رجلاً من ذلك المكان يقسمون أنهم لا يعرفون القاتل ولا يؤونه عندهم ، فإذا أقسموا حكم الشارع بدية القتيل ، تعطى لأوليائه ، فإن عجز المحكوم عليهم بالدية عن دفعها ، د فع من وجبت عليه دية قتيل وعجز هو وعائلته عن دفع الدية ، لزمت الدية بيت المال .

وفي نظام القسامة الذي ذكرناه في مكان آخر ، وفي الزام بيت المال بالدية عند العجز معنى واضح من معاني التكافل في تحمّل آثار الجرائم. لأن بيت المال هو خزانة

الشعب ، ففي الزامه بدفع الدية تحميل لكل فرد في الأمة آثار تلك الجناية .

ومن هنا جاء المبدأ الراثع في أحكام الجنايات : «لا يُطلَلُّ دم في الإسلام» ومعناه لا تقع جريمة قتل في المجتمع الإسلامي دون أن يقتص من فاعلها . فاذا لم يُعرف القاتل استحق أهل القتيل دية قتيلهم إما من بيت المال وإما من أهل القسامة .

وسنفصل هذا الموضوع باسهاب عند كلامنا في الحدود والقصاص .

#### ٤ – التكافـــل الأخلاقي :

يعتبر الإسلام المجتمع مسئولاً عن صيانة الأخلاق العامة لأن بها حفظه من الفوضى والفساد والانحلال ، وبذلك وجب أن ينكر المجتمع على مرتكبي المنكرات الحلقية وغيرها ، ولا يعتبره الإسلام تدخلاً منه في الحريات الشخصية لأن الفساد والمنكر يأتي على بنيان الأمة من القواعد ، ولم يفهم أحد في الشرق أو الغرب حتى الآن أنَّ من معنى الحرية أن تسمح لكل إنسان في أن يهدم بيتك الذي تسكنه!

وقد ضرب لنا رسول الله عليه مثلاً بديعاً للتكافل الأخلاقي في الأمة ، ذلك التكافل الذي يأخذ على أيدي العابثين والمخربين بقوله : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين أبي أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على مَن ْ فوقهم فقالوا : لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نتُوذ من ْ فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم ( منعوهم من خرق السفينة ) — نجوا ونجوا جميعاً » (1) .

ولهذا التكافل الأخلاقي جاء الشارع عَلِيْكَ يقول: « من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » (٢) .

#### ٥ \_ التكافل الاقتصادي:

يولي الإسلام عنايته الكبرى باقتصاد الأمة ، فيعمل على حفظ تروات الأفراد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والترمذي والنسائي .

من الضياع والتبذير ، ويمنع سوء استعمال الاقتصاد الوطني بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والغش في المعاملات ، وغير ذلك .

ولهذا أوجب على الدولة أن تحول دون الاحتكار والتلاعب والغش ، وأن تضرب على أيدي المحتكرين بيد من حديد ، بل وأن تصادر بضائعهم المحتكرة وتوزعها على الشعب بأسعار معتدلة وربح معقول .

وأوجب على الدولة أيضاً منع المجانين والمعتوهين والسفهاء والمبذّرين من التصرف بأموالهم حتى يعقلوا أو يثوبوا إلى الرشد ، وفي ذلك جاء قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » .

#### ٦ ... التكافل العلميي:

أوجب الرسول ﷺ على العالم أن يعلِّم الجاهل ، وعلى الجاهل أن يتعلم من العالم ، فقال علميه السلام : « العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائـــر الناس بعد » .

وخطب رسول الله مطلع ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً. ثم قال : ما بال أقوام لا يفقّط ون جيرانهم ولا يعلّمونهم ولا يعظون ؟ والله ليعلّمون قوم وما بال أقوام لا يتعلّمون من جيرانهم ولا يتفقّهون ولا يتعظون ؟ والله ليعلّمن قوم جيرانهم ويفقّط ويفونهم وينهونهم . وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقّهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة ! » (١)

٩٠١ عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي النَّغَزُو ِ ، أَو قَلَّ طَعَام عِيالِهُمِ عِللهُ اللهُ عليه بالمَلدينة ، جَمَعُوا ماكان عِندَهُم في ثوب واحيد ، ثمَّ اقتسَمُوه ُ بَيْنَهُمُ اللهُ عِندَ عَمُ الزائد : ١٤/١ .

في إناء وَاحِيد بالسَّوِيَّة فِهُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم » مَتفَقُّ عليه . « أَرْمَلُوا ۗ » : فَرَغَ زَادُهُم ، أَو قَارَبَ الفَرَاغَ .

٧٠٧ ـ وَعَنْ أَبِي مُحَمَّد عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَةِ (١) كَانُوا أَنَاساً فُقَرَاءَ وأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَّةً «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلَيْنَذْ هَبْ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلَيْنَذْ هَبْ عِنْدَهُ بِسَادِسٍ »
بِثَالِثْ ، وَمَن ْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةً ، فَلَيْنَذْ هَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ »

٩٠٣ \_ وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ ، وطَعَامُ الثَّلاثَةِ كافي الأَربَعَة ِ » متفق ٌ عليه .

وفي رواية للسلم عن جابير رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « طَعَامُ الوَّاحِد يَكُفي الاَّنْنَيْنِ ، وطَعَامُ الاَّنْنَيْنِ يَكُفي الاَّرْبَعَة ، وطَعَامُ الاَّرْبَعَة يَكُفي الثَّمَانِيَة » .

\$ . وعن أبي سعيد الحُدريِّ رضي الله عنه قال : بينَمَا نحْنُ في سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم إذ جاء رَجُلُّ عَلَى رَاحِلَة لَهُ ، فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَن ْ كَانَ مَعَهُ فَضَلُ طُهَرٍ لَهُ ، وَمَن كانَ لَهُ فَضَلُ مِن زَادٍ ، فَلَيعَدُ بِهِ عَلَى مَن ْ لا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَن كانَ لَهُ فَضَلُ مِن زَادٍ ، فَلَيعَدُ بِهِ عَلَى مَن لا زَادَ لَهُ ﴾ فَذَكرَ مِن أَصْنافِ المَالِ مَاذَكرَ مِن أَصْنافِ المَالِ مَاذَكرَ حَنَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَق الْ الْآحَد مِنْ أَفْ فَضْل ( ") ، رواه مسلم .

 <sup>(</sup>١) الصفة : الظلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة مسجد المدينة المنورة يأوي إليها من لا أهل
 له ولا صاحب من الفقراء .

<sup>(</sup>٢) فضل ظهر ، أي : مركوب فاضل عن حاجته ، فليعد : أي : فليتصدق به عل من لاظهر له .

<sup>(</sup>٣) في فضل : أي فاضل عن حاجته .

مره \_ وعن ابن عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « إذا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالى بِقَوْم عَذَاباً أَصَابِ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِم ، مُمْ الْعِيْدُوا عَلَى أَعْمَالِهِم ، مَنْقَ عليه .

٩٠٦ ـ وعن عائشة رَضِي اللهُ عَنْهَا عَن ِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَن ْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، صَامَ عَنْهُ وَلِيتُهُ ) مِنفَقٌ عَلَيْهِ .

وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الصَّوْمِ عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِهِلَدًا الْحَدِيثِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ : الْقَرِيبُ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرً وَارِثٍ .

٩٠٧ - قَالَ عَلَيْ : مَرَّ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَتُولُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي فَضَرَبَ بِيَدِهِ بَينَ كَتِنْهِيَّ وَقَالَ أَعِمَّ (١) وَلاَتَخُصَّ، فَإِنَّ بَينَ الشَّمَاهِ وَالأَرْضِ . فَإِنَّ بَينَ السَّمَاهِ وَالأَرْضِ . وَالْعُمُومِ كَمَا بَينَ السَّمَاهِ وَالأَرْضِ . (الديلمي)

<sup>(</sup>١) ادع بلغة الجمع لك وللمسلمين •

# ابتا البالتاديس المحكومة المشامة

### الحكومة المسامة

يفترض الإسلام الحنيف الحكومة قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس ، فهو لا يقر الفوضى ، ولا يدع الجماعة المسلمة بغير امام ، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : (اذا نزلتَ ببلد وليس فيه سلطان فارحلْ عنه) ، كما قال في حديث آخر لبعض أصحابه كذلك : (واذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم رجلا).

## دعت ائم الجح كم الاسنيلامي

ان الدُولة في الإسلام تقوم على :

- ۱ رئيس يختاره الشعب بمحض ارادته « وأمرهم شورى بينهم »  $^{(1)}$  « من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعه »  $^{(7)}$  .
- ٢ جهاز حكومي ينتقى فيه الأكفاء ، من غير نظر إلى اعتبار آخر « من وَلِيَ من أمر المسلمين شيئاً فأمَّر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله (٣) » « من استعمل رجلاً من عصابة ( جماعة ) وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسولة والمؤمنين » (٤) .
- ٣ 🗕 قوانين مدنية وضع الإسلام قواعدها ومبادئها العامة ، وترك للمشتر عين الاجتهاد

<sup>(</sup>١) الشورى : ٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم.

- في تفاصيلها بما يحقق المصلحة العامة .
- خاء مستقل عن أية سلطة في الدولة ، يساوي بين رئيس الدولة وسائر أبناء الشعب « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » (٥) . وتاريخ القضاء في الإسلام ، من أروع ما سجل في استقلال القضاء ، ونفاذ سلطانه على الأمراء الأغنياء وعامة الشعب ، بلا تحيز ولا محاباة .
- جيش قوي يُرهِب الأعداء ويصد هم عن العدوان «وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الخيل تُرهِبون به عدوَّ الله وعدوَّكم » (٢) ويحرس الأمن ، ويصون السيادة ويحمي الحرية الفكرية والدينية في الداخل والخارج « وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنة ويكونَ الدين كله لله (٧) »، ويحرر الضعفاء والمستعبدين من أسر الطغيان والظلم « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربَّنا أخرِجْنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيراً » (٨).
- جماعة من أبناء الشعب يسهرون على تطبيق القوانين وتحقيق مصالح الشعب ، و دفع الأذى عنه أو أذى بعض أفراده على بعض « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » (٩) .

• • •

<sup>(</sup>ه) النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٦٠.

<sup>(</sup>٧) الأنفال : ٣٩.

 <sup>(</sup>٨) النساء : ٧٥ ، وانظر بحث القتال في الإسلام وأسبابه في رسالة « نظام السلم والحرب في الإسلام »
 للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله .

<sup>(</sup>٩) آل عمران : ١٠٤.

## بتين الحراكم والمثواطِن ١ مِن شُرُوطِ الحراكم وَواجبَاته

- أ \_ الكفاءة والأمانة
- ب ـ الانتخاب والشورى
  - ج \_ المسئوليـــــة
- د \_ العدالة المطلقة بين الناس
- ه ــ الحرية الانسانية للمواطنين
- و ـــ الكرامة الانسانية للمواطنين
- ز المساواة أمام القانون للمواطنين .
  - ح التيسير ورفع الحرج .

#### أ - الكفّاءة والأمّانة

... وَلُوطًا ءَاتَدْتُهُ حُكْمًا وَعَلْمُ ... ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

• وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَأَسْتَوَى اَ اللَّهُ عُكُم وَعِلْتُ وَكِلْكِ عَبْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَعِلْتُ وَكَلَالِكَ نَبْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

وَقَالَ لَمُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ آللَهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكُا ۚ قَالُوٓ الَّذِي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا
 وَغَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ,

وَعَنَ آحَى بِالْمُلِكِ مِنْهُ وَلَرْ يُوكُ سَعْمُهُ مِنَ الْمَانِ فَأَنَّ إِنَّ اللهُ اصْطَعْمُهُ عَلَيْ لَرُ بَسْطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلِجْسَمِ وَٱللَّهُ يُتَوْتِي مُلْكُهُر مَن يَشَكُّهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﷺ

(ســورة البقرة)

... إِنَّ خَسْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ١ ( سورة القعص )

• وَقَالَ الْمَلِكُ النَّونِي بِهِ مَا أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

🐲 ( سسورة يوسف )

( ســودة النمــل )

... وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أُمِينٌ ٢

إِنَّكَ وَلِينُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَالَّذِينَ وَاسُّواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ

رَّ كِعُونَ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٩٠٨ \_ عن عَوف بن مَالِك رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقول أن «خيبَار أَثْمَتْكُم اللّذين تُحيبُونَهُم ويُحيبُونَكُم ، وَشَرَار أَثْمَتْكُم اللّذين تَبُغْضُونَكُم وَتُصلُونَ عَلَيْكُم ، وَشِرَار أَثْمَتْكُم اللّذين تَبُغْضُونَهُم وَيَبُغْضُونَكُم ، وَتَلْعَنُونَكُم أَلَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَيَبُغْضُونَكُم ، وتلْعَنُونَكُم أَلَا يَا وَسُولَ اللهِ ، وَيَبُغْضُونَكُم ، وتلْعَنُونَهُم ويَلْعَنُونَكُم أَلُوا فَيكُم الصّلاة ، لا ، مَا أَقَامُوا فَيكُم الصّلاة ، لا ، مَا أَقَامُوا فَيكُم الصّلاة ، لا ، مَا أَقَامُوا فَيكُم الصّلاة ، وواه مسلم .

قوله : « تُصلُّونَ عَلَيْهِم \* » : تَدْعُونَ كَامُم \* .

٩٠٩ \_ كَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُواْ أَمْرَهُمُ امْرَأُهُ • (البغادي)

مَاهُ عَلَى أُمَّتِهِ سِتَ خِصَالٍ اللهِ عَلَيْكُ يَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِهِ سِتَ خِصَالٍ اللهِ عَلَيْكُ يَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِهِ سِتَ خِصَالٍ المُرَةَ الصَّبْيَانِ وَكَثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَالرَّشُوَةَ فِي الحُكْمِ ، وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ ، وَالرَّشُونَ الرَّجُلَ واسْتِخْفَافَا بِالدَّمِ ، وَنَشُو يَتَّخِذُونَ ٱلْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ واسْتِخْفَافَا بِالدَّمِ ، وَنَشُو يَتَّخِذُونَ ٱلْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِمِمْ وَلا بِأَفْضَلِهِمْ يُغَنَّيْهِمْ غِنَاء . (احمد)

عَلَيْكُمْ فَجَّارَكُمْ فَجَّارَكُمْ وَصَارَ الفَقْهُ فِي شِرَادِكُم ،
 وَصَارَ المُلْكُ فِي صِغَادِكُمْ فَعِيْدَ ذَلِكَ تَلْبِيسُكُمْ فِتْنَةٌ تُكِرُّونَ وَيُكَرُّ عَلَيْكُمْ .
 عَلَيْكُمْ .

مَاءُهُمْ وَقَضَى بَقُوم خَيْراً وَلَى عَلَيْهِمْ خُلَمَاءُهُمْ وَقَضَى بَيْنَهُمْ عُلَمَاءُهُمْ وَقَضَى بَيْنَهُمْ عُلَمَاوُهُمْ وَجَعَلَ الْمَالُ فِي شَمَحًا يُهِمْ • وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرَاً وَلَى عَلَيْهِمْ مُفَاءُهُمْ وَجَعَلَ المَالَ فِي بُخلائهمْ • عَلَيْهِمْ سُفَهَاءُهُمْ وَقَضَى بَيْنَهُمْ جُهَّالُهُمْ وَجَعَلَ المَالَ فِي بُخلائهمْ • عَلَيْهِمْ سُفَهَاءُهُمْ وَقَضَى بَيْنَهُمْ جُهَّالُهُمْ وَجَعَلَ المَالَ فِي بُخلائهمْ • وَلَيْهِم اللّه اللّهِمُ اللّه اللّهُمُ وَاللّه اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

**٩١٣** ـ وعن أبي مَريم الأرّدي رضي الله عنه ، أنه قال لِمُعاوِية رضي الله عنه : سمّعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من و له الله شيئاً من أمور المُسلِمين ، فاحتجب دون حاجتيهيم وخللتهيم وفقرهيم ، احتجب الله دون حاجتيه (١) وخللته وفقره يتوم القيامة » فتجعل مُعاوِية رجلًا على حواتج الناس . رواه أبو داود ، والرّمذي (١) .

٩١٤ \_\_ وعن أبي يعنلى معقل بن يتسار رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما مين عبد يتسترعيه اللهُ رَعيتَه " ، كمُوتُ يَوم كمُوتُ وَهُو عَاشٌ ليرَعيتَه منفقٌ عليه .
كمُوتُ وَهُو عَاشٌ ليرَعيتَه مِ اللا حَرام اللهُ عاليه الجنّة " منفقٌ عليه .

وفي رواية ٍ : « فلَمَ يَحُطهمَا بِنُصحِهِ (٣) كم يجيد رَائحَةَ الجَنَّة » .

وفي رواية للسلم: « ما من أمير يليي أمورَ المُسلِمينَ ، ثُمَّ لاَيجهَدُ كَلَمُم ، وَيَنْصَحُ كُمُّم ، إلاَّ كم يَدخُل مَعَهُمُ الجَنَّةَ » .

بناد ، فقال له : أَيْ بُننَيَ ، إنِي سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إناد ، فقال له : أَيْ بُننَيَ ، إنِي سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ (٤) » فإيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنهُم . متفقٌ عليه .

٩٩٦ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي : لم يجب له دعاء ، ولم يحقق له أملاً .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲۹ ٤٨ ) ت ( ۱۳۳۲ ) و أخرجه ك ۹۴،۹۳/٤ و إسناده صحيح ، و له شاهد من حديث معاذ عند حم (70.4) .

 <sup>(</sup>٣) فلم يحطها « بفتح التحتية وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين » أي : يصنها . وقوله صلى الله عليه وسلم:
 ثم لا يجهد « بفتح الهاء » : أي لا يتعب لهم .

 <sup>(</sup>٤) الرعاء : جمع راع . والحطمة : العنيف برعاية الإبل . ضربه صلى الله عليه وسلم مثلاً لوالي السوء ،
 أي : القاسي الذي يظلمهم و لا يرق لهم و لا يرحمهم .

وسلم يقول في بَيْنِي هذا: « اللَّهُمُ مَن وَلِي مِن أَمرِ أُمَّتِي شَيْئًا ، فَسَقَ عَلَيهم. فَاشْفُق عليه ، وَمَن وَلِي مَن أُمر أُمَّتِي شَيْئًا ، فَرَفَقَ بِهِم ، فَارفُق بِهِ » رواه مسلم .

رُوعِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَنْمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَنْمَّاةِ الْمُضِلِّينَ . وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُنْمَّتِي كَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيِّامَةِ . (احمد وابو داود)

ص ٩١٨ ـ يَا أَبَا ذَرُ إِنِّي أُحِبُ لَكَ مَـا أُرُحِبُ لِنَفْسِي ﴿ إِنِّي أَرَاكَ صَعِيفاً ، فَلا تَأْمَرَنَ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلا تَوَلَّيَنَ مَالَ ٱلْيَتِيْمِ · (مَسَلَمُ والطوسي) (مَسَلَمُ والطوسي)

• • •

#### ب ـ الانتخاب والشورى

... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴿ السورة الشورى )

... فَأَعْثُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَّلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

رَ ١٩٩ ـ إِذَا كَانَتُ أُمَرَاوُ كُمْ خِيَارَكُمْ وَأُغْنِيَاوُ كُمْ شَمَحَاءً كُمْ وَأُغْنِيَاوُ كُمْ شَمَحَاءً كُمْ وَأُمْرُ كُمْ مِنْ بَطْنِهَا • وَإِذَا كَانَتُ أُمْرَاوُ كُمْ مِنْ بَطْنِهَا • وَإِذَا كَانَتُ أُمْرَاوُ كُمْ شِرَادَكُمْ وَأَغْنِيَاوُ كُمْ بُغَلاءً كُمْ وَأُمْرُ كُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَدْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا • (الترمني)

وعن أي هريرة قال : بيننما النّبي عَلَيْه في تجلس يُحدّثُ الْقَوْم ، جَاءَهُ أَعْرَابِي فقال : متى السّاعة عُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، يُحَدّثُ ، فَقَال بَعْضُ الْقَوْم : سَمِع مَا قَال ، وَقَال بَعْضُهُم : بَلَ لَم يُسْمَع ، حَتَّى إذا قضى حَديثه فَكَرِه مَا قال ، وقال بعضههم : بَل لَم يُسْمَع ، حَتَّى إذا قضى حَديثه قال : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَة ؟ » قال : هَا أَنَا يَا رَسُولَ الله . قَال : « إذا ضُيعَت الأَمَانَة ، فَانْتَظِرِ السَّاعَة » قال : كَيْفَ إضَاعَتُها ؟ قَال : إذا وسُدً الأَمْرُ إلى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة » رَواه البُخاري .

٩٧١ \_ وأتاه عليه الخبر عن قريش بمسير هم ليمنعوا عِير هم ، فاستشار الناس

وأخبر هم عن قريش ، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمر و فقال : يا رسول الله ، امضٍ لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى : ﴿ اذَهَبْ أَنت ورَبُّكَ فقاتِلاً إِنَّا ها هنا قاعِدُون ﴾ ، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنَّا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرك الغيماد (١) ، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله يَوْلِيْهِ خيراً ، ودعا له به . ثم قال رسول الله عَلَيْهِ : أشيروا على أيها الناس . ويريد الأنصار ، وذلك أنهم عَدد الناس ، وأنهم حين بايعوه بالعقبة ، قالوا : يا رسول الله ، إنَّا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فاذا وصلت الينا فأنت في ذمتنا ، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجَلْ . قلك عُهودَنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يا رسول الله لما أردت فنحن فلك عُهودَنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه ، ما تقرُّ به عينك ، فوالذي بعثك بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه ، ما تقرُّ به عينك ، فوالذي بعثك الله يركة الله !

**٩٧٧** — قال الحباب بن المنذر : يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ، ثم نغور (٢) ما وراءه من القُلُب ، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم ، فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله عليه : لقد أشرت بالرأي .

٩٧٣ \_ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من بايسع أمسيرا عن غسير مشورة المسلمين فسلا بيعة لسه ولا الذي بايعه » (دواه الامام احمد)

"٩٧٣ - قَالَ عَلَيْكُم : « بُصَلُونَ " لكُم ، فَان أَصَابُوا فَلَكُم ، وَإِن الْحُطُولُوا فَلَكُم ، وَإِن الْحُطُولُوا فَلَكُم ، وَإِن الْحُطَوُوا فَلَكُمُ ، وَعَلَيْهُم ، وَإِن الْحُطَوُوا فَلَكُمُ ، وَعَلَيْهُم ، وَاهُ البُخارِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَة .

<sup>(</sup>١) برك الغماد : موضع باليمن . (٢) التغوير : الدفن والطمس . (٣) يصلون أي : الأثمة .

#### ج - المسئوليت

فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۞ (سورة الأعراف)
 فَوَرَبِكَ لَنَسْعَلَنَّ مَّ أَجْمِينُ ۞ عَلَّ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ (سورة المجر)
 ... وَلَتُسْعَلُنَّ عَلَّ كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ۞ (سورة النحل)
 ... وَلَتُسْعَلُنَّ عَلَّ كُنتُمْ تَفْمَلُونَ ۞ (سورة النحل)
 وَإِنَّهُ لِذَرِّ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ نُسْعَلُونَ ۞ (سورة النحل)
 وَإِنَّهُ لِذَرِّ لَكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ نُسْعَلُونَ ۞ (سورة النحوف)
 وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ۞ (سورة النساء)
 وَوَقَوُهُمْ أُ إِنَّا لَمَهُ لِهُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا ۞ (سورة الإسراء)
 وَوَقَوُهُمْ أُ إِنَّا لَمَهُ لِهُ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا ۞ (سورة العانات)
 فَلَ لَا لُسْعَلُونَ عَلَّ أَبْرَمْنَا وَلَا لُسْعَلُونَ ۞ (سورة العانات)
 فَلُ لَا لُسْعَلُونَ عَلَ أَبْرَمْنَا وَلَا لُسْعَلُ عَنَا تَعْمَلُونَ ۞ (سورة العانات)
 فَلُ لَا لُسْعَلُونَ عَلَ أَبْرَمْنَا وَلَا لُسْعَلُ عَنَا تَعْمَلُونَ ۞ (سورة العانات)

478 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كُلُّكُم ْ رَاع ، و كُلُّكُم ْ مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ، و الأَميرُ رَاع ، و الرَّجُلُ رُاع عِلَى الله عليه و و الرَّجُلُ رَاع على أَهْل بينتِه ؛ و المَرْأَة ُ رَاعِيمَة ٌ عَلَى بينتِ زَوْجِها و و لَد ه ، فَكُلُّكُم ْ رَاع ، و كُلُكُم ْ مَسْؤُول ٌ عَن ْ رَعِيتَه ِ » متفق ٌ عليه ،

مَا يُؤْمَرُونَ ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعِلُونَ مَا لا يُعْلَمُونَ وَيَعْمِلُونَ مِنْ أَمْسِكَ يَدَدُهُ سَلِمَ وَمَنْ أَمْسِكَ يَدَدُهُ سَلِمَ وَلَا يَتُونَ مَنْ وَضِيَ وَآبَاتِهِ مَن وَضِيَ وَآبَاتِهِ مَن التّمَالَةُ مُؤْمِنُونَ مَنْ وَضِيَ وَآبَاتِهِ مَن التّمَالَةُ مُونَ اللّهُ يُعْلَمُونَ مَنْ وَضِي وَآبَاتِهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن اللّهُ مَا لا يُعْلَمُونَ مَنْ وَنْ إِلَيْهُ مَن التّمَالَةُ مُونَ التّمَالِقُونَ مَن وَعِن مَا لا يُعْلِمُونَ مَن وَسِي وَآبَاتِهِ مَن التّمَالَةُ مُن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِعْ النَّالُ وَالْآمِرِ الْفَاتِلُ وَالْآمِرِ الْفَالِ فُسِمَتِ النَّالُ فَسِمَتِ النَّالُ سَبْعِيْنَ جُزْءً وَحَسْبُهُ . سَبْعِيْنَ جُزْءً وَحَسْبُهُ . فَلَلَآمِرِ تِسْعَةً وَسِتُّونَ وَلِلْقَاتِلِ جُزْءً وَحَسْبُهُ . (احمد)

(احمد) عَمْ غَادِمُ . (احمد والشهاب)

<sup>(</sup>١) الآمر بالقتل •

#### د - العَدالة المُطلقة بينَ الناسِسُ

 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطَ وَ إِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ... ﴿ اللَّهِ النَّامِ ) يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا نَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ (سورة ص ) و... وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُرُ ... ١ ( مـــورة الشورى ) • قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ... ١ (سورة الأعراف) ... وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ... (السورة الأنسام) يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونَى وَآتَقُواْ ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ (سيورة المائدة)

٩٢٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «سَبَعْتَهٌ يُظلِّهُمُ الله في ظلِّه يوم لا ظلِلَ إلا ظلِلَهُ : إمامٌ عادلٌ ، وشابُ نَشاً في عبادة الله تعالى ، ورَجلُلٌ قلبُهُ مُعلَّقٌ في المساجد ، ورَجلُلن تَحَابًا في الله ، اجتَمَعا عليه ، وتَفَرَقا عليه ، ورجلُلٌ دَعَتهُ امراًةٌ ذاتُ تَحَابًا في الله ، اجتَمَعا عليه ، وتَفَرَقا عليه ، ورجلُلٌ دَعَتهُ امراًةٌ ذاتُ

مَنصِبٍ وجَمَالٍ ، فَقَال : إنِّي أَخَافُ اللهَ ، ورَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَ بِصَدَّقَ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاتَعلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ ، ورَجُلُ ذَّكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَينَاهُ » مَتْفَقٌ عليه .

٩٧٩ \_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المُقسطِينَ عِنْدَ الله على مَنَابِرَ مِن نُورٍ : النَّذِينَ يَعْدُ لُونَ في حُكْمَ لهِ مَ وَأَهْ لم يهم وَمَا وَلُوا » رواه مسلم .

٩٣٠ إِنَّ أَرْفَعَ النَّاسِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ •
 (أبو حنيفة)

٩٣١ - أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ
 (أبو يعلى)

٩٣٧ \_ مَا مِنْ أُمِيْرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ وَهُوَ يُؤْتَى بِــهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعْلُـوُلاَ حَتَّى يَفُكُ أُوْ يُوبِقَهُ الْجَوْدُ • (البزار والبيهتي)

عسومٌ عَشُومٌ عَشُومٌ أَنَّ مِنْ أَنْ مَنِيا لَهُمْ شَفَاعَتِي : إمَامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ وَكُلُّ غَالٍ سَادِق .

## ه - تأمين الحُرية الانبسانية لِلمُواطنين

يقول المرحوم الشهيد عبد القادر عودة في كتابه ( التشريع الجنائي الإسلامي ) الجزء الأول :

نظرية الحرية: من المبادىء الأساسية التى جاءت بها الشريعة الاسلامية مبدأ الحرية ، فقد أعلنت الشريعة الحرية وقررتها فى أروع مظاهرها فقررت حرية التفكير ، وحرية الاعتقاد ، وحرية القول ، وسنتكلم عن هذه الحريات واحدة بعد أخرى فما يأتى : \_

مرية التفكير: جاءت الشريعة الاسلامية معلنة حرية التفكير محررة للمقل من الأوهام والخرافات والتقاليد والعادات ، داعية إلى نبذ كل مالا يقبله العقل . فهى تحث على التفكير في كل شيء وعرضه على العقل فإن آمن به العقل

كان محل إيمان ، وإن كفر به كان محل كفران . فلا تسمح الشريعة للإنسان أن يؤمن بشىء إلا بمد أن يفكر فيه ويعقله ، ولا تبيح له أن يقول مقالا أو يفعل فعلا إلا بعد أن يفكر فيما يقول ويفعل ويعقله .

ولقد قامت الدعوة الاسلامية نفسها على أساس العقل فها هو القرآن يعتمد في إثبات وجود الله ، ويعتمد في إقناع الناس بالاسلام ، ويعتمد في حملهم على الايمان بالله ورسوله وكتابه، يعتمد القرآن فيذلك كله اعتماداً أساسياً على استثارة تفكير الناس وإيقاظ عقولم ويدعوهم بشتى الوسائل إلى التفكير في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم وفي غير ذلك من المخلوقات ، ويدعوهم إلى التفكير فيا تقع عليه أبصارهم وما تسمعه آذانهم ليصلوا من وراء ذلك كله إلى معرفة الخالق ، وليستطيعوا التمييز بين الحق والباطل .

ونصوص القرآن التي تحض على استخدام المقل وتحرير الفكر لا تمد كثرة منها قوله تمالى : ﴿ إِن فَي خَلقِ السمواتِ وَالأَرضِ وَاخْتِلاَفِ الليلِ والنهارِ والفلكِ التي تَجرى فِي البَحرِ بِمَا يَنفَع الناس ، وَمَا أَنزلَ اللهِ مِن السماءِ مِن مَاء فَأَحَيا بِهِ الأَرضَ بَعَدَ مَوْتِها وَ بَثَ فِيها مِن كُلِ دَابَةٍ وَتَصرِ بِف الرَياحِ وَالسَّحَابِ المسخرِ بِهِ الأَرضَ بَعَدَ مَوْتِها وَ بَثَ فِيها مِن كُلِ دَابَةٍ وَتَصرِ بِف الرَياحِ وَالسَّحَابِ المسخرِ بِهِ الأَرضَ بَعَدَ مَوْتِها وَ بَثَ فَيها مِن كُلِ دَابَةٍ وَتَصرِ بِف الرَياحِ وَالسَّحَابِ المسخرِ بَنِ السماءِ وَالأَرضَ لَا يَاتِقُوم يعقِلُون ﴾ [البقرة : ١٠٤] وقوله : ﴿ أَو لَم يَن السموات والأَرض وما بينهما إلا بالحق وأجل يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأَرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ [الروم ٨] وقوله : ﴿ قَل انظروامَاذا في السموات وَالأَرض ﴾ [يونس ١٠٠٠] وقوله : ﴿ أَفَلاَ يَنظرونَ إِلَى الأَبلِ كَيفَ خِلقَت : و إِلَى وقوله ﴿ فَلْيَنظر الانسَانِ مِ خِلْقَ ، خِلْقَ مِن مَاءٍ دَافِقِ يَخرِج مِن بَينِ الصلبِ وقوله ﴿ فَلْيَنظر الانسَانِ مِ خِلْقَ ، ﴿ أَفَلاَ يَنظرونَ إِلَى الأَبلِ كَيفَ خِلْقَت : و إِلَى السماءِ كَيفَ رَفِعَت ، وإلَى الجِبال كيف نصِبَت ، وإلَى الأَرضِ كيف سطِحَت ﴾ [المناشية : ١٧] وقوله ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كَرَى لِنَ كَانَ لَه قَلْب أَو أَلقَ السمَع وَهُو وَ النَّ فَيها مِن الله عَلَى الْمَوْتِ الله قَلْب أَو أَلقَ السمَع وَهُو وَ النَّ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَاتُ الْمَلْ الْمَاتِ الْمَاتِ اللهِ الْمَاتِ اللهِ الْمَاتِ الْم

شَهِيد) [سورة ق : ٣٧] وقوله: ﴿ وَمَايَدٌّ كُر إِلا أُولُوا الأَلبَابِ﴾ [آل عران:٧] ويعيب القرآن على الناس أن يلنوا عقولم ، و يعطلوا تفكيرهم ، ويقلدوا غيرهم ، ويؤمنوا بالخرافات والأوهام ، ويتمسكوا بالعادات والتقاليد دون تفكير فيا يتركون وما يدعون ، وينعى عليهم ذلك كله ، ويصف من كانوا على هذه الشاكلة بأنهم كالأنعام بلأضل سبيلا من الأنعام لأنهم يتبعون غيرهم دون تفكير ولا يحكون عقولم فيا يعملون أو يقولون أو يسمعون ، ولأن العقل هو الميزة الوحيدة التي ميز الله بها الإنسان على غيره من المخلوقات فإذا ألغى عقله أو عطل فكره تساوى بالأنعام بل كان أضل منها .

ونصوص القرآن صريحة في تقرير هذه المعاني ، واقرأ إن شئت قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ اتبِمُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا : بَل نَتبُع مَا أَلفَينَا عَلَيهِ آبَاءَنا أُو َلُوكَانِ آبَاوُهُم 
لَا يَمْقِلُون شَيئًا وَلَا يَهْتَدُون \* وَمثل الذِينَ كَفَرُوا كَثَلِ الذِي يَنعق بِمَا لَا يَسَمَع إِلاّ 
دَعَاءُ وَنَداء صُم بُهُم عُمِي فَهُم لَا يَمْقِلُون ﴾ [البقرة : ١٧١،١٧٠] وقوله: ﴿ أَفَلَ يَسَيرُوا 
فِي الأَرضِ فَتَكُونَ لَمُ قَلُوب يَمْقِلُونَ بِهَا أَو آذَان يَسَمَعُون بِهَا فَإِنها لَا تعمى الأَبصار 
وَلَكِن تَعمى القَلُوب التي في الصَدُور ﴾ [الحج : ٤٦] وقوله: ﴿ وَلَقَدَ ذَرَأْنَا لِجَهُمْ كَثِيرًا 
مِنَ الْجِن وَالْإِنسِ لَمْ قَلُوب لَا يَعْقَبُونَ بَهَا وَلَمْ أَعِين لَا يُبُصِرُونَ بَهَا وَلَمْ آذَان 
مِنَ الْجِن وَالْإِنسِ لَمْ قَلُوب لَا يَعْقَبُونَ بَهَا وَلَمْ أَعِين لَا يُبُصِرُونَ بَهَا وَلَمْ آذَان 
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولئكَ كَالأَنْهَامَ بَلِهُ أَصْل أُولئكُ هِ الفَافِلُون ﴾ [الأعراف : ١٧٨]. 
لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولئكَ كَالأَنْهَامَ بَلِهُ أَصْل أُولئكُ هِ الفَافِلُون ﴾ [الأعراف : ١٧٥] .

وللإنسان أن يفكر فيا شاء كما يشاء وهو آمن من التعرض للعقاب على هذا التفكير ولوفكر في إتيان أعمال تحرمها الشريعة ، والعلة فى ذلك أن الشريعة لاتعاقب الإنسان على أحاديث نفسه ولا تؤاخذه على مايفكرفيه من قول أو فعل محرم و إنما تؤاخذه على ما أتاه من قول أو فعل محرم، وذلك معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم » .

مرية الاعتقاد: والشريعة الإسلامية هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود ، فلكل إنسان طبقا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء وليس لأحد أن يحمله على ترك عقيدته أو اعتناق غيرها أو يمنعه من إظهار عقيدته .

وكانت الشريمة الإسلامية عملية حين قررت حرية العقيدة فلم تكتف بإعلان هذه الحرية و إنما أتخذت لحايتها طريقين : ــ

أولاها: إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه يعمل طبقاً لعقيدته ، فليس لأحد أن يكره آخر على اعتناق عقيدة ما أو ترك أخرى ومن كان يعارض آخر في اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسنى ، ويبين له وجه الخطأ فيا يعتقد ، فإن قبل أن يغير عقيدته عن اقتناع فليس عليهما حرج ، وإن لم يقبل فلا يجوز إكر اهه ولاالضغط عليه ، ولاالتأثير عليه بما يحمله على تغيير عقيدته وهو غير راض ويكني صاحب العقيدة المضادة أنه أدى واجبه فبين الخطأ ، وأرشد إلى الحق ، ولم يقصر في إرشاد خصمه وهدايته إلى الصراط المستقيم . واقرأ إن شئت هذه المعانى صريحة واضحة في قول الله تعالى لرسوله : (لا إكراه في الدين) [البقرة: ٢٥٦] وقوله : (وَلَو شَاء رَبك لا مَن من في الأرض كلهم جَمِيعاً أَفاَنتَ تكره الناسَ حتى يكونوا مؤمنين ) [يونس : ٩٩] وقوله : (فَذَكر إنما أَنتَ مذكر لَستَ عَلَيهم بِمسيطِر) والغاشية : ٨ ] وقوله : (وَمَا عَلى الرسولِ إلا البَلاغ المبين) [سورة النور : ٤٥] .

ثانيهما: \_ إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته ، وأن لا يقف موقفا سلبيا ، فإذا مجز عن حماية نفسه تحتم عليه أن يهاجر من هذه البلاة التي لا تحترم فيها عقيدته إلى بلد آخر يحترم أهله العقيدة ، و يمكن فيه من إعلان ما يعتقد ، فإن لم يهاجر وهو قادر على الهجرة فقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه غيره ،

وارتكب إنما عظيا ، وحقت عليه كلة العذاب ، أما إذا كان عاجزا عن الهجرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . وهذا هو القرآن ينص صراحة على ذلك فى قوله تمالى : ﴿ إِنَ الذِينَ تَوَفَّاهِ الملائِكة ظَالمي أَنفسيهم قَالُوا : فِيمَ كُنتُم قَالُوا : كنا مستَضْعَفِين فِي الأَرضِ ، قَالُوا أَلْم تَكُن أَرضِ الله وَاسِعَة فَتَهَاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَا وَاهِم جَهَم وَ وَسَاءَت مَصِيراً \* إلا المستَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَال وَالنسَاء وَالْوِلدَان لَا يَستَطِيعُونَ حِيلةً وَلايهَتَدُونَ سَبِيلا \* فَاوَلئِكَ عَسَى الله أَن يَعْفُو عَنهم وَكَانَ الله لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلايهَتَدُونَ سَبِيلا \* فَاوَلئِكَ عَسَى الله أَن يَعْفُو عَنهم وَكَانَ الله عَفُواً غَنهم وَكَانَ الله عَنْوراً ﴾ [ النساء : ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ] .

وقد بلفت الشريعة الإسلامية غاية السمو حينا قررت حرية العقيدة للناس عامة مسلمين وغير مسلمين ، وحينا تكفلت بحاية هذه الحرية لغير المسلمين في بلاد الإسلام ، فني أى بلد إسلامي يستطيع غير المسلم أن يعلن عن دينه ومذهبه وعقيدته ، وأن يباشر طقوسه الدينية ، وأن يقيم المعابد والمدارس لاقامة دينه ودراسته دون حرج عليه ، فلايهود في البلاد الإسلامية عقائدهم ومعابدهم وهم يتعبدون علنا و بطريقة رسمية ، ولهم مدارسهم التي يعلمون فيها الدين الموسوى ، ولهم أن يكتبوا ما يشاءون عن عقيدتهم وأن يقارنوا بينها و بين غيرها من العقائد ويفضلوها عليها في حدود النظام العام والآداب والأخلاق الفاضلة — وكذلك حال المسيحيين مع اختلاف مذاهبهم وتعددها ، فلكل أصحاب مذهب كنائسهم ومدارسهم ، وهم يباشرون عباداتهم علنا ، ويعلمون عقائدهم في مدارسهم ويكتبون عنها و ينشرون ما يكتبون في البلاد الإسلامية .

حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول وجعلنها حقا لكل إنسان، بل جعلت القول واجبا على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً؛ وذلك قوله تعالى:

﴿ وَلِنْكُنَ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَ يَأْصُّرُونَ بِالْمُمُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المُنكرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وقوله: ﴿ الذِّينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ فَى الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وآتُوا الرّكاة وَأَصُّوا بِالمُمْرُوفِ ، وَنَهُوا عَنِ المُنكرِ ﴾ [الحج: ٤١] وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ مَن رأَى مَنكُم مَنكُراً فَلْيَغَيِّرُهُ بِيدَهُ فَإِن لَمْ يَستطَعُ فَبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضمف الإيمان » وقوله : ﴿ أَفْضُلُ الجَهَادُ كُلَةٌ حَقّ عند سلطان جائر » وقوله : ﴿ الدِينِ النصيحة ، قالوا لمن يارسول الله ؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم » وقوله : ﴿ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله » .

وإذاكان لكل إنسان أن يقول ما يمتقد أنه الحق و يدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإنحرية القول ليست مطلقة ، بلهى مقيدة بأن لايكون مايكتب أويقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفا لنصوص الشريمة .

وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان و إساءة الاستعال ، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي جاء معلناً للحرية مبشراً بها وداعياً إليها ، ليكون قوله وعمله مثلا يحتذى ، وليعلم الناس أنه لا يمكن أن يعنى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد بها مع ما وصفه به ربه من قوله : ﴿ وَإِنك لَعلى خلق عَظِيم ﴾ [سورة القلم : ٤]

الحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يجادل بالتي هي أحسن ، وأن يعرض عن الجاهلين وأن لا يجهر بالسوء من القول ، وأن لا يسب الذين يدعون من دون الله ، فرسم الله لرسوله حدود حرية القول ، وبين لنا أن الحرية ليست مطلقة و إنما هي حرية مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة الاستعال .

وحرية القول فى الحدود التى وضعتها الشريمة تمود دون شك على الأفراد والأمم بالنفع والتقدم، وتؤدى إلى نمو الإخاء والحب والاحترام بين الأفراد والهيئات، وتجمع كلة أولى الأمر على الحق دون غيره، وتجعلهم فى حالة تعاون دائم، وتقضى على النعرات الشخصية والطائفية، وهذا كله ينقص العالم اليوم، أو يبحث عنه العالم فلا يهتدى إليه.

ونستطيع أن نبين مدى صلاحية نظرية الشريعة إذا علمنا أن المشرعين الوضعيين بعد تجاربهم الطويلة ينقسمون اليوم قسمين: قسم يرى حرية القول دون قيد إلا فيا يمس النظام العام وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أى اهتمام، وتطبيق رأيهم يؤدى دائماً إلى التباغض والتنابذ والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار. وقسم يرى تقييد حرية الرأى في كل مايخالف رأى الحا كمين ونظرتهم للحياة، وتطبيق رأى هؤلاء يؤدى إلى كبت الآراء الحرة و إبعاد العناصر الصالحة عن الحكم، ويؤدى فالنهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل والثورات.

ونظرية الشريعة الإسلامية تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العالم ، ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقييد وهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها ، ولا بالتقييد على إطلاقه ؛ فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول ، والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيايمس الأخلاق أوالآداب أو النظام ، والواقع أن هذه القيود قصد منها حماية الأخلاق والآداب والنظام ، ولكن هذه الحاية لاتتيسر إلا بتقييد حرية القول ، فإذا منع القائل من الخوض فيا يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق لأن الاعتداء فيا يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق لأن الاعتداء

لا يمكن أن يكون حقاً .

و يمكننا بعد ذلك أن نقول إن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول مايشاء دون عدوان فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذباً ، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يجادل بالتي هي أحسن ، وأن لا يجهر بالسوء من القول ، ولا يبدأ به ، وأن يعرض عن الجاهلين . ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله و يقدروا رأيه فضلا عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة .

والنصوص القرآنية الآتية تعتبر دستور القول في الشريمة وهي قوله تعالى: ( ادعُ إلى سَبيل رَبكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسنَة وَجَادِلهُم بِالتِي هِيَ أَحسَن ) [ سورة النحل: ١٣٥] وقوله: ( خذالعفو وَأُمر بِالعرفِ وَأُعرِض عَنِ الجَاهِلِين) [ الأعراف: ١٩٩] وقوله: ( وَ إِذَا خَاطَبَهُم الجَاهِلُونَ قَالُواسًلاماً ) [ الفرقان: ٣٣] وقوله: ( وَ إِذَا خَاطَبَهُم الجَاهِلُونَ قَالُواسُلاماً ) [ الفرقان: ٣٣] وقوله: ( لَا يُحب الله الجهرَ بِالسوءِ مِنَ القَولِ إِلا مَن ظُلم ) [ النساء: ١٤٨] وقوله: ( لَا يُحب الله الجهرَ بِالسوءِ مِنَ القَولِ إِلا مَن ظُلم ) [ النساء: ١٤٨] وقوله ( وَلا تَجادلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلا بِالتِي هِي أَحسن إلا الذينَ ظَلْمُوا مِنهُم ) [ العنكبوت: ٤٦].

\* \* \*

هذه هى نظرية الحرية بشعبها الثلاث جاءت بها الشريعة الإسلامية فى وقت كان الناس فيه لا يفكرون بعقولهم ، ولا يحفلون إلا بما وجدوا عليه آباءهم ، وكان من الطبيعى فى نظرهم أن يكره الرجل على تغيير عقيدته ، ولم يكن لأحد حرية القول أو التفكير إلا أصحاب السلطان والأقوياء . وقد لتى المسلمون الأول عنتا شديدا فى نشر الدعوة وبث العقيدة الإسلامية ، فعذبوا لتغيير عقيدتهم ، وأكرهوا على ذلك بشتى الوسائل ، وكان الكفار والمكذبون يترصدون لهم

فلا يحارلون القول إلا منعوهم منه ، ولا التعبد إلا آذوهم به .

وظاهر مما سبق أن الشريعة حين جاءت بنظرية الحرية لم تكن تجارى تطور الجاعة أو تلبى رغباتها ، لأن العالم كله فى ذلك الوقت لم يكن مهيّاً لنظرية الحرية ، و إنما قررت الشريعة هذه النظرية لترفع بها مستوى الجماعة ، وتدفعهم نحو التقدم والرقى ، وتسمو بهم عن الموطن الذى نزلت بهم فيه همجيتهم، وأرضاهم به جهلهم = كذلك كان تقرير النظرية لازماً لتكيل الشريعة بما تستازمه الشريعة الدائمة .

وقد جاءت النصوص المقررة للحرية والمبينة لحدودها نصوصاً عامة مرنة بحيث لا يمكن أن تحتاج إلى تعديل أو تبديل . وهذا يتفق مع الأساس الذى قامت عليه الشريعة وهو عدم قابليته اللتعديل والتبديل، ولاشكأن النصوص من العموم والمرونة بحيث لا يمكن أن تضيق بأىحالة مهما تغيرت الظروف والأمكنة وطال الزمن . ولقد سبقت الشريمة الإسلامية القوانين الوضعية فى تقرير نظرية الحرية بأحد عشر قرنًا على الأقل ؛ لأن القوانين الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . أما قبل ذلك فلم تكن هذه القوانين تعترف بالحرية بلكانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين ودعاة الإصلاح ولن ينتقد عقيدة تخالف العقيدة التي يعتنقها أولو الأمر . هذا هو الواقع وهذه حقائق التاريخ ، فمن شاء بعد ذلك أن يعرف كيف نشأت الأكذو بة الكبرى التي تقول إن الأوربيين هم أول من دعا للحرية فليملم أنها نشأت من الجهل بالشريعة الإسلامية ، وقد يعذر الأوربيون في هذا الجهل أمانحن فلن نجد لأنفسنا عذراً .

# و - الكرامة الانتانية للمواطنين

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ اَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَوَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ اللهِ السودة الإسواء)

 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَلَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ (سودة الجموات)

 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَلَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ (سودة الجموات)

النفس الإنسانية لها حرمتها: فلا يعتدى عليها بأي نوع من العدوان في حياتها، او مالها، او عرضها، او عقيدتها، أو أمنها، يستوي في ذلك المقيمون في الوطن الاسلامي والطارئون عليه، مسلمين وغير مسلمين، ومن حق الجائع ان يطعم ، والعماري ان يكسى، والشمارد ان يمؤوى، والمريض ان يعالج، وان كان الجائع او العاري او الشريد او المريض من قوم عدو للدولة . ولا يجوز ان يفرق في ذلك بين الناس بسبب اختلاف الدين او اللغة او القوم او الوطن او اللون او الحرفة (۱) . . . الا ان يَحرِم أحدُهم نفسته من ذلك ويُسقِط حرمتهما بإتيان عمل حربيّ ضد الدولة أو ما شاكله من أعمال التجسس لأعدائها فيعاقب بقدر ما أتى حسب القانون، وحتى في هذه ويجب التزام العدل الدقيق الذي لا يتأثر بفورة عاطفية او نعرة اقليمية او قومية ، فالله تعالى يقول: « ولا يجرمُنكم شنآن قوم على الا تعدلوا ، إعدلوا هو اقرب للتقوى » (۲).

ورعاية حرمة النفس الانسانية في ذاتها ، هي مقتضى العدل الذي امر

<sup>(</sup>١) الاستاذ ابو الاعلى المودودي ، مجلة (المسلمون) المجلد الاول ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٨) .

به الله بين الناس جميعا ، وهي المفهوم الذي يمليه عموم مثل قول الله عز وجل: « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق »، ومثل قول نبيه صلى الله عليه وسلم: «المؤمن من أمِنَه الناسُ على اموالهم وانفسهم» (١).

وحريات الراي خطابة او كتابة ، والعبادة ، والاجتماع ، واختيار المهنة ، والانتقال ، واجبة الحماية لكل المواطنين ، وذلك مقتضى مسؤولية كل فرد عن نفسه مسؤولية كاملة امام الله « كل نفس بما كسّبّت رهينة » (٢) . ولا يجوز ان يغرض عليه في شيء من ذلك أي قيد الا أن يتجاوز حقه الى الاعتداء على حق غيره أو انتهاك حرمته أو الاضرار بمصالح الامة العامة بفعل يعاقب عليه القانون، وكل قيد يفرضه الحاكم على الناس ظلما في هذه الحريات ، ينحرف بالحياة العامة عن دوح الشريعة التي يقول منزلها سبحانه « ولقد كرّمنا بني آدم » (٣) .

• • •

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة .

<sup>(</sup>٢) سورة المدار (٣٨)

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء (٧٠)

## ز \_ المئكاواة المام القكانون للمُواطِنين

يقول المرحوم الشهيد عبد القادر عودة في كتابه ( التشريع الجنائي الإسلامي ) ــ الجزء الأول :

نظرية المساواة: جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص صريحة تقرر نظرية المساواة وتفرضها فرضاً ، فالقرآن يقرر المساواة ويفرضها على الناس جميعاً في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيّها الناس إِنا خَلَقنا كم مِن ذَكْرِ وَأَنْثَى وَجَعَلنا كم شمعو با وَقبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتَقَاكُم ﴾ والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى في قوله: « الناس الحجرات : ١٣] والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى في قوله: « الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » ثم يؤكد

هذا المعنى تأكيدا فى قوله: « إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم » .

و يلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطاقه ، فلا قيود ولا استثناءات ، وأنها المساواة على الناس كافة أى على العالم كله ، فلا فضل لفرد على فرد ، ولا لجماعة على جماعة ، ولا لجنس على جنس ، ولا للون على لون ، ولا لسيد على مسود ، ولا لحاكم على محكوم .

وهذا هو نص القرآن يذكر الناس أنهم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى ولا تفاضل إذا استوت الأصول وإنما مساواة ، وهذا هو قول الرسول يذكر الناس أنهم جميماً ينتمون لرجل واحد خلق من تراب فهم متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد ، ولم يعرف أن سنّا من مشط فضلت سنة الأخرى .

وقد نزلت نظرية المساواة على الرسول وهو يعيش فى قوم أساس حياتهم وقوامها التفاضل فهم يتفاضلون بالمال والجاه ، والشرف واللون ، ويتفاخرون بالآباء والأمهات ، والقبائل والأجناس ، فلم تكن الحياة الاجتماعية وحاجة الجماعة هى الدافعة لتقرير نظرية المساواة ، وإنما كان الدافع لتقريرها من وجه هو رفع مستوى الجماعة ودفعهم نحو الرقى والتقدم ، كما كان الدافع لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكميل الشريمة بما تقتضيه الشريمة الكاملة الدائمة من مبادىء ونظريات .

ولا جدال فى أن عبارة النصوص جاءت عامة مرنة إلى آخر درجات العموم والمرونة ، فلا يمكن مهما تغيرت ظروف الزمان والمكان والأشخاص أن تضيق عبارة النصوص بما يستجد من الظروف والتطورات ، والعلة فى وضع نصوص الشريعة على هذا الشكل أن الشريعة لا تقبل التعديل والتبديل فوجب

أن تكون نصوصها بحيث لا تحتاج إلى تعديل أو تبديل .

و إذا كانت نظرية المساوة قد عرفت في الشريعة الإسلامية من ثلائة عشر قرنا فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وإذن فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير المساواة بأحد عشر قرنا ، ولم تأت القوانين الوضعية بجديد حين قررت المساواة ، وإنما سارت في أثر الشريعة واهتدت بهداها ، وسيرى القارئ فيا بعد أن القوانين الوضعية تطبق نظرية المساواة تطبيقا محدودا بالنسبة للشريعة الإسلامية التي توسعت في تطبيق النظرية إلى أقصى حد .

فطرية مساواة المرأة بالرجل: هذه النظرية ليست إلا فرعا من النظرية المامة للمساواة أو تطبيقا لها ، وقد فضلنا أن نجمل لها مكاناً خاصاً لأهميتها ولأنها دليل ظاهر على عدالة الشريعة وسموها وحكمتها فى تقرير الحقوق وتوزيع الواجبات ، وأن الشارع لا يطبق المبادىء العامة تطبيقا آليا ، و إنما يطبقها ليحقق بها نفعاً أو يدفع بها ضرراً .

والقاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية : أن المرأة تساوى الرجل فى الحقوق والواجبات ، فلها مثل ما له وعليها مثل ما عليه ، وهى تلتزم للرجل بما يقابل التزاماته لها ، فكل حق لها على الرجل يقابله واجب عليها للرجل ، وكل حق للرجل عليها يقابله واجب على الرجل لها ، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَ بِالمَعْرُوفَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٨ ] .

ولكن الشريعة مع تقريرها المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ميزت الرجل على المرأة بميزة واحدة ، فجعلت له على المرأة درجة فى قوله تعالى : ﴿ وَلِلرَجَالِ عَلَيْهِن دَرَجَة ﴾ [البقرة : ٢٧٨] وقد بين القرآن حدود هذه الميزة

أو الدرجة التى اختص بها الرجل فى قوله تعالى: ﴿ الرَجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النَسَاءِ بِمَا فَضَلَ الله بعضهم عَلَى بَعض وَ بِمَا أَنفَقُوا مِن أَمُوالِهُم ﴾ [النساء: ٣٤] فبين ذلك أن الدرجة هى درجة الرئاسة والقوامة على شئونهما المشتركة .

ولا شك أن الرجل وهو المكلف طبقاً للشريعة بالإنفاق على المرأة وتربية الأولاد والمسئول الأول عن الأسرة أحق بالرئاسة والقوامة على شئون الأسرة المشتركة ، لأن مسئوليته عن هذه الشئون تقتضى أن يكون صاحب الكلمة العليا فيها .

فالسلطة التى أعطيت للرجل إنما أعطيت له مقابل المسئولية التى حملها ليتمكن من القيام بمسئولياته على خير وجه ، وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية عامة هى القاعدة التى تقول: « السلطة بالمسئولية » تلك القاعدة التى جاءت بها الشريعة لتحكم علاقة أصحاب السلطان بغيرهم ، ولتبين مدى سلطتهم ومسئوليتهم والتى قررها الرسول عليه السلام فى قوله: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع وهومسئول عن رعيته ، والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » .

وإذا كان للرجال درجة على النساء فى شئونهما المشتركة فإن الرجل لا يتميز على المرأة فى شئونهما الخاصة ، وليس له عليها أى سلطان رهى تستطيع مثلا أن تتملك الحقوق وتتصرف فبها دون أن يكون للرجل ولوكان زوجا أو أبا أن يشرف عليها أو يتدخل فى أعمالها .

وقد سوت الشريعة الاسلامية بين الرجل والمرأة على الوجه السابق من يوم نزولها أى من ثلاثة عشر قرنا تقريبا فى وقت لم يكن فيه العالم مهيئا للتسوية بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات ، فلم تكن حاجة الجماعة هى التى دفعت

الشريمة لتقرير المساواة وإنما اقتضت ذلك ضرورة تـكميل الشريعة بالمبادى. التي يجب أن تـكون في شريعة كاملة دائمة .

ونستطيع أن ندرك مدى السمو الذى وصلت إليه الشريعة بتقريرها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذا علمنا أن القوانين الوضعية لم تسمح بالتسوية بينهما إلا في القرن التاسع عشر ، وأن بعضها يمنع النساء إلى اليوم من التصرف في شئونهن الخاصة إلا بإذن أزواجهن .

ويمكننا أن نلاحظ بسهولة مدى عموم النصوص ومرونها ، وأنها لا تضيق بحالة ما ، ولا تعجز عن الاحاطة بكل ما يتصور من المسائل ، فإذا أضيف هذا إلى ما فى النصوص من كمال وسموكان من الحق أن نقول إن نصوص الشريعة لا تقبل التعديل والتبديل لأنها ليست فى حاجة إلى تعديل أو تبديل .

• • •

# ح - التيسير ورفع المحترج

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسْرًا ﴿ وَالسَّرَا اللَّهُ وَ السَّرَا اللَّهُ وَالسَّرَ • وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلْكُا فَلَهُ , جَزَآءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْنِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّمُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ (سيورة الإسيراء) وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ (مسورة البقرة) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ اتَنْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسِرٍ يُسْرًا ١ (سـورة الطـلاق) يُرِيدُ ٱللهَ بِكُرُ ٱلْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُرُ ٱلْعُسْرُ ... ١ (مسورة القرة) هُوَ أَجْنَبُكُمْ وَمَا جَعَـلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ۞ (سورة الحج) . مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... ١ (سمورة المائدة)

٩٣٤ – عن أبي موسى رضي الله عنه (١): أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: « يستّرا ولا تُختلِفا ».

<sup>(</sup>١) في مسلم : محمد بن أبي بردة عن أبيه عن جده . ( م ١٤١/٥ )

#### واجبات المواطن

أ ــ انتخاب الحاكم الصالح
 ب ــ السمع والطاعة بالمعروف ما لم يؤمر بمعصية
 ج ــ احترام القانون والقضاء
 د ــ عدم مخالفة التشريع والنظام العام

# أ - انتخاب البحاكم الصالح

... إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَفْجَرْتَ ٱلْقُوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ (سورة القصص) فَيُعْلِيكُمُّ ... ﴿ يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ ... ﴿ اللهِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ ... ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ ... ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ ... ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْلِيكُمُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْلِيكُمْ ... ﴿ اللهِ الله

قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وجه \_ مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى للهِ مِنْ ، فَقَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالمَقُ مَنْيْنَ . ( احمد والعاكم )

عَلَيْهِ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحداً نَحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلا عَذلاً . (احمد)

٩٣٧ \_ الإَمَامُ الضَّعِيْفُ عَنِ الحَقُّ مَلْعُونٌ . (أبويعلى)

٩٣٨ - كمَّا تَكُونُوا يُولًا عَلَيْكُمْ • (انبيهقي والشهاب)

٩٣٩ - لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، (مسلم)

# ب - السَّمْع وَالطاعَة بِالمَعروف مَالَمُ يُؤْمَر مُبَعصِيَهُ

- فَأَ تَقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ ... (١) (سورة الناب)
- ... وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُومِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيم ( سورة المُنتَجنة )
- وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِهَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْمُنُبُ مَايُبَيْنُونٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَنَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٥٥
- ... وَلَكِنَ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُو ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَ
   وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعَصْيَانَ ... ١٠٠٠
  - فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَهُواْ الْقَلَمِ )
  - يَنَأَيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الْكَنْفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا حَكِيًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَأَصَّيرٌ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُعِلَعْ مِنْهُمْ الْمِكَ أَوْ كَفُورًا ۞
 ( سورة الإنسان )
 فَا نَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُعِلِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۞ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞
 يُصْلِحُونَ ۞
 (سورة الشعراء)
 فَا سَتَخَفَّ قَوْمَهُ وَفَا طَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ۞ (سورة الزموف)

٩٤٠ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 « على المَرْء المُسلم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فيما أَحَبَّ وكروه ، إلا آن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةً ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةً فَلا سَمْعَ ولا طاعة » متفق عليه.

الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على السمع والطاعة يتقول لنا : : « فيما استطعثم » متفق عليه .

٩٤٧ \_ عن أبي الوليد عُباداة أبن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال:

« بَايَعْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمْعِ والطَّاعَةِ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ وَالمُسْرِ وَالمَنْسَطِ وَالمَكْرَهِ ، وَعَلَى أَثَرَة عَلَيْنَا ، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ اللَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُم م مِنَ اللهِ تَعَالَى فيهِ بُرْهَانٌ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بالْحَقِ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ تَخافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَ ثُمْ ، مَفَقٌ عليه . « والأثرة » : في الله لومة لا تُمْ ، منفقٌ عليه . « والأثرة » : المنشطوالمكره » بِفَتْح ميميهما : أَيْ : في السَّهْلِ والصَّعْبِ . « والأثرة » : الاختيصاص بالمُشْتَرك . «بَوَاحاً » بفَتْح الْبَاءِ المُوحَدَّة بعَد مَا وَاوَ مُمَّ أَلِفٌ أَلِفٌ مُنْ حَاةٍ مُهُمْلَة " : أَيْ ظَاهِراً لاَ يَحْتَمِلُ تَأُويلاً .

**٩٤٣** ـ إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ · ( البغادي )

- ٩٤٤ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « مَن ۚ أَطَاعَنِي فَقَد ْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَن ْ عَصَانِي فَقَد ْ عَصَى اللهَ ـ ا ومَّن " يُطِع ِ الْأُمِيرَ فَقَد الْطَاعَني ، وَمَن يُعْص ِ الْأُمِيرَ فَقَد عَصَاني »
- ٩٤٥ ــ وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَن أَهَـانَ السُّلطَـانَ أَهـَانَـهُ الله » رواه الترمذي ، وقال : حديث
- ٩٤٦ ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَن كَرِه مِن أَمِيرِهِ شَيئاً فَليَصبِر ، فإنَّه مَن خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شبراً (١) مَاتَ مِيتَهُ جاهِلِيَّةً ، مَتَفَى عليه .

**٩٤٧ \_ وعن ْ ابن ِ عمر رضيَ الله ُ عنهما عَن النبيِّ صلى الله ُ عليه وسلَّم قال :** « مَن ْ خَلَعَ يَدَأَ مِن ْ طَاعَةٍ <sup>(٢)</sup> لَقَيَ اللهَ يَوْمَ القيامَةِ وَلاَ حُجَّةً لَهُ ، وَمَن ْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُفِهِ بِيَعْمَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (٣) » رواه مسلم.

وفي رواية ٍ له : « وَمَنَ ْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ للْجَمَاعَة ِ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ ميتنة جاهيليّة " . « الميتنة " بكسر المبم .

٩٤٨ \_ وعن عبد ِ الله ِ بن عمرورضيّ اللهُ عنهما قال : كُنُنَّا مَعَ رسول ِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في سَفَرٍ ، فَنَزَلْنا مَنْزِلاً ، فَمِنًّا مَنْ يُصلِحُ خِبَاءَهُ (١٠)،

<sup>(</sup>١) من خرج من السلطان شبراً ، أي : خرج من طاعته و لو قليلاً ، فهو كناية عن القلة .

 <sup>(</sup>٢) من خلع يداً من طاعة ، أي : خرج عنها بالخروج على الإمام ، وعدم الانقياد له في غير معصية .
 (٣) ميتة جاهلية ، أي : مات على الضلالة ، كما يموت أهل الجاهلية عليها ، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت

طاعة أمير ويرون ذلك عيباً .

<sup>(</sup>٤) من يصلح خباءه : هو ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة ، وما فوق لُ. ذلك فهو بيت .

وَمِناً مَن ْ يَنْتَضِلُ ، وَمِناً مَن ْ هُو فِي جَشَرِه ، إذْ نادَى مُنادِي رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : الصّلاة جامِعة ". فاجنتمعنا إلى رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقال : « إنّه لم ْ يكُن ْ نَبِي قَبِيلِي إلا كَانَ حَقاً عليه أن ْ يندُل المُعْتَهُ على خَبرِ مَا يَعْلَمه لهُم ْ ، وَيَنْذِرَهُم ْ شَرّ ما يَعْلَمه لهُم ْ ، وَإِن المُعْتَهُ عَلَى خَبرِ مَا يَعْلَمه لهُ لهُم ْ ، وَيَنْذِرَهُم ْ شَرّ ما يَعْلَمه لهُ لهُم ْ ، وَإِن المُعْتَمُ هذه و جعيل عافيته الله في أوليها ، وسيصيب آخرها بلاء وأمور لله أمتنكم هذه و جعيء الفينية فيتن يرقي بعضها بعضا ، ونجيء الفينية فيتقول لهُومِن أي الله والمؤمن ؛ وتجيء الفينية فيقول لهُومِن أي الله واليوم واليوم والنار ، ويد خل المؤمن : هذه هذه منينينه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الحنة ، فكن أن يُؤتى إليه .

ومَن ْ بَايِعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وثْمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلَيُطُعِهُ إِنَّ اسْتَطَاعَ ؛ فَإِن ْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ » رواهُ مسلم.

قَوْله: «يَنْتَضِلُ » أي: يُسَابِقُ بالرَّمْي بِالنَّبْلِ والنَّشَّابِ. «وَالْجَشَرُ» بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء: وهي الدَّوابُّ التي تَرْعَى وتبيبتُ مَكانتها. وقوله: «يُرَقِّقُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ البَعْضُ » أي: يُصيَّرُ بَعْضَهَا رَقِيقاً ، أي: خَفِيفاً لِعِظَم ما بَعْدَهُ ، فالثَّاني يُرَقِّقُ الأُوَّلَ. وقيل : مَعناهُ : يَسُوقُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُها بَعْضُا . وقيل : يُشْبِهُ بَعْضُها بَعْضًا . بَعْضُها بَعْضُا .

٩٤٩ \_ وعن أبي هُننَيْدة واثيل بن حُجْر رضي الله عنه قال : سأل سكمة بن يزيد الجعُفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ينا نبي الله مكمة بن يزيد الجعُفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ينا نبي الله م

<sup>(</sup>٢) عافيتها ، أي سلامتها من فتن الدين .

أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ، ويمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عنه ، ثمَّ سَأَلَهُ ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ؛ فَإِنْمَا عَلَيْهُمْ ما حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ » « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ؛ فَإِنْمَا عَلَيْهُمْ ما حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ » رواه مُسلم .

• • • • وَعَنَ عَبَدُ اللهِ بنِ مَسْعُود رضي اللهُ عنه قال : قال رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عنه قال : قال رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم : « إنَّهَا سَتَكُونُ بَعَدِي أَثَرَةً "، وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ! » قالوا : يا رسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَن ۚ أَدْرَكَ مِنَا ذلك ؟ قَالَ : « تَوُدُونَ الحَقَ اللهَ اللهِ عَلَيْكُم \* ، وَتَسَاْلُونَ اللهَ اللهِ يَكُم \* » متفق عليه .

901 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَانَت بَنُو إِسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْآنْبِياءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيًّ ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي ، وسَيَكُونُ بَعدي خُلَفَاءُ فَيَكثُرُونَ » قالوا : يَارسولَ الله فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قال : « أَوفُوا بِبِيَعَة الْآوَل فالأَوَل ، ثُمَّ أَعطُوهُم حَقَّهُم ، وَاسألوا الله اللّذي لكم ، فإنَّ الله سَائِلُهُم عَمَّا استرعاهُم » منفق عليه .

وَأَنهُ يَكُونُ بَعْدِيْ أُمْرَاءُ يَعْمَلُونَ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ ، فَنَ شَرِ كُهُمْ فِي عَمَلِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلى ظُالْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنَى وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَمَنْ لَمْ شَرِ كُهُمْ فِي عَمَلِهِمْ وَلَمْ يُعِينُهُمْ عَلى ظُالْمِهِمْ فَهُوَ مِنِي وَأَنا مِنْهُ .
 يَشْرَ كُهُمْ فِي عَمَلِهِمْ وَلَمْ يُعِينُهُمْ عَلى ظُالْمِهِمْ فَهُوَ مِنِي وَأَنا مِنْهُ .
 ( أبو داود )

١٠ لا طَاعَةً لِلخُلُوقِ في مَعْصِيةِ الْخَالقِ •
 ١٠ ( احمد والعاكم )

# ج - احترام القانون والقضاء

فَاصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ شَهِ
 (سودة الجسر)
 ... فَاقْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ شَهِ
 ... وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ شَهِ
 ... وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ شَهِ
 ... وَأَيْمُرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ مَنْ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ شَهِ
 ... عَلَيْهَا مَلَنْ بِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ شَهِ
 ... عَلَيْهَا مَلَنْ بِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ شَهِ
 ... عَلَيْهَا مَلَنْ بِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ شَهُ
 ... قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللهُ صَايِرًا وَلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرًا شَهِ
 (سودة التحسر مِ)

90٤ \_ عَنْ أَنَس رضي اللهُ عنه قال : قال رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : « اسْمَعُوا وأَطْبِعُوا ، وَإِن ِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبَّدٌ حَبَّشِيُّ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةً » رواه البخاري .

٩٥٥ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسلول الله صلى الله عليه وسلم : « عَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في عُسْرِك وَيُسْرِك (١) وَمَنْشَطِك عليه وسلم : « عَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في عُسْرِك وَيُسْرِك (١) وَمَنْشَطِك

 <sup>(</sup>١) في عسرك ويسرك ، أي : في فقرك وغناك . ومنشطك ومكرهك ، أي : ما تحب وما تكره ، مما هو موافق لنشاطك وهواك ، أو مخالف له نما ليس معصية .

وَمَكُرُهِ لِكُ وَأَثَرَةً عَلَيْكُ (١) » رواه مسلم.

٩٥٩ \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُ قال: « إنما الإمام جُننة (١) يُقاتل من وراثه ويُنتَقى به ، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعد ل ، كان له بذلك أجر ، وإن يأمر بغيره كان عليه منه » رواه مسلم .

. . .

 <sup>(</sup>١) وأثرة طيك - بفتح الهمزة و المثلثة - وهي الاستئثار و الاختصاص بأمور الدنيا ، أي : عليكم الطاعة ،
 وإن اختص الأمراء بالدنيا ، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم .

 <sup>(</sup>٢) الجنة الوقاية ، يمني أن الامام بمثابة الوقاية ، لأنه يقي المسلمين من أذى الأعداء ، ويقي الناس من أن يعدو بعضهم على بعض.

# د - عَدُم مِخَالفَة التشريع وَالنظام العكام

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَكَهِكَةِ الْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجُدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ الْجُنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ قَسَى عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ الْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَى فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَنَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ الْتِينَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَى فَعَقَوُا النَّاقَةَ وَعَنَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ الْمُعْتِينَ فَى السورة الأعراف)

فَقَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَلَتُهُمُ الصَّبِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَى السورة الذَّارِيات )

فَقَتَوْاْ عَنْ أَمْرُ وَرَبِّهِمْ فَأَخْلَتُهُمُ الصَّبِعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَى السورة الذَّارِيات )

وَتِلْكَ عَادُّ جَعَدُواْ بِقَالِيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَاتَّبِعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَتَعَوْلُ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَعَصَوْاْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَعَمَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَعَمَوْا رُسُلُهُ وَاتَبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ فَى وَعَلَوْ وَالْتَعَامُ وَلَاسَامٍ وَالْتَعَامُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَالْتَعَامُ وَالْتَعَامُ وَعَوْلُوا وَلَالْتَعَامُ وَالْتَعَامُ وَلَا وَالْتَعَامُ وَالْتَالِمُوالِقُوا وَلَا الْتَعَامُ وَالْتَعَامُ وَالْتَعَامُ وَالْتَا

٩٥٧ - يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَ شَدُ إِلَى النَّارِ ٠ (الترمذي)
 ٩٥٨ - الْمُسْلِمُونَ يَدُ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . (الشهاب)

٩٥٩ ــ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَـةً

جَاهِلِيَّةً · وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ دَايَةٍ عَمِيَّةٍ (١) يَغْضَبُ لِعَصَبَيةٍ (١) أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ (١) أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ (١) أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَتَهُ جَاهِلِيَةٌ · (مسلم)

• • •

 <sup>(</sup>١) لا تعرف أحق هي أم باطل •
 (٢) تعصبا لقومه أو لهواه وليس للدين والحق •

<sup>(</sup>٣) قومية ٠

# بَينَ المُؤَطِفِين وَالمُواطِنِين

•... إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ﴿ (سورة القصص)

٩٦٠ إذا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيْرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقِ إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ . وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْهِ إِنْ نَسَيَ لَمْ يُلذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ . (ابو داود)

وعن أبي حُميند عبد الرّحمن بن سعد السّاعِدي رضي الله عنه قال : استعْمال النّبي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِن الْآزْدِ بِنُقَالُ لَهُ : ابْنُ اللّتُبيّة (۱) على الصّدَقة ، فلَما قدم قال : هذا لكُم ، وهذا أهدي اللّتبيّة (۱) على الصّدقة ، فلَما قدم قال : هذا لكُم ، وهذا أهدي إلى ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبسر ، فتحمد الله وآثننى علينه ، ثم قال : « أمّا بعند فإني أسنتعمل الرّجُل منكم على العممل مما وكاني الله ، فينا ثني فيتقول أن هذا لكم ، وهذا هدينة أهديت مما وكاني الله ، فينا ثني فيتقول أنه حمنى تا ثنيه هدينه إن كان صادقا ، والله لا ينا محد أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى ، يعمل بعيراً منكم القي الله تعمل بعيراً منكم القي الله تعالى ، عمل أنه منكم القي الله تعمل بعيراً منكم القي الله تعمل بعيراً المنه يوم النه يا منه المنه ال

<sup>(</sup>١) ابن اللتبية « بضم اللام وإسكان المثناة الفوقية بعدها موحدة فتحتية مشددة » نسبة لبني لتب ، بطن من الأرّد واسمه : عبد الله .

لَهُ رِغَاءٌ (١) ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيَعْرَ » ثُمَّ رَفَعَ يَدَيَهُ حَنَّى رَوْيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ فَقَال : « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْت » ثلاثاً . متفق عليه .

وعن عدي بن عُميْرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقُول : « مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطَا (٢) فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ عُلُولاً يَأْثِي بِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةُ » فقام إليه رَجُلُ أَسُودُ مِن الْانْصَارِ ، كَأْنِي أَنْظُرُ إليه ، فقال : يارسول فقام إليه وَبَلُ أَسُودُ مِن الْانْصَارِ ، كَأْنِي أَنْظُرُ إليه ، فقال : يارسول الله اقْبَلُ عَنِي عَمَلَكَ ، قال : « وَمَالَكَ ؟ » قال : سمعتُكُ تقُولُ كَذَا وَكَذَا ، قال : « وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ : مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلْيُجِئُ بقليلِهِ وَكَثِيره ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نَهْيَ عَنْهُ أَنْ انْتُهِي عَنْهُ أَنْ انْتُهَى » رواه مسلم .

979 – وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ ، وفُلانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلِ فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ . فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَة فِي عَلَّهَا – أَوْعَبَاءَةً إِلَى رَواه مسلم .

978 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العامل إذا استُعْمِلَ فأخذ الحق ، وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته » · ( الطبران )

<sup>(</sup>١) الرغاء : صوت الإبل . والخوار : صوت البقرة . و يا تيمر » : تصيح ، واليعار : صوت الشاة .

 <sup>(</sup>٢) المخيط ، بكسر الميم وسكون المعجمة : الإبرة . والغلول : السرقة . وفي الحديث وعيد شديد و و جراً أكيد في الحيانة من العامل في القليل و الكثير .

## البائبالتيابع

## العَلافاتُ الاقتِصَاديَّة

١ ـ قواعد النظام الاقتصادي في الاسلام

٢ ــ المال في نظر الاسلام

٣ ــ قوانين التكافل المعاشي

## العَلافاتُ الاقتِصَاديّة

| 00000000000000000000000000000000000000                          | POCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOC                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ          | • الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَالْبَلْقِيكُ                            |
| ( سورة الكهف )                                                  | أنكري                                                                                           |
| ( سسورة الإسسراء)                                               | وَأَمْدَدُنَّكُمُ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ (١                                                      |
| فَ الَّذِينَ فُضَّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا          | <ul> <li>وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُرْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّرْقِ</li> </ul>                      |
| اللَّهِ يَجْحَدُونَ ١                                           | مَلَكَتُ أَيْمُنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَيِنِعْمَةِ                                       |
| ( ســـورة النحــــل )                                           |                                                                                                 |
| بَيْنَهُم مَّعِيشَتِهُمْ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا | • أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكُ نَحْنُ قَسَمْنَا                                            |
| م بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَــيْرٌ مِّكَ          | بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَغِذَ بَعْضُهُ                                          |
| ( ســـودة الزخرف )                                              | يُجِمَعُونَ (١٠٠٠)                                                                              |
| ٱلْأَرْضِ وَلَكِين يُنَزِّلُ بِفَدَرٍ مَّا يَشَآءُ              | • وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَ لَبَغُواْ فِي                                  |
| ( ســـورة الشورى )                                              | إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ١                                                           |
| ( ســـورة الذاريات )                                            | • إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ إِنَّ                              |
| ورُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَاراً ١٥ وَيُمْدِدُكُم        | • فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ إِنَّهُ |
| كُرْأَنْهَا ١ (سورة نوح)                                        | بِأُمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمُّ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّـ                                |

، وَأَلَّوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَكُهُم مَّا لَا غَدَقًا ۞ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَ ذِكْرِ رَبِّهِ ، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ (سسورة الجن) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَعْرَجَ لِعِبَادِهِ ۽ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ تُحلُّ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا خَالِصَـةٌ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( سورة الأعراف ) كُلًّا ثُمِيدٌ هَنَوُلَآءِ وَهَنَوُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْفُورًا (سسورة الإسسراء) وَتَأْكُلُونَ ٱلْتُرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمَّا شَ (سيورة الفجير) وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ من فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (ســورة التوبة) ا يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَوْهُ الْبَقْرَةُ ﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنّ لُّمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَإِنَّا ( ســـورة التوبة )

، إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ سيورة التوية) مَّنَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواْ كُمُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمَّنْلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّانَةُ حَبِّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآَّهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَكُمُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةٌ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ 📆 (سسورة البقرة) وَجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُسنتُه و وَا تُوهُم مِن مَّالِ أَللَّهِ أَلَّذِي وَاتَسْكُم ... ( ( سورة السور) وَ امِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ منكُرْ وَأَنفَقُوا لَمُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ ١ (سسورة الحسديد) و وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمُمْ حَتَّى مَّعْلُومٌ ﴿ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿ ورة المعارج)

• وَوَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ الْمَالَيْنِ وَ الْمَالِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا ﴿ اللهِ إِنَّ الْمُبَدِّدِينَ كَانُواْ إِنَّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

• وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَسَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنَيِرًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ عَوَى قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنفِقَ مِنَ عَاتَنهُ ٱللَّهُ لا يُكلِّفُ

ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿ (سورة الطلاق)

• وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَرْ يُسْرِفُواْ وَلَرْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞ • وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَرْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞

• وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمْ أَنفِقُواْ مِنَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ وَامَنُواْ أَنُطْعِمُ

مَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مَّبِينِ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مَّبِينِ ﴿ اللَّهِ السَّالُ اللَّهُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَّالِ مَّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّالَا اللَّا اللَّلَّا اللَّالَّالِمُ اللَّا الللَّا اللَّا ال

... كَلْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ وَمِنكُرٌ ... (١٥ ( ـــ رة ا السر)

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَـكُمْ قِينَاهُا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ
 لَمُمُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (إِنَّ)

143

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَّنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَّةً عَن تَرَاضِ • وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِمَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ (سيورة البقرة) • وَءَاتُواْ ٱلْبَنَامَىٰ أَمُوالْهُمُ ۚ وَلَا نَنَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالْهُمْ إِلَّ أَمْوَاكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١ إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَعَىٰ ظُلَّمًا إِنَّكَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيصْلُونَ سَعيراً 🐑 (سيورة النباء) · يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَتِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ يِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ۚ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَبُونَ ١ ( سيورة البقرة ) ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّكَ ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوْا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ عَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهَ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَ خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَى اللهُ الرِّبُواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لايُحِبُ كُلِّ كَفَّادٍ أَثِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا اللهِ اللهِ المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا اللهِ المُلا المَا اللهِ المِلمِ المُلا المُلا المُلا المُلا اللهِ المُلا المُلا المُلا المُلا

# تواعدالنظام الاقتصادي في الابشلام

يتلخص نظام الاسلام الاقتصادي في قواعد أهمها :

۱ — اعتبار المال الصالح قوام الحياة ، ووجوب الحرص عليه ، وحسن تدبيره وتثميره .

٧ - ايجاد العمل والكسب على كل قادر .

٤ ــ تحريم موارد الكسب الحبيث.

ه ـ تقريب الشقة بين مختلف الطبقات ، تقريباً يقضي على الثراء الفاحش ،

والفقر المدقع .

٦ — الضمان الاجثماعي لكل مواطن ، وتأمين حياته ، والعمل على راحته
 وإسعاده .

٧ ــ الحث على الإنفاق ، في وجوه الحير ، وافتراض التكافل بين المواطنين ،
 ووجوب التعاون على البر والتقوى .

٨ ــ تقرير حرمة المال،واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة.

٩ ــ تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم ، والتدقيق في شؤون النقد .

١٠ ــ تقرير مسؤولية الدولة في حماية هذا النظام .

١١ – والذي ينظر في تعاليم الإسلام ، يجد فيه هذه القواعد مبيّنة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وكتب الفقه الاسلامي بأوسع بيان .

#### المال الصالح قوام الحياة:

فقد امتدح الاسلام المال الصالح ، وأوجب الحرص عليه، وحسن تدبيره، وتشميره، وأشاد بمنزلة الغبي الشاكر الذي يستخدم ماله في نفع الناس ومرضاة الله وليس في الاسلام هذا المعنى الذي يدفع الناس الى الفقر والفاقة من فهم الزهد على غير معناه. وما ورد في ذم الدنيا والمال والغنى والثروة انما يراد به ما يدعو الى الطغيان والفتنة والاسراف ، ويستعان به على الاثم والمعصية والفجور وكفران نعمة الله ، وفي الحديث : (نِعم المال الصالح للرجل الصالح) — وفي الآية الكريمة : (ولا تُوتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).

وفي ذلك الإشارة الى أن الأموال قوام الأعمال ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في غير وجهه ، فقال : ( ان الله سنها كم عن قيل وقال ، وكثرة السوال ، وإضاعة المال ) ، كما أن من مات مدافعاً عن ماله فهو شهيد كما جاء في الحديث : ( من مات دون عرضه فهو شهيد ، ومن مات دون ماله فهو شهيد .. ) الحديث .

### العمل على كل قادر:

وفي الإسلام الحث على العمل والكسب ، واعتبار الكسب واجباً على كل قادرٍ عليه ، والثناء كل الثناء على العمال المحترفين ، وتحريم السوَّال، وإعلان أن من أفضل العبادة العمل ، وأن العمل من سنة الانبياء ، وأن أفضل الكسب ماكان من عمل اليد ، والزراية على أهل البطالة ، والذين هم عالة على المجتمع مهما كان سبب تبطُّلهم ـــ ولوكان الانقطاع لعبادة الله ـــ فإن الإسلام لا يعرف هذا الضرب من التبطل والتوكل على الله إنما هو بالأخذ في الأسباب وأيضاً بالنتائج ، فمن فقد أحدهما فليس بمتوكل .. والرزق المقدور مقرون بالسعي الدائب ، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَقُلْ ِ اعْمُلُوا ، فَسَيْرَىٰ اللَّهُ عَمْلُكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، وَسَيْرُكُون إلى عالمَرِ الغيبِ والشهادة فينبوُّكم بماكنتم تعملون ) ، ويقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : (ما أكل أحد طعاماً قطُّ خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ) ويقول عمر : ( لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني ، وقد عُلِم أن السماء لا تُمُطر ذهباً ولا فضة ). وفي الحديث : ( لا يزال الرجل يسأل الناسحيي يأتيُ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم).

### الكشف عن منابع الثروات :

كما أن فيه لفت النظر الى ما في الوجود من منابع الثروة ومصادر الحير ، والحث على العناية بها ووجوب استغلالها ، وأن كل ما في هذا الكون العجيب مسخر للانسان ليستفيد منه وينتفع به ( ألم تروا أن الله سخّر كم ما في السماوات ، وما في الأرض وأسبع عليكم نِعْمَهُ ظاهرة وباطنة ) — (وسخّر كم ما في السماوات ، وما في الأرض جميعاً منه ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . ومن قرأ آيات القرآن الكريم ، علم تفصيل ذلك بأوسع بيان وأوفاه .

## تحريم الكسب الخبيث :

ومن تعاليمه ، تحريم موارد الكسب الحبيثة ، وتحديد الحبث في الكسب بأنه ما كان بغير مقابل من عمل : كالربا والقمار واليانصيب ونحوها – أو كان بغير حق كالنصب والسرقة والغش ونحوها – أو كان عوضاً لما يضر : كثمن الحمر، والخنزير والمخدر ونحوها، فكل هذه موارد للكسب لايبيحها الإسلام ولا يعتر فبها.

#### التقريب بين الطبقات:

وقد عمل الإسلام على التقريب بين الطبقات بتحريم الكُنز، ومظاهر الترف على الاغنياء، والحث على رفع مستوى المعيشة بين الفقراء، وتقرير حقهم في مال الدولة ومال الأغنياء ووصف الطريق العملي لذلك.

وأكثر من الحث على الانفاق في وجّوه الحير، والترغيب في ذلك، وذم البخل والرياء والمن والأذى، وتقرير طريق التعاون والقرض الحسن ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده: (وتعاونوا على البِرّ والتقوى ولا تَعَاونوا على الإثم والعُدوان).

### حرمة المال واحترام الملكيات :

وقرر حرمة المال ، واحترام الملكية الخاصة ، ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة : (كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ) . (ولا ضَرَرَ ولا ضَرَرَ ولا ضَرَرَ

## تنظيم المعاملات المالية:

 الحكمة في تحريم استخدام الذهب والفضة باعتبارهما الرصيد العالمي للنقد (١) .

### الضمان الإجتماعي:

وقرر الضمان الاجتماعي لكل مواطن ، وتأمين راحته ومعيشته كائناً من كان ، ما دام مودياً لواجبه ، أو عاجزاً عن هذا الاداء بسبب قهري لا يستطيع أن يتغلب عليه . ولقد مر عمر على يهودي يتكفف الناس ، فزجره واستفسر عما حمله على السوال ، فلما تحقق من عجزه رجع على نفسه باللائمة وقال له : (ما أنصفناك يا هذا ، أخذنا منك الجزية قوياً وأهملناك ضعيفاً، أفرِدوا له من بيت المال ما يكفيه ) .

#### مسرُّولية الدولة :

وأعلن مسؤولية الدولة عن حماية هذا النظام وعن حسن التصرف في المال العام ، تأخذه بحقه وتصرفه بحقه ، وتعدل في جبايته . ولقد قال عمر ما معناه : (إن هذا المال مال الله ، وأنتم عباده ، وليَصَلَنّ الراعي بأقصىٰ الأرض قسمه من هذا المال وإنه ليرعى في غنمه ، ومن غَلّ غل في النّار ) .

## استغلال النفوذ ... من أين لك هذا ؟

كما حظّر الاسلام استخدام السلطة والنفوذ، ولعن الراشي والمرتشي والرائش والرائش والرائش وحرّم الهدية على الحكام والأمراء. وكان عمر يقاسم عماله ما يزيد عن ثرواتهم، ويقول لأحدهم: (من أين لك هذا ؟ إنكم تجمعون النار وتورثون العار)، وليس للوالي من مال الأمة الا ما يكفيه.

وقد قال أبوبكر لجماعة المسلمين ، حين ولي عليهم : (كنت أحترف لعيالي فأكتسب قوتهم ، وأنا الآن أحترف لكم ، فافرضوا لي من بيت مالكم )، ففرض

<sup>(</sup>١) يحرم الاسلام استخدام الذهب والفضة مطلقاً في الأواني والأدوات الحاصة ، وبحرم الذهب كزينة للرجال وكذا الإسراف فيه النساء " ولعل ذلك لأن حاجة الدولة ألى رصيد ضخم من هذه المعادن أولى بالاعتبار من الاستعمال الفردي.

له أبوعبيدة: قوت رجل من المسلمين ليس بأعلاهم ولا بأوكسهم، وكسوة الشتاء، وكسوة الشتاء، وكسوة الفي درهم.. وكسوة الفريضة بألفي درهم.. ولما قال أبوبكر: لا يكفيني ـ زادها له خمسمائة وقضي الأمر.

• • •

تلك هي روح النظام الاقتصادي في الاسلام ، وخلاصة قواعده في منتهى الإيجاز ، ولكل واحدة منها تفصيل يستغرق مجلدات ضخاماً ، ولو اهتدينا بهديها وسرنا على ضوئها لوجدنا في ذلك الحير الكثير . (\*)

. . .

<sup>(\*)</sup> الشهيد حسن البنا في رسالة « مشكلاتنا » .

# المكال في نَظر الإستلام

- ١ أول ما يقرّره الاسلام اعتبار الاموال وما في الارض من ثروة ومتعة ، وما في السماء من طيور ونجوم وشموس وأقمار ، ملكاً لله وحده لا ينازعه فيه منازع ، وفي ذلك تكرّر في القرآن مثل هذه الآيات لتأكيد هذا المعني وتقريره « له ملك السموات والأرض » (١) « لله ما في السموات وما في الارض »(٢) « وما بكمْ من نعمةٍ فَمِنَ الله »(٣) « وجَعَلَ لكم السَّمْعَ والأبصار
- Y = 1 الانسان في الحياة أكرم مخلوقاتها ، « ولقد كرّمنا بني آدم »  $(^{\circ})$  وكل ما في الكون مسخَّر له ، فالناس سواسية في الانتفاع بما خلق الله في السموات والأرض: « هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعا » (٦) « وسخّر لكم الفلك .. ، وسخّر لكم الأنهار ... ، وسخّر لكم الليل والنهار »(٧) « سخّر لكم ما في الأرض  $^{(\wedge)}$  « سخّر لكم ما في السموات  $^{(\wedge)}$  .

وانظر ما أروع هذا التعبير وأبعد دلالته ؟ ! .. الشمس والقمر والسماء والأرض

(٦) البقرة: ٢٩. (١) البقرة : ١٠٧ .

(٧) ابراهيم : ٣٢ ، ٣٣ . (٢) البقرة : ٢٨٤ .

(٨) الحج : ٥٥ . (٣) النحل: ٥٣ .

(٩) لقمان : ۲۰ . (٤) السجدة : ٩ .

(٥) الأسراء : ٧٠ .

والليل والنهار وكلّ ما في الحياة « مسخّر » للانسان . وقد قال علماء اللغة : « السخّرة ما سخّرت من خادم او دابّة بلا أجر ولا ثمن ، وسخّرته في العمل استعملته مجاناً ، وسخّر الله الإبل ذللها وسهّلها » .

٣- المال وسيلة لا غاية ، وهو إحدى وسائل الخير في الحياة ، به يتعامل الناس ، ويتبادلون السلع ، وينفع بعضهم بعضاً ، فالمال خير إن استُعمل وسيلة للخير ، وإلا كان شرّاً يؤدي إلى ضرر الناس ، اما انه خير فذلك حين يكون وسيلة الى التراحم ، وسدّ حاجة البائسين ، وإقامة المجتمع على أسس متينة من التعاون والتساند ، ولهذا عبّر عنه في القرآن بالخير في مثل قوله تعالى «كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف (١٠) » قال المفسرون : إن المراد بالخير هنا هو المال ، لأنه هو الذي يمكن الإيصاء به وتقسيمه على الوالدين والأقربين . ويقول ويقول الله تعالى عن الانسان «وانه لِحُبِّ الخير لشديد (١١) » ويقول على لسان موسى عليه السلام «إني لما أنزلت الي من خير فقير (١٢) » وقد ذهب أكثر المفسرين الى ان الخير المقصود هنا في الآيتين هو المال .

وحين يكون المال وسيلة للخير يرغب الاسلام فيه. ويحمد من يسعى اليه ، بل يوجب طلبه والضرب في الأرض من أجله « فاذا قُضِيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (١٣) » « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا (١٤) » وفي الحديث المأثور « نِعْم المال الصالح للرجل الصالح ».

واما انه شرّ فذلك حين يكون غاية في الحياة يقتتل الناس عليه .

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ١٨٠ . (١٣)

<sup>(</sup>١٢) القصص : ٢٤ .

ويركبون الصعب والذلول في سبيله . حين يكون شهوة تذل لها أعناق الرجال ، وبهذا يكون بلاء على الناس وعلى الدولة وعلى الانسانية « زُيّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا (١٥) » .

واذا كان المال وسيلة الى الخير كان على الناس ان يسعوا في تحصيله ، فالفقر مرض من الأمراض الاجتماعية ، وليس قدراً من السماء يجب أن يخضع له الانسان من غير أن يقابله بالسعي والعمل ، ولذلك جاء التعبير في الحديث عن الفقر بأروع ما يمكن ان يدل على نفرة الشريعة الاسلامية منه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام «كاد الفقر ان يكون كفرا (١٦)» وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ في دعائه من الفقر والجوع والعجز والكسل وغلبة الدين . كما كان يستعيذ من الصمم والبكم والجنون وسيء الاسقام ! وورد من دعائه عليه السلام « اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر (١٦)» «فانظر الى أي مدى اتسعت آفاق الاسلام حتى اعتبر الفقر المحوج المذل لكرامة الانسان ، قرين الكفر وزميله في البشاعة والنتيجة وسوء الاثر ...

ه - اذا كان الفقر مرضاً اجتماعياً وبلات يستعاذ منه كما يستعاذ من الأمراض الجسمية ، وجب على الانسان أن يعمل بنفسه لتحصيل قوته ، وقد شرّف الاسلام العمل واعتبره جهاداً ، وذلك حيث يقول القرآن الكريم « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه (١٨) » ويقول عليه الصلاة والسلام « أفضل الكسّب كسب الرجل من يده (١٩) » « ان الله يحب

(١٨) الملك : ١٥.

<sup>(</sup>١٥) آل عمران : ١٤ .

<sup>(</sup>١٩) رواه الامام أحمد.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه ابو نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>١٧) رواه الحاكم والبيهقي .

العبد المحترف (٢٠) » ومرّ النبي عَيِّلْتُهِ والصحابة برجل ، فرأى الصحابة من جدّه ونشاطه ما أعجبهم ، فقالوا يا رسول الله : لو كان هذا في سبيل الله ... فقال عليه السلام « إن كان خرج يسعى على ولده فهو سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على ولده فهو سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفّها فهو في سبيل الله (٢١) » وأجر العامل يجب ان يتكافأ مع عمله وإنتاجه ، فإن كان دون ذلك فهو ظلم والله لا يحب الظالمين « ولا تَبخَسوا الناس أشياءَهم (٢٢) » وقد توعّد الرسول عليه السلام من غمط العامل حقه فلم يعطه أجره الواجب له « قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى ولم يعطه أجره (٢٣) ».

وإذا كان العمل واجباً وشرفاً وجهاداً كان من واجب الدولة أن تيسر وسائله للشعب فلا تسمح لقادر على العمل أن يكون عالة على المجتمع يعيش من صدقات الناس ، وقد أخذ رسول الله على صحابته العهد أن لا يسألوا الناس شيئاً . وجاء رجل من الأنصار الى النبي عَلَيْكُ فسأله شيئاً من المال وهو قوي معافى ، فقال له الرسول: أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى . حِلْس (كساء غليظ ممتهن) نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من الماء . قال ائتني بهما ، فأخذهما رسول الله عَلَيْكُ بيده وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم ، قال رسول الله عَلَيْكُ من يزيد على درهم ؟ (مرتين او ثلاثاً) قال رجل أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاه اياهما وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري ، وقال اشتر بأحدهما فأعطاه اياهما وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري ، وقال اشتر بأحدهما

<sup>(</sup>٣٠) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢١) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢٢) الاعراف : ٨٤ .

<sup>(</sup>۲۳) رواه ابن ماجه .

طعاماً فانبذه الى اهلك واشتر بالآخر قدُّوماً فأتني به ، فأتاه به ، فشد فيه رسول الله عَيْنِ عوداً بيده (أي بيد القدوم) ، ثم قال إذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، ففعل ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله عشرة : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، عين المسألة لا تصلح إلا لثلاث : لذي فقر مدقع ، أو لذي غُر م مفظع ، أو لذي عر موجع (٢٤) » فأنت ترى أن الرسول لم يعتبر مَن عنده درهمان وهو قادر على العمل ، فقيراً يصح أن يكون عالة على المجتمع ، كما ترى أن الرسول وهو رئيس الدولة قد أوجد بنفسه عملاً لرجل عاطل عن العمل ... وليس هذا إلا إيجاباً على الدولة أن تؤمن وسائل العمل لأبناء شعبها .

٧- كل طريق للسعي وجمع المال حلال الا ما كان عن طريقين اثنين: ١ - الظلم ، ٢ - الغش ، فلا يُباح جمع المال عن طريقهما ، ولذلك حرّم الاسلام الربا والقمار ، والاحتكار والنصب والسرقة وما اشبهها لأنها ظلم ، كما حرّم التغرير والربح الفاحش وإخفاء العيب في السلعة ، والكذب في رأس المال وغير ذلك من البيوع المحرّمة لانها غش . ويجب أن يقيد الطريق الحلال أيضا بأن لا يأتي عن طريق منافية للآداب العامة ، ولذلك حرّم الإسلام مهر البَغيّ .

هذا المال الذي يجمعه بالسعي والعمل أمانة في يده ، فالكه الحقيقي هو الله ، جعله في يده ليستعمله في منفعته ومنفعة الناس «وسخّره» له ليكون خادماً مذللاً للانسان ، ومن يعيش معه في جوار أو بلد او وطن او دنيا «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه (٢٥) » «وآتوهم من مال الله الذي

<sup>(</sup>۲٤) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢٥) الحديد : ٧ .

آتاكم (٢٦) » « وأمددناكم بأموال وبنين (٢٧) » فكما ان الولد أمانة في يد أبيه لا يملك منه نفسه ولا جسمه ، وإنما منفعته وحسن استعماله في الخير ، كذلك الأموال أمانة في أيدي الناس لا يملكون منها إلا تيسير المنافع وحسن استعمالها في وجوه الخير . نعم قد ورد في القرآن إضافة الاموال الى الناس وذلك في مثل قوله تعالى « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله (٢٦) » فهذه إضافة اختصاص بالنسبة الى العُرْف والظاهر ، في حاز المال كان في عرف الناس مالكاً له ... أما في الحقيقة فيده يد أمانة ، والملك لله وحده لا شريك له .

اذا كان المال وسيلة للخير ، والمالك الحقيقي له هو الله ، والانسان مؤتمناً عليه ينفقه فيما ينفعه وينفع الناس ، كان الانسان بالنسبة لما في يده من الأموال كالموظف بالنسبة الى ما في يده من مال الدولة ، لا يجوز له أن يجور على الشعب ليملأ خزانة الدولة . ولا أن يجور على الدولة ليملأ جيوب الناس ، وكذلك الانسان لا يجوز له أن يبخل على نفسه فيحرمها ما تحتاج اليه من أكل ولباس ونفقة ، ولا أن يسرف في الانفاق فيبدد المال على ملذاته «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا (٢٩)» «ولا تجعل يدك مغلولة الى غُنُقِكَ ولا تَبسُطُها كُلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً (٣٠)» وهكذا يقرّر الاسلام بأجلى بيان « ان الملك وظيفة اجتماعية » .

• ١ - واذا كان الملك وظيفة اجتماعية ، كان التبذير والترف محل نقمة الاسلام وكرهه ، لما ينشأ عن ذلك من تفاوت بين طبقات المجتمع ، تفاوتاً يثير الكراهية والحقد في نفوس الذين لا يجدون سعة من المال ينفقون ويتنعمون ،

<sup>(</sup>٢٦) النور: ٣٣. (٢٩)

<sup>(</sup>۲۷) الاسراء: ۳. (۳۰) الاسراء: ۲۹.

<sup>(</sup>٢٨) التوبة : ٤١ .

ولما ينشأ عن ذلك من فساد أخلاق المترفين وإشاعة الفاحشة والفساد في المجتمع ، وما تز ال الطبقة المترفة في كل أمة مبعث التحلُّل الخلقي ، وحَجَرَ عثرة في سبيل كل دعوة إصلاحية تتوخى إنقاذ المجتمع من بؤسه وانحطاطه وتأخره.. وقد تحدّث القرآن عن هذه الطبقة – طبقة المترفين المسرفين – بما يثير النقمة عليها ويدلُّ على مزيد كراهيته لها ، فهو يخبر أنها عدَّوة لكلُّ إصلاح ، محاربة لكل نبي وداعية ومصلح ، تعتمد في محاربتها للإصلاح على أموالها وأعوانها «وما أرسلنا في قرية من نذير إلاّ قال مترفوها إنَّا بما أرسلتم به كافرون ، وقالوا نحن اكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذَّبين <sup>(٣١)</sup> » ويصف المترفين بالظالمين وبالمجرمين « **واتَّبع الذين ظُلموا** ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين (٣٢) » ويتحدّث عنهم بأنهم سبب هلاك الأمة ومبعث خراب الديار والأوطان ﴿ وَاذَا أَرِدْنَا أَنْ نَهَلَكُ قُويَةً أَمُونَا مُترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرناها تدميراً (٣٣) » ويصف ما أعد لها في الآخرة من عذاب أليم: « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سَموم وحميم ، وظلّ من يحموم ، لا باردٍ ولا كريم ، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين <sup>(٣٤)</sup> » وأخيراً فهو ينهانا عن إطاعتهم لأنهم مفسدون في الأرض « ولا تطبعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون (٣٥) ».

11 – ولا شك ان التبذير والترف ناشئان من تكدّس الاموال وتجمُّعها في أيد قليلة ... ولذلك كره الاسلام تجمّع الثروة في أيد محدودة ، وذلك حيث يأمر الله بقسمة الغنائم على المحتاجين ثم يتبع ذلك بقوله « كي لا يكون

<sup>(</sup>٣١) سبأ : ٣٤ ، ٣٥ . (٣٤) الواقعة : ٤١ – ٤٥ .

<sup>(</sup>٣٢) هود : ١١٦ . (٣٥) الشعراء : ١٥١ ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣٣) الإسراء: ١٦.

دُولةً بين الاغنياء منكم (٣١) » ولقد جرى الخلاف بين عمر والصحابة في تقسيم أراضي العراق ومصر والشام على الفاتحين ، وكان رأي عمر عدم تقسيمها ووافقه بعض الصحابة ، منهم «معاذ» الذي قال لعمر « إنّك إن قسمتها صار الربع العظيم في أيدي هؤلاء القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد او المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدّون من الاسلام مسداً – أي يقومون بخدمة الاسلام ويدافعون عنه – وهم لا يجدون شيئا (٣٧) » فهذا إنكار من «معاذ» أن تُحصر الثروة والأرض في يد معينة بينما يحرم منها الجمهور ، وما كان لمعاذ ألا ينكر ذلك لولا قول الله تعالى «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

17 - ولما كان التملّك وظيفة اجتماعية ، وكان التبذير والترف ضاراً بمصلحة الجماعة فقد أوجب الاسلام على الحكومة أن تتدخل لتحول دون تبديد الثروات في الإثم او فيما لا يفيد ، ذلك ان الحكومة في المجتمع المتمدن بمثابة الأب في العائلة ، تقوِّم خطأ المعوج ، وتسدِّد خُطى السائرين ، وتأخذ على أيدي العابثين ، والأموال في أيدي الناس هي أشد ما تلعب بها الأهواء ، فالانسان يحبّ الاستثثار ، ويذكر نفسه أكثر من غيره ، ويطالب غيره بالذي له ، أكثر مما يطالب نفسه بالذي عليه ، لا جرم ان كان من الواجب أن تشرف الحكومة على تصرّف الناس بأموالهم ، ولا تتدخل في تصرفاتهم ما داموا على سنن الخير واستقامة الطريق ، فإذا انحرفوا وقفت في وجههم لتردّهم الى الجادة وتمنعهم من الضلال ... ومن هنا كان مبدأ « الحجر على السفيه » في الاسلام ، وهو ما أشار اليه القرآن الكريم بقوله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما (٢٨) » وانظر

<sup>(</sup>٣٦) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٣٧) كتاب الأموال لابي عبيد : ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣٨) النساء: ٥.

ما أروع هذا التعبير وأبعد دلالته! .. أضاف أموال السفهاء الى المجموع لا الى السفهاء ... اشعاراً بأن الثروات الخاصة في أيدي الأفراد ، هي في الحقيقة مشتركة المنفعة بين الناس جميعاً ، فإذا أساء أحدهم التصرف بما في يده من مال ، كان من حق المجتمع أن يحول بينه وبين التصرف بالمال لأنه مال المجموع ... والحكومة وهي التي تمثل الشعب ، تتدخل عندئذ فتشرف على هؤلاء وتقوم على شؤونهم بالوصاية ، والسفيه هو الذي لا يميز بين الضار والنافع ، كالصبي والمجنون والمعتوه ، وهو أيضاً الذي يتصرف في الأموال بما لا تقتضيه معيشته كإنسان وحياته كمواطن ، فكما يجب على الحكومة أن تصون أموال الصبيان والمجانين والمعتوهين فكما يجب على الحكومة أن تصون أموال المسرفين والمبذرين من الضياع من الضياع ، يجب عليها أن تصون أموال المسرفين والمبذرين من الضياع أيضاً ، لان السرف تجاوز الحدّ ، ومن جاوز حدّ التصرف في غير ما أيضاً ، لان السرف تجاوز الحدّ ، ومن جاوز حدّ التصرف في غير ما هذا ومبدأ الحجر على السفهاء متفق عليه في جميع المذاهب الاسلامية .

18 – اذا جمع المال من طريق حلال ، وأنفق منه بالاعتدال كان ما بقي منه في يده مصوناً تحميه الدولة وقوانينها ، وعلى المجتمع أن يحترم حيازته له ، فلا يحلّ لأحد أن يأخذه منه إلا برضى وطيب نفس «كل المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه (٢٩) » . « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (٤٠) » ومن أجل ذلك وضعت في الشريعة عقوبات السرقة والنصب وسائر أنواع العدوان . وضورات معاشه ، وجب عليه ان يخرج منه مقدارا معينا يسمّى « الزكاة » وضرورات معاشه ، وجب عليه ان يخرج منه مقدارا معينا يسمّى « الزكاة »

<sup>(</sup>٣٩) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤٠) النساء: ٢٩.

وهو في الاموال النقدية اثنان ونصف بالماثة ، تدفع لسدّ حاجات الطبقات العاجزة عن العمل ، من إطعام وإيواء وغير ذلك من المشاريع التي تحقق العدالة الاجتماعية وترفع مستوى الشعب ، وتقوم فكرة «الزكاة» على أن كل الناس ليسوا قادرين على العمل ، وليس كل القادرين على العمل يجدون عملا ، وليس كل الذين يجدون عملاً يستطيعون أن يعيشوا بأجر ما يعملون ، لا جرم أن كان في الاموال الموجودة بأيدي الناس الفائضة عن نفقاتهم وحاجاتهم الضرورية ، حقّ معلوم لمثل هؤلاء « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (نا) » يدفعه كل من مَلَكَ نصاباً معيناً ، فإن امتنع أخذته الدولة قهراً عنه ، ولها في رأي بعض الأئمة أن تعاقبه على هذا الامتناع بأن تأخذ حق الزكاة وتأخذ معه شطراً من ماله ، عملاً بما رواه ابو داوود والنسائي عن الرسول عَلِيْكُ أنه قال عن الزكاة : « من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن أباها فاني آخذها وشطر ماله».. لأن نعمة الاشتراك في الحياة الكريمة يجب أن يتساوى فيها الناس ، ما دام الله قد أثبت هذه الكرامة للانسان ، « ولقد كرّمنا بني آ**دم** <sup>(٤٢)</sup> » وما دام الله قد خلق السموات والأرض وذلّل الشمس والقمر والأنهار والبحار لتحقيق هذه الكرامة الانسانية للناس جميعاً ...

وقد بيّن القرآن مصارف الزكاة في الآية الكريمة: « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل (٢٠٠) ».

واختلف العلماء في التفرقة بين الفقير والمسكين : هل هما صنف واحد

<sup>(</sup>٤١) المعارج: ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٤٢) الاسراء : ٧٠ .

<sup>(</sup>٤٣) التوبة : ٦٠ .

أم أن أحدهما أسوأ من الآخر! وأقرب التفاسير في رأبي الى الصواب والى روح اللغة وحكمة التشريع، أن الفقير هو الذي يستطيع العمل ولكنه لا يجده او يجده ولكن ما يأخذه من الأجر لا يكفيه لنفقة عياله، أما المسكين فهو العاجز عن العمل كالأعمى والمقعد والمشلول وغيرهم.

أما تفسير « وفي سبيل الله » فهو كل مشروع عام النفع تعود فائدته للفقراء وللناس جميعا كالمستشفيات والمدارس والملاجىء والمياتم ... وهذا ما أعتقد انه التفسير الذي يتفق مع حكمة التشريع وروح الشريعة ، وهو المأثور عن أنس بن مالك والحسن البصري .

10 - ليس نصيب الزكاة هو كل ما في المال من حق لتأمين العدالة الاجتماعية في المجتمع . بـل هـو الحد الادنى الذي لا يجـوز امسـاكه ، فإذا تحقق للدولة أن أموال الزكاة لا تكفي لسد حاجات الطبقات الفقيرة في المجتمع ، جاز لها أن تأخذ من أموال الناس بمقدار ما تندفع به الحاجة ويرتفع به مستوى تلك الطبقات ، والأصل في ذلك ما رواه الطبراني عن علي رضي الله عنه عن رسول الله عنها أنه قال « إن الله فَرضَ على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليما » .

واليك ما قاله « ابن حزم » في « المحلى » في هذا الموضوع ، فانه من أروع ما أثر عن السلف في فهم نصوص الاسلام وتطبيقها بما يحقق العدالة الاجتماعية . ( وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقر ائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم . فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن

اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنّهم من المطر والشمس وعيون المارة .

برهان ذلك قول الله تعالى « وآت فا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل (ئئ) » وقال تعالى « وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم (فئ) » فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذى القربى ، وافترض الاحسان الى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين ، والإحسان يقتضي كل ما ذكرناه (من وجوب تأمين القوت واللباس والمسكن للفقراء) ومنعه إساءة بلاشك.

وقال تعالى (ما سلككم في سقر؟ قالوا : لم نَكُ من المصلّين ولم نك نطعم المسكين ) فقرن الله تعالى إطعام المساكين بوجوب الصلاة .

وعن رسول الله عَلِيْكُ من طرق كثيرة في غاية الصحة انه قال : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ، » ومن كان على فضلة ورأى أخاه المسلم جائعاً عريان ضائعاً فلم يغثه ، فما رحمه بلا شك .

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: أن أصحاب الصفّة كانوا أناساً فقراء وأن رسول الله عَلَيْكُ قال : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس » او كما قال فهذا هو نفس قولنا .

وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْكُم قال « المسلم أخو المسلم

<sup>(</sup>٤٤) الأسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٥٤) النساء : ٣٦.

<sup>(</sup>٤٦) المدِّثْر : ٤٢–٤٤ .

لا يظلمه ولا يسلمه » ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه .

وعن ابي سعيد الخدري أن رسول الله على قال : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ( اي من كان معه دابة زائدة عن حاجته فليعطها لمن ليست له دابة ) ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ، ثم ذكر رسول الله على أصناف المال ما ذكر حتى رأينا ان لا حق لأحد منا في فضل » ، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد ، وبكل ما في هذا الخبر نقول ، ومن طريق أبي موسى عن النبي عين « أطعموا الجائع وفكوا العاني ( الاسير ) » والنصوص من القرآن والاحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت هذا القول الى عمر بن الخطاب في غاية الصحة والجلالة ) .

وبعد أن ذكر ابن حزم الحديث الذي ذكرناه سابقاً وهو: ان الله فرض على الاغنياء في اموالهم الخ موقوفاً على على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: وعن ابن عمر أنه قال: في مالك حق سوى الزكاة، وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن على وابن عمر انهم قالوا لمن سألهم: «ان كنت تسأل في دم موجع او غرم مفظع، او فقر مدقع فقد وجب حقك » وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أنَّ زادهم فني، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منه.

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم ، كلهم يقول : ﴿ فِي

المال حق سوى الزكاة » .

وبعد أن ناقش «ابن حزم» ما روي عن الضحاك بن مزاحم من إنكار أن يكون في المال حق سوى الزكاة قال : من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده ، وأن يقاتل عليه ، ولا يحل لمسلم اضطر ، أن يأكل ميتة او لحم خنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه ، لمسلم أو لذمي ، لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع ، فاذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى الميتة ولا الى لحم الخنزير ، وله ان يقاتل عن ذلك ، فان قتل (الجائع) فعلى قاتله القود «أي القصاص» وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ، لأنه منع حقاً ، وهو طائفة باغية ، قال تعالى : «فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء تعالى : «فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله » ومانع الحق باغ على اخيه الذي له الحق ، وبهذا قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة ا ه . كلام ابن حزم باختصار بسيط من الجزء السادس صفحة ١٥٦ – ١٥٩ .

17 - اذا احتاجت الدولة الى أموال لتجهيز جيشها والانفاق على وسائل الدفاع والمصالح العامة ، وليس في خزانتها ما يكفي لسد هذه النفقات ، كان لها أن تأخذ من أموال الناس ما تحتاج اليه ، ولو استغرق أموالهم كلها ... شريطة أن ينفق في مواضعه وأن يكون على قدر الحاجة لا شطط ولا زيادة ، وقد ذكر الامام الشاطبي أنه اذا خلا بيت المال أو ارتفعت حاجات الجند وليس فيه ما يكفيهم ، فللإمام أن يفرض على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في المال ، الى ان يظهر مال في بيت المال ، وذلك لأن الامام العادل لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكته ، وصارت الديار عرضة للفتن ، وعرضة للاستيلاء عليها من الطامعين فيها ، ولا يصح أن يكون ما يأخذه الامام من الاغنياء حينئذ قرضاً يلزمه ردّه اليهم ، فان الاستقراض في

الأزمات انما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر ، وأما اذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل ، «أي الواردات العامة » بحيث لا يغني فلا بد من جريان حكم التوظيف (أي الفرض على الاغنياء) (٧٤٠) .

1۷ – وليس هذا فحسب ، بل رغب الاسلام من المسلم أن تنبسط يده دائماً في الخير « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٤٨) » « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل ، في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليهم (٤٩) » .

۱۸ - وأهم ما رغب فيه الاسلام من الانفاق على وجوه الخير ، الوقف على المشاريع العامة . أخرج البخاري ومسلم وغيرهما . أن عمر رضي الله عنه أصاب من أرض خيبر ، فقال يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها ( أي وقفت أصلها ) وتصدّقت بها ( اي بريعها ) فتصدق بها عمر على أن لا تُباع ولا تُوهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربي والضعيف وابن السبيل ... ) وقال عليه الصلاة والسلام « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ، او عِلْم ينتفع به ، او ولد صالح يدعو له ( ) » .

١٩ هذا المال الذي جمع من طريق لا ظلم فيه ولا غش ، وأنفق منه صاحبه
 على نفسه واهله بالمعروف ، وأدّى منه حق المجتمع وحق الدولة ، وبقيت

<sup>(</sup>٤٧) الاعتصام: ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤٨) البقرة: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤٩) البقرة : ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥٠) البخاري .

منه بقية ثم مات وهي في حيازته ، جعلها الاسلام مقسّمة بين ورثته على أكبر عدد من أقربائه ، وبذلك تتفتت الثروة مهما كانت ضخمة ، رتتوزع بين أيدي الافراد على النظام المعروف في الاسلام .

٢٠ فاذا مات من غير وارث أصلاً ، كان ماله لبيت مال الدولة ، ينفق على وجوه الخير كما تنفق الواردات العامة ، لأن الدولة هي التي تكلف بالانفاق عليه لو كان فقيراً حال الحياة ، فإذا مات من غير وارث أخذت الدولة ماله بناء على القاعدة العامة « الغرم بالغنم » . ١

<sup>(</sup>١) راجع « مشروعية الإرث وأحكامه في الاسلام » للدكتور مصطفى السباعي

## قوانين التكافل المساشي

يشرح الدكتور مصطفى السباعي هذه القوانين فيقول :

تنقسم القوانين التي جاء بها الإسلام لتحقيق المعيشة الكريمة للفئات المحرومة أو الضعيفة إلى قسمين رئيسيين :

أ ـــ القوانين التي نصت على الفئات التي تستحق هذا التكافل وعلى أحكامها .

ب ــ القوانين التي عينت الموارد المالية التي تعين على تحقيق التكافل لتلك الفثات وسنتكلم عن كل منها كلاماً موجزاً من غير اسهاب .

## أ ــ الفئات التي تستحق التكافل

هي فئات يتميز أكثرها بالعجز والفاقة : وقد وضعت لها القوانين التي تعيِّن أحكامها وهي :

- ١ ــ قانون الفقراء والمساكين .
  - ٢ ــ قانون المرضى .
  - ٣ ــ قانون العميان .
  - ٤ قانون المقعدين .
  - قانون الشيوخ
  - ٦ ـــ قانون المشردين .
    - ٧ ــ قانون اللقطاء.

- ٨ ـ قانون اليتامي .
- عانون الأسرى .

وهناك فئات قد لا تتصف بالفقر ولا بالعجز ولكنها تحتاج إلى المساعدات المالية وغيرها ، ونذكر من قوانينها :

#### ١٠ \_ قانون المساعدة :

#### و هو يشمل :

ا ــ المدين إذا لزمته الديون بسبب التجارة ، أو بسبب بعض الأعمـــال الاجتماعية ، كما إذا تحمل زعيم في منطقة ما ، ديات القتلى من المتخاصمين لصيانة الدماء واحلال الوئام محل النزاع ، أو تحمل الأموال لعمل المبرات والحـــيرات الاجتماعية ، فان ديونه تسدد من بيت المال وهو داخل في قوله تعالى « والغارمين » .

٢ — القاتل إذا قتل خطأ ، فان دية القتيل لا يتحملها وحده ، بل تتحملها عاقلته وهم عصبته من أقربائه أو أهل ديوانه أو أهل نقابته ، على تفصيل يعرف في موضعه من كتب الفقه .

٣ – المنقطع في بلد غير بلده ، ويسمى « ابن السبيل » فيعان حتى يصل إلى بلده
 ولو كان فيها غنياً .

#### ١١ \_ قانون الضيافة :

وحكم الضيافة في الإسلام أنها واجبة — عند بعض العلماء — أو سُنتة عند أكثرهم ، لليلة واحدة باكرام زائد ، ثم لثلاثة أيام بالحالة المعتادة ، وما زاد على ذلك فهي متوقفة على ارادة من ينزل عليه الضيف ، وأصل ذلك قوله عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده (يقيم) حتى يحرجه (۱) » قال

<sup>(</sup>١) رواه البخاريومسلم وغيرهما .

مالك في قوله عليه السلام : « جائزته يوم وليلة » يتحفه ويكرمه ويخصه يوماً وليلة ، وثلاثة أيام ضيافة .

وقال ابن حزم : الضيافة فرض على البدوي والحضري يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة <sup>(۲)</sup> .

وقد كانت الضيافة في العصور الماضية ضرورة من الضروريات الاجتماعية وخاصة في القرى والصحارى تأميناً لهذا الحق الاجتماعي وهو الأكل والمبيــت للمسافرين ، وقد كانت تفرض في معاهدات الصلح ولهذا دلالته الكبيرة .

ولا تزال كذلك في عصرنا الحاضر في بعض الحالات كالقرى النائية أو الصغيرة التي ليس فيها فنادق أو مطاعم ينام فيها المسافرون ويأكلون .

#### ١٢ \_ قانون المشاركة:

وذلك حين يحين وقت المواسم الزراعية وخاصة الثمار والفواكه ، فان من حق المواطنين الذين لا يجدون ما يشترون به الثمار ابان قطفها لغلاء ثمنها أن يأكلوا منها من غير ثمن ، وأصل ذلك مأخوذ من قوله تعالى : « كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » وقد نقل القرطبي عن بعض الصحابة والتابعين القول بذلك ، ورواه أبو سعيد الحدري عن النبي علي أبي ، وقال مجاهد : اذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل واذا جذذت فألق لهم من الشماريخ ، وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه (٣) وكان الصحابة في عهد الرسول علي التي كل واحد من أصحاب النخيل بقنو ( العذق كالعنقود من العنب ) عنده جذاذة ثم يعلقه على باب المسجد يأكل منه من يشاء (١) .

وكذلك حين تقسم التركة بين الوارثين ويحضرها من لا يرث ولو كان غير

<sup>(</sup>٢) المحلى : ٩/٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير القرطبي : ٩٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) معالم السنن : ٢/٥٧ .

قريب إذا كان فقيراً. فيجب على الوارثين أن يعطوا هؤلاء منها شيئاً. عملاً بقوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً » قال القرطبي : بيّن الله تعالى ــ في هذه الآية ــ ان من لم يستحق إرثاً وحضر القسمة ، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا ان كان المال كثيراً ، والاعتذار اليهم ان كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرضخ (العطاء) وان كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ، وقد نقل عدد من الصحابة والتابعين والفقهاء القول بهذا ، قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية ، فان لم تكن وصية وصل لهم من الميراث ثم ذكر الخلاف في أن ذلك واجب أو مندوب (٥٠) .

#### ١٣ ـ قانون الماعون :

يقول الله تعالى: « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون » الماعون: كل ما ينتفع به من شئون البيت وغيره ويستعيره الناس فيما بينهم كالفأس والقدر والدلو وأمثالها (٧) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا باعارة ما ينتفع ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه اليهم ، وعن مجاهد قال : على الماعون الزكاة وكذا روى على وابن عمر وبه يقول كثير من التابعين ، وبعد أن ذكر ما جاء من أقوال كثيرة في تفسير الماعون قال : وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة وهذا الذي قال عكرمة حسن فانه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو أي — منع الماعون — ترك المعاونة بمال ومنفعة (٨) .

وقال الخطابي : يقال في تفسير الماعون أنه الشيء الذي لا يجوز منعه من الارفاق

<sup>(</sup>ه) أنظر تفسير القرطبي : ه/٨٤ ، ٤٩ والآية في سورة النساء : ٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الماعون : ٥/٥ .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير : ١٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق : ٦/٤ه٥ .

( المنافع ) التي للناس فيها متاع . ثم ذكر حديثاً عن النبي ﷺ « وما من صاحب ابل ولا غنم لا يؤدي حقها الخ » فسئل رسول الله ﷺ : فما حق الابل ؟ قال : تعطي الكريمة ، وتمنح الغزيرة ، وتفقر الظهر ، وتطرق الفحل ، وتسقي اللبن (٩) .

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن سعيد بن المسيب والحسن وقتادة وغير هم من فقهاء التابعين أن زكاة الحلي إعارته (١٠٠) .

#### ١٤ - قانون الاعفاف:

يقول تعالى : « وأنكيحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (١١) » وقد قرر الفقهاء أن الزواج واجب على من كان في حاجة اليه ويخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، ثم ان كان فقيراً لا يجد نفقات الزواج وجب على قريبه الموسر تزويجه كما تجب عليه نفقة طعامه ولباسه وسكناه — وهذا هو رأي جمهور العلماء — حتى لو كان له رقيق وجب عليه تزويجهم رجالاً كانوا أم نساء ، إذا طلبوا ذلك لحاجتهم إلى الزواج ، أما الأب فعلى الابن تزويجه إذا احتاج إلى ذلك ، وعلى الابن نفقة زوجته أيضاً ، وأما الابن فعلى الأب تزويجه في رأي جمهور الفقهاء .

وهناك قوانين للتكافل الاجتماعي في الحالات النادرة والطارئة ، ولنتكلم عنها بكلمة موجزة :

#### ١٥ \_ قانون الاسعاف :

إذا جاع انسان أو عطش أو مرض بحيث أشرف على الهلاك وجب على من يعلم بحاله أن يبادر إلى انقاذه ، فان كان عنده فضل من طعام أو شراب أو دواء أو مال

<sup>(</sup>٩) معالم السنن شرح أبي داود ٧٥/٢، والغزيرة الكثيرة اللبن، والمنيحة الشاة اللبون أو الناقة ذات الدر تعار لدرها فاذا حلبت ردت إلى ربها، وأفقار الظهر : أعارته الركوب حتى يبلغ الراكب حاجته، واطراق الفحل اعارته للضراب لا يمنعه إذا طلبه ن يأخذ عليه عسياً.

<sup>(</sup>١٠) الأموال : ٤٣٣ .

<sup>(</sup>١١) النور : ٣٢.

يشتري به ما يدفع الهلاك عن ذلك الانسان وجب أن يدفعه اليه ، فان امتنع كان لذلك المضطر أن يأخذه منه عنوة ويقاتله عليه . فان قتل كان على المانع القصاص ، وإن قتل المانع لم يكن على قاتله المضطر شيء . . وعلى هذا اتفاق العلماء ، قال ابن حزم : «من عطش فخاف الموت فرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وأن يقاتل عليه ، ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه ، لأن فرضاً على صاحب الطعام الطعام الجائع ، فاذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير ، وله أن يقاتل عن ذلك ، فان قتل فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير ، وله أن يقاتل عن ذلك ، فان قتل (الجائع) فعلى قاتله القود و (القصاص) وان قتل المانع فإلى لعنة الله ، لأنه منع حقاً وهو طائفة باغية . قال تعالى : «فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله (١٣) » «ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق (١٣) » .

وهذا انما يتصور في مكان كالصحراء أو حيث لا يجد طعاماً ، أو حيث لا يقوم بيت المال بواجبه في التكافل الاجتماعي ، أو يتخلى المجتمع عن القيام بهذا الواجب .. وهذا حق لا مراء فيه .

ومما يؤيده — عدا النصوص والقواعد العامة في الشريعة — ما حدث في عهد عمر بن الخطاب اذ ورد جماعة على ماء وكانوا في حالة من العطش أشرفوا فيها على الهلاك هم ودوابهم ، فأبى أصحاب الماء أن يسمحوا لهم بالشرب منه ، فلما وفدوا على عمر أخبروه بالأمر . فقال لهم : « هلا وضعتم فيهم السلاح ؟ » (١٤) .

« ومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه ، فان امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الاثم قال عليه الصلاة والسلام « ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جانبه طاو » (جائع) ، وقال : أيما رجل مات ضياعاً بين أغنياء فقد برثت منهم ذمة الله ورسوله » وكذا إذا

<sup>(</sup>۱۲) الحجرات : ۹.

<sup>(</sup>١٣) المحلى : ٦/٦٥١ .

<sup>(</sup>١٤) الخراج لأبى يوسف ص : ٩٧.

رأى لقيطاً أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يتردى في البئر ، وصار هذا كإنجاء الغريق (١٥٠).

#### ۱۹ – قانون الطوارىء :

إذا أصبح العدو يهدد سلامة البلاد ، ولم يكن في خزينة الدولة ما يكفي للانفاق على الجيش وتجهيز المقاتلين وشراء السلاح ، وجب أن تأخذ الدولة من أموال الناس بقدر ما يندفع به الحطر ، وتأمن الأمة على أرواحها وأموالها واستقلالها ، لأن الجهاد — في تلك الحالة — واجب بالمال والنفس على كل مستطيع ، وحق الانسان في استبقاء ماله بيدة ، دون حق المجتمع في الحفاظ على حريته واستقلاله ، وفي دفع المواطن قسماً من ماله للجهاد استبقاء لماله كله من أن يأخذه الأعداء إذا تغلبوا ، ومن قواعد الشريعة « يجب دفع المضرر الأعلى بتحمل الأدنى » .

#### وهذا حكم متفقّ عليه ، قال الغزالي :

«إذا خلت الأيدي (أيدي الجنود) من الأموال ، ولم يكن من مال المصالح (أي خزينة الدولة) ما يفي بخراجات العسكر (أي نفقات الجيش) وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام أو ثوران الفتنة من قبل أهل الشر (أي حدوث الفتن الداخلية) جاز للامام أن يوظف على الأغنياء (أي يفرض) مقدار كفاية الجند، لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين ، وما يؤديه كل واحد منهم (الأغنياء) قليل بالاضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام (أي البلاد) من ذي شوكة (أي الجيش) يحفظ نظام المرور ويقطع مادة الشرور ، ومما يشهد لهذا أن لولي الطفل عمارة القنوات (قنوات الأرض الحاصة بالطفل) واخراج أجرة الطبيب وثمن الأدوية (أي العائدة للطفل) وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه (١٦).

<sup>(</sup>١٥) الاختيار شرح المختار : ١٢٩/٣ .

<sup>(</sup>١٦) المستصفى : ٣٠٤، ٣٠٠٨.

#### وقال الشاطي :

(إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقر إلى تكثير الجنود لسد حاجة الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار ، وخلا بيت المال وارتفعت حاجة الجند (أي نفقات الجيش) إلى مال يكفيهم . فللامام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم (الجيش) في الحال ، إلى أن يظهر (يوجد) مال بيت المال ثم اليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك ، وانما لم ينقل هذا عن الأولين (في العصور الإسلامية الأولى ) لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا فان القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر . فانه لو لم يفعل الامام ذلك بطلت شوكة الامام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار وانما نظام ذلك كله شوكة الامام فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة (أي لو يضعف الجيش عن الدفاع ) يستحقرون بالاضافة اليها أموالهم كلها فضلاً عن اليسير منها فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر العظيم بالضرد العظيم بالضرد عنه من مقصود الشرع قبل النظر من الشواهد الخ » (١٠) .

## وقال القرطبي :

واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فانه يجب صرف المال اليها . قال مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم وان استغرق ذلك أموالهم وهذا اجماع أيضاً (١٨) .

وقد وقع في التاريخ الإسلامي تنفيذ هذا القانون أكثر من مرة ، ففي غزو التتار لبلاد الشام ، تأهب الظاهر بيبرس لقتالهم ، ولكنه كان محتاجاً إلى الأموال لتجهيز الجيش والانفاق على المقاتلين ، ولم يكن في بيت المال ما يقوم بذلك ، فاستفتى علماء الشام في جواز أخذ شيء من أموال الشعب لتسديد نفقات الجيش فأفتوه جميعاً بذلك ، وكان الامام النووي غائباً فأرسلت اليه الفتوى ليوقعها فوافق على فتوى العلماء بشرط

<sup>(</sup>١٧) الاعتصام : ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>١٨) جامع أحكام القرآن : ٢٢٣/٢ .

أن يرد السلطان بيبرس كل ما عند جواريه وأعوانه من حلي وأموال إلى بيت المال (١٩).

وكذلك أراد ملك مصر (قطز) التجهز لقتال التتار استجابة لطلب الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب والشام يومئذ « فجمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيما يعتمد عليه في أمر التتار وأن يؤخذ من الناس ما يستعان به على جهادهم ، فحضروا وحضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام والقاضي بدر السنجاوي قاضي قضاة الديار المصرية وغيرهما من العلماء ، وتناقشوا في الأمر فكان الاعتماد على ما يقوله ابن عبد السلام ، وخلاصة ما قاله : أنه اذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم (أي جميع أبناء الشعب) قتالهم ، وجاز لكم (الحطاب للملك قطز) أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء ، وتبيعوا ما لكم من الحوائص (٢١) المذهبة والآلات النفيسة ، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامة (٢٠) ».

وفي أيام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين (في الأندلس) احتاج إلى مال لتجهيز الجيوش والوقوف في وجه الأعداء ، ولم يكن عنده في بيت المال ما يسد تلك النفقات فجمع العلماء والقضاة ، منهم القاضي أبو الوليد الباجي ، وسألهم في ذلك فأفتوه بالاجماع بأن له أن يأخذ من المسلمين ما يفي بتلك الحاجات ، فأرسل الى المدن بهذه الفتوى ليطلب من المسلمين أموالاً لاعانته على ما هو فيه من الجهاد . ووصل الكتاب إلى أهل (المرية) وكان قاضيها يومئذ أبا عبد الله بن الفراء ، وهو من الدبن والورع على ما ينبغي فكتب إلى أمير المسلمين ابن تاشفين يقول :

« ما ذكره أمير المؤمنين في كتابه من أن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتضاها . وكان صاحب

<sup>(</sup>١٩) من أخلاق العلماء : ١٧٩ .

 <sup>(</sup>۲۰) جمع حياصة وهي كساء موشى بالذهب يخلعه السلطان على امرأته وأعوانه في مناسبات خاصة (أنظر صبح الأعشى : ٤/٥٥).

<sup>(</sup>٢١) النجوم الزاهرة : ٧٢/٧ .

رسول الله على وضجيعه في قبره ، ولا يشك في عدله فليس أمير المؤمنين (أي يوسف بن تاشفين) بصاحب رسول الله على ، ولا بضجيعه في قبره ، ولا من لا يشك في عدله ، فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل . فالله سائلهم عن تقلدهم فيك ، وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله على وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت المال للمسلمين ينفقه عليهم . فلتدخل المسجد الجامع هناك بحضرة أهل العلم وتحلف أن ليس عندك درهم واحد . ولا في بيت مال المسلمين وحينئذ تستوجب ذلك (٢٢) .

وكذلك الحكم في الكوارث العامة كالفيضانات والزلازل والمجاعة وأمثالها ، فان من واجب الدولة أن تسعف المنكوبين «لا بالحيام والدقيق فحسب » ، بل بتمكينهم من الحياة الكريمة التي يحياها سائر الناس ، ولما كانت خزينة الدولة تعجز في الغالب عن القيام بهذا الواجب الاجتماعي نحو المنكوبين ، فأنها تستطيع أن تفرض ضرائب خاصة لهذه النكبات تستوفيها من الأغنياء كل على حسب ثروته ، وهذا واجب التعاون على البر والتقوى الذي أمر به القرآن ، وهو من مستلزمات الأخوة والتماسك الذي يفرضه الاسلام شعاراً للمجتمع ، وتؤيده قواعد الشريعة ونصوصها التشريعية التي سنذكر بعضها فيما يلى :

صح في الحديث عن رسول الله عليه أنه مدح الأشعريين « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وفني زادهم ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم (٢٣) » والأشعريون قبيلة من العرب ينسب اليهم أبو موسى الأشعري .

وفي الحديث الصحيح : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس <sub>» (٢٤)</sub> .

<sup>(</sup>۲۲) وفيات الأعيان : ١١٨/٦.

<sup>(</sup>۲۳) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۲٤) رواه البخاري .

وقد حدث في عهد الرسول عَيْلِيْقِ أَن كَانَ أَبُو عبيدة عـــامر بن الجراح يجاهد مع ثلاثمائة من أصحاب الرسول عَيْلِيْقٍ فَفَنِي زادهم فأمرهم أَن يجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم اياها على السواء (٢٥).

ولما كان عام المجاعة في عهد عمر أرسل إلى ولاة الأمصار ليمدوه بالطعام والأموال ، فأرسل له كل وال ما استطاع ارساله ، وكان يوزع الطعام على الناس بالسواء ، ومما أثر عنه في تلك المحنة قوله : « لو امتدت المجاعة لوزعت كل جاثع على بيت من بيوت المسلمين فان الناس لا يهلكون على انصاف بطونهم » ، ولكن الله كشف المحنة وعاد الرخاء بعد ذلك إلى البلاد .

هذا وأمثاله هو السند التشريعي لقانون الطوارىء وأحكامه .

ومن قوانين التكافل الاجتماعي القانون التالي :

# ١٧ ــ قانون التعويض العائلي :

كان رسول الله على إذا أتاه في قسمه من يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى العزب حظاً و احداً (٢٦٠) . فهذا هو مبدأ التعويض للزوجة .

وكان الرجل إذا أراد أن يتزوج وليس عنده ما يدفعه مهراً جاء الى الرسول من الرجل إذا أراد أن يتزوج وليس عنده ما يدفعه مهراً جاء الى الرسول الله عليه الله عليه الله عليه الله على أربع أواق على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق ! فقال النبي عليه السلام : على أربع أواق ؟! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك بعثاً تصيب منه » (٢٧).

<sup>(</sup>٢٥) المحلى : ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٢٦) الأموال لأبي عبيد : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲۷) رواه مسلم .

وروى أبو عبيدة أن عمر زوّج ابنه عاصماً وأنفق عليه شهراً من مال الله (٢٨) .

وكان عمر يفرض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه ( ماثة درهم ) كلما نما الولد زاد العطاء ، وقد جرى عليه من بعد ، عثمان وعلي والحلفاء من بعدهم . فهذا هو التعويض للأولاد .

هذا عدا ما هو مقرر في الفقه الإسلامي من ان نصيب المجاهد في غنائم الحرب سهماً وللفارس سهمين ، وبعض المذاهب تعطي الراجل سهماً وللفارس سهمين ، وبعضها تعطيه ثلاثة أسهم ، وما ذلك إلا لما يتحمله الفارس من نفقات الفرس . ولما دون عمر الدواوين كان يعطي الرجل على قدر حاجته كما كان يعطيه على قدر بلاثه وخدمته للاسلام .

ومن ذلك يتقرر مبدأ التعويض العائلي على قدر حاجة الرجل وما يلزمه مـــن نفقــــات .

<sup>(</sup>۲۸) و (۲۹) الأموال لأبي عبيد : ۲۳۷ .

#### ب ــ موارد نفقات التكافل

تلك القوانين التي وضعها الإسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين جميعاً ، لا بدلها من موارد مالية لضمان تنفيذها وإلا ظلت نظرية بحتة ، وهذا ما عنى به الإسلام أتم عناية ، ولذلك جاءت القوانين المالية التالية جزءاً من قوانين التكافل الاجتماعى :

#### ١ \_ قانون الزكاة:

الزكاة هي الركن الثالث للاسلام وقد جاء الأمر بها مقرونة بالصلاة في نحو من ثلاثين موضعاً ، وتجب في الأموال النقدية وفي عروض التجارة بنسبة ٢٠٥٪ وفي المواشي بنسبة كتلك النسبة تقريباً وفي الزروع والثمار بنسبة العُشر في الأراضي المروية من غير كلفة كالتي تروى بمياه الأمطار والينابيع ، ونصف العشر في الأراضي التي تروى بآلة ونجوها ، وهي تؤخذ من كل مال بلغ النصاب الشرعي لوجوبها وهو التي تروى بآلة ونجوها ، وهي تؤخذ من كل مال بلغ النصاب الشرعي لوجوبها وهو الفضة ، على أن يكون ذلك قد حال عليه الحول وهو زائد عن حاجات الانسان الأصلية التي يحتاج اليها لمعيشته ، فلا يدخل في نصاب الزكاة دار السكن ، والثياب الخاصة للاستعمال والقوت المدخر لطعام العائلة ، والسلاح الحاص ، ودابة الركوب وكتب العلم – غير المتخذة للتجارة – وآلة العمل اليدوية التي يحتاج اليها المكتسب بيده كالمنشار والقدوم ومقياس الذراع والمتر وأمثال ذلك .

ويلاحظ في الزكاة ما يلي :

١ – ان الزكاة يجب أن تصرف لفئات معينة نص عليها القرآن الكريم في قوله

تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل (٣٠) » .

٢ – إنها ليست إحساناً ولا منة ، بل هي حق اجتماعي تشرف الدولة على استيفائها وتوزيعها كشأن الضرائب التي تأخذها الدولة من المواطنين ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (٣١) » .

ونص الشافعي على أن للفقير أحقية استحقاق المال حتى صار بمنزلة المشترك بين صاحبه وبين الفقير ، ويجوز للفقير أن يأخذ مقدار الزكاة اذا ظفر به وكان صاحبه قد امتنع عن أدائه ، وفي هذا اخراج الزكاة عن أن تكون مظنة للذلة والمهانة للفقير كما يتوهم بعض الناس .

٣ — ان نصاب الزكاة هو من القلة بحيث يشترك جمهور الشعب في الاسهام بنفقات التكافل الاجتماعي . ولم تحصر بالأغنياء ذوي الثروات الكبيرة . وفي ذلك فوائد عظيمة . أهمها أن تكثير حصيلة الزكاة عن هذا الطريق يؤدي إلى توسيع نطاق التكافل الاجتماعي . ومنها أن اشتراك جمهرة الشعب في تمويل مشاريع التكافل الاجتماعي يبعث في كل من اشترك بذلك اعتزازاً باسهامه في هذا العمل الاجتماعي . وشعوراً بالمسئولية وبأنه عضو عامل في المجتمع يقوم بواجبه نحو اخوانه العجرة والفقراء .

٤ – ان نسبة الزكاة من المال – وهي اثنان ونصف بالمائة – نسبة مقبولة تسخو بها النفس طواعية واختياراً ، وهي مع ذلك تجمع حصيلة كبيرة جداً لأنها نسبة من رأس المال والربح الناشىء عنه خلال السنة كلها .

• ــ ان الزكاة عامل من أهم عوامل توزيع الثروة وانتقالها بين أيدي الشعب

<sup>(</sup>٣٠) التوبة : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣١) الذاريات : ١٩.

خلال سنوات محدودات ، بحيث يكون ما يملكه الانسان بعدها ثروة جديدة أنشأها بجهده وعمله .

 ٦ - ان الزكاة عامل كبير من عوامل نشر الالفة والمحبة بين الناس وهو ما يحرص عليه الإسلام الذي يقيم وزناً للقيم الأخلاقية الانسانية .

٧ — ان زكاة كل بلد توزع فيها نفسها ، فاذا فاضت عن حاجة أهلها أرسل الفائض إلى بيت المال المركزي لينفق على من يستحقونه في البلاد الأخرى ، وهذا عامل رفع مستوى الشعب وتحقيق التكافل الاجتماعي في جميع مناطق الدولة في وقت واحسد .

۸ – ان للزكاة ميز انية خاصة في بيت المال بحيث لا تطغى على التكافل الاجتماعي النفقات الأخرى للدولة كما يقع الآن في ميز انية الدولة في عصر نا الحاضر :

#### ٢ \_ قانون النفقات :

وهو يشمل نفقات :

١ – الأبوين وأصولهما :

٢ — الأبناء وفروعهم .

٣ – الإخوة وفروعهم .

٤ – الأعمام والعمات وفروعهم .

ه – الأخوال والخالات وفروعهم.

وفي بعض هؤلاء خلاف في بعض المذاهب الاجتهادية .

٣ ـــ الزوجات والمطلقات في العدَّة .

٧ - الرقيق بحق مالكه.

٨ – الحيوان بالنسبة لمالكه.

#### والنفقة تشمل:

- ١ \_ الطعام والغذاء .
- ٢ \_ اللباس والكساء .
- ٣ ــ السكني والمأوي .
- ٤ ــ الاخدام للعاجز منهم والمريض.
  - التعليم لمن كان بحاجة اليه .
  - ٦ ــ التزويج لمن كان بحاجة اليه .
- ٧ \_ الحاجات الاجتماعية المتعارف عليها .

#### ٣ - قانون الوقف:

الوقف نوعان: ذري (أهلي) وخيري، أما الذري فالمقصود منه تأمين التكافل الاجتماعي لأقرباء الواقف وذريته، ويجب أن يكون آخره إلى جهة خير لا تنقطع كالفقراء والمؤسسات الاجتماعية، وأما الخيري فهو لتمويل التكافل الاجتماعي لجميع الجهات التي ذكرناها في بحث التكافل. وقد كان للوقف – خلال العصور الماضية – دور رئيسي في قيام المؤسسات الاجتماعية في الوطن الإسلامي. ومن الواجب أن يستفاد من الوقف الآن في تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي على وجه يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا لمختلف الفئات.

#### ٤ ـ قانون الوصية :

أجاز الإسلام أن يوصي الانسان بثلث ماله لجهات البر والحير ، ويجوز أن يوصي بأكثر من ذلك إذا أجازت الورثة ، وفي بعض المذاهب الاجتهادية أن الوصية للأقرباء غير الوارثين واجبة بمقدار الثلث ، ومنه استمد قانون الأحوال الشخصية المعمول به في جمهورية مصر العربية ، مبدأ الوصية المحمول به في جمهورية مصر العربية ، مبدأ الوصيةالواجبة للحفدة المحرومين من الارث وهم الذين مات أبوهم في حياة جدهم (٣٧).

<sup>(</sup>٣٢) انظر أحكام الوصية ومنها الواجبة في كتاب (شرح قانون الأحوال الشخصية) للدكتور مصطفى السباعي دحمه الله .

#### انون الغنائم:

قال تعالى : « واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٣٣) » وقال تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القُرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين (٣٤) » وللعلماء آراء في التفريق بين الغنيمة والفيء وفي المراد ، من « لله وللرسول » ، وأيا ما كان فان الاسلام قد جعل من الغنائم الحربية التي يغنمها الجيش في معاركه مع الأعداء نصيباً معيناً للتكافل الاجتماعي ، وهذا لا نعلم له مثيلاً عند الأمم الأخرى في القديم والحديث .

#### ٦ - قانون الركّاز:

ما يوجد في بطن الأرض من معادن ونقود قد جعل الإسلام فيه نصيباً معيناً ينفق منه على التكافل الاجتماعي ، وللعلماء آراء واجتهادات حول التفريق بين الكنز والركاز وحكم ما يستخرج من باطن الأرض أو من أعماق البحار من معادن وغيرها تعرف من المراجع الفقهية (٣٥) .

#### ٧ \_ قانون النذور :

قال تعالى : « ولْيُونُوا نذورَهم ْ (٣٦) فإذا نذر الانسان نذراً أن يتبرع لله بمبلغ وجب عليه الوفاء بنذره وكان سبيله الفئات المحتاجة للتكافل الاجتماعي . وأحكام النذور تعرف في كتب الفقه .

#### ٨ – قانون الكفارات :

قال تعالى : « لا يؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكِم ولكنْ يُؤاخِذُكُم بما عَقَّدْتُمُ

<sup>(</sup>٣٣) الأنفال : ٤١ .

<sup>(</sup>٣٤) الحشر : ٧.

<sup>(</sup>٣٥) أنظر مثلا : البدائع ٢/٥ .

<sup>(</sup>٣٦) الحج : ٢٩ .

الأيمان فكفّارته إطعام عَشَرَة مساكين من أُوسط ِما تُطْعِمون أهليكم أو كسوتُهم أو تحريرُ رُقَبَة » (٣٧) .

وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنَّم حُرُم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذَوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفَّارة طعام مساكين » (٣٨) .

ويقول تعالى في الصيام : « وعلى الذين يُطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين <sub>»</sub> <sup>(٣٩)</sup> .

وقال تعالى في الاحرام بالحج: « ولا تَحَلِقوا رؤوسَكم حتى يبلغَ الهَدْي عَجِلَّهُ فَمَن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُك » (١٠٠).

وقال تعالى في كفَّارة الظهار : « فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » (٤١) .

وفي الحديث الصحيح في إفطار رمضان عمداً بالجماع في النهار ، التكفير عن ذلك بصيام شهرين متتابعين فاذا لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الحكم عند فقهاء الحنفية فيمن أفطر بالأكل من غير عذر .

وهكذا جعل الإسلام كفاّرة كثير من الذنوب إطعام الفقراء والمساكين أو كسوتهم . وهذا مورد كبير لتمويل مشاريع التكافل الاجتماعي .

## ٩ – قانون الأضاحى :

قال تعالى : « فَصَلِّ لربك وانحر (٤٢) » نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الأضاحي في العيد .

<sup>(</sup>۳۷) المائدة : ۸۹.

<sup>(</sup>٣٨) المائدة : ٩٥.

<sup>(</sup>٣٩) البقرة : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤٠) البقرة : ١٩٦.

<sup>(</sup>٤١) المجادلة : ٤ .

<sup>(</sup>٤٢) الكوثر : ٢.

وفي الحديث : « يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام ضحية » (٤٣) . وللعلماء آراء في كونها واجبة أو سنَّة مؤكدة .

#### ١٠ \_ قانون صدقات الفطر:

وفي الحديث الصحيح: «فرض رسول الله عليه الفطر من رمضان صاعاً من تعليه عليه المعلم من المعارض من من من العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين » (٤٤) .

والاجماع على وجوبها ، والجمهور على وجوبها على الرجل وكل من تلزمه نفقته من زوجة وولد وخادم . كما أن الجمهور على جواز اخراج قيمة الصاع من التمر أو الشعير نقداً وهـذا هو الراجح في البلاد التي لا تنتج تلك المزروعات ، وهو الأنفع للفقراء . ولزكاة الفطر أحكام مفصلة في كتب الفقه .

#### ١١ – قانون الخزينة العامة :

كانت واردات بيت المال في عهد رسول الله عَلَيْكِ قاصرة على أموال الزكاة والعشور ( زكاة الزروع ) والغنائم ، وكانت تنفق كلها على المستحقين في قوانين التكافل الاجتماعي ، فلما اتسعت الدولة واتسع دخلها المالي في عهد عمر ، دوّن الدواوين فقيدت كل واردات الدولة كما سجل كل ذوي الأعمال وأصحاب الأعطيات والمستحقين وقال عمر قولته المشهورة « ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال » ثم نظم الديوان بعد ذلك تنظيماً أدق ، ورتبت أبواب ميزانية الدولة بحسب وارداتها ، وقسم بيت المال إلى أقسام لكل نوع من الواردات بيت مال خاص به ينفق منه على فئات معينة ، ونذكر لك هذه الأقسام كما ذكرها الكاساني من علماء القرن السادس الهجري .

<sup>(</sup>٤٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

<sup>(\$ \$)</sup> رواه البخاريومسلم وغيرهما .

ما يوضع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع :

الأول : الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف في الوجوه التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء الخ » .

الثاني : خمس الغنائم والمعادن والركاز ويصرف إلى الفقراء والمساكين واليتامى ومن كان في معناهم .

الثالث: خراج الأراضي وجزية الرؤوس وما كان بمعناها هذه تصرف إلى عمادة الدين والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والجيش واصلاح الطرق وعمارة المساجد والرباطات (للجهاد) والقناطر والجسور وسد الثغور واصلاح الأنهار العامة.

الرابع: ما أخد من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثاً أصلاً أو ترك زوجاً أو زوجاً أو ترك زوجاً أو زوجة فقط « ويلحق به الضوائع التي لم يعرف أصحابها » وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم وأكفان الموتى الذين لا مال لهم وإلى اللقيط وعقل جنايته وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك (٥٠٠).

ومن ذلك يتبين أن تمويل مشاريع التكافل الاجتماعي ليست قاصرة على القوانين العشرة السابقة ، بل ان مهمة بيت المال الأساسية هي تحقيق التكافل الاجتماعي ، ولكن تلك القوانين لا تعطي حقاً في المال المجموع بحسب أحكامها لغير المحتاجين للتكافل الاجتماعي ، بينما موارد بيت المال الأخرى تتسع لرواتب الموظفين ونفقات الدفاع والمشاريع العمرانية والمواصلات وغيرها . ويؤكد هذا ما ذكرناه من قول عمر رضي الله عنه «ما من أحد من المسلمين الاوله حق في هذا المال » .

#### ١٢ ــ قانون الكفاية :

يقول الله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي

<sup>(</sup>٤٥) البدائع : ٦٨/٢ ، ١٢٤/٧ مع تلخيص وترتيب .

القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمّانُكم » (٤٦) فهذه الآية دلت على وجوب الاحسان إلى هذه الفئـــــات .

وقال تعالى : « ليس البرَّ أن تُولُوا وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغرب ولكن البرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتىٰ المال على حبِّه ذوي القربیٰ واليتامیٰ والمساكينَ وابنَ السبيل والسائلينَ وفي الرقاب وأقامَ الصلاةَ وآتیٰ الزكاة الخ .. الآية (٤٧) ». وهذه الآية دلت على أن لهذه الفئات حقاً في المال سوى الزكاة بدليل أن الزكاة عطفت عليها ، والعطف يقتضي المغايرة .

وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله على الله على الله على الله على من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ، قال أبو سعيد : فذكر رسول الله من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (٤٩) » :

وعن عمر بن الحطاب : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين  $^{(0)}$  » .

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « ان الله فرض على أغنياء

<sup>(</sup>٤٦) النساء : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤٧) البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤٨) رواء البخاري .

<sup>(</sup>۴۹) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥٠) رواه ابن حزم وقال : هذا اسناد في غاية الصحة والجلالة .

المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم (أي ما يحتاج اليه الفقراء) ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وان الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً ».

من هذا كله يتبين لنا أنه اذا لم تكف الزكاة والقوانين المالية الأخرى لسد حاجات التكافل الاجتماعي ، ولم يكن في بيت المال ما يقوم بتلك الحاجات فقد انتقل واجب القيام بها إلى أموال الناس بحيث يؤخذ منها ما يسد تلك الحاجة مهما استنفدت من تلك الثروات .

قال ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة، ثم استدل لذلك بما ذكرنا من الآيات والآثار وغيرها من الصحابة والتابعين، وادعى اجماع الصحابة على ذلك بما ذكرناه في قانون الاسعاف من صنيع أبي عبيدة حين نفد زاد أكثر من معه من الصحابة وكانوا ثلاثمائة، فخلط أزوادهم بعضها ببعض وقاتهم اياها على السواء (٥١).

وهذا الذي ذكره ابن حزم هو ما تؤيده قواعد المذاهب الاجتهادية ، وقواعد الشريعة العامة ، ومبادىء الحقوق الخمسة التي ذكرناها .

وبعد، فهذه هي تسعة وعشرون قانوناً نتحقيق التكافل المعاشي لم تترك انساناً في المجتمع دون أن يتمتع بحق التكافل المعاشي و دون أن ينال من عناية المجتمع ما يطمئن به إلى حاضره ومستقبله ومستقبل عائلته وأولاده ، وقد رأينا أنه وضع من هذه القوانين اثنا عشر قانوناً لتمويل التكافل المعاشي بحيث تضمن تنفيذ قوانينه تنفيذاً دقيقاً شاملاً لا نعهد له مثيلاً في الشرائع والقوانين لدى أمة من أمم الأرض قاطبة ».

<sup>(</sup>٥١) أنظر المحلى : ١٥٦/٦.

. عَمْرُو نِعمًا الْمَالِحُ لِلرَّجِلِ الصَّالِحِ لِلرَّجِلِ الصَّالِحِ . • 470 ( احمد )

٩٩٩ \_ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْمَى . ( ابو داود )

١٩٩٩ - ما قل و طفى حير يما دير واهي .
 ١٩٩٧ - يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، قَالَ وَيَتَلِيْنِيْ : وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ يَا ابْنَ آدَمَ إلا مَا أَكَلْتَ فَا فَنَيْتَ ، أَوْ مَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ،
 أو تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ .

• كُلُّ أَحَدِ أَحَقُّ بِمَالِدِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . ( البيهقي )

٩٦٩ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُخْتَرِفَ ، وَمَنْ كَدَّ عَلَى عِيَـــالِهِ
 كانَ كالمجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجلًّ .

. بيدهِ بيدهِ الْفَضَلُ الْكَسُبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّاجُلِ بِيَدِهِ . (البزار واحمد)

٩٧١ - كَادَ الْفَقْرُ يَكُونُ كُفْراً ، وَكَادَ الْحَسَدُ يَغْلِبُ الْقَدَرَ.
 ( الطبراني والشهاب )

٩٧٧ – كَانَ مِيَّظِيَّةِ يَقُولُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْحَجَرِ الأَسْوَدِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكُفُرِ وَٱلْفَقْرِ وَالذَّلِّ وَمَوَاقِفِ الْخُزْيِ فِي الدُّنْيَـا وَالْآخِرَةِ .

٩٧٣ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْخَرَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْكَسَلُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَٱلْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ وَٱلْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرَّجِالِ .

478 \_ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمِ ظُلُمَاتٌ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، واتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ أَمْلُكُمَ ، حَمَلَهُم ْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُم ْ (١) وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُم ْ » رواه مسلم

٩٧٥ ــ وعن خوْلَة بينت عامر الآنصاريَّة ، وَهِي امْرَأَة حَمْزَة رَضِي الله عنه وسلم يَقُولُ: «إن رضي الله عنه وسلم يَقُولُ: «إن رجالاً يتَخَوِّضُونَ في مال الله (٢) يغينر حتى ، فللهم النَّار يَوْمَ الْقيامَة » رواه البخاري .

٩٧٦ ـ لَيَأْ تِبَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لا يُبَالِي الْمَرْءُ أَبِحَلَالِ أَخَـــذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ • (البغادي)

٩٧٧ ـ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ آكِلَ الرَّبَا ومُوكِلَهُ (") وشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمُّ سَوَاءُ .

• • •

<sup>(</sup>١) أي : قتل يعضهم بعضاً «واستحلوا محارمهم»:أي اتخذوا ماحرم من نسائهم حلالاً ففعلوا بهن الفاحشة.

<sup>(</sup>۲) يتخوضون : يتصرفون .

<sup>(</sup>٣) الذي يعطى الربا ٠

# الباب الثامِن التشريع الإست الامي

# التشريع الإسلامي

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَاوَصَّى بِهِ فُوحًا وَالَّذِي أَوْحَبْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ آ إِرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ... ( (سورة الشورى )

 مُمُ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَا تَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَا ءَ الذَّينَ لَا يَعْلَمُونَ ( الله ورة المائي فَي جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَا تَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَا ءَ الذَّينَ لَا يَعْلَمُونَ ( الله ورة الجائية )

 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنَا بِالحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَا الله وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مَنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَا الله عَلَى مَن الْحَقِيقِ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِن الله عَلَيْ الله وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مَنْ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَالله وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ مَنْ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَالله وَمُوالَعُونَ الله وَمُ الله وَلَى الله وَلَا الله وَمُ الله وَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْلَالُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالل

تمتاز الشريعة الإسلامية بثلاث ميزات جوهرية على القوانين الوضعية :

الميزة الأولى \_ الكال : تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكال ؛ أى بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من قواعد ومبادى، ونظريات ، وأنها غنية بالمبادى، والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد .

الميزة الثانية \_ السمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية ، بالسمو ؛ أى بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائمًا من مستوى الجماعة ؛ وأرف فيها من المبادىء والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامى مهما ارتفع مستوى الجماعة .

الميزة الثالثة ـ الدوام: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام ؛ أى بالثبات والاستقرار ، فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان .

# أحكام التشريع الإسلامي :

يقول الاستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه « علم أصول الفقه »

«من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الانسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم ، وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وردت في القرآن والسنة ، وبعضها لم تبينها نصوص في القرآن أو السنة ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لما بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل اليها ويتبينها .

وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى أربعة ، القرآن والسُنَّة والإجماع والقياس . وأن أساس هذه الأدلة والمصدر التشريعي الأول منها هو القرآن ثم السنّة التي فسّرت مجمله وخصّصت عامّه وقيّدت مطلقه وكانت تبياناً له وتماماً .

نشأة التشريع وتطوّره: نشأت أحكام الفقه والتشريع مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية، وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول مكوّنة من الأحكام التي وردت في القرآن. ومن

الأحكام التي صدرت من الرسول فتوى في واقعة أو قضاء في خصومة أو جواباً عن سؤال ، فكانت مجموعة الأحكام الله ورسوله ومصدرها القرآن والسنة .

وفي عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرأت لهم طوارىء لم تواجه المسلمين ولم تطرأ لهم في عهد الرسول ، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم ، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثاني مكوّنة من أحكام الله ورسوله وفتاوى الصحابة وأقضيتهم . ومصادرها القرآن ، والسنة ، واجتهاد الصحابة – وفي هذين الطورين لم تلوّن هذه الأحكام ولم تشرع أحكام لوقائع فرضية بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلاً من الواقع وما وقع من الحوادث . ولم تأخذ هذه الأحكام صبغة علمية بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية ، ولم تسم هذه المجموعة علم الفقه ولم يسم رجالها من الصحابة الفقهاء .

وفي عهد التابعين وتابعي التابعين والأثمة المجتهدين وهو بالتقريب القرنان المفجريان الثاني والثالث اتسعت الدولة الإسلامية و دخل في الإسلام كثيرون من غير العرب. وواجهت المسلمين طوارىء ومشاكل وبحوث ونظريات وحركة عمرانية وعقلية حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، وفتحت لهم أبواباً من البحث والنظر، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهيسة وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام الله كثيرة فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من أحكام الله القرآن والسنة واجتهاد الصحابة وأقضيتهم وفتاوى المجتهدين واستنباطهم ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والأثمة المجتهدين. وفي هذا العهد بدىء بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين السنة . واصطبغت الأحكام بالصبغة العلمية لأنها فركرت معها أدلتها وعللها والأصول العامة التي تتفرع عنها . وسمي رجالها الفقهاء فركرت معها أدلتها وعللها والأصول العامة التي تتفرع عنها . وسمي رجالها الفقهاء ابن أنس فإنه جمع فيه بناء على طلب الحليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم ، فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم ، فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه

الحجازيين ، ثم دوّن الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين ، ودون الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي وشرحه السرخسي في كتابه «المبسوط» وهي مرجع فقه المذهب الحنفي ، وأملى الإمام محمد بن ادريس الشافعي عصر كتابه (الأم) وهو عماد فقه المذهب الشافعي .

الأدلة الشرعية بالاجمال: ثبت بالاستقراء — كما اشرنا آنفاً — أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضاً على أنها مرتبة في الاستدلال بها هذا الترتيب: القرآن، فالسنة، فالاجماع، فالقياس. أي أنه إذا عرضت واقعة، نظر أولاً في القرآن، فإن وجد فيه حكمها أمضي، وإن لم يوجد فيه حكمها، نُظر في السنة، فإن وُجيد فيها حكمها أمضي، وإن لم يوجد فيها حكمها نُظر هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم فيها، فإن وجد أمضي، وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه.

أما البرهان على الإستدلال بها فهو قوله تعالى في سورة النساء: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تُؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » .

فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله ، أمر باتباع القرآن والسنة ، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين ، والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع ، لأن القياس فيه رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علية الحكم ، فالآية تدل على اتباع هذه الأربعة .

وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب ، فهو ما رواه البغوي

«عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ، ( أي لا أقصر في اجتهادي ) . قال : فضرب رسول الله على صدره وقال : الحمد لله الذي وفتى رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله ». وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الحصوم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله في ذلك الأمر سنتة قضى بها . فإن أعياه أن يجد في سنتة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به وكذلك كان يفعل عمر » وأقرّهما على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين ولم يُعرف بينهم يفعل عمر » وأقرّهما على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين ولم يُعرف بينهم غلك في هذا الترتيب .

وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الأربعة لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها ، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي ، ومنهم من أنكسر الاستدلال بها . وأشهر هذه الأدلة المختلف في الاستدلال بها ستة : الاستحسان والمصلحة المرسلة ، والاستصحاب ، والعُرف ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا . فجملة الأدلة الشرعية عشرة . أربعة متفق من جمهور المسلمين على الاستدلال بها ، وستة مختلف في الاستدلال بها —

# مصادر التشريع الاسلامي المصدر الأول ــ القرآن الكريم

أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة :

الأول : أحكام اعتقادية ، تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

والثاني : أحكام خلقية ، تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل .

والثالث : أحكام عملية ، تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود

وتصرفات . وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن .

والاحكام العملية في القرآن تنتظم نوعين: أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الانسان بربه. وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما عدا العبادات، ومما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفراداً أم أنماً أم جماعات. فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات. وأما في اصطلاح العصر الحديث، فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية: —

١ - أحكام الأحوال الشخصية ، وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها ،
 ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض ، وآياتها في القرآن نحو ٧٠ .

۲ — والاحكام المدنية ، وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام ، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق . وآياتها في القرآن نحو ٧٠ .

٣ – والاحكام الجنائية ، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم
 وما يستحقه عليها من عقوبة، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم
 وحقوقهم وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة ، وآياتها في القرآن نحو ٣٠ .

٤ ــ وأحكام المرافعات ، وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين ، ويقصد بها تنظيم الاجراءات لتحقيق العدل بين الناس ، وآياتها في القرآن نحو ١٣ .

ه ــ والأحكام الدستورية ، وهي تتعلق بنظام الحكم وأصوله ، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم ، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق ، وآياتها نحــو ١٠ .

٦ — والأحكام الدولية ، وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول ، وبمعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية ، ويقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب ، وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية ، وآياتها نحو ٢٥.

٧ – والأحكام الاقتصادية والمالية ، وهي التي تتعلق بحق السائل والمحروم في مال الغني ، وتنظيم الموارد والمصارف ، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد ، وآياتها نحو ١٠.

ومن استقرأ آيات الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدي ولا مجال للعقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات. وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية ، فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادىء أساسية ، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر ، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح ، فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادىء الأساسية ليكون ولاة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي فيه .

#### دلالة آياته إما قطعية وإما ظنية

نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن، هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله، وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل. لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلغها أصحابه وتلاها عليتهم وكتبها كتبة وحيه، وكتبها من كتب لنفسه من صحابته، وحفظها منهم عدد كثير وقرءوها في صلواتهم، وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهم، وما توفي الرسول إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما اعتاد العرب أن يدونوا فيه، وعفوظة في صدور كثير من المسلمين، وقد جمع أبو بكر الصديق بواسطة زيد بن ثابت، وبعض الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة هذه المدونات وضم بعضها إلى بعض، مرتبة الترتيب الذي كان الرسول يتلوها به ويتلوها به أصحابه في حياته، وصارت هذه المجموعة وما في صدور الحفاظ هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن وروايته، وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكر في حياته، وخلفه في المحافظة عليها عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين . وأخذها من حفصة عثمان في عليها عمر عند بنته حفصة أم المؤمنين . وأخذها من حفصة عثمان في خلافته ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه، وعدد من كبار المهاجرين والأنصار خلافته ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه، وعدد من كبار المهاجرين والأنصار خلافته ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه، وعدد من كبار المهاجرين والأنصار

عدة نسخ أرسلت إلى أمصار المسلمين. فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن حتى لا يضيع منه شيء. وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة من هذا المدون ونشره بين المسلمين حتى لا يختلفوا في لفظ. وتناقل المسلمون القرآن كتابة من الحصحف المدوّن، وتلقيّاً من الحفاظ أجيالاً عن أجيال في عدة قرون. وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ. ولا اختلف في لفظة منه صيني ومراكشي ولا بولوني وسوداني. وهذه ملايين المسلمين في مختلف القارات منذ ثلاثة عشر قرناً ونيف وثمانين سنة يقرؤونه جميعاً لا يختلف فيه فرد عن فرد ولا أمة عن أمة ، بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل أو ترتيب تحقيقاً لوعد الله سبحانه إذ قال عز شأنه : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون».

وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى قسمين : نص قطعي الدلالة على حكمه ، ونص ظنى الدلالة على حكمه .

فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه ، مثل قوله تعالى : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » . فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحال النصف لا غير ، ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية : « فاجلِدوا كلُّ واحدِ منهما ماثة جلدة » ، فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل . وكذا كل نص دل على فرض في الإرث مقدر أو حدٍّ في العقوبة معين أو نصاب محدد . وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره مثل قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . فلفظ القَرَّء في اللغة العربية مشترك بين معنيين يطلق لغةٌ على الطهر . ويطلق لغةً على الحيض . والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء ، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار ومثل قوله تعالى : « حُرِّمت عليكم الميَّةُ والدم » ، فلفظ الميتة عام والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة ، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميَّتة البحر ، فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون ظني الدلالة ، لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره .

# الدليل الثاني: السُنَّة (١)

١ - تعريفها ٢ - حجيتها ٣ - نسبتها إلى القرآن
 ٤ - أقسامها باعتبارها سندها ٥ - قطعيمًا وظنيمًا

تعريفها: السنّة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن رسول الله عَلِيْظٍ من قول ، أو فعل ، أو تقرير .

فالسنن القولية: هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات. مثل قوله على الله عن البحر: ولا ضَرَرَ ولا ضِرار ». وقوله: « في السائمة زكاة » ، وقوله عن البحر: « هو الطهور ماۋه،الحل ميْتَتُهُ » ، وغير ذلك.

والسنن الفعلية : هي أفعاله على مثل أدائه الصلوات الحمس بهيئاتها وأركانها ، وأدائه مناسك الحج ، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي .

والسنن التقريرية : هي ما أقرّه الرسول مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال . بسكوته وعدم انكاره ، أو بموافقته وإظهار استحسانه ، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة عليه صادراً عن الرسول نفسه . مثل ما روي أن صحابيبن خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، فلما قصا أمرهما على الرسول أقر كلا منهما على ما فعل ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين . ومثل ما روي أنه علي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له : بِمَ تقضي ؟ قال أقضي بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله ، فان لم أجد أجتهد رأيي . فأقره الرسول وقال : الحمد لله الذي وفي رسول رسول الله لما يرضي رسول الله .

<sup>(</sup>۱) لفظ السنة معناه في اللغة العربية الطريقة ومنه قوله تعالى « ولن تجد لسُنة الله تبديلا » وكما تطلق على الطريقة المحمودة تطلق على الطريقة المذمومة . وقد جاء في الحديث « مَن سَنّ سُنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » .

حجيتها: أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله ، من قول أو فعل أو تقرير . وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء ، ونقل الينا بسند صحيح يفيد القطع ، أو الظن الراجح بصدقه ، يكون حجة على المسلمين ، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين . أي ان الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانوناً واجب الاتباع .

والبراهين على حجية السنة عديدة :

أولها: نصوص القرآن ، فإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله ، وجعل طاعة رسوله طاعة له . وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول ، ولم يجعل للمؤمن خياراً إذا قضى الله ورسوله أمراً ، ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم له . وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول هو تشريع إلهي واجب اتباعه .

قال تعالى : «قل أطيعوا الله والرسول » ، وقال سبحانه : « من يطع الرسول وأولي فقد أطاع الله » ، وقال : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » . وقال : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . وقال : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . وقال : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » . وقال « وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنفسهم عنه فانتهوا » . فهذه الآيات تدل باجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول فيما شرعه .

وثانيها: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته علي وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته. فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحريمه، ولا يفرِقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحي اليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه. ولهذا قال معاذ بن جبل: « إن لم أجد في كتاب الله حكم ما أقضي به قضيت بسنة رسول الله ». وكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في

كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول الله . فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل المسلمين : هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا ؟ . وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة ، ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم بحيث لم يعلم أن أحداً منهم يعتد به خالف في أن سنة رسول الله إذا صح نقلها وجب اتباعها .

وثالثها: أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة ، لم تفصل في القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها ، فقال تعالى : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . و « كتب عليكم الصيام » . « ولله على الناس حج البيت » . ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج . وقد بين الرسول هذا الإجمال بسنته القولية والعملية ، لأن الله سبحانه منحه سلطة هذا التبيين بقوله عز شأنه : « وأنزلنا إليك الذّ كر لتبين للناس ما نزل إليه.م » .

فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين ، وقانوناً واجباً اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه . وهذه السنن البيانية إنما وجب اتباعها من جهة أنها صادرة عن الرسول ، ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها . فكل سنة تشريعية صح صدورها عن الرسول فهي حجة واجبة الاتباع ، سواء أكانت مبينة حكماً في القرآن أم منشئة حكماً سكت عنه القرآن ، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين والتشريع .

نسبتها إلى القرآن: أما نسبة السنة إلى القرآن، من جهة الاحتجاج بها والرجوع اليها لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي المرتبة التالية له بحيث أن المجتهد لا يرجع إلى السنة للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد معرفة حكمه، لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول. فاذا نص على حكم اتبع وإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة فإن وجد فيها حكمه اتبع.

وأما نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعدو واحداً من ثلاثة :

١ \_ إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكماً جاء في القرآن . فيكون الحكم له

مصدران وعليه دليلان: دليل مثبت من آي القرآن، ودليل مؤيد من سنة الرسول. ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت والنهي عن الشرك بالله، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن وأيدتها سنن الرسول عليها الدليل عليها منهما.

٧ — وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء في القرآن مجملاً، أو مقيدة ما جاء فيه مطلقاً، أو مخصصة ما جاء فيه عاماً، فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبييناً للمراد، من الذي جاء في القرآن لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عزَّ شأنه: « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزَّل اليهم ». ومن هذا السنن التي فصلت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، الزكاة وحج البيت، لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، ولم يفصل عدد ركعات الصلاة، ولا مقادير الزكاة، ولا مناسك الحج، والسنن العملية والقولية هي التي بينت هذا الإجمال وكذلك أحل الله البيع وحرم الربا. والسنة هي التي بينت صحيح البيع وفاسده وأنواع الربا المحرم. والله حرم الميتة، والسنة هي التي بينت المراد منها ما عدا ميتة البحر، وغير ذلك من السنن التي بينت المراد من مجمل القرآن ومطلقه، وعامه، وتعتبر مكملة له وملحقة به.

٣ – وإما أن تكون سنة مثبتة ومنشئه حكماً سكت عنه القرآن، فيكون هذا الحكم ثابتاً بالسنة ولا يدل عليه نص في القرآن. ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال. وما جاء في الحديث: « يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ». وغير ذلك من الأحكام التي شرعت بالسنة وحدها ومصدرها إلهام الله لرسوله، أو اجتهاد الرسول نفسه.

قال الإمام الشافعي في رسالته الأصولية : « لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي مِمْلِلِيْمُ من ثلاثة وجوه ، أحدها : ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب ، فسن ً رسول الله مثل ما نص الكتاب ، والآخر : ما أنزل الله عز وجل فيه جملة

فبين عن الله معنى ما أراد ، والوجه الثالث : « ما سن رسول الله مما ليس فيه نص كتاب » .

ومما ينبغي التنبيه له أن اجتهاد الرسول في التشريع أساسه القرآن ، وما بثه في نفسه من روح التشريع ومبادئه ، فهو يستند في تشريعه الأحكام إلى القياس على ما جاء في القرآن ، أو إلى تطبيق المبادىء العامة لتشريع القرآن فمرجع أحكام السنة إلى أحكام القرآن .

وخلاصة ما قدمنا : ان الأحكام التي وردت في السنة : إما أحكام مقررة لأحكام القرآن ، أو أحكام مبينة لها ، أو أحكام سكت عنها القرآن مستمدة بالقياس على ما جاء فيه أو بتطبيق أصوله ومبادئه العامة . ومن هذا يتبين أنه لا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة تخالف أو تعارض .

أقسامها باعتبارها سندها (۱): تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة وسنة مشهورة ، وسنة آحاد .

فالسنة المتواترة: هي ما رواها عن رسول الله جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على كذب ، لكثرتهم وأمانتهم واختلاف وجهاتهم وبيئاتهم ، ورواها عن هذا الجمع جمع مثله . حتى وصلت الينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون على كذب من مبدأ التلقي من الرسول إلى نهاية الوصول إلينا . ومن هذا القسم السنن العملية في أداء الصلاة وفي الصوم والحج والأذان وغير ذلك من شعائر الدين التي تلقاها المسلمون عن الرسول بمشاهدة أو السماع جموعاً عن جموع من غير اختلاف في عصر عن عصر ، أو قطر عن قطر ، وقل أن يوجد في السنن القولية حديث متواتر .

والسنة المشهورة : هي ما رواها عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد جمع التواتر ، ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة جمع من جموع التواتر ،

<sup>(</sup>١) المراد بسند السنة: سلسلة الرواة الذين نقلوها عن الرسول الينا . والمراد بمتن السنة: نفس الحديث المروي .

ورواها عن هذا الجمع جمع مثله ، وعن هذا الجمع جمع مثله ، حتى وصلت الينا بسند ، أول طبقة فيه سمعوا من الرسول قوله أو شاهدوا فعله فرد أو فردان أو أفراد لم يصلوا إلى جمع التواتر ، وسائر طبقاته جموع التواتر ومن هذا القسم بعض الأحاديث التي رواها عن الرسول عمر بن الحطاب أو عبد الله بن مسعود أو أبو بكر الصديق ، ثم رواها عن أحد هؤلاء جمع لا يتفق أفراده على كذب ، مثل حديث « إنما الأعمال بالنيات » . وحديث « بني الإسلام على خمس » وحديث « لا ضَرَرَ ولا ضِرار » .

فالفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة: أن السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول إلى وصولها الينا . . وأما السنة المشهورة فالحلقة الأولى في سندها ليست جمعاً من جموع التواتر بل الذي تلقاها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ جمع التواتر . وسائر الحلقات جموع التواتر .

وسنة الآحاد: هي ما رواها عن الرسول آحاد لم تبلغ جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله وهكذا حتى وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد لا جموع التواتر. ومن هذا القسم أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة وتسمى خبر الواحد.

وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهورة وسنن الآحاد، حجة واجب اتباعها والعمل بها. أما المتواترة فلأنها مقطوع بسدورها وورودها عن رسول الله، وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله، إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والاتقان.

ما ليس تشريعاً من أقوال الرسول وأفعاله: ما صدر عن رسول الله عليه ما من أقوال وأفعال إنما يكون حجة على المسلمين واجباً اتباعه إذا صدر عنه بوصف أنه رسول الله وكان مقصوداً به التشريع العام والاقتداء.

وذلك أن الرسول عَلِيْتُهِ انسان كسائر الناس ، اصطفاه الله رسولاً اليهم كما قال تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحيٰ إلي » .

١ – فما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام ، وقعود ، ومثني ، ونوم ، وأكل ، وشرب ، فليس تشريعاً ، لأن هذا ليس مصدره رسالته ولكن مصدره انسانيته . لكن إذا صدر منه فعل إنساني ، ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به كان تشريعاً بهذا الدليل .

٧ — وما صدر عنه بمقتضى الحبرة الإنسانية والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية من اتجار أو زراعة ، أو تنظيم جيش ، أو تدبير حربي ، أو وصف دواء لمرض ، أو أمثال هذا فليس تشريعاً أيضاً لأنه ليس صادراً عن رسالته ، وإنما هو صادر عن خبرته الدنيوية وتقديره الشخصي ، ولهذا لما رأى في بعض غزواته أن ينزل الجند في مكان معين قال له بعض صحابته : أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال الصحابي : ليس هذا بمنزل ، وأشار بانزال الجند في مكان آخر لأسباب حربية بينها لمرسول ، ولما رأى الرسول أهل المدينة يؤبرون النخل ، أشار عليهم أن لا يؤبروا ، فتركوا التأبير (١) وتلف الثمر ، فقال لهم أبروا ، أنم أعلم بأمور دنياكم .

٣ – وما صدر عن رسول الله ودل الدليل الشرعي على أنه خاص به ، وأنه ليس أسوة فيه فليس تشريعاً عاماً : كتزوجه بأكثر من أربع زوجات ، لأن قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » دل على أن الحد الأعلى لعدد الزوجات أربع ، وكاكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده لأن النصوص صريحة في أن البينة شاهدان ، ويراعى أن قضاء الرسول في خصومة يشتمل على أمرين : أحدهما إثباته وقائع . وثانيهما حكمه على تقدير ثبوت الوقائع ، فإثباته الوقائع أمر تقديري له وليس بتشريع . وأما حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائع فهو تشريع ، ولهذا روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم وقال : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الحصوم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها .

<sup>(</sup>١) التأبير: التلقيح.

والحلاصة أن ما صدر عن رسول الله من أقوال وأفعال في حال من الحالات الثلاث التي بيناها فهو من سنته ولكنه ليس تشريعاً ولا قانوناً واجباً اتباعه . وأما ما صدر من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام واقتداء المسلمين به فهو حجة على المسلمين وقانون واجب اتباعه .

فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه في حياته ، فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير ، مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم .

### الدليل الثالث: الاجماع

تعريفه: الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة.

فاذا وقعت حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعاً ، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة . وإنما قيل في التعريف بعد وفاة الرسول ، لأنه في حياة الرسول هو المرجع التشريعي وحده فلا يتصور اختلاف في حكم شرعي ولا اتفاق ، إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد .

والبرهان على حجية الإجماع ما يأتي :

أولاً — أن الله سبحانه في القرآن كما أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله أمرهم بطاعة أولي الأمر منهـــم فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . ولفظ الأمر معناه الشأن وهو عام يشمل الأمر الديني ، والأمر الدنيوي . وأولي الأمر الدنيوي هم الملوك والأمراء والولاة ، وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتيا ، وقد فسر بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس أولي الأمر في هذه الآية بالعلماء ، وفسرهم آخرون بالأمراء والولاة . والظاهر التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه . فإذا أجمع التفسير بما يشمل الجميع وبما يوجب طاعة كل فريق فيما هو من شأنه . فإذا أجمع

أولو الأمر في التشريع وهم المجتهدون على حكم وجب اتباعه وتنفيذ حكمهم بنص القرآن. ولذا قال تعالى: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعَلِمَه الذين يستنبطونه منهم ». وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ». فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول.

ثانياً — ان الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها. وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول، وآثار عن الصحابة تدل على عصمة الأمة من الحطأ. منها قوله على التحميم أمتي على خطأ ». وقوله: «لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة ». وقوله: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن »، وذلك لأن اتفاق جميع هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف أنظار هم والبيئات المحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم.

ثالثاً — ان الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه ، وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة ، أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب ، أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة .

ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة ، واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين ؛ أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى ، وأن ما وقع إنما كان اتفاقاً من الحاضرين ، من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة ، فهو في الحقيقة : حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد .

فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا

في سنة رسوله ما يقضي بينهم ، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمعوا على رأي أمضاه . وكذلك كان يفعل عمر . ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم . لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد ، وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان ، بل كان يسمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة ، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد .

### الدليل الرابع: القياس (١)

تعريفه: القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

فاذا دل نص على حكم في واقعة ، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام ، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علة تحقق علة الحكم فيها فانها تسوّى بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته ، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته .

وهذه أمثلة من الأقيسة الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف : ــــ

١ – شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها ، هو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشيطان فاجتنبوه » لعلة مي الإسكار ، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالحمر في حكمه ويحرم شربه .

<sup>(</sup>۱) القياس معناه في اللغة العربية التقدير للشيء بما يماثله يقال: قاس الثوب بالمتر أي قدر أجزاءه به . ويطلق القياس على التسوية لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما ، ومنه فلان لا يقاس بفلان أي لا يسوى به .

- ۲ قتل الوارث مورَّثه واقعة ثبت بالنص حكمها ، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله عَلِياتٍ : « لا يرث القاتل » لعلة هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فير د عليه قصده ويعاقب بحرمانه ، وقتل الموصى له للموصى توجد فيه هذه العلة فيقاس بقتل الوارث مورثه ويمنع القاتل للموصى من استحقاق الموصى به له .
- ٣ البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذَرُوا البيع » لعلة هي شغله عن الصلاة. والإجارة أو الرهن أو أية معاملة وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة ، وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة.
- ٤ الورقة الموقع عليها بالامضاء واقعة ثبت بالنص حكمها وهو أنها حجة على الموقع الذي دل عليه نص القانون المدني ، لعلة هي أن توقيع الموقع دال على شخصه ، والورقة المبصومة بالاصبع توجد فيها هذه العلة فتقاس بالورقة الموقع عليها في حكمها وتكون حجة على باصمها .
- السرقة بين الأصول والفروع وبين الزوجين لا تجوز محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجني عليه ، في قانون العقوبات ، وقيس على السرقة النصب واغتصاب المال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد وجرائم التبديد لعلاقة القرابة والزوجية فيها كلها .

ففي كل مثال من هذه الأمثلة سوِّيت واقعة لا نص على حكمها ، بواقعة نص على حكمها ، بواقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم وهذه على حكمها في علة هذا الحكم وهذه التسوية بين الواقعتين في الحكم ، بناء على تساويهما في علته هي القياس في اصطلاح الأصوليين . وقولهم تسوية واقعة بواقعة ، أو إلحاق واقعة بواقعة أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة ، هي عبارات مترادفة مدلولها واحد ...

ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكماً الا لمصلحة عباده ، وان هذه المصلحة اما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم، فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم ، وهذا الباعث على تشريعه وهو حكمة الحكم ، الباعث على تشريعه وهو حكمة الحكم ، فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض ، واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر عنه . وإيجاب القصاص من القاتل عمداً عدواناً حكمته حفظ حياة الناس ، وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس ، وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم ، فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة .

وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها ، أي تربط بها وجوداً وعدماً ، لا على حكمها . ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته ، لأن الحكمة ولو وجدت حكمته ، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ، ولعدم انضباطها في بعضها لا يمكن أن تكون امارة على وجود الحكم أو عدمه ، ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل اذا ربطت الأحكام بها .

#### الدليل الخامس: « الاستحسان »

1 — تعريفه: الاستحسان في اللغة: عدُّ الشيء حسناً. وفي اصطلاح الأصوليين: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي ، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجّح لديه هذا العدول. فاذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها ، وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكماً آخر ، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخلهة ، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة فهذا يسمى شرعاً: الاستحسان. وكذلك إذا كان الحكم كلياً ، قام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي والحكم عليها بحكم آخر ، فهذا أيضاً يسمى شرعاً الاستحسان.

### الدليل السادس : المصلحة المرسلة

١ - تعريفها: المصلحة المرسلة أي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء . ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون ، أو ضرب النقود . أو إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الحراج عليها . أو غير هذا من المصالح التي اقتضتها الضرورات ، أو الحاجات أو التحسينات ولم تشرع أحكام لها ، ولم يشهد شاهد شرعى باعتبارها أو إلغائها .

وتوضيح هذا التعريف أن تشريع الأحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح الناس ، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم . وان مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ، ولا تتناهى أفرادها . إنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتنطور باختلاف البيئات . وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر ، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة أخرى .

فالمصالح التي شرع الشارع أحكاماً لتحقيقها ، ودل على اعتبارها عللاً لما شرعه ، تسمى في اصطلاح الأصوليين : المصالح المعتبرة من الشارع ، مثل حفظ حياة الناس ، شرع الشارع له إيجاب القصاص من القاتل العامد . وحفظ مالهم الذي شرع له حد السارق والسارقة . وحفظ عرضهم الذي شرع له حد القاذف والزاني والزانية . فكل من القتل العمد ، والسرقة ، والقذف ، والزنا ، وصف مناسب أي أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة ، وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بنى الحكم عليه ، وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤثر ، وإما مناسب ملائم ، على حسب نوع اعتبار الشارع له . ولا خلاف في التشريع بناء عليه مناسب ملائم ، على حسب نوع اعتبار الشارع له . ولا خلاف في التشريع بناء عليه كما قدمنا .

وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارىء بعد انقطاع الوحي ، ولم يشرع الشارع أحكاماً لتحقيقها ، ولم يقم دليل منه على اعتبارها أو إلغائها ، فهذه تسمى المناسب المرسل أو بعبارة أخرى ؛ المصلحة المرسلة مثل المصلحة التي اقتضت أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار ، ومثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية ، فهذه كلها مصالح لم

يشرع الشارع أحكاماً لها ، ولم يدل دليل منه على اعتبارها أو إلغائها ، فهي مصالح مرسلـــة .

٢ - أدلة من يحتجون بها - ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام ، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان ، يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها .

ودليلهم على هذا أمران: أولهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس ، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط ، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم ، وهذا لا يتفق وما قصد به بالتشريع من تحقيق مصالح الناس .

وثانيهما : أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين ؛ يتبين أنهم شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة ، لا لقيام شاهد باعتبارها . فأبو بكر جمع الصحف المفرقة التي كانت مدوناً فيها القرآن ، وحارب مانعي الزكاة . واستخلف عمر بن الخطاب . وعمر أمضى الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة ، ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات ، ووضع الخراج ودوّن الدواوين ، واتخذ السجون ، وأوقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة ، وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه ، وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثها . والمكاري المفلس . والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلاً إلى إقراره . والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد . وجميع هذه المصالح التي قصدها بما شرعوه من الأحكام هي مصالح مرسلة ، وقد شرعوا بناء عليها لأنها مصلحة ، ولأنها شرعي باعتبارها ، ولهذا قال القرافي : « إن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة للا لتقدم شاهد بالاعتبار » . وقال أبن عقيل : « السياسة كل فعل تكون معه الناس لا لتقدم شاهد بالاعتبار » . وقال أبن عقيل : « السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول » ولا نزل به وحي .

ومن قال : « لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغـَـلـّـط الصحابة في شريعتهم » .

٣ - شروط الاحتجاج بها: من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها
 حتى لا تكون باباً للتشريع بالهوى والتشهي ، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي
 يبنى عليها التشريع شروطاً ثلاثة :

أولها — أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية . والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً . وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعاً ، من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية . ومثال هذه المصلحة التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته ، وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات .

ثانيها – أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية . والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً لأكبر عدد من الناس ، أو يدفع ضرراً عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم . فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم ، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم . فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس .

ثالثها — أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماً أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع . فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الإبن والبنت في الإرث ؛ لأن هذه المصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن ، ولهذا كانت فتوى يحيى ابن يحيى الليثي المالكي فقيه الأندلس ، وتلميذ الإمام مالك بن أنس خاطئة ؛ وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمداً في رمضان ، فأفتاه الإمام يحيى بأنه لا كفارة لإفطاره إلا أن يصوم شهرين متتابعين ، وبنى فتواه على أن المصلحة تقتضي هذا ، إذ أن المقصود من الكفارة زجر المذنب وردعه حتى لا يعود إلى مثل ذنبه ، ولا يردع هذا هذا الملك إلا هذا.. فأما إعتاقه رقبة فهذا يسير عليه ولا ردع فيه . فهذه الفتوى بنيت على مصلحة ولكنها تعارض فصاً ، لأن النص صريح في أن كفارة من أفطر بنيت على مصلحة الكناق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع في رمضان عمداً إعتاق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، بلا تفريق بين ملك يفطر وفقير يفطر . فالمصلحة التي اعتبرها

ومن هذا يتبين أن المصلحة ، وبعبارة أخرى الوصف المناسب إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار ، فهو المناسب المعتبر من الشارع ، وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم . وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغى ، وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة .

#### • • •

### سن القوانين ووضع النظم والتشريعات :

قال الأستاذ حسن الهضيبي في كتابه ( دعاة .. لا قضاة ) ص ٧٣ – ٧٤ : والحق أن الله عز وجل قد ترك لنا كثيراً من أمور دنيانا ننظمها حسبما تهدينا اليه عقولنا في إطار مقاصد عامة وغايات حدّدها لنا سبحانه وتعالى وأمرنا بتحقيقها . وبشرط ألاّ نحل حراماً أو نحرِّم حلالاً . ذلك ان الأفعال في الشريعة إما فرض أو حوام أو مباح .

والفرض: الذي فرضه الله علينا واجب لا يملك انسان أن يقرر عدم وجوبه أو يقيل عنه ، وفاعل ذلك بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة ، جاحد للنص مكذِّب لربه تعالى ، فهو كافر مشرك بلا جدال .

وما حرَّمه الله تعالى: حرام إلى يوم القيامة لا يملك أحد أن يحلّه. وفاعل ذلك بعد بلوغ الحق اليه وقيام الحجة عليه جاحد للنص مكذًّب لربِّه. فهو كافر مشرك بلا جدال.

أما المباحات : فإن للمسلمين أن يسنتُوا فيها من الأنظمة – التي قد تتخذ شكل قرار أو لائحة أو قانون – ما تقتضيه الحاجة تنفيذاً لنصوص وردت بضرورة تحقيق مقاصد عامة .

ومن هذا التمبيل قوانين تنظيم الشورى التى أمر الله تعالى بها: (وأمرُهم شورى بينهم) (١) (وشاوِرْهم في الأمر) (٢) وأيضاً قوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة ، وقوانين الوقاية الصحية ، وقوانين مقاومة الآفات الزراعية ، وتنظيم استعمال مياه الري ، وقوانين التعليم ، وقوانين تنظيم المهن المختلفة كالطب والهندسة والصيدلة ، وتحديد الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاولها ، وقوانين تنظيم الادارات والمصالح وتحديد الشروط التي يجب توافرها فيمن يلتحق به وفي ضباطه وصف ضباطه . وقوانين شروط بناء المساكن توافرها فيمن يلتحق به وفي ضباطه وصف ضباطه . وقوانين المتعلقة بالشروط اللازم بما يحقق سلامتها وتوافر الشروط الصحية فيها ، والقوانين المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في المصانع المختلفة ، كل على حسب طبيعة العمل فيها ، وقوانين تنظيم المحال العامة . . . الخ ما ماثل ذلك .

ولنضرب مثلاً بقوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة . فإن الحديث الثابت عن رسول الله على الذي يقول فيه « إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام » والحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » قد فهمنا منها وجوب المحافظة على دمائنا وأبشارنا وأعراضنا ، وألا يسلم أحدنا الآخر لما فيه هلاكه أو الإضرار به . ووجدنا أننا لو تركنا أمر السير في الطرقات العامة بالمركبات والسيارات والدراجات وغيرها من وسائل النقل من غير تنظيم وقواعد يلتزم بها الكل ، ونكفل سلامة الأموال والأبدان فإننا نكون قد عرقضنا دماء الناس وأبشارهم وأموالهم للإهدار وأسلمناهم بذلك لما فيه هلاكهم والاضرار المحقق بهم . لذلك كان حقاً على أمة المسلمين أن تضع التشريعات وتُسنً القوانين والتنظيمات التي تكفل باتباعها سلامة الأبدان والأموال ، وتصونها من التهلكة والتلف ، وأن تحدًد للمخالف بهذه التشريعات والقواعد عقوبة في حدود العقوبات التعزيرية المنصوص عليها شرعاً .

ولا يجوز لأحد أن يزعم أن تشريعات تنظيم المرور في هذه الحالة من تشريع الله تعالى ، انما هي من تشريعنا واجتهادنا تنفيذاً لمقصد عام . وهي تشريعات وقوانين

<sup>(</sup>١) الشورى : ١٥٩

<sup>(</sup>٢) آل عمر ان : ٣٨

تتبدل وتتغيّر حسبما تقتضيه الحالة بتغيّر وسائل المواصلات. ونحن غير معصومين من الحطأ في سنّها وفي اجتهادنا فيها ، والحطأ والوهم واردان علينا فيها ، وقد لا نحسن وضع النظام بما يحقق القصد المطلوب. وقد ينتج عن خطئنا الإضرار ببعض الناس بدلاً من حمايتهم من الضرر والهلاك ».

. . .

ثم يعود الأستاذ عبد الوهاب خلاف فيتحدث عن حجة من ينكرون المصلحة المرسلة فيقول :

أظهر شبه من لا يحتجون بها ـ ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التي لم يشهد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغائها لا يبنى عليها تشريــع.

ودليلهم أمران: الأول، أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت اليه من القياس، والشارع لم يترك الناس سدى، ولم يهمل أية مصلحة من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة، وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها.

والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب لأهواء ذوي الأهواء، من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح، والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات. ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح باب الشر.

ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف معقباً على ذلك :

والظاهر لي : هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة ، لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلامي ، ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات . ومن قال : إن كل جزئية من جزئيات مصالح الناس ، في أي زمن وفي أي بيئة قد راءاها الشارع ، وشرع بنصوصه ومبادئه العامة ما يشهد لها ويلائمها ، فقوله لا يؤيده الواقع ؛ فإنه مما لا ريب فيه أن بعض المصالح التي تجد لا يظهر شاهد شرعي على اعتبارها فاتسل

ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة المطلقة ، يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التي بيناها ، وهي أن تكون مصلحة عامة حقيقية لا تخالف نصاً شرعياً ولا مبدأ شرعياً .

قال ابن القيم: « من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة ، فجعلوا الشريعة قاصرة ، لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها ، وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من طرق الحق والعدل . ومنهم من أفرطوا فسوَّغوا ما ينافي شرع الله وأحدثوا شراً طويلاً وفساداً عريضاً .

## الدليل السابع : العُرْف

#### ۱ – تعریفه ۲ – أنواعه ۳ – حكمه

1 — تعريفه: العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، أو فعل ، أو ترك ؛ ويسمى العادة . وفي لسان الشرعيين : لا فرق بين العرف والعادة . فالعرف العملي : مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية . والعرف القولي : مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى ، وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك . والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة ، ولا دخل للعامة في تكوينه .

### ٢ – أنواعه : العرف نوعان : عرف صحيح وعرف فاسد .

فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ، ولا يخالف دليلاً شرعياً ولا يحل محرماً ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً ، كتعارف الناس عقد الإستصناع ، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءاً من مهرها ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا من المهر .

وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو

يبطل الواجب ، مثل تعارف الناس كثيراً من المنكرات في الموالد والمآتم . وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة .

٣ - حكمه: أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء ، وعلى المجتهد مراعاته في قضائه ؛ لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقاً ومصالحهم ، فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته ، والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع ، ففرض الدية على العاقلة ، وشرط الكفاءة في الزواج ، واعتبر العصبية في الولاية والإرث .

ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة. والعرف في الشرع له اعتبار ، والإمام مالك بنى كثيراً من أحكامه على عمل أهل المدينة. وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في احكام بناء على اختلاف أعرافهم ، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب اليها وهو في بغداد ، لتغير العرف ، ولهذا له مذهبان قديم وجديد وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف ، منها إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف . وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف . ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لا يحنث بناء على العرف . والشرط في العقد يكون صحيحاً إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف ، وقد ألف العلامة المرحوم ابن عابدين رسالة سماها : ( نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف ) . ومن العبارات المشهورة : المعروف عُرْفاً كالمشروط شرطاً ، والثابت بالعرف كالثابت بالعرف كالثابت النص .

وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته لأن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي. فإذا تعارف الناس عقداً من العقود الفاسدة كعقد ربوي أو عقد فيه غرر وخطر ؛ فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد ، ولهذا لا يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور أو النظام العام ، وإنما ينظر في مثل هذا العقد من جهة أخرى ، وهي أن هذا العقد هل يعد من ضرورات الناس أو حاجياتهم ، العقد من جيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم حرج أو ضيق أو لا ؟ فإن كان مسن

ضرورياتهم أو حاجياتهم يباح لأن الضرورات تبيح المحظورات ، والحاجات تنزل منزلتها في هذا ، وان لم يكن من ضرورياتهم ولا من حاجياتهم يحكم ببطلانه ولا عبرة لجريان العرف به .

والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً ، لأن الفرع يتغير بتغير أصله ، ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف : إنه اختلاف عصر وزمان ، لا اختلاف حجة وبرهان .

والعرف عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقلاً ، وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة ، وهو كما يراعى في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص ، فيخصص به العام ، ويقيد به المطلق . وقد يترك القياس بالعرف ولهذا صح عقد الاستصناع ، لجريان العرف به وإن كان قياساً لا يصح لأنه عقد على معدوم .

#### الدليل الثامن: الاستصحاب

تعريفه: الاستصحاب في اللغة: اعتبار المصاحبة: وفي اصطلاح الأصوليين: وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.

فاذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ، ولم يجد نصاً في القرآن أو السنة ولا دليلاً شرعياً يطلق على حكمه ، حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعه ، فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية .

وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلاً شرعياً على حكمه ، حكم بإباحته . لأن الإباحة هي الأصل ولم يقم دليل على تغيره .

وانما كان الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم :

« هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » وصرح في عدة آيات بأنه سخّر للناس ما في السموات وما في الأرض ، ولا يكون ما في الأرض مخلوقاً للناس ومسخراً لهم إلا إذا كان مباحاً لهم . لأنه لو كان محظوراً عليهم ما كان لهم .

حجيته: الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ اليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له. ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتاً له ما دام لم يقم دليل بغيره. وهذا طريق في الاستدلال قد فطر عليه الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم. فمن عرف إنساناً حياً حكم بحياته وبني تصرفاته على هذه الحياة ، حتى يقوم الدليل على وفاته ، ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها. وهكذ! كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه ، ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على عدمه ، ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده .

وقد درج على هذا القضاء ، فالملك الثابت لأي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائماً حيى يعتبر قائماً حيى يعتبر قائماً حيى يثبت ما يزيله . والحمل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر قائماً حتى يثبت ما يثبت ما يزيله . والذمة المشغولة بدين أو بأي التزام تعتبر بريئة حتى يثبت ما يشغلها . والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره .

وعلى الاستصحاب بنيت المبادىء الشرعية الآتية :

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره ــ الأصل في الأشيـــاء الإباحة ــ ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ــ الأصل في الإنسان البراءة .

والحق أن عد الاستصحاب نفسه دليلاً على الحكم نيد تجوزً ، لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق ، وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه . وقد قرر علماء الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع لا للاثبات ، مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان ، ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه ، وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت ، ويوضح هذا ما قرروه في المفقود وهو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته .

فهذا المفقود يحكم بأنه حي باستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل على وفاته . وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع بها دعوى وفاته والإرث منه وفسخ إجارته وطلاق زوجته . ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره لأن حياته الثابتة بالاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية .

### الدليل التاسع : شرع من قبلنا

إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكماً من الأحكام الشرعية ، التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم ، على ألسنة رسلهم ونص على أنها مكتوبة علينا ، كما كانت مكتوبة عليهم ، فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واجب اتباعه ، بتقرير شرعنا لها ، كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكهم » .

وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكماً من هذه الأحكام ، وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا ، فلا خلاف في أنه ليس شرعاً لنا بالدليل الناسخ من شرعنا ، مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه ، ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه ، وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصراً حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنا .

وموضع الحلاف هو ما قصّه علينا الله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة ، ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم . أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ على كقوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » . وقوله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » .

فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية : انه يكون شرعاً لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه ، ما دام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه لأنه من الأحكام الإلهية التي شرعها الله على ألسنة رسله ، وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخها ، فيجب على المكلفين اتباعها . ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى : « النفس بالنفس » .

وقال بعض العلماء : إنه لا يكون شرعاً لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة ، إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره . والحق هو المذهب الأول ، لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط ، ولأن قص القرآن علينا حكماً شرعياً سابقاً بدون نص على نسخه هو تشريع لنا ضمناً ، لأنه حكم إلهي بلتغه الرسول الينا ولم يدل دليل على رفعه عنا ، ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل فما لم ينسخ حكماً في أحدهما فهو مقرر له .

#### الدليل العاشر – مذهب الصحابي

بعد وفاة الرسول عليه ، تصدّى لإفتاء المسلمين والتشريع لهم جماعة من الصحابة ، عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم القرآن وأحكامه ، وقد صدرت عنهم عدة فتاوى في وقائع مختلفة ، وعني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينها، حتى ان منهم من كان يدوّنها مع سنن الرسول .

ويرى الإمام الشافعي أن فتاوى الصحابة ليست ملزمة لنا لأنها صادرة عن أشخاص غير معصومين ، وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما .

### القضاء الإسالاي

... وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ ... وَاللَّهُ يُقْضِي بِٱلْحَقِّ ... • إِنَّا أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَلْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُرَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ اللهُ ۚ وَلَا تَكُن للْخَابِنِينَ خَصِياً ١ (سيورة النباء) ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَآحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ (سمورة المائدة) ، وَأَنِ آحَكُمُ بَيْنَهُم بِمَـٰ ٓ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَـٰتِ إِلَّىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ (مسورة النساء)

الجهاز القضائي: مستقل استقلالاً تاماً ولا يتقيد إلا بالكتاب والسنّة وما يصدره مجلس الشورى من تشريعات، ويتساوى أمامه سائر الأفراد المقيمين في الوطن الإسلامي الحاكم منهم والمحكوم، سواء من حيث إقامة الدعوى أو الإجراءات أو تطبيق النصوص وتحرّي العدالة، أو في التنفيذ – وذلك مبني على مطلق قول الله عز وجل « وإذا حَكَمْمُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تحكَمُوا بالعَدْل »، وعلى ما قاله رسول الله عَلَيْهُا

بعد أن ذهب اليه أسامه يستشفعه في اقامة الحد على المخزومية السارقة : « أتشفع في حد من حدود الله » ؟ ثم قام فخطب الناس قائلاً : « يا أيها الناس انما ضل من كان قبلكُم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » (١) .

وقد جرى العملفى الشريعة على محاكمة الخلفاء والملوك والولاة أمام القضاء العادي ، و بالطريق العادي ، فهذا هو عليّ بن أبى طالب فى خلافته، يفقِدُدرعًا له وبجدها مع يهودي يدّعيملكيتها، فيرفع أمرَه إلى القاضي،فيحكم لصالح اليهودي ضدعليّ . وهذا هو المغيرة والي الكوفة يُتهم بالزنا . فيحاكم على الجريمة المنسو بة إليه بالطريق العادي. و يقص علينا التار يخ أنالمأمونوهو خليفةالمسلمين اختصم مع رجل بين يدي يحييٰ بن أكثم قاضي بغداد ، فدخل المأمون إلى مجلس يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسة لجلوس الخليفة ، فرفض يحيى أن يميز الخليفة على أحد أفراد رعيته . وقال : ياأمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف الحجلس دونه ، فاستحيا المأمون ، ودعا للرجل بطنفسة أخرى ، وبعض الخصومات التي كانت تثور بين الخليفة والولاة وبين الأفرادكانت تفض بطريق شرعي بحت «هو التحكيم» ، كما فعل عمر بن الخطاب، فقد أُخذ فرسًا من رجلعلىسوم فحمل عليه فعطب ، فخاصم الرجل عمر ، فقال عمر : أجعل بيني و بينك رجلا ، فقال الرجل: إنى أرضىٰ بشُرَيْح العراقي ، فقال شريح لعمر: أخذته صحيحاً سليا فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً سليما ، وكان هذا الحسكم الذى صدر ضد عمر هو الذي حفز عمر لتعيين شريح قاضياً ..

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ٠

- أتت امرأة يوما شريك بن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم ، فقالت : أنا بالله ثم بالقاضي ! قال : من ظلمك ? قالت: الأمير (أمير الكوفة) موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ، وقصت عليه شكاتها ، في انه انتزع منها بستانها بعد أن عرض عليها بيعه فرفضت، فأرسل القاضي غلامه بكتآب منه يستدعيه الى مجلس القضاء ، فاستدعى الأمير صاحب الشرطة وقال له : امض الى شريك وقل يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك ! امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها على ? فقال صاحب الشرطة للأمير: ان رأى الأمير أن يعفيني من ذلك! فقال: امض ويلك ! فخرج وقال لغلمانه : اذهبوا وأدخلوا لي الى حبس القاضي بساطاً وفراشاً وما تدعو الحاجة اليه ، ثم مضى الى شريك ، فلما وقف بين يديه أدى الرسالة ، فقال القاضي لغلام المجلس : خذ بيده ( اي بيد رئيس الشرطة) فضعه في الحبس ، فقال صاحبالشرطة : والله قد علمت أنك تحبسني فقدمت ما أحتاج اليه الى الحبس ، وبلغ موسى بن عيسى الخبر ، فوجه الحاجب اليه وقال له : رسول أدى رسالة ، أي شيء عليه حتى تحبسه ? فقال شريك : اذهبوا به الى رفيقه الى الحبس فحبس ، فلما صلى الأمير موسى العصر ، بعث الى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي وقال لهم : امضوا الى القاضي وأبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي ، وأني لست كالعامة ، فمضوا اليــه وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصر ، فأبلغوه الرسالة ، فلما انتهوا من كلامهم ، قال : من ههنا من فتيان الحي ? فأجابه جماعة من الفتيان ، فقال : ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به الى الحبس ، ما أنتم الا فتنة ، وجزاؤكم الحبس! قالوا له: أجاد" أنت ? • • قال: حقاً حتى لا تعودوا برسالة ظالم ، فحبسهم ، فركب موسى بن عيسى في الليل الى باب السجن ، وفتح الباب وأخرجهم كلهم ، فلما كان الغد وجلس شريك للقضاء ، جاءه السجان فأخبره ، فكتب الى الوالي كتابا وقال لغلامه : الحق بثقلي ( متاعي ) الى بغداد ، والله ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكن أكرهونا عليه ، ولقد ضمنوا لنا فيه الاعزاز اذ تقلدناه لهم ، وخرج نحو قنطرة الكوفة الى بغداد ، وبلغ الخبر الى موسى بن عيسى فركب في موكبه ولحقه وجعل يناشده الله ويقول : يا أبا عبد الله ! تثبت ! أنظر ! اخوانك تحبسهم ! دع أعواني ! قال : نعم لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيه ، ولست ببارح أو يردوا جميعاً الى الحبس ، والا مضيت الى أمير المؤمنين المهدي فأستعفيه مما قلدني ، فأمر موسى بردهم جميعاً الى الحبس وهو واقف مكانه ، حتى جاءه السجان فأخبره برجوعهم جميعاً الى السجن ، فقال لأعوانه : خذوا بلجام دابته ( أي الأمير ) بين يدي الى مجلس الحكم ، فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد ، وجلس في مجلس القضاء ، وجاءت المرأة المنظلمة وأجلسها مع الأمير بين يديه ، فقال الأمير: أنا قد حضرت ، أولئك يخرجون من الحبس! فقال القاضى: أما الآن فنعم ، أخرجوهم من الحبس ، ثم سأله عن شكوى المرأة فاعترف بها ورد اليها بستانها وحقوقها ، ثم قالت للقاضي : بارك الله عليكوجزاك خيرًا ، ثم قامت من مجلسه ، فلما فرغ قام وأخذ بيد الأمير وأجلسه في مجلسه وقال : السلام عليك أيها الأمير ! أتأمر بشيء ? فقال الأمير : أي شيء آخر ? وضحك ، فقال له شريك القاضي : أيها الأمير ! ذاك الفعل حق الشرع ، وهذا القول الآن حق الأدب! فقام الأمير وانصرف الى منزله وهو يقول : من عظَّم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه !••

• • •

ولما ولي الخلافة عمر بن عبدالعزيز ، وفد اليه قوم من أهل سمرقند ، فرفعوا اليه أن قتيبة قائد الجيش الاسلامي فيها دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين غدراً بغير حق . فكتب عمر الى عامله هناك أن ينصب لهم قاضياً ينظر فيما ذكروا ، فان قضى باخراج المسلمين من سمرقند أخرجوا . فنصب لهسم

الوالي (جميع بن حاضر الباجي) قاضياً ينظر في شكواهم ، فحكم القاضي وهو مسلم ، باخراج المسلمين ! على أن ينذرهم قائد الجيش الاسلامي بعد ذلك ، وينابذهم وفقاً لمبادىء الحرب الاسلامية ، حتى يكون أهل سمرقند على استعداد لقتال المسلمين فلا يؤخذوا بغتة . فلما رأى ذلك أهل سمرقند ، رأوا ما لا مثيل له في التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها ! قالوا : هذه أمة لا تحارب ، وانما حكمها رحمة ونعمة . فرضوا ببقاء الجيش الاسلامي ، وأقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهم .

قال رسول الله صلى الله عليهوسلم :

٩٧٨ - الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : فَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضِ فِي الْجَنَّةِ : فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ ، وَرَجُلُّ الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ ، وَرَجُلُّ عَرَفَ الْخَقَ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، وَرَجُلُّ عَرَفَ الْخَقَ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكُم فَهُوَ فِي النَّادِ ، وَرَجُلُّ عَرَفَ النَّادِ ، وَرَجُلُ لَمْهُوَ فِي النَّادِ ، وَرَجُلُ لَمْهُوَ فِي النَّادِ ، وَرَجُلُ لَمْهُو فِي النَّادِ ، وَرَجُلُ لَمْهُو فِي النَّادِ ، لَمْ يَعْدِفِ الْخَقَ فَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلُ فَهُو فِي النَّادِ ، لَمْ يَعْدِفِ الْخَادِي)

٩٧٩ ـ إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَالَمْ يَجُو ْ ، فَإِذَا جَــارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ • (الترمذي)

٩٨٠ - لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ ا ثُنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ .
 ٩٨٠ - الله يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ ا ثُنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ .

٩٨١ - إذَا جَلَسَ إلَيْكَ الْخَصْآنِ فَلَا تَكَأَمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ
 الآخرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأُولِ ٠

٩٨٧ \_ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا

حَكَمَ فَا ْجَسَلَا فَأَخْطاً فَلَهُ أَجْر . (البغادي)

وَدِمَاءَهُمْ ، لَكِنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . وَدِمَاءَهُمْ ، لَكِنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ . (البيهقي)

٩٨٤ \_ إِنَّ النَّبِيِّ مِيَّلِيَّةِ قَضَى بِيَمِيْنِ وَشَاهِدٍ · (مسلم)

9٨٥ ــ عن عِمرَانَ بن الحُصَيْنِ رضي الله عنهما أن امْرَأَةً مِن جُهيَنْنَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حُبئلى مِن الزِّنَا ، فقالت : يا رسولَ الله الصَّبَ حَدَّا فَأَقْمهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليَّها ، فقال : ﴿ أَحْسِن إِلَيْهَا ، فَإِذَا وضَعَت ْ فَأْ تَنِي بِهَا ﴾ فَفَعَل ، فَأَمرَ بِها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فشدات عليها ثيبًا بها ، مُثمَّ أَمرَ بِها فرُجِمت ، مُثمَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فشدات عليها ثيبًا بها ، مُثمَّ أَمرَ بِها فرُجِمت ، مُثمَّ صلّى عليها . رواه مسلم (١) .

• وعن عائيسة رضي الله عنها ، أن قريشا أهمهم شأن شأن المراقة المحرية الله عنها ، أن قريشا أهمهم شأن الله على المراقة المحرفة الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة فقال رسول الله عليه وسلم ، فكلمة أسامة فقال رسول الله عليه وسلم .

<sup>(1)</sup> م ( ١٦٩٦ ) وتمامه : فقال له عمر : تصلي عليها يانبي الله ! وقد زنت ، فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى . وفيه الصلاة على المقتول حداً ، وأن الحد طهرة له من دنس الذنب .

 <sup>(</sup>٢) حِب رسول الله « بكسر الحاء وتشديد الباء » : أي محبوبه صلى الله عليه وسلم ، واختطب : أي خطب
 كما في ، واية البخاري .

الله صللًى الله عليه وسللم : « أَتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالى ؟ » أَمُ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، أَمُ قَالَ : « إِ آَمَا أَهْلَكَ اللَّذِينَ قَبَلْكُمْ أَ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَأَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَ فاطِمَةَ بِنِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » مَنْقَى عليه .

وفي رِوَاية « فَتَلَوَّنَ (١) وَجَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ: « أَتَسُّفُعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ! ؟ » قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفُرْ لي يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ : 'ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ ، فَقُطْعِتْ يَدُهُمَا .

قال : « إنَّما أنا بَشَرٌ ، وإنَّكُم ْ تَخْتَصِمُونَ إليّ ، ولَعَلَ بَعْضَكُم ْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ بِعَضَكُم ْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ بِحُجَّتِهِ مِن ْ بَعْض ، فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَن ْ يَكُونَ أَخْنَ بِحَقِ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِن النَّارِ » متفق عليه (٥) « أَلْحَنَ » أَيْ : أَعْلَم .

• • •

<sup>(</sup>١) فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي تغير غيظاً .

## الشهُود والبَيِّنَة

، يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُم أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا نَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَ إِن تَلَوُتُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَ إِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيُّ وَبِعَهْ بِدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُرْ وَصَّلَكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُرْ تَذَكِّرُونَ ﴿ ( سورة الأنعام) ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَرْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأْنَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنُهُمَا فَتُذَرِّكُمْ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأَنْرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ ... الله (سيورة البقرة) وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَّةَ لِلَّهِ ... (١٠) ( سورة الطلاق ) ... وَلَا يُضَاَّرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌ بِكُمْ وَٱتَّفُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلَّمُكُو ٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ (ســورة البقرة) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَ ٰتِهِمْ قَآمِمُونَ ﴿ ( سورة المعارج ) ... وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَمْنَا وَمَا كُنَّا لَلْغَيْبِ حَافظينَ (إِنَّ (سورة يوسف)

مرو بن النعاص رضي الله عنه عنه الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الكتبائر : الإشراك بالله ، وعمق وعمق وقد النواليدين ، وقد ل النفس ، واليمين الغموس » رواه البخاري وفي رواية : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكتبائر ؟ قال : «الإشراك بالله » قال : أثم ماذا ؟ قال : «الإشراك بالله » قال : «الذي قال : «النبي ماذا ؟ وما النبي الغموس ؟ قال : «الذي يقتطع مال المرى ومسلم ! » يعني بيمين هو فيها كاذب .

٩٨٨ = عَن ابْن مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه

وَسَلَمْ قَالَ : « مَن ْ حَلَفَ عَلَى مَالَ امْرِى و مُسْلِم بِغَيْرِ حَقَّهُ اللهَ وَلَكَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْه فَعَلَيْهُ فَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو عَلَيْهُ فَعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَصِدًاقَهُ مِن ْ كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : (إنَّ اللّهِ مِن يَشْتَرُونَ بِعَهْدُ وَسَلَمْ مَصِدًاقَهُ مِن ْ كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : (إنَّ اللّه مِن يَشْتَرُونَ بِعَهْدُ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ْ مَمْنَا قَلِيلاً ﴾ [العمران: ٧٧] إلى آخر الآبة : مُتَّفَق عليه عليه

909 ـ وعن أبي أمامة إياس بن تعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رَسُول الله صلّى الله عنه أن رَسُول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : « من اقْتَطَعَ حَقَ امْرِى وَمُسْلِم بِيتَمِينِه ، فَقَد أُوْجَبَ الله له النّار . وحَرَّم عَلَيْه الْجَنَّة » فَقَال مُسْلِم بِيتَمِينِه ، فَقَد أُوْجَبَ الله له النّار . وحَرَّم عَلَيْه الْجَنَّة » فَقَال له وَ رَجُلُ " : وإن كان شيئاً يسيراً يا رَسُول الله ؟ قال : « وإن كان قضيباً مِن أَرَاك ، رَواه مُسْلِم " .

٩٩٠ \_ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ شَهَادَةُ الزُّوْدِ ٠ (البغادي)

٩٩١ - قَــالَ مِيتَكِلَةُ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإشْرَاكِ بِاللهِ .
 قَالهــا تَلَاثَا .

٩٩٧ - أَلا أُخبِرُكُمْ بِغَيْرِ الشَّهَدَاء ؟ الَّذيْ يَأْتِيْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ
 أَنْ يُسْأَلُهَا .

# حُـُدُودِ اللهِ وَحِمَايَةِ الْمُحَـُمَعِ

... تلكَ حُدُودُ اللَّهَ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ (سورة البقرة)

... تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهًا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ وَايْتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مَقَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا تَقُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُمْ مَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُمْ مَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْهُمْ مَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُهُمْ مَتَّقُونَ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَتَّقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَتَقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَتَعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

و تلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِدْخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَـْلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَـوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَـدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ مَعَدَابٌ مَهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابٌ مَهِينٌ ﴿ إِنَّ ( ســورة النساء )

﴾ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُـوُّله ع وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

( ســورة التوبة )

## الحدود ــ القصاص والدية ــ التعازير

تنقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليها إلى ثلاثة

القسم الأول: جرائم الحدود: \_ وهي الجرائم المعاقب عليها بحدّ. والحدّ

حو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى (١) ومعنى العقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى ولاحد أعلى ، ومعنى أنها حق للهأنها لاتقبل الإسقاط لامن الأفراد ولا من الجاعة .

وتعتبرالعقو بة حقًا لله فى الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة ، وهى دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم ، وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة ، وتعود منفعة عقو بتها عليهم ، تعتبرالعقوبة المقررة عليها حقًا لله تعتبرالعقوبة المقررة عليها حقًا لله تأكيداً لتحصيل المنفعة ، وتحقيقاً لدفع الفساد والمضرة إذ اعتبار العقو بة حقًا لله يؤدى إلى عدم إسقاط العقو بة بإسقاط الأفراد أو الجماعة لها .

وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد وهي سبع جرائم . (١) الزنا(٢) القذف (٣) الشرب (٤) السرقة (٥) الجرابة (٦) الردّة (٧) البغّي . ويسميها الفقهاء الحدود دون إضافة لفظ جرائم إليها ، وعقو باتها تسمى الحدود أيضاً ولكنها تميز بالجريمة التي فرضت عليها فيقال حدالسرقة ، وحد الشرب ،ويقصد من ذلك عقو بة السرقة وعقو بة الشرب .

القسم الثانى : جرائم القصاص والدية : وهى الجرائم التى يعاقب عليها بقصاص أو دية ، وكل من القصاص والدية عقو بة مقدرة حقاً للأفراد ، ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حد واحد ، فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما ، ومعنى أنها حق للأفراد أن للمجنى عليه أن يعفو عنها إذا شاء ، فإذا عفا أسقط العفو العقو بة المعفو عنها .

وجرائم القصاص والدية خمس (١) القتل الممد (٢) القتل شبه العمد (٣) القتل الخطأ(٤) الجناية على مادون النفس عمداً(٥) الجناية على مادون النفس

<sup>(</sup>١) فتع القدير الجزء الرابع ص ١١٧ ، ١١٣ ؟ والإقناع جزء رابع ص ٣٤٤ -- الأحكام السلطانية ١٩٧ — ١٩٥ بدائع الصنائع سابع ص ٣٣ ، ٥٦ .

خطأ.ومعنى الجناية على مادون النفس الاعتداء الذى لا يؤدى للموتكا لجرح والضرب .

القسيم الثالث: جرائم التعازير: هي الجرائم التي يعاقب عليها بعقو بة أو أكثر من عقوبات التعزيز. ومعنى التعزير التأديب، وقد جرت الشريعة على عدم تحديد عقو بة كل جريمة تعزيرية، واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشدها، وتركت للقاضي أن يختار العقو بة أو العقوبات في كل جريمة بما يلائم ظروف الجريمة وظروف المجرم فالعقو بات في جرائم التعزير غير مقدرة.

وجرائم التعزير غير محمدودة كما هو الحال في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية . وليس في الإمكان تحديدها . وقد نصت الشريمة على بعضها وهو مايمتبر جريمة في كل وقت كالربا وخيانة الأمانة والسب والرشوة ، وتركت لأولي الأمر النص على بعضها الآخر ، وهو القسم الأكبر من جرائم التعازير ، ولحب الشريمة لم تترك لأولى الأمر الحرية في النص على هذه الجرائم بل أوجبت أن يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن صوالحها ونظامها العام ، وأن لا يكون مخالفاً لنصوص الشريمة ومبادئها العامة

وقد قصدت الشريعة من إعطاء أولى الأمر حق التشريع فى هذه الحدود تمكينهم من تنظيم الجماعة وتوجيهها الوجهات الصحيحة ، وتمكينهم من المحافظة على صوالح الجماعة والدفاع عنها ومعالجة الظروف الطارئة .

والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يحرمه أولو الأمر، أن ما نصت عليه الشريعة محرم دائماً فلا يصح أن يعتبر فعلا مباحاً ، أما ما يحرمه أولو الأمر اليوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة .

أهمية النفسيم: تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى حدود ، وقصاص أو دية ، وتعازير من عدة وجوه سنبينها فيما يلي:

أولا — من حيث العفو: جرأتم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقاً ، سواء من الحجنى عليه أو ولى الأمر أى الرئيس الأعلى للدولة ، فإذا عفا أحدهما كان عفوه لنواً لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة .

أما في جرائم القصاص فالعفو جائز من المجنى عليه ، فإذا عفا ترتب على العفو أثره ، فللمجنى عليه أن يعفو عن القصاص مقابل الدية ، وله أن يعفو عن الدية أيضاً ، فإذا عفا عن أحدها أعنى منه الجانى . وليس لرئيس الدولة الأعلى أن يعفو عن المقو بة في جرائم القصاص بصفته هذه ، لأن العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجنى عليه أو وليه ، لكن إذا كان المجنى عليه قاصراً ولم يكن له أولياء كان الرئيس الأعلى للدولة وليه ، إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولى من لا ولى كن أو في هذه الحالة يجوز لرئيس الدولة العفو بصفته ولى المجنى عليه ، لا بأى صفة أخرى ، و بشرط ألا يكون العفو مجاناً .

وفى جرائم التعازير لولى الأمر أى رئيس الدولة الأعلى حق العفو عن الجريمة ، وحق العفو عن العقو بة ، فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حقوق المجنى عليه أن يعفو فى التعازير إلاهمايمس حقوقه الشخصية المحضة. ولما كانت الجرائم تمس الجاعة فإن عفو المجنى عليه من العقو بة أو الجريمة لايكون نافذاً و إن أدى فى الواقع إلى تخفيف العقو بة على الجانى ، لأن للقاضى سلطة واسعة فى جرائم التعازير من حيث تقدير الطروف المخففة ، وتخفيف العقو بة .

ولاشك أن عفو المجنى عليه يعتبر ظرفًا مخففًا .

أنياً — من حيث سلطة القاضى: فى جرائم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضى أن يحكم بعقو بتهما المقررة لا ينقص منها شيئاً ولا يزيد عليها شيئاً، وليس له أن يستبدل بالعقو بة المقررة عقو بة أخرى، ولا أن يوقف تنفيذ العقو بة فسلطة القاضى فى جرائم الحدود قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة للجريمة.

وفى جرائم القصاص سلطة القاضى قاصرة على توقيع العقوبة المقررة إذا كانت الجريمة ثابتة قبل الجانى ، فإذا كانت العقوبة القصاص وعفا المجنى عليه عن القصاص أو تعذر الحكم به لسبب شرعى وجب على القاضى أن يحكم بالدية ما لم يعف المجنى عليه عنها ، فإذا عفا كان على القاضى أن يحكم بعقوبة تعزير . وله فى التعازير سلطة واسعة .

أما جرائم التعازير فللقاضى فيها سلطة واسعة فى اختيار نوع العقو بة ومقدارها فله أن يختار عقو بة شديدة أو خفيفة بحسب ظروف الجريمة والحجرم ، وله أن ينزل بالعقو بة إلى أدنى درجاتها ، وله أن يرتفع بها إلى حدها الأقصى ، وله أن يأمر بتنفيذ العقو بة أو إيقاف تنفيذها .

<u>ثالثاً</u> — من حيث قبول الظروف المخففة : ليس للظروف المخففة أى أثر على جرائم الحدود والقصاص والدية ، فالعقو بة المقررة لازمة مهما كانت ظروف الجانى ؛ أما فى جرائم التعازير فللظروف المخففة أثرها على نوع العقو بة ومقدارها فللقاضى أن يختار عقو بة خفيفة ، وأن ينزل بها إلى أدنى حدودها ، وله أن يوقف تنفيذها .

رابعً — من حيث إثبات الجريمة : تشترط الشريمة إثبات جرائم الحدود والقصاص عددًا ممينًا من الشهود ، إذا لم يكن دليل إلا الشهادة ، فجريمة الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود يشهدون الجريمة وقت وقوعها ، وبقية جرائم الحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة شاهدين على الأقل .

أما جرائم التعازير فتثبت بشهادة شاهد واحد .

ولا تعرف القوانين الوضعية هذا التقسيم ، و إنما هى تقسم الجرائم غالباً إلى جنايات وجنح ومخالفات .

## العقوبة – مبادىء عامة

العقوبة والفرصم منها : العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة

على عصيان أمر الشارع . والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال البشر ، وحمايتهم من المفاسد ، واستنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة ، وكفهم عن المعاصى ، وبعثهم على الطاعة ، ولم يرسل الله رسوله للناس ليسيطر عليهم أو ليكون عليهم جبارا ، إنما أرسله رحمة للمالمين وذلك فوله تعالى : ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ [ الفاشية : ٢٧ ] وقوله : ﴿ وماأنت عليهم بجبار ﴾ [ ق : ٤٥ ] وقوله ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧] فالله أنزل شريعته للناس وبعث رسوله فيهم لتعليم الناس وإرشادهم ، وقد فرض المقاب على مخالفة أمر ه لحل الناس على ما يكرهون مادام أنه يحقق مصالحهم ، ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدى لفسادهم ، فالمقاب مقرر لإصلاح الأفراد ولحاية الجاعة وصيانة نظامها ، والله الذى شرع لنا هذه الأحكام وأمرنا بها لا تضره معصية عاص ولو عصاه أهل الأرض جيما ، ولا تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه أهل الأرض جيما ، ولا تنفعه طاعة مطيع

الأصول التى تقوم عليها العقوية: ولماكان النرضمن العقوبة هو إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها فقد وجب أن تقوم العقوبة على أصول تحقق هذا الفرض لتؤدى العقوبة وظيفتها كما ينبغى ، والأصول المحققة

#### للغرض من العقوبة هي:

١ — أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكافة عن الجريمة قبل وقوعها ، فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجانى على جنايته وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقه ، وفى هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبات : «إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أى العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العود إليه » (١).

٢ — إن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت المعقوبة ، و إذا اقتضت مصلحة الجماعة التخفيف خففت العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة (٢٠).

٣ — إذا اقتضت حماية الجماعة من شر الحجرم استئصاله من الجماعة أوحبس شره عنها وجب أن تكون العقوبة هي قتل الحجرم أو حبسه عن الجماعة حتى عوت مالم يتب أو ينصلح حاله (٦).

إن كل عقو بة تؤدى لصلاح الأفراد وحماية الجماعة هي عقو بة مشروعة فلا ينبغى الاقتصار على عقو بات معينة دون غيرها (٤).

و — إن تأديب الحجرم ليس معناه الانتقاممنه، وإنمااستصلاحه، والعقو بات على اختلاف أنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء في أنها « تأديب استصلاح

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ج ٤ ص ١١٢ .

 <sup>(</sup>۲) الأحكام السلطانية ص ۲۰۹ ــ شوح فتح القدير ج ٤ ص ۲۱۲ ، ۲۱۰ ــ تبصرة الحكام ج ٢ ص ٢٦٠ ، و١٠ حــ تبصرة

<sup>(</sup>٣) الإقناع ج ٤ ص٧٧١ ، ٣٧٢ ــ حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٤٨٠ وج ٣ص٩٥، ٢٦٠ ــ اختيارات ابن تيمية ص ١٧٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة .

وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب (۱) م. والعقوبات « إنما شرعت رحمة من الله ثمالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخلق و إرادة الإحسان إليهم ، ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لم كا يقصد الوالد تأديب ولده ، وكا يقصد الطبيب معالجة المريض » (۲) . ويلاحظ في التأديب أنه يختلف باختلاف الأشخاص ، فتأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم » (۲) ولأن المقصود من التأديب الزجر عن الجريمة وأحوال الناس مختلفة فيه فنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب ومنهم من يحتاج إلى المطبة وإلى الخبس » (١) .

## العقوبات المقررة لجرائم الحدود

الحرود: هي العقو بات المقررة لجرائم الحدود وهي كما ذكرنا من قبل سبع جرائم: (١) الزنا. (٢) القذف. (٣) الشرب. (٤) السرقة. (٥) الجرابة. (٦) الردّة · (٧) البَغْي.

وتسمى العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم حدا .

والحد هو المقوبة المقررة حقا لله تعالى أو هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة ، وحينها يقول الفقهاء إن العقوبة حق لله تعالى يعنون بذلك أنها لا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من الجماعة ، وهم يعتبرون العقوبة حقا لله كما استوجبتها

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية س ٢٠٦ ، ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) اختیارات ابن تیمیة س ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) الأحكام الساطانية س ٢٠٦ °

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ج٤ ص ٢١٢ .

المصلحة العامة وهي رفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم .

وتمتاز العقو بات المقررة لجرائم الحدود بثلاث ميزات :

ا \_ إن هذه العقو بات وضعت لتأديب الجانى وكفه هو وغيره عن الجريمة وليس فيها مجال لوضع شخصية الجانى موضع الاعتبار عند توقيع العقو بة .

ب \_ إن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد و إن كان فيها ما هو بطبيعته ذو حدين ؛ لأنها عقو بات مقدرة معينة ، ولأنها عقو بات لازمة ، فلا يستطيع القاضى أن ينقص منها أو يزيد فيها ، كما أنه لا يستطيع أن يستبدل بها غيرها .

حــ أن هذه العقو بات جميعا وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة ، أى أن هذه العقوبات وضعت على أساس متين من علم النفس (١) .

عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ خَيرٌ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا النَّاسِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً .

مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِللَّهُ مِا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِللَّهُ مَعْ الْمُسْلِم تَعْرَجًا فَخُرْجًا فَخُلُوا سَبِيْلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمامَ لَإِنْ يُخْطِئَ فِي العَفْو خَيْرً لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُو بَةِ . (الترمذي والبيهتي)

الزَّانِيْ ، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، والتَّادِكُ لِدَّينِهِ الْمُفَادِقُ لِلْجَمَاعَةِ . الثَيْبُ الْمُفَادِقُ لِلْجَمَاعَةِ . (البغادي)

<sup>(</sup>١) المرحوم عبد القادر عوده في كتابه « التشريع الجنائي الاسلامي » .

# حَدّ الزّنَا وَاللُّواطِ

• وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ، ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَاكِ عَلَى
- وَالَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَكِحِشَةَ مِن نِّسَآيِكُمْ فَأَسْنَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَـةٌ مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُدْ فَعَادُوهُمَ ۗ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّا بَا رَّحِيًّا ١

٩٩٦ – عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ : « إيَّاكُم ْ وَالدَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » ! فَقَالَ رَجُلُ ْ من الأنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قالَ : « الْحَمْوُ المَوْتُ ! » متفقٌ عليه

« الْحَمُورُ » قَرِيبُ الزَّوْجِ كَأْخِيهِ ، وابْنِ أَخِيهِ ، وَابْنِ عَمَّهِ .

٩٩٧ \_ وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الفَجْأَةِ (١) فَقَالَ : « اصْرِفْ بَصَرَكَ » رواه مسلم (٢) .

الله صلّى الله عليه وسلّم وعيند وسلّم وعيند وسلّم الله عنها قالت : كنت عيند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعيند و ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم ، وذلك بعد أن أمر نا بالحيجاب فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : « احتجبنا مينه » فقلننا : ينا رسول الله أليس هو أعمى : لا يبهمرننا ، ولا يعرفننا ؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : « أفعمياوان أنتما ألسنتُما تُبصِرانه !؟ » رواه أبو داود والرمذي (٣) وقال : حديث حسن صحيح .

٩٩٩ \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةَ الرَّجُلُ ، ولاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةً الرَّجُلُ ، ولاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةً المَرْأَة ، ولاَ يَفْضِي (٤) الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ولاَ تَفْضِي المَرْأَة إلى المَرْأَة فِي الثَّوْبِ الوَاحِد » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) الفجأة « بفتح فسكون » أي : البنتة من غير قصد .

<sup>(</sup>۲) م ( ۲۱۰۹ ) وأخرجه د ( ۱۱٤۸ ) و ت ( ۲۷۷۷ ) و حم ۴،۸۰۳ .

<sup>(</sup>٣) د ( ٢١١٢ ) ، ت ( ٢٧٧٩ ) وفي سنده نبهان مولى أم سلمة وهومجهول لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي السمجيح » ٢٩٤/٩ مايدل على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي ، فمن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بر دائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ... قال الحافظ ابن حجر : ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء ، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين ، وبهذا احتج الغزالي على الجواز .

<sup>(</sup>٤) ولا يفضي الرجل إلى الرجل « بضم أوله » أي : لا يصل إليه في ثوب واحد : أي : لا يضطجعا متجردين تحت ثوب واحد .

• • • • • وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن ِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : كُتِب عَلى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِن َ الزَنَا مُدْرِكُ ذَلكَ لا مُحَالَةً : الْعَيْنَانِ زِنَاهُ مَا النَّطَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُ مَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الْعَكْلامُ ، وَالْيَلَدُ زِنَاهَا الْجَطْلَ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى الْكَلامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْجُطْلَ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصِدِّقُ ذَلكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذَّبُهُ »

منفقٌ عليه ، وهذا لَفُظُ مسلم ، وروايةُ الْبُخَارِيُّ مُغْتَصَرَّةٌ .

١٠٠٣ \_ الزُّنَا يُورِثُ ٱلْفَقْرِ • البيهقي والشهاب )

الله عَلَيْكَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي وَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِس ، قَالَ : فَاحْبِسْها ، قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ، قَالَ : فَامْنَعْ عَنْها مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْها ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، قَالَ : فَقَيَّدْهَا ، فَإِنْكَ عَنْها مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْها ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، قَالَ : فَقَيَّدْهَا ، فَإِنْكَ لا تَبَرُهَا بِشَي وَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ تحادِم اللهِ عَزَّ وَجَلً ، لا تَبَرُهَا بِشَي وَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ تحادِم اللهِ عَزَّ وَجَلً ، لا تَبَرُهَا بِشَي وَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ تحادِم اللهِ عَزَّ وَجَلً ،

١٠٠٥ \_ ٱلسَّحَاقُ بَينَ ٱلنِّساءِ زِنا بَيْنَهُمْ . (الطبراني)

### فى عقو بات الزنا

عقاب الرزائي: للزنا في الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات هي: (١) الجلد (٢) التغريب (٣) الرجم .

والجلد والتغريب مماً هما عقو بة الزانى غير المحصن ، أما الرجم فهو عقو بة الزانى المحصن ، فإذا كان الزانيان غير محصنين جلدا وغربا ، و إن كان احدها محصنا والثانى غير محصن رجم الأول وجلد الثانى وغرب.

عقوبة الجلد: تعاقب الشريعة الزانى الذى لم يحصن بعقوبة الجلد،

وللمقو بة حد واحد فقط ولو أنها بطبيعتها ذات حدين ؛ لأن الشريعة عينت المقو بة وقدرتها فجعلتها مائة جلدة ، وذلك قوله تعالى : ﴿ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولاتأخذ كم بهما رأفة فى دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴾ [سورة النور : ٢] .

عقوبة النفريب: وتعاقب الشريعة الزانى غير المحصن بالتغريب عاما بعد جلده ، والمصدر التشريعى لهذه العقوبة حديث النبى صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » .

عقوبة الرجم : الرجم عقوبة الزانى المحصن رجلاكان أو امرأة ، ومعنى الرجم القتل رميا بالحجارة .

• • •

١٠٠٩ - عَنْ آبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا أَنَى مَاعِزُ اللهُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال َلهُ « لَعَلَّكَ قَبَلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ ؟ قالَ : لاَ ، يارَسُولَ ٱللهِ . - رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

١٠٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ أَ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ : أَنَى رَجُلْ مِنَ اللهُ لِمِينَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَنَادَاه ، فَقَالَ : يَارَسُولَ يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَ ضَ عَنْهُ فَتَنعَى تِلْقَاءُ وَجُهِهِ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَ ضَ عَنْهُ ، حَتَى ثَنَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّ أَبِكَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ « أَبِكَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ النبيُ صلى جُنُونُ ؟ ﴾ قال : نَعَمْ ، فَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم . قَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم . أَفْقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم . قَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم . قَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم . قَقَالَ النبيُ صلى الله عليه وسلم . قَفَالَ النبيُ عَلَى اللهُ عليه وسلم . قَفَالَ النبيُ مَا الله عليه وسلم . قَفَالَ النبي عَلَى الله عليه وسلم . قَفَالَ النبي فَالْ عَلَى اللهُ عليه وسلم . قَفَالَ النبي عَلَى الله عليه وسلم . آذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » مُتَقَلَى عَلَيْهُ .

١٠٠٨ \_ وَعَنْ عِبْرَ انَ بْن حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ آمْرَأَةً مَنْ جُهَيْنَةً أَتَتِ النَّبِّ صَلَّى الله عليه وسلم – وَهَى حُبْلَى مِنَ الزِّنا – فَقَالَتْ : يا نَبِّ ٱللهِ، أَصَبْتُ حَدًا ، فأَقِمْهُ عَلَى ، فَدَعا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم وَلِيُّها . فَقَالَ « أَحْسِنْ إِلَيْهَا 6 فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَثْنِينِي بِهَا » فَفَعَلَ. فأَمَرَ بِهِ افَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيابُهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَ مِجَتْ . ثُمَّ مَلَّى عَلَيْهَا ٤ فقَالَ عُمْرَ ُ : أَتُصَلَّى عَلَيْهَا يَا نَبَى ٱللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً ۚ لَوْ قُسِّمَتْ ۚ بَيْنَ سَبْفِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا لِله تَعَالَى؟ » رَوَاهُ مُسْلُمْ. ١٠٠٩ \_ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ مَلَّى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلاً مِنَ الْبِهَوُدِ ، وَآمْرَأُهُ . رَوَاهُ مُسْلُمْ ١٠١٠ \_ وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الذِّيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ﴿ مَنْ وَجَدْتُمُو ۗ مُ يَمْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْوُلَ بهِ ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَ قَمَ عَلَى بَهِيمَةٍ ۚ فَاقْتُلُوهُ وَٱقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ۗ , رَوَاهُ أَحْمَدُوالأَرْبَعَةُ وَرِجَالُهُ مُوَّنَقُونَ ﴾ إلا أنَّ فِيهِ آخْتِلاَفًا الله عليه وسلم و قَالَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عليه وسلم و قَالَ : يا رسولَ الله عليه وسلم و قَالَ : يا رسولَ الله ، أَنْسُدُكَ الله إلا قَضَيْتَ لِي بِحِتَابِ الله تَعَالَى، فَقَالَ الآخَرُ و وَهُو أَفْقَهُ مِنْ الله عَنْ الله عَالَ الآخَرُ و وَهُو أَفْقهُ مِنْهُ وَنَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنا بِحِتَابِ الله وَأَذَنْ لِي ، فَقَالَ و قُلُ وَقَالَ : إِنْ ا بَنِي كَانَ مِنْهُ وَأَذَنْ لِي ، فَقَالَ و قُلُ وَقَالَ : إِنْ ا بَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنّى أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى ابنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بَكَانَةِ شَاقٍ وَوَلِيدَ ق ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْم ، فأَخْبَرُونِى أَنْ عَلَى ابنِي الرَّجْمَ ، فافْتَدَيْتُ مِنْهُ بَكَانَةٍ شَاقً وَوَلِيدَ ق ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْم ، فأَخْبَرُونِى أَنْ عَلَى ابنِي الرَّجْم ، فافْتَدَيْتُ وَتَغُر يب عَام ، وَأَنْ عَلَى آمْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لأَوْفِينَ عَلَيْه مِنْ عَلَم ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى آمْرَأَةِ وَتَغُر يب عَام ، وَاغْدُ يا أُنَيْسُ إِلَى آمْرَأَةِ وَتَغُر يب عَام ، وَاغْدُ يا أُنَيْسُ إِلَى آمْرَأَة هُذَا الرَّبُونَ عَلَيْه ، وَهُذَا الله عَليه وَلَيْ الله عَلَى آمْرَأَة وَتَغُر يب عَلَم ، وَعَلَى آبْنِكُ جَلْدُ مِائَة وَتَغُر يب عَام ، وَآغَدُ يا أُنَيْسُ إِلَى آمْرَأَة هُ مَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلَى الله الله عَلْ الله عَل

### حَدّ القَدف

إِنَّ الذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الْذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنيا وَإِلَا يَرَةُ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَأَنْمُ لاَ تَعْلُمُونَ وَ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَانْمُ لاَ تَعْلُمُونَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بَهْنَانَ وَإِنْمُ مَنْ الْمُحْصَنِينَ مُم لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ مُمَانِينَ جَلَدَةً وَلا وَاللّهِ فَمُ الْفُلْسِقُونَ ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجُهُمْ وَلَا يَكُن مَن المُحْصَنِينَ ﴾ وَاللّهِ إِنَّهُ لِمَن الصَّلْدِقِينَ ﴿ وَالْمَلْمُ فَمُ الْفُلْسِقُونَ الْمُحْصَنِينَ ﴾ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُولًا عَنْهَا الْمُحْصَنِينَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ عَنُولًا وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَنُولًا عَنْهَا الْمُحْمَالِيقِينَ ﴾ وَالْحَيْمِ أَنْ اللّهُ عَنُولًا عَنْهَا الْمُحْمَالِيقِينَ ﴾ وَالْحَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكُنْدِينِ فَى وَيَدَرُونًا عَنْهَا الْمُحْدَابِ أَن اللّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعُ شَهُدَابً إِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَٰلَاِبِينَ ﴿ وَٱلْخَلَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ (سورة النور)

### في عقوبة القذف

الجلد وعرم الأهلية للسُهارة : للقذف في الشريعة عقو بتان :

إحداهما : أصلية وهي الجلد ، والثانية : تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف .

وعقوبة الجلد ولو أنها بطبيعتها ذات حدين إلا أن عقوبة الجلد للقاذف ذات حد واحد ؛ لأن عدد الجلدات محدد وليس للقاضى أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها .

والأصلفى عقوبتى القذف قول الله جل شأنه : ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلِدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون ﴾ [ النور : ٤ ] .

ولاتماقب الشريمة على القذف إلا إذا كان كذبا واختلاقا، فإن كان تقريرا للواقع فلا جريمة ولا عقو بة .

### حَدُّ القَّذف

١٠١٤ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ه مَنْ قَالَ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ عَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ عَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# <u>اللِّعَان</u>

١٠١٥ \_ عَنِ ابْن عُمرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: َسَأَلَ فَلَانُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُ نَا امْرَأَتَهُ كَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟

إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأُمْرِ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، فَلَمْ بُجِبهُ ، فَلَمَّ كَانَهُ مَا أَنْكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ ، فَلَمَّ كَانَ أَلَّهُ اللهِ كَانَ فِي سُورَةِ النُّور (١) ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ . وَذَ كَرَّهُ . فَأَنْزَلَ اللهُ اللهِ الآخِرَةِ ، قَالَ : لاَ ، وَاللهِ يَعْتَكَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اللهِ عَرَةِ ، قَالَ : لاَ ، وَاللهِ يَعْتَكَ بِاللهِ عَلَيْهِ مَا كَذَابَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَظَهَ كَذَابَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ يَعْتَكَ بِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ الْكَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آلاً عليه وسلم قَالَ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عليه الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ ﴿ حِسَا بُكُمُ عَلَى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا فَهُو بِما الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَنْهَا ﴾ . مُتّفَقَّ عَلَيْهِ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها ﴾ . مُتّفَقَّ عَلَيْهِ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها ﴾ . مُتّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْها ﴾ . مُتّفَقُ عَلَيْهِ ملى مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ آيَةُ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ — حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ المُتَلاعِنَيْنَ ﴿ أَيُّما الله جَنَّهُ وَأَنْهُ الله جَنَّهُ وَلَيْهَا الله جَنَّهُ وَأَنْهَا رَجُلِ الله عَنْهُ وَقَصَعَهُ عَلَى رُولُوسِ الْأَوْلِينَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْء ، وَلَمْ يَدُوفَطَعَهُ عَلَى رُولُوسِ الْأَوَّ لِينَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْء ، وَلَمْ يَدُوفَطَعَهُ عَلَى رُولُوسِ الْأَوْلِينَ عَنْهُ وَفَطَعَهُ عَلَى رُولُوسِ الْأَولُولِينَ وَالْآ خِرِينَ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَانِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ ، وَصَحَعَهُ أَبْنُ حِبَّانَ .

١٠١٨ \_ وَعَنْ مُعَمَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ فَلَا مُنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَنْفِيهَ ﴾ . أُخْرَجَهُ الْبَيْهَ فَيْ ، وَهُوَ حَسَنْ مَوْقُوفٌ .

# حكة الشيُرب (السُّكر)

### في عقوبة الشرب

عقوبة الجلد : تماقب الشريمة على شرب الحمر بالجلد ثمانين جلدة وهى عقوبة ذات حد واحد ؛ لأن القاضى لا يستطيع أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها .

ومصدر العقو بة التشريعي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخر فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه » أما تحريم الخر فصدره القرآن ، والرأى الراجح أن العقو بة لم يحدد مقدارها بثمانين جلدة إلا في عهد عمر بن الخطاب حيث استشار أصحاب الرسول في حد شارب الخر ، فأفتى على بن أبي طالب بأن يحد ثمانين جلدة ؛ لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى ، وحدالمفترى أي القاذف ثمانون جلدة ، ووافق أصحاب الرسول على هذا الرأى ، وإذن فتحريم الخر مصدره القرآن ، والعقاب مصدره السنة ، ومقدار الحد مصدره الإجماع .

١٠١٩ \_ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على « لعن الله الحمر وبائيمها ومُشتريَها وعاصِرَها وحامِلها والمحمولة اليه وشارِبَها » .
 ( مسند الإمام الربيع )

خمر ابن عباس قال:أهدى رجل إلى رسول الله على راويتني خمر فقال له : أَمَا علمتَ أَنَّ اللهَ حرَّمها » فقال لا ، فسار إنساناً فقال له على « بيم سار رْتُهُ » فقال له : أَمَرته أن يبيعَها . فقال له رسول الله على الله على الذي حرّم شُربَها حرّم بَيْعَها » ففتح المزادتين وهما الراويتان حتى ذهب ما فيهما .

( مسند الإمام الربيع )

١٠٧١ \_ وَعَنِ آ بْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلم قالَ « كَلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ .

١٠٢٧ \_ وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهِ وسلَّمَ قالَ « مَاأَسْكُرَ كَثِيرُهُ وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ . كَثِيرُهُ وَصَحَّحَهُ أَبْنُ حِبَّانَ .

الله عليه وسلم قالَ « إِنَّ اللهَ عَنِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلم قالَ « إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ الل

١٠٧٤ \_ وَعَنْ وَاثْلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنْ طَارِقَ بْنَ سُويَدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ.
 سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَوْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ « إِنَّهَا لَيْسَتْ بَدُوَاء ، وَلَكِنَّهَا دَاء » أُخْرَجَهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ هُمَا .

ما يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ . (الطبرانى والعاكم) ما يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ .

١٠٧٦ \_ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَا بِدِ وَثَنِ . (البغادي)

# حَدّ الشَّارب

١٠٢٧ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رضى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم أَنِي بَرَجُلِ قَدْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَ تَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعَينَ ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ آسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْوَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ آسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْوَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . مُتّفَقَ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) لفظه عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي (ص) أتى برجل قد شرب، فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده و رفع القتل.قال المنذرى: قال الشافعى: والقتل منسوخ لهذا الحديث. ثم حكى عن بعض أهل العلم أنه قال أجمع المسلمون على وجوب الحد فى الخر. وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكر، منه، إلا طائفة شاذة

# حَدّ السَّرقَة



- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَلُا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿
  فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿
  (سسورة المائدة)
- يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِآلِلَهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُرِينَ وَلَا يَفْتَرِينَ وَلَا يَفْتُونِ وَلَا يَفْتُونِ وَلَا يَعْمُنَ وَٱللَّهُ عَلَيْهِ فَيُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَي يَعْمُنُ وَالسَّتَغْفِرْ لَهُنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَ وَٱلسَّتَغْفِرْ لَهُنَ ٱللَّهُ إِنَّا ٱللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ ا

## فى عقوبة السرقة

عقوبة القطع : تعاقِب الشريعة على السرقة بالقطع لقوله تعالى : 
﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهُماجزاءً بما كَسَبا نَكالاً من الله والرجل ، فإذا ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن لفظ أيديهما يدخل نحته البه والرجل ، فإذا سرق السارق أول مرة قُطعت يده اليني ، فإذا عاد للسرقة ثانيةً قطعت رجله اليسرى ، وتقطع اليد من مفصل الكف ، وتقطع الرجل من مفصل الكعب وكان علي رضى الله عنه يقطعها من نصف القدم من معقد الشراك ليدع للسارق عقباً يمشى عليه \_ ( المني ج ١٠ ص ٢٦٤ وما بعدما ) .

# حَدَّ السَّر قَة

«لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ وَلَيْقَطُعُ البُخَارِيِّ « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » وَفِي رَوَايَةٍ لِأَحْمَدَ « أَقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلاَ نَقْطَعُوا فِيها هُو أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ » لِأَحْمَدَ « أَقْطَعُ وَالْ فَي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلاَ نَقْطَعُوا فِيها هُو أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ » لِأَحْمَد قَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى عِبَنَ عَنَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

١٠٣٧ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسُوقَ مُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْجَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (١) » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَيْضًا .

ويستشفعونه عن يونس عن الزهري قال: اخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله والله وين في غزوة الفتح فقزع قومها إلى اسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة : فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله وقال : اتكلّمني في حكر من حدود الله، قال أسامة: استغفر في يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله والله والله عليه على الله بما هو أهله م قال : «اما بعد فإنما هكك الناس قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يكدها، ثم أمر رسول الله عليه بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها : وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله عليه .

<sup>(</sup>۱) قال البخارى: قال الاعمشكانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبلكانوا يرون أن منها ما يساوىدراهم .

\* ١٠٣٤ \_ وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُم أُتِي بسارق قد سرق شملة فقالوا : يا رسول الله، إن هذا قد سرق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أخاله سرق (١) »، فقال السارق : بلى يا رسول الله . فقال : « اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه (٢) ، ثم ائتوني به »، فقطع فأتي به . فقال : تب إلى الله . قال ; قد تبت إلى الله . فقال : « تاب الله عليك » . رواه الدارقطني الله . والبيهقي ، وصححه ابن القطان .

١٠٣٥ \_ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَيْسَ عَلَى خَابُنِ ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَٱلْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَٱبْنُ حِبَّانَ .

١٠٣٦ – وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِى ۗ رَضَى الله عنه قَالَ : أُبِي رَسُولُ الله عليه وسلم بلِص قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا ، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عليه وسلم لا مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ » قَالَ : عَلَى ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ » قَالَ : عَلَى ، فَأَعَادَ عَلَيه مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ به ، فَقُطْعَ . وَجَىء به ، فَقَالَ « اَسْتَمْفِر الله وَتُهُ عَلَيه مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمُونُ الله عَلَيه مَ ثَبُ عَلَيه مَرَّ الله عَلَيه مَنْ الله مَ الله عَليه مَرَّ الله عَليه مَرْ الله عَليه مَرَّ الله عَليه مَرَّ الله عَليه عَليه مَرْ الله عَليه عَليه مَرْ الله عَليه مَرْ الله عَليه عَلَيه عَليه عَلَي الله عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه عَلَيْكُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ الله عَليه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَليه عَليه عَليه عَليه عَلَيْه عَلْمَ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَ

۱۰۳۷ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ سُئِلَ عَنِ النَّمْرِ المُعلَّقِ . فَقَالَ ﴿ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَمَن خَرَجَ بِشَيْءُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه .

<sup>(</sup>٢) في هذا دليل على أن نفقة ألحسم ومؤنته ليست على السارق وإنما هي في بيت المال .

<sup>(</sup>٣) الخبنة : هومعطف الإزار وطرف الثوب .أى لايأخذ منه فىطرفثو به.

فَعَلَيْهِ الْفَرَامَة وَٱلْمُقُوبَةُ ﴾ وَمَنْ خَرَجَ بِشَى مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ (٢) فَعَلَيْهِ الْجَرِينُ الْجَرِينُ الْجَرَبُهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

۱۰۳۸ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله علي « رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى : سَرقْت ؟ قال : كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى : آمنت بالله، وكذّبتُ نفسي » .
رواه مسلم

(۱) الجرين مكان تجفيف التمركالبيدر للحنطة . وقال المنذرى : المراد منالتمر المعلق ماكان معلقاً في النخل قبل أن بجد

# حَدّ الحِرابة ( قطَّاع الطُّرق)

إِنَّمَا جَزَآوُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي يُصَلّبُواْ أَوْ الْقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فِي اللّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَي الْآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْدُرُواْ عَلَيْهِمْ فَا اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ والمائدة )

# الحيرابة

الحرابة — وتسمى أيضاً قطع الطريق — هي خروج طائفة مسلّحة في دار الإسلام ، لإحداث الفوضى ، وسفك الدماء ، وسلب الأموال ، وهتــك الأعراض ، وإهلاك الحرث والنسل<sup>(۱)</sup> ، متحدّية بذلك الدين والأخلاقوالنظام والقانون .

ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين ، أو الذميين ، أو المعاهدين أو الحربيين ، ما دام ذلك في دار الإسلام ، وما دام عدوانها على كل محقون الدم ، قبل الحرابة من المسلمين والذميين .

وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات ، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد .

فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش ، ومزيد قوة وقدرة

<sup>(</sup>١) أي : قطع الشجر ، و إتلاف الزرع ، وقتل الدواب و الأنعام .

يغلب بها الجماعة على النفْس والمـــال ، والعِرص ، فهو محارِب وقاطع طريق .

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة ، كعصابة القتل ، وعصابة خطف الأطفال ، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت ، والبنوك ، وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن ، وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنسة واضطراب الأمن ، وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب .

وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب ، لأن هـذه الطائفة الحارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها ، من جانب آخر .

فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة ، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة ، وكما يسمى هذا الحروج على الجماعة وعلى دينها حرابة ، فإنه يسمى أيضاً قطع طريق ، لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق ، فلا يمرُّون فيه ، خشية أن تسفك دماؤهم ، أو تسلب أموالهم ، أو تُهتك أعراضهم أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته ، ويسميها بعض الفقهاء بد « السرقة الكبرى (۱) » .

#### الحرابة جريمة كبرى :

والحرابة ــ أو قطع الطريق ــ تعتبر من كُبريات الجرائم ، ومن ثمَّ أطلق القرآن الكريم على المتورّطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله ، وساعين في الأرض بالفساد وغلّظ عقوبتهم تغليظاً لم يجعله لجريمة أخرى .

يقول الله سبحانه :

« إنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ كَيْحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسَعْتُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافَ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الأَرْضِ ، ذلك لهمْ خيزيٌ في الدُّنيا ، ولهمْ في الآخيــرة يَّ

<sup>(</sup>١) سميت بهذه التسمية ؛ لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق ، بخلاف السرقة العادية ، فإنها تسمى بالسرقة الصغرى ؛ لأن ضررها يخص المسروق منه وحده .

عَذَابٌ عَظِيمٌ". "(٢)

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام ، فيقول :

 $^{(9)}$  من حمل علينا السلاح فليس منا  $^{(9)}$  .

رواه البخاري ، ومسلم من حديث ابن عمر .

### في عقوبة الحرابة

عقوبة المحارب: \_ فرضت الشريعة لجريمة الحرابة أربع عقوبات

هى: ١ \_ القتل \_ ٢ \_ القتل مع الصلب \_ ٣ \_ القطع \_ ٤ \_ النفى \_ ومصدر هذه المعقوبات التشريمى هو القرآن حيث يقول الله جل شأنه: ﴿ إِنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾ [ المائدة : ٣٣ ] .

الفتل: تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل ، وهى حد لاقصاص فلا تسقط بعفو ولى الجنيّ عليه . وقد وضعت العقوبة على أساس من العلم بطبيعة الإنسان البشرية ، فالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبتى هو فإذا علم أنه حين يقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضاً امتنع في الغالب عن القتل ، فالشريعة بتقريرها عقوبة القتل دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكاب الجريمة بحيث

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٣) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حق . كنى بحمله عن المقاتلة إذ القتال لازم لحمل السلاح . ليس منا : ليس على طريقتنا وهدينا ، فإن طريقته نصر المسلم والقتال دونه = لا ترويعه وإخافته وقتاله .

إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه سيعاقب على فعله بالقتل فكان في ذلك ما يصرفه غالبا عن الجريمة .

القنل مع الصلب: \_ تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال فهى عقوبة على جريمتين كلاهما اقترنت بالأخرى أو ارتكبت إحداها وهى القتل لتسهيل الأخرى ، وهى أخذ المال .

والعقوبة حد لا قصاص فلا تسقط بعفو ولى المجنى عليه .

القطع: تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخذ المال ولم يقتل . والمقصود بالقطع قطع يد المجرم اليمنى ورجله اليسرى دفعة واحدة أى قطع يده ورجله من خلاف .

عقوبة النفي: تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل.

. . .

# حدّ البِردّة

... وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُرْ عَن دِينِهِ ء فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنَيَّ وَالْآئِيَّ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنَيِّ وَالْآئِيِّ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْ وَالْآئِيْنِ وَالْآئِيْنِ وَالْآئِيْرُ وَالْآئِيْنِ وَالْآئِيلُونِ وَالْآئِيْنِ وَالْآئِيلِيْنِ وَالْآئِيْنِ وَالْآئِيلِيْنِ وَالْآئِيلِيْنِيْنِيْنِ وَالْآئِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِيْلِيْلِيْلُو

عفو بـ الررة : للردة عقو بتان عقو به أصلية وهى القتل ، وعقو بة تبعية هى المصادرة .

ا \_ القتل: تماقب الشريعة المرتد بالقتل، والأصل فى ذلك قوله تمالى ﴿وَمَنْ يُرِيدُ مَنْ مُ كَالُّمُ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ يَرْتُدُ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ أَوْلُنْكُ حَبْطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَى الدّنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ [ البقرة : ٣١٧ ] وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » .

ومعنى الردة ترك الدين الإسلامى والخروج عليه بعد اعتناقه فلا تكون الردة إلا من مسلم .

وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل ؛ لأنها تقع ضد الدين الإسلامى وعليه يقوم النظام الاجتماعى للجاعة ، فالتساهل فى هذه الجريمة يؤدى إلى زعزعة هذا النظام ومن ثم عوقب عليها بأشد العقو بات استئصالا للمجرم من المجتمع وحماية للنظام الاجتماعى من ناحية ومنعاً للجريمة وزجراً عنها من ناحية أخرى ، ولا شك أن عقو بة القتل أقدر العقو بات على صرف الناس عن الجريمة ، ومهما

كانت العوامل الدافعة إلى الجريمة فإن عقوبة القتل تولد غالباً في نفس الإنسان من العوامل الصارفة عن الجريمة ما يكبت العوامل الدافعة إليهاو يمنعمن ارتكاب الجريمة في أغلب الأحوال.

وأكثر الدول اليوم تحمى نظامها الاجتماعى بأشد العقو بات تفرضها على من يخرج على هذا النظام أو يحاول هدمه أو إضعافه ، وأول العقو بات التى تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاجتماعى ،وهى عقوبة الإعدام أى القتل فالقوانين الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتماعى بنفس العقو بة التى وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعى الإسلامى .

ب \_ المصادرة : عقو بة الردة التبعية هي مصادرة مال المرتد ، ويختلف الفقهاء في مدى المصادرة فمذهب مالك والشافعي والرأى الراجح في مذهب أحمد على أن المصادرة تشمل كل مال المرتد ، ومذهب أبي حنيفة ويؤيده بعض الفقهاء في مذهب أحمد على أن مال المرتد الذي اكتسبه بعد الردة هو الذي يصادر ، أما ماله الذي اكتسبه قبل الردة فهو من حق ورثته المسلمين ، وهناك رواية عن أحمد بأن المال المكتسب بعد الردة لا يصادر إن كان للمرتد من يرثه من أهل دينه الذي اختاره وهي رواية غير مشهورة (١) .

• • •

<sup>•</sup> ١٠٤٠ – عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله على : « لا يحل دَمُ امرىء مُسلم يشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَني رسولُ اللهِ إِلاَّ بإحدى ثلاث: النّفُس ، والثيّبُ الزّاني ، والتاركُ لدينِه المفارق للجماعة » (٢) ." النّفُس ، والثيّبُ الزّاني ، والتاركُ لدينِه المفارق للجماعة » (٢) ." (متفق عليه )

<sup>(</sup>١) المفنى ج ٧ س ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) النفس بالنفس: قاتل النفس ظلماً يقتل بها (الثيب) المحصن (المفارق للجماعة) المرتد أو الزنديق.

١٠٤١ \_ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عنه — في رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمُّ مَّ مُّ مَّ مُّ مَّ مُوَّدَ . وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عنه — في رَجُلِ أَسْلَمَ ثُمُّ مَّ مَّ مَّقَقُ مُ عَلَمُ وَلَمُ فَا مُرَا بِهِ فَقُتُلَ . مُتَقَّقُ عَلَمْ فَا مُرا بِهِ فَقُتُلَ . مُتَقَّقُ عَلَمْ فَا فَا رَقِي رَوَايَةٍ لِأَنِي دَاوُدَ : وَ كَانَ قَدِ آسْنُتَيْبَ قَبْلُ ذَٰ لِكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

١٠٤٧ \_ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى ٓ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>۱) بعث النبي (ص) أبا موسى الىاليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له : انزل، واذا رجل موثق. قال ما هذا؟ قال :كان يهوديا فأسلم ثم تهود الحديث –

# حسد البسغي

- إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنَكِّرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ (سورة النحل)
- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَّحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَمَاف ﴾
- وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَنِيلُواْ اللَّيْ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُونَ إِنَّ اللَّهُ وَمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ وَمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ وَمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ وَمِنُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَعَدَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ المَا لَهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُؤْم

تعريف البَغْي : يمرّف البغى الهنة بأنه طلب الشيء فيقال بغيت كذا إذا طلبته ومن ذلك قوله تعالى حكايةً عن موسى ﴿ قال ذلك ما كنا نَبْغُ ﴾ (١) ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب مالايحل من الجور والظلم – وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغى محق ومن ذلك قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) الكهف آية ٦٤ .

حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَـنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقْ رَبِغَيرِ الْحَقْ .

عقوبة البغي : \_ تعاقب الشريعة على البغي بالقتل والأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَ إِن طَائَفَتَانَ مِن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ [ الحجرات : ٩ ] وقول الرسول صلى الله عليه وسلم « من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنق الآخر » وقوله: « ستكون هنات وهنات ، ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضر بوا بالسيف عنقه كائنا من كان» .

وقد تشددت الشريعة فى -بريمة البغي موجهة إلى نظام الحكم والقائمين بأمره ؛ لأن التساهل فيها يؤدى إلى الفتن والاضطرابات وعدم الاستقرار وهذا بدوره يؤدى إلى تأخر الجماعة وانحلالها. ولاشك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريمة التى يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء .

وكل الدول اليوم تعاقب على البغي بالإعدام وهو نفس العقوبة المقررة للجريمة في الشريعة .

# قتال أهل البغي

الله على الله على الله على الله على على الله على الل

عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمْ قَالَ ﴿ مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الجَمَاءَةَ ، ومَاتَ فَمَينَتُهُ مِيتَةَ خَاهِلِيَّةٌ . أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . عَنِ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الجَمَاءَةَ ، ومَاتَ فَمَينَتُهُ مِيتَةَ خَاهِلِيَّةٌ . أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . اللهُ عليه وَسلم « تَقْتُلُ عَمَّاراً الْفِيَّةُ الْبَاغِيةُ » رَوَاهُ مُسْلمٍ .

الله عليه وسلم « هَلْ تَدْرِي يا أَبْنَ أُمِّ عَبْدٍ (١) ، كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغْي اللهُ عليه وسلم « هَلْ تَدْرِي يا أَبْنَ أُمِّ عَبْدٍ (١) ، كَيْفَ حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغْي مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ؟ » قالَ : اللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ . قالَ « لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا ، ولا يُقْتَمُ فَبَوْهَا » رَوَاه الْبَزَّ ارُ وَلا يَقْتَمُ فَبَوْهَا » رَوَاه الْبَزَّ ارُ وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ فَ هِم ، لِأَنَّ فَإِسْنَاده كُو ثُرَ بْنَ حَكِيمٍ وهُو مَثْرُ ولَدُ . وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ فَ هِم ، لِأَنَّ فَإِسْنَاده كُو ثُرَ بْنَ حَكِيمٍ وهُو مَثْرُ ولَدُ . وَالْحَاكُ مُ الْحَاكُ مُ الْمَاكُ أَلْدَ مَنْ أَدْ تَدُانُ أَدْ مَاكُونُ أَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* وَصَحَّ عَنْ عَلَّ مِنْ طَرُق يَعْو هُمَوْ قُو فًا أَغْرَ جَهُ آ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالحَاكِمُ .

١٠٤٧ ــ وَعَنَ عَرْ فَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ رضى الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم يَقُولُ « مَن أَتا كُمْ وَأَمْرُ كُمْ جَبِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَ قَتْلُوهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلُمْ .

<sup>(</sup>۱) المعروف بابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود فلعل ابن عمر يرويه عنه ومعنى الحديث أن من صرع منهم وكنى قتاله فانه لا يقتل ، فان القصد دفع شره ، فاذا لم يمكن ذلك إلا بالقتل قتلوا

### القِصَـاص

﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتبَ عَلَيْكُرُ ٱلْقَصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّ ۗ فَا تَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِنَ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً يَنَا ولِي ٱلأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ نَتَقُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن

وَالسَّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُدُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَن تَصَدَّقَ بِهِ ء فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِّمَّ وَمَن لَّم يَحْتُم بِمَا أَنزَلَ

﴾ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَهِ مُؤْمِنَةِ وَدَيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُرْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ـ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَرَ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكَيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَحَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ

(سـورة النساء)

وَأَعَدَ لَهُ, عَذَابًا عَظيمًا ﴿ إِنَّ

اللهُ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَ

#### القصاص ، والتكافل الجنائي في الإسلام

الإسلام دين نظام متكامل يعالج كافة شؤون الحياة المادية والمعنوية ، لا يقصر الاصلاح على الجانب الاقتصادي دون الجانب الأخلاقي ، ولا يوجه اهتمامه للجانب التعبدي دون الجانب العملي في الحياة ، فالإسلام دين الحياة ، وهو نظام متكامل لم يقتصر على المواعظ والوصايا الأخلاقية فذلك مما لا يؤثر في سواد الشعب غالباً إلا أن يكون معه قوانين واضحة تحدد الواجبات ، وتحميها دولة ترهب المسيئين وتأخذ على يد الظالمين ، وتحمل الذين لا تجدي معهم الوصايا والمواعظ على تنفيذ تلك القوانين وتلك سنة الله في استقامة الحياة وانتظام المجتمعات .

ومن هنا نجد التشريع الإسلامي متماسكاً يتصل بعضه ببعض ، ويتوقف نجاح كل قانون من قوانينه على تنفيذ القوانين الأخرى ، كما يتوقف نجاح قوانينه كلها على وجود الدولة التي تتبناها وتأخذ على عاتقها تنفيذها والسهر على تطبيقها .

ومن أمعن النظر في قوانين الإسلام وجد أن هذه القوانين كلها تتوخى تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم الضرورية والرفاهية وسعادتهم الاجتماعية في الحياة الأخرى .

والعلماء مجمعون على هذه الحقيقة . والفقه الإسلامي في جميع مذاهبه قائم عليها . وانما يختلف مذهب عن مذهب في شرح هذه الحقيقة وكثرة التفريع عليها .

ولقد اتفق العلماء على أن الضروريات التي جاء الشرع لتحقيقها هي خمسة :

- ١ \_ حفظ الدين.
- ٢ \_ حفظ النفس.
- ٣ \_ حفظ النسل.
  - ٤ \_ حفظ المال.
- حفظ العقل.

#### قال الإمام الغزالي رحمه الله :

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم . فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة . وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة .

#### وقال الشاطبي رحمه الله :

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو أن تكون « ضرورية » أو « حاجية » أو « تحسينية » .

أمــا الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا . بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة . بل على فساد وتهارج وفوت حياة . ومجموع الضروريات خمسة : وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل .

وسنتكلم الآن عن حفظ النفس أو حق الحياة :

الحياة منحة الله تبارك وتعالى للانسان ، لا يملك أحد انتزاعها بغير ارادة الله « وإنّا لَنَحَن نحيي وتميت ونحن الوارثون » « وأَنّه هو أماتَ وأحيا » « إنّا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير » .

وقد أعطي حق انتزاع الحياة من الأفراد للدولة فحسب وفق قانون الجنايات ،

لمصلحة المجتمع وحماية حياة الأفراد ، وفي ذلك يقول القرآن الكريم (ولكم في القصاص حياة ).

والعدوان على حياة فرد بدون حق عدوان على المجتمع كله . والانتقام بالقصاص من هذا الجاني إحياء للمجتمع كله : (من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنها قتل الناس جميعاً ، .

وقد وضعت الشريعة الإسلامية الأحكام الرادعة لجريمة القتل، وقسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد والقتل الحطأ، والقتل السبيه بالخطأ، وحالة وجود قتيل لا يعلم قاتله:

#### ١ \_ أحكام الإسلام في القتل العمد :

تقرر الشريعة الإسلامية أقسى عقوبة وهي ع**قوبة الاعدام** وتسمى (القود) أو (القصاص) وهي وسيلة للزجر فضلاً عن أنها انتقام من القاتل وإرضاء للعدالـــة (ولكم في القصاص حياة).

ولا يفرق الإسلام في ذلك بين أن يكون القتيل رجلاً أو امرأة ، بالغاً أو صبياً ، عاقلاً أو عجنوناً ، عالماً أو جاهلاً ، شريفاً أو وضيعاً ، مسلماً أو ذمياً ، فيقتل الرجل في المرأة ، والبالغ في الصبي ، والمسلم في الذمي وذلك لعموم قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ولما روى محمد بن الحسن باسناده عن رسول الله عليا « أنه أقاد مؤمناً بكافر » (أي قتل مسلماً في ذمي ) وقال : «أنا أحق من وفي ذمته » .

ومن هذا يظهر أن الإسلام يحترم الحياة الانسانية على الاطلاق ، ويحترم حق الانسان على الاعلاق في الحياة ، وانه قد وضع عقوبة القصاص لحماية هذه الحياة ، بقطع النظر عن جنس القتيل وسنة ومنزلته ودينه . ولا يفرق الإسلام بين أن يكون القاتل واحداً أو جماعة ، فلو قتل جماعة واحداً يُقتلون به قصاصاً ، بالغاً ما بلغ عددهم . وقد قتل عمر بن الحطاب رضى الله عنه جماعة في واحد ، وقال في ذلك قولته المشهورة ( لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتُهُمْ به ) — وتقرر الشريعة الإسلامية بجانب عقوبة القصاص في القتل العمد ، عقوبات دنيوية أخرى منها حرمان القاتل من ميراث القتيل ومن وصيته إن كان مستحقاً لأحدهما .

ولا يكتفي الإسلام بهذه العقوبات الدنيوية جميعها ، بل يتوعد كذلك القاتل بغضب من الله ولعنته وأشد عذاب مقيم في الآخرة ، قال تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ، ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) ولم يتوعد القرآن أية جريمة أخرى بمثل ما توعد به جريمة القتل في هذه الآية ، فقد جعل عذابها في الآخرة مساوياً لعذاب الشرك بالله .

#### ٢ \_ أحكام الإسلام في القتل الخطأ وما في حكمه :

يقول رسول الله عليه « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكثرهوا عليه » ، ولكن الشريعة تخرج عن هذه القاعدة في القتل على الأخص فتعاقب على نوعين من القتل غير المقصود أحدهما ما يسميه الفقهاء بالقتل الخطأ ، والآخر ما يسمونه بالقتل الشبيه بالخطأ .

أ - أما القتل الخطأ فهو الذي ينجم عفواً في صورة مباشرة عن عمل قد حدث عن قصد ، كأن يرمي إنسان هدفاً أو صيداً فينحرف السهم فيصيب آدمياً فيقتله ، أو كأن يرمي شيئاً يظنه صيداً فإذا هو آدمي . وفي هذا يقول الله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصد قوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله ، وكان الله عليماً حكيماً ) .

ولا يفرق الإسلام في ذلك أن يكون القتيل رجلاً أو امرأة ، بالغاً أو صبياً ، عاقلاً أو صبياً ، عاقلاً أو عجنوناً ، مسلماً أو ذمياً حربياً أو مستأمناً ( أي من الأعداء ولكن منح الأمان وسمح باقامته في دار الإسلام ) .

#### ب ــ وأما القتل الشبيه بالخطأ فله ثلاثة أنواع :

( أحدها ) : ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ من جميع الوجوه . وهو الذي ينجم بشكل مباشر عن عمل لم يحدث عن قصد ، كأن ينقلب النائم على

إنسان فيقتله بثقله ، أو تزل قدم إنسان من مكان عال فيسقط على قاعد فيميته ، أو يمشي انسان حاملاً سيفاً أو حجراً فيسقط ما يحمله عفواً على إنسان فيودي بحياته أو تختل عجلة القيادة أو الفرامل في السيارة فتنحرف فتصدم إنساناً فيلقى بذلك حتفه .

وعلى هذا النوع تترتب جميع النتائج المترتبة على القتل الخطأ من وجوب الديّة والكفّارة وحرمان القاتل من ميراث القتيل ومن وصيته إن كان مستحقاً لأحدهما .

(الثاني) : ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ من بعض الوجوه وهو الذي ينجم في صورة غير مباشرة عن عمل فردي غير مشروع ولكن غير مقصود به القتل ، كأن يحفر شخص بئراً في الطريق العام أو في المسجد فيتردي فيها شخص فيهلك .

وهذا النوع تجب فيه الدية فقط دون الكفّارة .

(وثالثها) : أن يهلك شخص نتيجة لعمل جماعي ايجابي غير مقصود به الإيذاء او نتيجة لعمل جماعي سلبي يتمثل في تقصير الجماعة في أداء بعض الواجبات .

ومثال الهلاك الناجم عن عمل ايجابي غير مقصود به الايذاء أن يموت شخص في الزحام نتيجة لضغط الجماهير عليه . وقد ذهب طائفة من فقهاء المسلمين إلى وجوب ديته على جميع من حضر ، وذهبت طائفة أخرى إلى وجوبها في بيت المال ، وذهب الشافعي إلى وجوبها على من يدّعي عليه ولي الدم ويحلف أنه هو الذي تسبّ في قتله.

ومثال الهلاك الناجم عن عمل جماعي سلبي يتمثل في تقصير الجماعة في أداء بعض الواجبات : أن يموت إنسان جوعاً في بلدإسلامي . فقد ذهبت طائفة من فقهاء المسلمين على رأسهم العلمة « ابن حزم » إلى مسئولية هذا البلد عما نجم عن تقصيرهم ، فيؤدي أهله جميعاً الدية متضامنين إلى أسرة الميت كأنهم شركاء في موته .

وذلك أن الإسلام يوجب على أهـــل كل حي وبلد أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاون ، يحن غنيهم لفقيرهم ، ويسد شبعانهم حاجة جائعهم ، ويعطف كل جار على جاره . وفي هذا يقول عليه السلام : « أيما أهل عَرَصَة مُمهوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله » .

ويقول في حديث آحر « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به » .

### ويقول ابن حزم في كتابه ( المحلى ) :

إن الله قد فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويُحبرهم السلطان على ذلك ... إن لم تقم الزكوات بهم ... فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة . برهان ذلك قول الله تعالى (وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل) وأخبر عبد الله بن عمر أن رسول الله عيلي قال : «المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه » فمن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أظلمه وأسلمه » .

فلا جرم إذن أن يعد موت إنسان جوعاً في بلد إسلامي أقطع دليل على تقصير أهله فيما فرضه عليهم دينهم من واجب التواصي بالخير والإحسان واحترام الحياة الانسانية ولا غرابة إذن فيما يذهب إليه بعض فقهاء المسلمين من وجوب الدية على أهل البلد متضامنين جزاء لهم عما أدتى اليه تقصير هم .

#### ٣ \_ أحكام الإسلام في حالة قتيل لا يُعلم قاتله:

وحتى إذا لم يُعلم القاتل فإن الإسلام لا يعفي الناس من المسئولية والجزاء. فمجرد حدوث الاعتداء على النفس الانسانية يقتضي في نظر الإسلام توقيع العقوبة ، سواء أمكن تعيين من أحدث هذا الاعتداء أم لم يمكن تعيينه . فإذا وُجِد قتيل في محلة ولم يُعلم قاتله استُحلف خمسون رجلاً من أهل المحلّة يتخيّرهم ولي الدم ، فيقسم كلّ منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً ، فإذا حلفوا سقط القصاص ، ولكن يقضى على أهل المحلة جميعاً بالدية متضامنين . ويسمى هذا الاجراء في عرف الفقهاء

بالقسامة . والأصل في ذلك ما روي عن زياد بن أبي مريم أنه قال : جاء رجل إلى النبي عليه فقال : يا رسول الله : إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان ، فقال عليه السلام : إجمع منهم خمسين فيحلفون بالله : ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً ، فقال : يا رسول الله أليس لي من أخي إلا هذا ؟! فقال : بل لك مائة من الإبل (وهي دية النفس في الإسلام ) وروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه حكم في قتيل و بحد بين قريتين فطرحه على أقربهما وألزم أهلها بالقسامة والدية ، وبعد أن حلفوا الأيمان قائلين : والله ما قتلناه ولا نعرف قاتله حكم عليهم بالدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لم تغن أيماننا عن أموالنا ولا أموالنا عن أيماننا ! فقال : «هكذا رأيت رسول الله يحكم ».

وكذلك روي عن سيدنا علي ّرضي الله عنه ، ولم ينقل الإنكار عليهما من أحد ٍ من الصحابة رضي الله عنهم فيكون إجماعاً .

بل إن بعض الفقهاء ليذهب إلى أبعد من ذلك ، فيوجب القصاص في بعض الحالات التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله على وجه اليقين . فمن ذلك ما ذهب اليه الإمام مالك رضي الله عنه إذ يقرر أنه إن كان هناك « لوث » واتهم أولياء الدم واحداً بعينه يستحلف الأولياء خمسين يميناً على أن من اتهموه هو القاتل، فإذا حلفوا هذه الأيمان يقتص من المدعى عليه ، أي يُقتل قصاصاً ، وتفسير اللوث أن تكون هناك علامة القتل في واحد بعينه أو تكون هناك عداوة ظاهرة . ويرى الشافعي أنه إن كان هناك لوث أو عداوة ظاهرة ، وكان بين دخول المجني عليه المحلة ووجوده قتيلاً مدة يسيرة ، واتهم الولي شخصاً بعينه استُحلف الولي خمسين يميناً فإن حكف أن الذي عينه هو القاتل وجب قتله قصاصاً .

ويحتج مالك والشافعي على ما ذهبا اليه من وجوب القسامة على أولياء الدم في حالة اللوث ومن القصاص ممن يعينونه ويحلفون عليه بما روي أن رسول الله عليه عرض القسامة على أولياء « عبد الله بن سهل » الذي وُجِد قتيلاً في قليب خيبر فقد روي عن سعد بن أبي خيثمة أنه قال « وجد عبد الله بن سهل قتيلاً في قليب (١) خيبر ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيسة إلى رسول الله عليه فذهب

<sup>(</sup>١) القليب: البرر .

عبد الرحمن يتكلم فقال عليه السلام: « الكُبر الكُبر » ، أي قد موا الأكبر منكم للكلام ، فتكلم أحد عميه إما حويصة وإما محييصة ، الكبير منهما . فقال : يا رسول الله : إنا وجدنا عبد الله قتيلاً في قليب خيبر ، وذكر عداوة اليهود لهم . فقال عليه السلام : يحلف لكم اليهود خمسين يميناً أنهم لم يقتلوه . فقالوا : كيف نرضى بأيْمانهم وهم مشركون ؟! فقال عليه السلام : فيتُقسم منكم خمسون أنهم قتلوه . فقالوا : كيف نتُهم على ما لم نره ؟ فوداه عليه السلام من عنده .

ووجه استدلال مالك والشافعي بهذا الحديث أنه عليه السلام عرض الأيْـمان على أولياء القتيل ، ولو أنهم حلفوها لأوجب القصاص على من يعيِّـنونه بأيْـمانهم .

وهكذا ندرك حرص الإسلام على حماية الأنفس وعلى ألاّ يذهب دم القتيل هدراً حتى في حالة العجز عن تعيين القاتل. والشريعة الإسلامية تقرر (لايطلّ دم في الإسلام) أي لا يذهب دماء أحد مدراً.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم « أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ فِى ٱلدِّمَاءِ » مُتَفَّقَى عَلَيْهِ .

١٠٤٩ \_ وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول
 صلى الله عليه وسلم قال :

« من تَرَدَّى (١) مِن جَبَل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يبردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تَحسنَّى سُمَّاً فقتل نفسه فسَّمَّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يسده يتوجأ (٢) بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » .

• ٥ • ١ — وروى البخاري عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الذي يخنق نفسه يخنقها في النار ، والذي يطعن نفسه في

<sup>(</sup>١) التردي : السقوط . أي أسقط نفسه متعمداً مثلا .

<sup>(</sup>٢) يتوجأ : يضرب بها نفسه .

النار ، والذي يقتحم (١) يقتحم في النار ، .

١٠٥١ \_ وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان فيمن قبلكم رجل به جرح ، فجزع ؛ فأخذ سكيناً فحز بها يدة فما رقاً الدم حتى مات (٢) قال الله تعالى :

« بادرني عبدي بنفسه : حرمت عليه الجنة » . رواه البخاري .

١٠٥٧ – عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَمَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْهُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّالَ اللهُ ، وَالنَّالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالنَّالُ اللهُ ال

١٠٥٣ - وَعَنْ عَا ئِشَةَ عَنْ رَسُولُ اللهِ صِلَى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ وَ لَا يَحِلُ قَتْلُ مُسْلِماً قَتْلُ مُسْلِماً فَيَرْ جَمُ ، وَرَجُلُ يَقْتُلُ مُسْلِماً فَتَنْلُ مُسْلِماً فَيَكُ مُسْلِماً فَيَكُو جَمُ ، وَرَجُلُ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِدًا فَيَقْتُلُ ، وَرَجُلُ يَغْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيَحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ ، فَيَقْتَلُ ، مُتَعَمِدًا فَيَقْتَلُ ، وَرَجُلُ يَغْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيَحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ ، فَيَقْتَلُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَا فِي ، وَصَحَحَمُ اللها كِم ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَا فِي ، وَصَحَحَمُ اللها كِم ،

١٠٥٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَفْتَتَلْتِ آمْرَأْتَانَ مِنْ هُذَيْلِ (٣) ، فَرَمَتْ الْحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بَحَجَر ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فَى بَطْنِها ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم و أَنَّ دِيةَ جَنينِها غُرَّةٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم و أَنَّ دِيةَ جَنينِها غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِية المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِها ، وَوَرَّهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِدِية المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِها ، وَوَرَّهُمَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّا بِفَة الْهُذَا فَيْ : يَارَسُولَ الله ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لاَشَرِبَ وَلاَ أَكُلَ ،

<sup>(</sup>١) يقتحم : ير مي نفسه .

<sup>(</sup>٢) أي ما انقطع حَيَّى مات .

 <sup>(</sup>٣) إحداهما مليكة بنت عويمر والاخرى يقال لها أم عوف بنت مسروح من بنى سعد بنهذيل. والاستهلال صياح المولود. ويطل: يهدر دمه بلا شىء

وَلاَ نَطَقَ وَلاَ آسْتَهَلَ ، فَمِثْلُ ذَالِكَ يُطَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا هٰذَا مِنْ اخْوَانِ الْـكُهَانِ » مِنْ أَجْل سَجْعِهِ ٱلَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ رَضِي اللهُ تَمالَى عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ وَمَنْ حَلَى اللهُ تَمالَى عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ الْمَهُودِيُّ . فَأَقَرَ . فَأَمَرَ رَسُولُ مَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّ . فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَ . فَأَخِذَ الْمَهُودِيُّ . فَأَقَرَ . فَأَمَرَ رَسُولُ لَمَّ مَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّ . فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسَهُ كَانُ مَا فَأَخِذَ الْمَهُودِيُّ . فَأَقَرَ عَلَيْهُ ، وَاللّه فَلْ لَمُسُلّمَ الله عليه وسلم أَنْ يُرضَ مَنْ أَشَاهُ كَانَ حَجَرَ يَنِ . مُتَفَقَ عَلَيْهِ ، وَاللّه فَلْ لَمُسلّم الله عليه قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عليه وسلم ه مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ فَتَكُنّاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ، روَاهُ الله عليه وسلم ه مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ فَتَكُنّاهُ ، وقَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ، روَاهُ الله عَنْ أَنْهُ مَنْ مَوْلَ فِي رَوَايَةً إِلَى دَاوِدَ وَالنّسَانَ فَي مِنْ يَوَايَةً إِلَى دَاوِدَ وَالنّسَانَ فَي بِإِيادَةٍ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ البّصَرِي عَنْ السّمَرَةَ ، وقَد آخُتُهُ فَي سَمَاعِهِ مِنْهُ ، وفي روايَةً أَبِي دَاودَ وَالنّسَانَ فَي بِإِيادَةٍ عَنْهُ مَا خَمْ عَنْهُ وَمَنْ خَمْلِي عَبْدَهُ وَالنّسَانَ فَي مِنْهُ ، وفي روايَةً أَبِي دَاودَ وَالنّسَانَ فَي بِإِيادَةٍ عَمْدَهُ خَمْدَهُ خَصَيْنَاهُ » وَصَحَتَحَ الْحَاكَمُ مُ هُذِهِ الزّيَادَةَ وَالنّسَانَ فَي مَا عَلَيْهُ مَا اللّه وَمَنْ خَمْلَيْهُ مُ وَمَعَ الْحَاكِمُ مُ اللّه وَاللّه الرّيَادَةُ وَالنّسَانَ فَي مَا عَلَى عَلْمُ اللّه وَالْمَالَعُهُ مَا اللّه وَالْمَ اللّه وَاللّه اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه واللّه اللّه واللّه والله الله الله الله والمَا عَلَى الله والله الله والله الله الله والله والمَنْ خَمَلَى عَنْ اللّه الله والمَنْ خَمَلَى عَبْدُهُ اللّه والمُولِولُولُ اللّه والمُولِولُ الله الله والمُولِولُ الله المُولِولُ الله المُولِولُ الله والمُولِولَ الله المُولِولُ الله المُولِولُ اللّه المُولِولُ الله المُولِولُ الله المُولِقُولُ الله المُولِولُ اللّه المُولِولُولُولُ اللّه المُولِولُ اللّه المُولِولُولُ اللّه المُولِقُولُ اللّه المُولِولُ الله المُولِولُولُ اللّه المُولِولُ اللّه المُولُولُ اللّه اللله المُولِولُ اللّه المُولِولُ اللّه المُولِولُولُ اللّه المُل

١٠٥٧\_ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من قتل معاهـَدَا (١) ؛ لم يرَحْ رَائيِحَةَ الْجَنَّةِ ؛ وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » .

#### ١٠٥٩\_قال منافعي:

« من أعان على قتل امرىءٍ مسلم ولو بشطر كلمة ، لقي الله يوم القيامة آيساً من حمته » .

<sup>(</sup>١) المعاهد : من له عهد مع المسلمين – إما بأمان من مسلم – أو هدنة من حاكم – أو عقد جزية.

١٠٩٠ وَعَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ الْبَيْلُمَانِيٍّ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلًا بِمُعَاهَدٍ . وقالَ « أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ » أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ هَلَكَدَا مُرْسَلًا ، وَوَصَلَهُ الدَّارِ قُطْنِيُّ بِذِكْرِ آبْنِ عُمْرَ فِيهِ ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولُ وَاهٍ . مُرْسَلًا ، وَوَصَلَهُ الدَّارِ قُطْنِيُّ بِذِكْرِ آبْنِ عُمْرَ فَيهِ ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولُ وَاهٍ .
 وَعَنِ آبْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ : قُتِلَ عُلاَمٌ غِيلَةً ، فَقَالَ عُمْرَ : لو آشَرَكَ فيهِ أَهْلُ صَنْعًا ، لَقَتَلْتُهُمْ بهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١) .

آ ﴿ ٩٠٩ \_ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحَ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ آلَلُهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عليه وسلم « فَمَنْ قُتُلِ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَا لَتِي هَٰذِهِ فَأَهْلُهُ كَبَنْ خِيرَ نَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَأْخُذُ وَا الْمَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَا ثِيُّ .

١٠٩٧ – وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِى آللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ « مَنْ قُتُلَ فَى عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحِبَرِ (٢) ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًا ، فَمَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَمَنْ قُتُلَ عَمْدًا فَهُو قَوَدُ ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ عَلْمَهُ عَقْلُ الْخَطَإِ ، وَمَنْ قُتُلَ عَمْدًا فَهُو قَوَدُ ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْلُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المَّامَّةُ مَا النَّمَ أَنَّ الرَّبَعِّمَ بِنْتَ النَّضْرِ \_ عَمَّتَهُ \_كَسَرَتْ عَلَيْةً بِكُسَرَتْ عَمَّتَهُ مِكْسَرَتُ عَلَيْةً جَارِيَةً ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَمَرَ ضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا . فَأَنَوْا رَسَولَ

<sup>(</sup>۱) أخرج الطحاوى والبيهتي أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له يقال له أصيل. فاتخذت المرأة خليلا. فقالت له ان هذا الغلام يفضحنا فاقتله فاجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها. فكتب يعلى بن أمية عامل عمر على اليمن إليه. فكتب عمر بقتلهم جميعاً

<sup>(</sup>٢) العميا: فعيلى من العمى · والرميا من الرمى · والمعنى أنه يكون فتنة بين جماعة واقتتال يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ يجب فيه الدية .

الله صلى الله عليه وسلم، فأبَوْ الإلا القِصَاصَ، فأمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالقيصاص، فقالَ أنسُ بنُ النَّصْرِ: يَارَسُولَ الله ، أَتُدَكُسَرُ ثَمَنِيَّةُ الرَّبَيِّعِ ؟ لاَ ، وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عليه وسلَّم وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَمَنِيَّةً ال وَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم «با أَنسُ وَكِتَابُ اللهِ عليه اللهُ عليه وسلَّم «با أَنسُ وَكِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ » فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْ ا، فقالَ رسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَم «با أَنسُ وَكِتَابُ اللهِ الْقَصَاصُ » فَرَضِيَ اللهُ لا بُرَّهُ مُنفَقَ عَلَيهُ ، وَاللَّهُ ظُلُ اللَّهُ عَلَى اللهِ لا بُرَّهُ مُنْ قَقْ عَلَيهُ ، وَاللَّهُ ظُلُ اللَّهُ عَلَى اللهِ لا بُرَّهُ مُنْ قَقْ عَلَيهُ ، وَاللَّهُ ظُلُ اللَّهُ عَلَى اللهِ لا بُرَّهُ مُنْ قَقْ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ ظُلُ اللَّهُ عَلَى اللهِ لا بُرَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ مَنْ عَادِ اللهِ عَنْ لَوْ أَوْسَمَ عَلَى اللهِ لا بُرَّهُ مُنْ قَقْ عَلَيهُ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ ظُلُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٠٩٤\_روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عَلِيْكُمْ قال :

« كان في بني اسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة :

« كتب عليكم القصاص في القتلي ... » الآية

« فمن عفيَ له من أخيه شيء » قال : « فالعفو » أن يقبل في العمد الدية ، و « الاتباع بالمعروف » أن يتبع الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان .

« ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فيما كتب على من كان قبلكم .

### الدُيات

المُعَدِّ مِن حَرْم عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مِحْدِ بْنِ عَمْرُ و بْنِ حَرْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ مِ رَضَى الله عَهِم أَنَّ النَّبِي عَلَى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَمَنِ \_ فَذَ كُوالْحَدِيثَ وَ وَفِيهِ ﴿ أَنَّ مَنِ اَعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةً فَإِنَّهُ وَوَدْ ، إِلاَّ أَ \* يَوْضَى أُولِياهِ لَمَ عُنْ أَنَّ مَنِ الدِّيةَ مَا أَنَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُو عِبَ جَدْعُهُ الدِّية وَفِي الْمَنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُو عِبَ جَدْعُهُ الدِّية وَفِي الْمَنْ الدِّية أَهُ وَفِي السَّانِ الدِّية أَهُ وَفِي السَّفَتَينِ الدِّية ، وَفِي الدَّية أَهُ وَفِي السَّلْ الدِّية أَهُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدة فِي السَّلْ الدِّية ، وَفِي السَّلْ الدِية ، وَفِي السَّالِ الدِية ، وَفِي السَّلْ الدِية ، وَفِي السَّلْ الدِية ، وَفِي السَّلْ الدِية ، وَفِي السَّلْ الدِية ، وَفِي السَلْ الدِية ، وَفِي السَّلْ الدِية المِنْ الدِية ، وَلَيْ السَالِ اللْ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْولِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمِلْ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْ

وَفِي المَّامُومَةِ مُلُثُ الدَّيَةِ ، وَ فِي الْجَائِفَةِ ثَلْثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَةَلَّةِ حَمْسَ عَشَرَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ حَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ ، حَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلَ يَقْتَلُ بِالمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلَ يَقْتَلُ بِالمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّعْبِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

1097 - وَعَنْ أَبْنِ مَسْفُودٍ عَنِ النّبِيِّ صَلَى الله عليه وسلم قَالَ « دِيَةُ الْحَطَهِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ خَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ بَنَاتٍ لَبُونٍ ، وَإِسْنَادُ الْأَوْلَ أَفْوَى ، وَأَخْرَجَهُ بِلَفْظِ « وَعِشْرُونَ بَنِي تَخَاضٍ » بَدَلَ لَبُونٍ ، وَإِسْنَادُ الْأَوْلَ أَفْوَى ، وأَخْرَجَهُ إِسْنَادُ الْأَوْلَ أَفْوَى ، وأَخْرَجَهُ أَبِي شَيْبَةً مِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْفُوفًا ، وَهُوَأَصَحُ مِنَ الْمَ فُوعِ .

١٠٦٧ – وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّمِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمارَفَعَهُ ﴿ الدَّيَةُ ثُلَاّمُونَ حِقْةً ۖ ، وَثُلاَ مُونَّ جَذَعَةً ﴾ وأَرْبَعُونَ خَلِفةً ﴿ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا ﴾

١٠٦٨ - وَعَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليهِ وَسَلمِ
 قَالَ « إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثلا ثَهُ : مَن قَتَلَ فِي حَرَّم ٱللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ

<sup>(</sup>۱) قال الشافعى فى الرسالة: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب النبي (ص) وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور عند أهل السنة معروف مافيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد. لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول ه. والمأمومة: هى الشجة التى بلغت أم الدماغ، وهى الجلدة التى تجمع الدماغ. والمجائفة الطعنة التى تنفذ إلى الجوف. والموضحة: التى تبدى وضح العظم أى بياضه.

أَوْ قَتَلَ لِذَخْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثُ صَعَّحَهُ (١٠ . ١٠٦٩ — وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَمْدِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهُما أَنَّ رَسُولَ اللهُ على اللهُ عليه وسلم قَالَ « أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا وَشِبْهِ الْعَمْدِ ـ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا ـ مِائَةُ مِنَ الْإِبلِ ، مِنْها أَرْبَعُونَ فِى بُطُونَها أَوْلاَدُهَا ﴾ أَخْرَجَهُ أَبْنُ دَاوُدَ والنَّسَائَى وَا بْنُ مَاجَهُ ، وَصَعَّعَهُ أَبْنُ حِبَّانَ .

۱۰۷۰ - وَعَنُ أَبْنِ عَبَّا سِعَنَ النَّبِي صَلَى الله عليه وسلم قَالَ وهذه وَهذه سَوَالا - يَعْنِي الْخُنصَر وَالْاَبْهَامَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ : «دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَالا ، وَالأَسْنَانُ سَوَالا ، الثَّنْبَةُ وَالضِّرْسُ سَوَالا » . وَلِابْنِ حِبَّانَ «دِيَةُ أَصَابِعِ الْبَدَيْنِ وَالرِّجْلَبْنِ سَوَالا ، عَشَرَة مَن الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعَ » . وَدِيَةُ أَصَابِعِ الْبَدَيْنِ وَالرِّجْلَبْنِ سَوَالا ، عَشَرَة مَن الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعَ » . وَعَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضَى الله عنهم ، وَعَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضَى الله عنهم ، وَهُو قَالَ وَمَن تَطَبَّبَ وَلَم يَكُنْ بَالطِّبُ مَمْرُ وَفَا فَأَصَابَ نَفَساً فَمَا دُونَها ، فَهُو وَالنَّسَائِي قَالَ وَمَن مَنْ أَرْسَلَه أَوْرَى مِمَن وصَلَه (٢) . وَعَنْ عَنْ أَرْسَلَه أَوْرَى مِمَنْ وصَلَه (٢) .

١٠٧٧ \_ قال علي :

« من قَتَلَ بعد العفو أو أخْذ ِ الدية فهو خالد مخلَّـد في النار » .

( مسند الإمام الربيع )

<sup>(</sup>١) وأخرجه احمد . والذحل الثأر والعداوة وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه (٢) قال الدارقطنى : لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم . وقال أبوداود لم يروه إلا الوليد ، لا ندرى أصحيح هو أم لا ؟ وقال الحنطابى : لا أعلم خلافاًنى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعدّ . فاذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط القود . وجناية الطبيب فى قول عامة الفقها على عاقلته

### الكَبائر والمُلعُونون

- ﴿ إِن تَجْنَيْبُواْ كَبَّايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُرْ سَيْئَاتِكُرْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ١
- وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَّرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَنَبِكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ ﴿ إِنَّ

- و فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ... ١٠ ( سيورة المائدة )
- ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَرْمُونَ ۖ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

(سـورة النـور)

- ... أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١ ( ســورة هــود )
- إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّـهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَـٰبِ أُوۡلَـٰبِكَ يَلۡعَنُهُـُمُ اللَّهُ وَيَلۡعُنُهُـمُ ٱلَّلۡاعِنُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ

وَبَيْنُواْ فَأُوْكَبِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلْتَوَابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اسودة البقرة ﴾

١٠٧٣ ــ وعن أبي بكُرَّةَ نُفَيِّع بن الحارثِ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: « أَلا أُنبَّتُكُم ْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ » - ثَلاثاً - قُلْنَا: بَكَى يا رسول الله : قال : « الإشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » وَكَانَ مُتَكِناً فَجَلَسَ، فقال: «أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكُمَرِّرُهَا حَنَّى قُلُنْنَا: لَيْنَهُ سَكتَ. متفقٌ عليه.

١٠٧٤ \_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الْكَبَائرُ : الإشْرَاكُ بِالله ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَموسُ » رواه البخاري .

« اليَميِنُ الْغَمُوسُ » الَّتِي يَحْلِفُهَا كَاذِباً عَامِداً ، سُمِّيَتْ غَمُوساً ، لاَ نَهَا تَغْمِسُ الحَالِفَ في الإَثْم .

١٠٧٥ \_ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مِن َ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ؟! قال الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ! » قالوا : يارسول الله وَهمَل ْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟! قال « نَعَم ْ ؛ يَسُبُ أَبا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُ أَمَّهُ » وَيَسَبُ أُمَّهُ ، فَيَسَبُ أُمَّهُ » متفق عليه .

وفي رواية : « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلَعْنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ! » قِيلَ : يا رسولَ الله كَيْفَ يَلْعَنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ ؟! قال « يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلُ ، فَيَسُبُ أُمَّهُ » . الرَّجُلُ ، فَيَسُبُ أُمَّهُ » .

١٠٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا هُن ؟ وَسَلَّمَ قَالَ : « اجْتَنْبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ ! قَالُوا: يا ، سُولَ اللهِ وَمَا هُن ؟ قال : « الشَّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ الله إلاَّ بِالحَقِّ ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ الله إلاَّ بِالحَقِّ ، وَالتَّولُ اللهِ بَاللهِ مَال اللهَ بِهِ ، والتَّولُي يَوْمَ الزَّحْفِ (١) ، وقذفُ المُحْصَنَاتِ المُومِناتِ الغَافِلاتِ » متفقٌ عليه .

« المُوبِقاتُ » المُهلِكاتُ .

<sup>(</sup>١) التولي يوم الزحف ، أي : التولي وقت لقاء الجيش للكفار فراراً .

١٠٧٧ \_ عن جابر بن زيد عن النبي عَلَيْكُ قال :

« ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي » يحلف جابر عن ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه ، وإن جاء الحديث عن أنس ابن مالك أن الشفاعة لأهل الكبائر فوالله ما عنى القتل والزنى والسيحر وما أوعد الله عليه النار ، وذكر أن أنس بن مالك يقول : إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعد ها على عهد رسول الله عليه إلا من الكبائر » .

١٠٧٨ \_ وَعَن ِ ابْن ِ مَسْعُود ِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آكيلَ الرِّبَا وَمُوكيلَهُ ، رواه مسلم .

زاد الترميذي وغيره : « وتشاهيد ينه ي ، وكاتيبه ُ » .

1049 - عَن ابْن عُمْرَ أَنَّهُ مِنَّ بِفِيْنَانَ مِن قُرَيْشُ قِلَدَ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمُ يَرْمُونَهُ ، وَقَلَا جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلُّ خَاطِئَةً مِن ْ نَبْلِهِم ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمْرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ : مَن ْ فَعَلَ هذا ؟ لَعَنَ اللهُ مَن ْ فَعَلَ هذا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شَيْئًا فيه الرُّوحُ غَرَّضاً . مَنْقَ عليه .

« الْغَرَضُ ُ » : بفتح ِ الغين المعجمة ، والراءِ وَهُوَ الهَدَفُ ، وَالشَّيْءُ الَّذِي يُرْمَى إِلَيْهِ .

الرِّجَالِ بِالنَّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِينَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . رواهُ البُخاري .

<sup>(</sup>١) المخنئين : جمع نحنث ، وهو من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلاته .

المه الله عَلَيْه وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبُسَ لِبِبْسَةَ المَرْأَة ِ ، وَالمَرْأَةَ تَلْبُسَ لِبِبْسَةَ المَرْأَة ِ ، وَالمَرْأَةَ تَلْبُسَ لِبِبْسَةَ الرَّجُلِ . رواهُ أبو داود بإسناد صحيح .

١٠٨٧ - أَرَبَعَةُ لَعَنَهُمُ اللهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَأَمَّنَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ. النّبي يَخْصِنُ نَفْسَهُ عَنِ النِّسَاءِ وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلا يَتَسَرَّى لِثَلاَ يُولَدَ لَهُ ، والزّبُحلُ يَتَشَبّهُ بِالزّجالِ والرّبُحلُ يَتَشَبّهُ بِالزّجالِ وَقَدْ خُلِقَ ذَكُراً ، وَالْمَرْأَةُ تَتَشَبّهُ بِالرّجالِ وَقَدْ خُلِقَ مَ وَمُضَلّلُ الْمُسَاكِينِ . (الطبراني)

الله عليه الله عُمرَ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ النُّواصِلَة وَالمُسْتَوْشِمَة ، وَالْوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة . منفقٌ عليه .

١٠٨٤ \_ وَعَن ابْن مِسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَن اللهُ النُواشِماتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ! فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي لاَ أَلْعَن مَن لَعَن رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ ؟!قالَ اللهُ تَعَالى : رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ ؟!قالَ اللهُ تَعَالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ) [ الحشر : ٧] متفق عليه .

« المُتَفَلَّجَةُ » : هي الَّتِي تَبَرُدُ مِن أَسْنَانِهَا اِيتَبَاعَدَ بَعْضُهَا مِن بَعْضُها مِن بَعْضُ وَلَيْ اللَّي تَأْخُذُ مِن بَعْضُ وَلَيْلًا ، وَتُحَسِّنُهَا وَهُوَ الْوَشْرُ ، وَالنَّامِصِةُ : هِيَ الَّتِي تَأْخُذُ مِن شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا ، وَتُرَقِّقُهُ لِيتَصِيرَ حَسَناً ، وَالمُتَنَمَّصَةُ : الَّتِي تَأْمُرُ مَن يَفْعَلُ بِهَا ذَلِك .

١٠٨٥ \_ وعن ۚ أبي الدَّرْداءِ رَضيَ اللهُ عنه ُ قال ٓ : قال ٓ رسُول ُ الله ِ صَلَّقَى اللهُ ُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا ، صَعِدَ تِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتَخُلْقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَنَهَا ، ثُمَّ أَبُوابُ اللَّمْ أَلِى الْأَرْضِ ، فَتَخُلَقُ أَبُوابُها دُونَها ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتَخُلَقُ أَبُوابُها دُونَها ، ثُمَّ تَأْخُذُ تَكِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمَ "تَجِد مَسَاعًا (١) رَجَعَت إلى الذي لُعين ، فَإِن تَأْخُذُ تَكِينًا وَشِمَالًا ، وَإِلا رَجَعَت إلى قائِلِها » رواه أبو داود .

١٠٨٦ – وقال عَلِيْنَةٍ « لعن الله المسلّط على أمني بالجبروت والمستأثر بفيئها » .
 ( مسند الإمام الربيع )

۱۰۸۷ \_ عن جابر بن زيد عن رسول الله ﷺ قال : « ملعون من آذى المسلمين في طريقهم ، ملعون من أتى بهيمة » . ( مسند الإمام الربيع )

(١) فإذا لم تجد مساغاً « بالغين المعجمة » : أيمدخلاً وطريقاً .

# اكحكلال والحكرام

اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي الْأَتِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِيلِ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَنَةِثَ يَأْمُهُمُ إِلْلَمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبنَةِثَ يَأْمُرُهُمُ إِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ النِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ عَنْهُمْ وَعَرَّدُوهُ وَيَضَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِي أَنْزِلَ مَعَهُو أَوْلَنَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (١٤)

(سمورة الأعراف)

وَ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِاَ يَنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَ مُ مِنْ إِمْلَتِ تَحْتُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوْحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَ مُ مِنْ إِمْلَتِ تَحْتُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ الْفَوْحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلا تَقْتُلُواْ الْفَوْحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَلَا يَقْتُلُواْ النَّفُسُ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَيْقَ ذَالِكُمْ وَصَالِحُ بِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ الْمَيْتِمِ إِلّا بِالنِّي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْمَكْلُ لَكُيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ لَا لَكُيْلِم اللّهُ اللّهُ وَسَعَمًا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَالْمِيلُ فَيَعْدُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَالْمَيْلُ مَا لَا لَكُيلُ مَا لَا لَكُيلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَعَمَّا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَالْمَالُ الْمَالِقُ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ تَذَكّرُونَ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَسَعَلَا وَإِنّا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَعَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَنْعَجَ لِعِبَادِهِ - وَالطَّيِبَنِ مِنَ الرِّذْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ

\* عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ خَالِصَـةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ( سيورة الأعراف ) يَتَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَـكُمْ وَلَا تَعْتَـدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَكُلُواْ مَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو ٱلْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَكَمْ الْحِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ يِهِ، فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَكُ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَّرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ١ مَتَنَّ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ مِن النحل) ... وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ ... ﴿ ( ســـورة البقرة )

 ١٠٨٩ ــ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيَتَبُّ لاَ يَقَبْلَ ُ إِلاَّ طَيَّبًا ؛ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بما أَمَرَ به المرسلين . فقال تعالى :

« يَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيباتِ واعْمَلُوا صَالحاً » الآية .

وقال تعالى :

« يَأْيُهَا الذينَ آمنوا كلوا مِن ْ طَيَّباتِ مَا رَزَقْناكُم ، واشْكُروا اللهَ اِنْ كُنْتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(١) .

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يده إلى السماء .. يا رب .. يا رب .. ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ؛ فأنتى يُستجاب لذلك ؟ » .

٩٠١ \_ في حديث رسول الله عَلَيْكُ : «أيها الناس : ان لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم . إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ،وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها » ، (حديث حسن رواه الحاكم في المستدرك) (٢) .

١٠٩٩ \_ روى الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« والذي نفسي بيده لا يكسب عبد ٌ مالا ٌ من ْ حرام ، فينفق منه ، فيبارك ُ له فيه : ولا يتصدق ُ فيقبل ُ منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) قال عمر بن عبد العزيز في خطبته بعد أن ولي الحلافة :

<sup>«</sup>أما بعد ، فإنه ليس بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي ، ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب ، ألا ما أحل الله عز وجل حلال إلى يوم القيامة ، وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة ، ألا لست بقاض ولكني منفذ ، ألا وانني لست بمبتدع ولكني متبع ، الا أنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله عز وجل ، ألا اني لست بخيركم ولكني رجل منكم غير أن الله جعلني أتقلكم حملاً » .

النار ؛ إن الله َ لا يمحو السيِّء بالسيء ، ولكن ْ يمحو السيء بالْحَسَن ِ ؛ إن الخبيث لا يمحو الحبيث » .

١٠٩٧\_ روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن ْ كَسَبَ مَالاً حَرَاماً فَتَصَدَّق بِهِ لِم يَكُن ْ لَهُ أَجْرٌ ، وكان إصْرُهُ ۖ \_ يعني إثمه وعقوبته \_ عليه » .

( جامع العلوم والحكم ، لابن رجب )

1۰۹۳ – اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ مِنَ الحَلاَلِ وَتَركُ الحَرَامِ. (البيهقي)

١٠٩٤ \_ إِنَّ مُحَرِّمَ الْخَلاَلِ كَمُحَلِّلِ الْخَرَامِ. (الشهاب)

١٠٩٥ \_ الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ . (البغاري)

١٠٩٠ - لا يَحِلُ لِلرَّاجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيرِ طِيبِ نَفْسِهِ . ( احمد )

١٠٩٧ - لأَعْلَمَنَّ أَقْوَاماً مِنْ أُمْتِي يَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ يَهَامَةَ بِيضاً فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورَاً . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ( أَوْ اجْلُهُمْ لَنَا ) أَنْ لا نَكُونَ مِنْهُم وَنَحْنُ لا نَكُونَ مِنْهُم وَنَحْنُ لا نَعُلُم ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَانُحَدُونَ مِنَ لِا نَعْلُم ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَانُحَدُونَ مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنُومِ المُو

### الباب التاسع

السُلوك الاجتماعي وَالآدابُ العَامّة

### السئلوك الاجتماعي والآداب العامة

- ١ \_ آداب تلاوة القرآن الكريم
  - ٢ ــ آداب السلام والمصافحة
- ٣ ـــ آداب الاستئذان والزيارة
  - ٤ آداب المجلس والجليس
    - آداب إكرام الضيف
    - ٦ ــ آداب الطعام والشراب
      - ٧ آداب اللياس
- ٨ آداب عيادة المريض وأحاديث في الصحة
  - ٩ آداب الجنازة والتعزية وزيارة القبور
    - ١٠ \_ آداب المسجد
    - ١١ ــ آداب الوداع والسفر
      - ۱۲ ـ آداب عامة
      - ١٣ العناية باليتيم
      - ١٤ ــ العناية بالشيخوخة
        - ١٥ \_ ابن السبيل
        - ١٦ ــ الرفق بالحيوان

## آدابُ تِلاوَة القرآن الكريم

.... وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرّْءَانَ ۖ فَكَنِ ٱلْهَنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّكَ أَنَّا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١ . فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَرُمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ... ﴿ ... فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ (سبورة النعيل) وَإِذَا قُرِئَ ٱلْفُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا (سورة الأعراف) ... وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ( سورة المزمل ) • لَوْ أَنزَلْنَا هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ, خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْبَةِ ٱللَّهِ ۖ وَتِلْكَ ٱلْأَمْشَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَاكُ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ ٢ (سورة القمر)

اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : « اقْرَةُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَـأَثْقِ يَـوْمَ القِيامَةِ شَفَيعاً

#### لأصحابه » رواه مسلم

١٠٩٩ \_ وعن النَّوَّاسِ بن سَمعان رضي الله عنه قال : سَمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : « يُؤْتَى يَوْم القيامة بالْقُرْآن وأَهْلِه الله عليه وسلَّم يقول : « يُؤْتَى يَوْم القيامة بالْقُرْآن وآهله الذين كانبوا يَعْملُون به في الدُّنيا تقد مه (١) سورة البَقرة وآل عيمران ، تحاجًان عن صاحبهما » رواه مسلم .

١١٠٠ – وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عنه عليه وسلم : «خَيركُم مَن تَعَلَم القرآن وَعَلَمَه » رواه البخاري

١١٠١ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « الله عنها القر الله عليه وسلم : « الله ي يقرأ القر آن وهو ماهر به (٢) مع السلم الكرام البررة ، والذي يقرأ القر آن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » متفق عليه .

رسول الله صللًى الله عليه وسلم : « أَلا أُعلَمكُ أَعْظَم سُورة في النّفُرْآنِ وسولُ الله صللًى الله عليه وسلم : « أَلا أُعلَمكُ أَعْظَم سُورة في النّفُرْآنِ قِبَلْ أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدِي ، فَلَمّا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدِي ، فَلَمّا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدي ، فَلَمّا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدي ، فَلَمّا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدي ، فَلَمّا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدي ، فَلَمّا أَرَدْنَا أَنْ تَخْرُجَ مِن المسجد ؟ فَأَخَذَ بِيدي ، فَلَمّا أَرْدُنَا أَنْ الْعَرْبَ آنَ اللّهُ اللّهُ أَنْ ؟ قُلْتُ : "لا عَلْمَ اللّهُ وَالنّفُرْآنُ الْعَظِيمُ اللّذي قال : « الحَمَدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ (٣) هِي السّبعُ المَثَانِي وَالنّفُرْآنُ الْعَظِيمُ اللّذي أُوتِيتُهُ » رواه البخاري .

 <sup>(</sup>١) تقدمه « بفتح التاء وضم الدال » أي : تتقدمه . وتحاجان « بضم التاء وتشديد الجيم » أي : تجادلان عن صاحبها ، وهو التالي لها العامل بها .

<sup>(</sup>٢) ماهر به ، أي : مجيد لفظه على ما ينبني بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته ، مع السفرة : الملائكة الرسل إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . والبررة ، أي : المطيمين ، أي : معهم في منازلهم في الآخرة . وقوله يتتمتع فيه ، أي : يتردد في قراءته .

<sup>(</sup>٣) الحمد لله رب العالمين ، أي : الفاتحة .

الله على الله عليه وسلم قال في : قُل هُو الله أَحَد " : « وَالنَّذِي نَفْسِي بِيلَدِه ، إنَّهَا لَتَعْدِل ثُلُثَ الْقُرْآنِ » .

11.8 عليه وسَلَم : « وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم : « وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِن بُيوتِ الله يَتْلُونَ كَتَابَ الله ، ويَتَدَارَسُونَه بَيْنَهُم ، إلا ً نزَلَت عَلَيهِم السَّكينَة ، وغَشْيِتَهُمُ الرَّحْمَة (١) ، وَحَفَّتُهُم المَلاثِكَة ، وذَكرَهُم الله فيمن عيندَه » رواه مسلم .

الله عليه وسلم : « إن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يك البيت في جَوْفِه شَيْءٌ مِن القُرآن (١) كالبيت الخَرِبِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم وسلّم اللهُ عنه عن النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال : « تَعَاهَدُوا هذا النّقُرْآنَ (٢) فَوَالنّدي نَفْسُ مُعَمّد بِيبَدِه لهُو أَشَدَ تَفَلّتُا مِن الإبلِ في عُقلُها » متفق عليه .

الله صلّى الله صلّى الله عنه أن الله عنه أن الله صلّى الله عله وسلّم بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آت ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الله عليه وسلّم ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لأرْفَعَنَتْكَ إلى رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال : إنّي مُحْتَاجُ ، وعَلَيَ عِينَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ

<sup>(</sup>١) وغشيتهم الرحمة ، أي : عمّهم ، وحفتهم « بفتح الحاء وتشديد الفاء » أي : أحاطت بهم الملائكة تشريفاً لهم .

<sup>(</sup>٢) تماهدوا هذا القرآن ، أي : حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته . والتفلت : التخلص . وعقلها « بضم العين والقاف » : جمع عقال وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع .

عَنْهُ ، فَأَصْبِحَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وسَلَّمَ : « يَا أَبَا هُرَيرة ۚ ، مَافَعَلَ أَسيرُكُ النّبَارِحَة ؟ » قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيبَالاً ، فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبِكَ وَسَيَعُودُ » فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لقَوْل رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَصَدْتُهُ ، فَجَاءَ يَحْثُو (١) مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَكُ إلى رَسُول الله ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٓ ، قَال ٓ : دَعْنَى فَإِنِّى مُعْتَاجٌ ، وَعَلَىَّ عيال لأأعُود ، فرَحمتُه فَخلَيْت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول الله ِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَافَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَارَسُولَ الله شَكَا حَاجِمَةً وَعَيَالاً فَرَحَمْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدَ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ » فَرَصَدَ تُهُ الثَّالِثَةَ . فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ ، فقلتُ : لأرَّفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليْه وسَلَّمَ ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاتَعُودُ ، ثُمَّ تَعُودُ ! فقال : دَعْني فَإِنِّي أُعَلِّمُكُ كَايِمَاتِ يَنْفَعَكَ اللهُ بِهَا ، قلتُ : مَاهُنَّ ؟ قال: إذا أُوَيْتُ (٢) إلى فيرَاشيكُ فَاقَارْأَ آييَةَ الْكُنُرسِيِّ، فَإِنَّهُ لَنَ ْ يَزَالَ عَلَيَكُ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلا يَقُرَّبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَافَعَلَ أُسيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ » قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِّمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَه . قال : « مَاهِي ؟ » قلت : قال لي : إذا أُوَيْتَ إِلَى فِيراشِكَ فَاقَرْأُ آيَةَ الْكُرْسِيُّ مِنْ أُوَّلَهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيةَ : ( الله لا إله َ إلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ ) وقال َ لي : لاينزَال عَلَيْكَ مِن َ اللهِ حَافِظٌ، (١) يحثو « بسكون الحاء وبعدها ثاء مثلثة » أي : يأخذ .

<sup>(</sup>٢) إذا أويت ، أي : أتيت .

وَلَنْ يَقُرْبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فقالَ النيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ : « أَمَا إِنَّه قَدْ صَدَقَكَ ۚ (١) وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمَ مَن ۚ تَخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » ؟ قلت : لا ، قال : « ذَاكَ شَيْطَانُ " » رواه البخاري .

١١٠٨ – وعن أَبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه ِ وسلَّمَ قالَ لهُ : « لَـقَـدُ أُوتِيتَ مِـزْمَـاراً مِـن ْ مَـزَامِـيرِ آل ِ دَاوُدَ »(٢)

١١٠٩ – كُلُّ مُؤْدِبٍ (") يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ مَأْدُ بَتُهُ ، وَمَأْدُ بَهُ اللهِ الْقُرْ آنُ فَلَا تَهْجُرُوه ·

١١١٠ - إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأً كَمَا يَصَدَأُ الْخَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَـالَهُ . قِيْلَ وَمَا جِلَاْؤُاهَا ؟ تَـــالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاْوةُ الْقُرْ آنِ .

١١١١ \_ إِذَا أَحبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَأَ ِ الْقُرْآنَ . ( الديامي والحطيب ) ١١١٢ ــ أَفْضَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِيْ قِرَاءَةُ الْقُرْ آنِ . ( الديامي والبيهقي )

<sup>(</sup>١) صدقك : بتخفيف الدال ، أي : قال لك قولا "صادقاً .

<sup>(</sup>٢) آل داود ، أي : داود نفسه .

<sup>(</sup>٣) هو الذي يدعو إلى طعامه .

الله عن عائشة رضي الله عنها ، قالتْ: أوَّلُ مَا بُدىء به رسولُ الله عَلَيْكِ من الوحي الروَّيا الصادقة ُ في النوم ِ، فكانَ لا يرى رُوِّيا إلا جاءتْ مثلَ قُلْق الصبح ثُمُّ حُبُّبَ إليه ِ الحَلاء، وُكَانَ يخلو بغارِ حرِّاء، فيتحنَّثُ فيه ــ وهوَ التعبُّـدُ الليالي ذواتِ العَدَدِ \_ قبل أنْ ينزَعَ إلى أهلَه ِ، ويتزوَّدُ لذلك َ، ثمَّ يرجعُ إلى خديجة َ، فيتزوَّدُ لمثلهاً، حتى جاءه الحقِّ وهو أي غارِ حراءٍ ، فجاءهُ الملكُ فقال: اقرأ، فقال: «ما أنا بقارىء». قال: «فأخذَ في فَعْطِّني حتى بلغ مني الجُهد، ثمّ أرسلني، فقال: اقرّأ فقلتُ: ما أنا بِقارىء، فأخَّذني فغطّني الثَّانيةَ حَتَّى بَلَتْغ مْنِي ٱلْحَهَدْ. ثُمَّ أُرسلني فقال: ﴿ اقرأَ بَاسِم رَبْكُ الذِّي حَلَقٌ. خَلَقَ الإنسانُ مَنْ عَلَقٍ. اقرأ وربتك الأكرم. الذي علم بالقلم. عَـَلَّـم الإنسانَ ما لم ْ يَـعلم ﴾ » فرجيـع بها رسول ُ الله عَلَيْكُ يَـر جُف فواْدَهُ فدخل على خديجة ، فقال : « زَمَّلونيَ زَمَّلوني » فزمَّلوه حَّتي ذهب عنه الرَّوْعُ - فقال لحديجة واخبرها الحبر « لقد خشيتُ على نفسي » فقالتٍ خديجةُ ! كلا والله لا يُحزيكَ الله أبداً \_ إنك لتَصلُ الرحيم وتصدقُ الحديث، وتحميلُ الكتلّ، وتُكسب المعدوم – وتُقُري الضيّف، وتُعين على نوائب الحقَّ آثم انطلَّقتْ به خديجة ُ إلى ورقة َ بن نَوْفل، ( ابن عم خديجة ) فقالتَ له : يا ابن َ عم : اسمع من ابن اخيك، فقال له ورقة يا بن أُخي ! ماذا ترى ؟ فأحبره رسول الله عليه خبر ما رأى فقال ورقة : هذا هو النامُوسِ الذي أنزل على موسى ، يا ليتني فيها جـَذَعاً، يا ليتني أكون حياً إذ يُـخرجُكُ قَـومُكُ فقال الرسول عَلِيْتُم ﴿ أَو مُخْرِجِيَّ هُم ؟ ! ﴾ قال : نعم ؛ لم يأت رجل ٌ قط بمثل ما جئنتَ بَهُ الا عُودي. وإن يُدرُكْني يومُك أنصرُكَ نصرًا مؤزّرًا ثُم لم ينشَبُّ ورقة أن توفّي، وَفَتَسَر الوحْيُ ۗ ۗ . أ

متفق عليه

۱۹۱٤ \_ عن زيد بن ثابت، قال:أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل (١) أهل اليمامة ، فإذا عمر أبن الحطاب عنده، قال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر (٢) يوم اليمامة بقراء القرآن ، و إني أخشى إن استحر القتل بالقرآء بالمواطن (٣) أن يذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر

<sup>(</sup>١) أي بعد مقتل . (٢) استحكم ووقع (٣) المواطن – المعارك

جمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعلُ شيئاً لم يفعلُه رسولُ الله عليه ؟ قال عمر : هذا والله خير . فلم فيزل عمر يُراجعُني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد " : قال أبو بكر : إنتك رجل "شاب عاقل لا نتهمُك وقد كنت تكتُبُ الوحي لرسول الله عليه ما كان فتتبع القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . قال : قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعلُه رسولُ الله عليه ؟ قال : هو والله خير " . فلم يزل أبو بكر شيئاً لم يفعلُه رسولُ الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر . يراجعني حتى شرح الله صدر أبي بكر وعمر . فتبعت القرآن أجمعه من العسب (١) واللخاف (٢) وصدور الرجال ، عتى وجدت آخر سورة (التوبة ) مع أبي خرزيمة الأنصاري ، لم أجده ما مع أحد غيره (لقد جاء كم رسول " من أنفسكم ) حتى خاتمة (براءة ) ، مع أحد غيره (لقد جاء كم رسول " من أنفسكم ) حتى خاتمة (براءة ) ، فكانت الصحف (٢) عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، فكانت الصحف بنت عمر "

رواه البخاري

• • •

<sup>(</sup>۱) جرید النخل (۲) حجارة رقاق بیض

# آدابُ السَّلامِ وَالمُصَافِحَة

- وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِخِيِّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاۤ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللهِ المُلْمُلْ
- فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَدَرَكَةَ طَيِبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو اللَّهِ مُبَدَرَكَةَ طَيِبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو اللَّهِ مُبَدَرَكَةَ طَيْبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو اللَّهِ مُبَدَرَكَةً طَيْبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو اللَّهِ مُبَدَرًا لَا يَعْقِلُونَ ١ اللَّهُ لَكُو اللَّهُ لَكُو اللَّهُ لَكُو اللَّهُ لَكُو اللَّهُ لَكُو اللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُو اللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُوا اللَّهُ لَكُو اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُولُولَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللّه

1110 عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأرْحامَ ، وَصَلُوا والنَّاسُ نِيامٌ ، تَدَ ْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ » رواه الترمذيُّ وقال : حديثٌ حسن "صحيحٌ .

١١١٩ \_ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ الإسلام خيَسْرٌ ؟ قال : « تُطعم ُ الطَّعام َ ، وَتَقَرْراً السَّلام عليه من عرَفْت وَمَن كم تَعْرِف » متفق عليه

الله عليه عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتَدْ ْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلَنْتُمُوهُ تَحَابَبُنْهُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ » أَدُلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلَنْتُمُوهُ تَحَابَبُنْهُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمُ » رواه مسلم

الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يا رسول الله . قَالَ : أَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يا رسولَ الله . قَالَ : « لا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلامُ ، فإنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحْيِيَّةُ المَوْتَى » .

رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

١٩١٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صليً الله عليه وسلم قال :
 « يُسكلمُ الرَّاكبُ على الماشي ، والماشي على القاعيد ، والقليلُ على الكثير »
 متفق عليه ــ وفي رواية للبخاري : « والصَّغيرُ على الكبير » .

• ١١٢٠ \_ وعن أُسامَة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عَلَى عَلَى الله عليه وسلم مرَّ عَلَى عَلِيسَ فِيهِ أَخلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ \_ عَبَدَة الأوثانِ واليَهُود \_ فَسَلَّمَ عَلَيْهُمِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم . متفقٌ عليه .

۱۱۲۱ \_ وعن أبي ذرٍّ ، رضي الله عنه ، قال : قال لي رسولُ الله ِ ، صلى اللهُ عليه ِ وسلم : « لا تحقررَنَ من المعرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أَنْ تَلَقْنَى أَخَاكَ بوَجُهْ ٍ طَلِيقٍ » رواه مسلم .

ن ، رو ، الكَلام قَبْلَ السَّلام فَلَا تُحِيبُوهُ . مَنْ بَدَأً بِالْكَلام قَبْلَ السَّلام فَلَا تُحِيبُوهُ . (الدينوري والترمذي)

الرَّجالُ على النِّسَاءِ ولا يُسَلِّمُ النِّسَاءِ على الرَّجالِ .
 الله على الرَّجالُ على النِّسَاءِ ولا يُسَلِّمُ النِّسَاءُ على الرَّجالِ .
 الدينوري)

ابن الحواب الكتاب حقاً كرة السلام .
 ابن لال والديلمي )

• • •

١١٢٥ \_ عن أبي الحَطَّابِ قَتَادَةً قال : قلتُ لأنسَ : أَكَانَتِ المُصافَحَةُ في أَصْحَابِ رسول ِ الله ، صلى اللهُ عليه ِ وسلم ؟ قال : نَعَمَ ° . رواه البخاري<sup>(١)</sup> . ١١٢٦ ــ وعن أنس ٍ رضي الله عنه قال : لمَّا جَاءَ أَهْلُ الْبَيْمَنِ قال رسولُ ُ

الله صلى اللهُ عليه وسلم : « قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَن ِ ، وَهُمُ ۚ أُوَّلُ مَن ْ

جَاءَ بالمُصَافَحَة ِ » رواه أبو داود <sup>(٢)</sup> بإسناد ٍ صحيح .

١١٢٧ \_ وعن البَـرَاءِ رضي الله عنه قال : قال َ رسولُ اللهِ ، صلى اللهُ عليهِ وسلم : « مامين ْ مُسْلِمَيْن ِ يَكْتَقِيان ِ فَيَتَصَافَحَان ِ إِلاَّ غُفِيرَ لهُمَا قَبَلْ أَن ْ يَفُتُرَوِّهَا » » رواه أبو داود <sup>(٣)</sup> .

١١٢٨ ــ وعن أنس ِ رضي الله عنه قال : قال َ رَجُلُ " : يا رسول َ الله ِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ ، أَينَوْحَني لَهُ ؟ قال : « لا » قال : أَفَيَلَتْنَرِمُهُ وَيَفْتَبَلُّهُ ؟ قال : « لا » قال : فَيَأَخُذُ بِيلَهِ هِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قال : « نَعَـَم ْ » رواه الترمذي (<sup>٤)</sup> وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) خ ٢/١١ ، وأخرجه ت ( ٢٧٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲۱۳ه ) وأخرجه حم ۲۱۲/۳ و خد ( ۹۹۷ ) وإسناده صحیح . وقوله : « وهم أول من جاء بالمصافحة » هو من قول أنس مدرجة فيه كما هو مصرح به في رواية حم ٢٥١/٣ .

<sup>(</sup>٣) د ( ۲۱۲ ه ) وأخرجهت ( ۲۷۲۸ ) و حم ۲۸۹/۶ و ۲۹۳ و ۳۰۳ ، وله شاهد من حديث أنس عند حم ۱٤۲/۳ يتقوى به فالحديث حسن .

<sup>(</sup>٤) ت ( ٢٧٢٩ ) وفي سنده حنظلة بن عبد الله السدو سي و هو ضعيف لكن تابعه شعيب بن الحبحاب ، وكثير بن عبد الله « والمهلب بن أبي صفرة عند الضياء في « المنتقى من مسموعاته بمرو » ١/٢٣ و ٢/٨٧ ، وابن شاهين في « رباعياته » ١٣/٧٢ فالحديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله .

## آداب الاستئذان والنهارة

يَنَأَيُّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُرْحَتَى لَسْتَأْفِسُواْ وَلَسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَ الْمَدُا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ ذَلِكُرْ خَيْرٌ لَكُرْ لَعَلَكُمْ تَذَكُوهَا جَتَى يُؤْذَنَ لَكُرُّ وَاللَّهُ بِمَا تَحْدُلُوا فَيَهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُواْ عَلَيمٌ اللَّهُ لَكُرُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُواْزَكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ مَا تَبْدُونَ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ مَا تَبْدُونَ لَكُمْ وَمَا تَكْمُونَ فِيهَا مَتَكُمْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ فَيْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْمً حَكِيمٌ اللَّهُ ال

١١٢٩ \_ عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الاسْتِثْدَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أَذِينَ لَكَ (١) وَإِلاَّ فَارْجِع » متفقٌ عليه .

• ١١٣٠ \_ وعن سهل ِ بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنسَّمَا جُعُلِلَ الاستئذَانُ مِن ۚ أَجْل ِ البَصَر » متفق ٌ عليه .

اسْتَأَ ْذَنَ على النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بيتٍ ، فقال : أَأْلِيج (٢) ؟ فقال

<sup>(</sup>١) فإن أذن لك ، أي : فادخل .

<sup>(</sup>٢) أألج « بهمزتين » أي : أأدخل ؟ .

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ : « اخرج إلى هذا فَعَلَّمهُ الاستئذَانَ ، فَقُل لَهُ : قُلُ : السَّلامُ عَلَيكُم ، أَأَدْخُلُ ؟ » فَسَمِعَهُ الرَّجَلُ فقال : السَّلامُ عَلَيكُم ، أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فدخل . السَّلامُ عَلَيكُم ، أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذْنَ له النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فدخل . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

الله عنه قال : أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عنه قال : أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : « ارْجِع عليه وسلم : « ارْجِع فقل السَّلامُ عَلَيكُم أَأَدْخُلُ ؟ » رواه أبو داود ، والنرمذي ، وقال : حديث حسن .

١١٣٣ – وعن جابر رضي الله عنه قال : أَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَقَفْتُ البَابَ ، فقال : « أَنَا أَنَا ؟ ! »
 كَأْنَّهُ كَرِهمَها . متفق عليه

١١٣٤ - إذا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ (البغاري)

١١٣٥ \_ مَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَلْيَجلِسْ حَيْثُ أَمَرُوهُ فَإِنَّ الْقَوْمَ أَعْلَمُ بعَوْرَةِ دَارِهِمْ .

١١٣٩ ــ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَا فَحَا وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَا غَفَرَ اللهُ عَزَ وَجَدًا اللهَ وَاسْتَغْفَرَا غَفَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلًّ لَهُمَا .

 الله عَلَى الله وَسَادَة الله عَلَم الله عَ

١١٣٩ – إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَا فَجَلَسَ عِنْدَهُ فَلَا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ . (الديلمي)

• 11٤ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إ أنما مثل الجليس الصّاليح وجليس السّوء ، كحاميل المسلك ، وتنافيخ النكير (١) ، فتحاميل المسلك ، إمّا أن يُعذيك ، وإمّا أن تبنتاع مينه (٢) وإمّا أن تجيد مينه ريحاً طيّبة ، وتنافيخ الكير ، إمّا أن يُعرق ثيبابك ، وإمّا أن تجيد مينه ريحاً منتينة » متفق عليه .

« يُحَذِيكُ » : يُعْطِيكُ .

الماد من اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقُوا عَيْنَهُ .

١١٤٧ – مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ فَكَأَنَّمَــا يَنْظُرُ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ فَكَأَنَّمَــا يَنْظُرُ فِي كَتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ فَكَأَنَّمَــا يَنْظُرُ

• • •

(٢) أي : تطلب البيع منه .

<sup>(</sup>١) الكير « بكسر الكاف وسكون التحتية » : هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد .

### آدابُ المجلسِ والجُليسُ

يَا يَّهُمَا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُوْ تَفَسَّحُواْ فِي الْمَجَنلِسِ فَا فَسَحُواْ يَفْسَج اللهُ لَكُوْ

 وَإِذَا قِيلَ النَّمُواْ فَالنَّمُواْ ... ١٠٠ ( سورة الجادلة )

الله عليه عليه عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال ; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يُقيِمنَ أَحَدُ كُم ْ رَجُلًا مِن ْ مَجْلِسِهِ مُمْ آَ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِن ْ تَجْلِسِهِ أَمْمَ آَ يَجْلُسِهُ فِيهِ ، وَلَكِن ْ تَجْلُسِهِ مَنْ مَجْلُسِهِ مَا لَهُ رَجُلُ مِن ْ مَجْلُسِهِ مَلْ الله عُمرَ إذا قام له رَجُلُ مِن ْ مَجْلُسِهِ مَلْ الله عُمرَ إذا قام له رَجُلُ مِن ْ مَجْلُسِهِ مَلْ مَن مَنْقَ عليه

١٩٤٤ \_ وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال : ستمعنتُ رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يقول : « خَيْرُ اللَّجَالِسِ أَوْسَعُهُمَا » .

رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري .

1120 \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم « مَن ْ جَلَسَ في تَجُلِسِ ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (١) فقال قَبَـْل أَن ْ يَقُومَ مِن ْ تَجُلِسِهِ ذَلكَ : سُبُحَانَكَ اللّهُمُ وَبَحَمَّد كَ ، أَشْهَدُ أَن ْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ . وَجُلِسِهِ ذَلكَ » أَسْتَغْفَرُكُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَاكَانَ في تَجُلِسِهِ ذَلكَ »

رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

11**٤٦ ــ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلَّما كان رسول الله صلى الله** 

<sup>(</sup>١) فكثر فيه لغطه « بفتح اللام والغين المعجمة وبالطاء المهملة » أي : كثر فيه كلامه بما لا ينفعه في آخرته .

عليه وسلم يقوم من تجلس حتى يد عُو بهؤلاء الدَّعَوَاتِ: « اللَّهُمُّ اقسم لَنَا مِن خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَينَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيْكَ ، ومن طَاعَتِكَ مَا تُبلِغُنَا بِهِ بَينَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيْكَ ، ومن طَاعَتِكَ مَا تُبلِغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، ومِن الدُّنِيَا . اللَّهُمُّ بِهِ جَنَّتَكَ ، ومِن اليقينِ ما تُهوَّنُ عَلَينا مَصَائِبِ الدُّنِيَا . اللَّهُمُ مَتَّعَنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وأبصارِنَا ، وقُوَّتِنَا ما أَحْييَتْنَا ، واجعله الوارِثَ مِنَا ، واجعل ثَنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وأبصارِنَا ، وقُوَّتِنَا ما أَحْييَتْنَا ، واجعله الوارِثَ مِنَا ، واجعل ثَنَا ، ولا تَجْعَل مَن عَادَانًا ، ولا تَجْعَل مَن عَادَانًا ، ولا مَبلغ علمينًا ، مُصِيبَتَنَا في دينِنَا ، ولا تَجْعَل الدُّنِيَا أَكبَرَ هَمَنَا ، ولا مَبلغ علمينًا ، ولا تُعْمَل الدُّنِيَا أَكبَرَ هَمَنَا ، ولا مَبلغ علمينًا ، ولا تُعْمَل الدُّنِيَا أَكبَرَ هَمَنَا ، وقال حديث حسن .

11٤٧ — وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَامِنِ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ تَعِلْمِس لا يَذَكُرُونَ الله تعالى فيه ِ ، إلا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَة حِمَارٍ ، وكانَ لَمُم حَسرَةٌ »

رواه أبو داود بإسناد ٍ صحيح .

11٤٨ ــ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا انتهى أَحَدُ كُم إلى المَجْلِسِ فَلَيُسَلِم ، فَإِذَا أَرَادَ أَن ْ يَقُومَ فَلَيْسُلِم ْ ؛ فَلَيْسَتِ الأولى بِأَحَق مِن الآخِرَة » ، رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن .

المَّالِ الْعَطَّادِ ، إِنْ لَمْ يُجِزْكَ (') مِنْ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْعَطَّادِ ، إِنْ لَمْ يُجِزْكَ (') مِنْ يَجِهِ، وَمَثْلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَصَاحِبِ الكيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ دُخَانِهِ . (البغادي)

<sup>(</sup>١) عطائرك •

# آدابُ إِكرام الضيف

هُلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمُّا قَالَ اللهِ سَلَنَهٌ قَوْمٌ مَّنْكُرُونَ ﴿ فَقَالُواْ سَلَنَمُ قَالَ أَلَا سَلَنَهٌ قَوْمٌ مَّنْكُرُونَ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

• 110 \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « مَن ْ كَانَ يُؤْمِن ُ بِالله كَانَ يُؤْمِن ُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِم ْ ضَيفَه ُ ، وَمَن ْ كَانَ يُؤْمِن ُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقَل ْ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقَل ْ خَيْرًا أَوْ لِيتَصْمُتُ ْ » متفق عليه .

1101 \_ وعن أبي شُريَعْ خُويلد بن عمرو الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قال : سَمَعِتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول : « مَن ْ كان يؤمِن ُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَيْكُرِم ْ ضَيفَهُ جَائِزَتَهُ ﴾ قالوا : وما جَائِزَتُهُ أيا رسول الله ؟ قال : « بنومهُ وليَبْلَتُهُ أ. والضِّيَافَةُ ثَلاثَة أيًّامٍ ، فما كان وَرَاءً ذلك وهوصد قَة عليه » منفق عليه ،

وفي رواية المسلم : « لا يحيل المُسلم أن يُقيم عيند أخيه حتى يُؤثيمه (١) » قالوا : يا رسول الله ، وكينْفَ يُؤثيمه ؟ قال: « يُقيم عينْدَه ولا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيه ِ بِهِ » .

<sup>(</sup>١) أي : إلى أن يوقعه في الإثم .

- ١١٥٢ \_ نَهَى رَسُولُ اللهِ مِيْنَالِيْهِ عَنْ أَنْ يُسْتَخْدَمَ الضَّيْفُ . ( الطعاوي )
- ١١٥٣ مَنْ نَزَلَ عَلَى قُومٍ فَلا يَصُومَن تَطوعاً إلا بإذْ نِهِمْ ١١٥٣ مَنْ نَزَلَ عَلَى قُومٍ فَلا يَصُومَن تَطوعاً إلا بإذْ نِهِمْ
   ١١٥٣ مَنْ نَزَلَ عَلَى قُومٍ فَلا يَصُومَن تَطوعاً إلا بإذْ نِهِمْ
- السَّنة أَن تُشَيِّع الضَّيْف إلى باب الدَّار .
   البيهقي )

# آدابُ الطَّعَام وَالشَّرَاب

ا ... كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعَثَّواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ ... وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرِّجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ وَابَآيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَ بِيكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَانِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُم مَّفَا يَحَهُ وَأَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُواْ جَمِيمًا أَوْ أَشْنَاتًا ... ١ فَآبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِورِقِكُمْ هَانِهِ عَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَاۤ أَزْكَىٰ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ

الله عنهما قال : كنْتُ غلاماً في حَجْرِ (١) رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ،وكانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ ، وَجَرْرِ (١) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « يَا غُلامُ سَمَّ اللهَ تَعَالَى ، وَكُلْ

<sup>(</sup>١) في حجر رسول الله « بكسر المهملة وفتحها » أي : تحت نظره صلى الله عليه وسلم .

بِيتَمينيكَ ، وَكُلُ مِمَّا يَلَيكَ » متفقٌ عليه .

قوله : « تَطِيشُ مُ » بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحت ، معناه : تتحرّك وتمتد إلى نواحي الصّحُفّة .

110٦ \_ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتريَ بِلَبَنِ قَدَّ شَيِبَ بَمَاءٍ ، وعَن ْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، وعَن ْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ رضي الله عنه ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَعْطَى الأعْرَابِيَّ وقال : « الأيمَنَ فالأيمَنَ » متفق عليه .

قوله: «شيب » أي: خُلُط.

الله عليه وسلم : « لاتشربُوا وَاحِداً كَشُرْبِ البَعير ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَتُلاثَ، وَسَمَوا إذا أَنْتُم \* رَفَعْتُم \* » .

رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

110٨ \_ وعن أبي كريمة المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ : « مَا مَلاً آدَمَي وَعَاءً شَرّاً مِن بَطْن ، بِحَسْب ابن آدَم (١) أُكُلات يُقيمن صُلْبه ، فإن كان كان لا تحالة ؟ فَنَالُث لِطَعَامِه ، وتُلُث لِشَرَابِه ، وتُلُث لِنفسِه » .

رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

« أُكُلاتٌ » أَيْ : لُقَمّ .

١١٥٩ - إنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ
 ١١٥٩ - إنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ
 ١١٥٩ - إنْ ماجه)

<sup>(</sup>١) محسب ابن آدم : أي كافيه ذلك سد الرمق .

- ١٦٩٠ مُصُّوا اللَّاة مَصَّاً ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ . (الديلمي)
- ١١٦١ نَهَى رَسُولُ اللهِ مِيَنَالِيْهِ عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . (أبو داود)
- الذَّهُ وَالْ أَوضَعَتِ الْمَا يُدَةُ فَلَا يَشُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَا يُدَةُ ،
   وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ ، وَ لَيَعْذُو فَإِنَّ الرَّ جُلَ فَي الطَّعَامِ حَاجَة .
   يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَة .
   (ابن ماجه)
  - العَشَاءِ وَأَذَنَ المُؤَذَنُ فَا بُدَأُوا بِالعَشَاءِ وَأَذَنَ المُؤَذَنُ فَا بُدَأُوا بِالعَشَاءِ .
     ابو حنيفة)

١١٦٤ – وعن مُعاذِ بن أنس رضي اللهُ عنه قال : قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَن ْ أَكَلَ طَعَاماً فقال : الحَمدُ للهِ اللّذي أَطْعَمني هذا ، ورَزَقَنيه مِن ْ غيْرِ حَوْل مِنتي وَلا قُوة مَ ، غُفر للهُ مَا تَقَدَم مَن ْ ذَنْبه ِ » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ".

1170 \_ وعن جابرٍ ، رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ : « إذا دخل الرَّجُل بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ تعالى عِنْد دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعامِهِ ، قال الشَّيْطانُ لا صْحَابِهِ : لا مَبِيت لَكُم ولا عَشَاء ، وإذا دخل ، فلم يت يَذكُر الله تعالى عِنْد دخُولِهِ ، قال الشَّيْطانُ : أَدْركتُمُ للبَيت ؛ وإذا لم يَذكُر الله تعالى عِنْد دَخُولِهِ ، قال الشَّيْطانُ : أَدْركتُمُ المبَيت ؛ وإذا لم ينذكر الله تعالى عِنْد طَعامِه قال: أَدْرَكْتُمُ المَبِيت وَالعَشَاء ، رواه مسلم .

## آدابُ اللِبَّاس

يَنْ بَنِي عَادَمَ قَدْ أَنْ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوْرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًّا وَلِبَاسُ التَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرً فَا لَكَ مِنْ عَايَنتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ شَ (سورة الأعراف)
 يَنْ بَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِد ... نَنْ اللهِ عَادَمُ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِد ... نَنْ اللهِ العَماف)
 . المَنْ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِد ... نَنْ اللهُ العَماف)

الكمال ؟ قال: نعم عليه أوب دون . فقال له : « ألكمال ؟ قال: نعم قال : من أى المال ؟. قال : من كل المال قد أعطانى الله تعالى . قال : فإذا آتاك الله مالاً فَلَيْرَ أَثْر نعمة الله عليك وكرامته » . ( النسائى )

۱۱۹۷ \_ وقال رسول الله : « ما على أحدكم ، إن وجد سعة ، أن يتخذ ثو بين ليوم الجمعة غير ثو بي مهنته ؟ » . (أبو داود )

الله على الله عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال : قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم : « لا تلبَّسُوا الحررير ؛ فان من لبِّسه في الدُّنْيَا كم يلبَّسه في الآخرة ي منفق عليه .

١٩٩٩ \_ وعن علي من اللهُ عنه قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيراً ، فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ ، وَذَهَبَا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي » . رواهُ أبو داود بإسناد حسن .

١١٧٠ \_ وعن أبي مُوسى الأشْعَرِيِّ رضي اللهُ عنه أنَّ رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال : « حُرِّمَ لِبِمَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، وَأُحِلَّ لإنائيهِمْ » . رواهُ الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيحٌ .

الله عن أنس رضي الله عنه قال : « رَخَّصَ رَسُولُ الله ِ ، صلى الله عليه وسلم ، للزَّبيرِ وَعَبَد الرَّحْمن بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبُس ِ الحَريرِ لحِكَّة مِبِماً » . متفق عليه .

. . .

# آدابُ عيادَة المسَريض وَا ُحاديث فِي الصِحتَ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو بَشْفِينِ ﴿ السَّورة الشَّعراء )
 قَلْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ ... ﴿ السَّورة النَّور)
 قَلْمَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَبُ إِذَا لَا سَحُواْ لِلَهِ وَرَسُولِهِ عَمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ المحسورة التوبة )

ساله عن البَرَاءِ بن عازِبٍ رضي الله عنهما قال : أَمَرَنَا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم بعيبَادَة المَريض ، وَاتَّبَاع الجَنَازَة ، وَتَشْميتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِجَابَة الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلام. منفى "عليه .

١١٧٤ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم، قال : «حَقُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْس ": رَدُ السَّلَام ، وَعَيِادَة المَريض ، وَالتَّبَاعُ الحَنَائِزِ ، وإجَابَة الدَّعْوَة ، وتَشْميتُ الْعَاطِس » متفق "عليه .

١١٧٥ – وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: « عُودُوا المريض ، وأَطْعِمُوا الجائيع ، وَفُكُنُوا العاني » رواه البخاري – « العاني » : الأسير .

الله عليه وسلم ، وعن ثُوْبَانَ ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلّى الله عليه وسلم ، قال : « إِنَّ المُسْلَم ٓ إِذَا عَادَ أَخَاهُ المُسْلَم ٓ لَمْ يَزَلُ ۚ فِي خُرُّفَة ِ الْجَنَّة حَتَّى يَرَّجِع ٓ » قَيِل ٓ : يا رسول ٓ الله ومّا خُرْفَة ُ الجَنَّة ِ ؟ قال : « جَنَاهَا (١) »
 رواه مسلم .

۱۱۷۷ \_ وعن عائشة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم كان يَعُود بَعْضَ أَهُلُهِ يَعُسَتُ بِيلَهِ وَالنَّاسِ ، أَذْ هِبِ الْبَأْسِ (٢) ، كَمْسَتُ بِيلَهِ وَ النَّمْنَى ويقول : « اللَّهُمُ آرَبَّ النَّاسِ ، أَذْ هِبِ الْبَأْسِ (٢) ، واشْف ، أَنْتَ الشَّافي لا شيفاء ولا شيفاء لا يُعْسادِرُ سَقَمَا » واشْف ، أَنْتَ الشَّافي لا شيفاء إلا شيفاء لا يُعْسادِرُ سَقَمَا » متفق عليه .

١١٧٨ \_ وعن ابن عباس أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، دَخَل عَلَى أَعْرَابِيٍّ

<sup>(</sup>١) جناها « بفتح الجيم والنون » : هو ما يجتنى من الثمر .

<sup>(</sup>٢) البأس : الشدة ، والسقم « بفتحتين أو بضم فسكون » : المرض .

يَعُودُهُ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ : « لَابَأْسَ ، طَهُورٌ (١) إِنْ شَاءَ اللهُ » رواه البخاري .

الله عنه ، أنه شكا إلى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، وَجَعاً يَجِدُهُ في جَسَدِهِ ، فقال له رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : «ضعْ يَدك على الذي ينَا هم مين جَسَدِك رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم : «ضعْ يَدك على الذي ينَا هم مين جَسَدك وقل : بيسم الله — ثكاناً — وقل شبع مرّات : أعود بيعزّة الله وقد رّته مين شرّ مَا أَجِد وأَحاذ ر سُر واه مسلم .

### الحاديث في لصحت

١١٨٠ \_ وَعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نِعْمَتَان ِ (٢) مَغْبُون " فِيهِمَا كَثِير " مِن َ النَّاسِ : الصَّحَّة ، وَالْفَرَاغُ » رواه البخاري .

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا اللَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا اللَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً (٣) فقال : ماشأ نُك ؟ قالَت : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَه حَاجَة في الدُّنْيَا (١) فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَه

 <sup>(</sup>١) طهور « بفتح أوله » : أي مرضك مطهر لذنبك ، مكفر لعيبك إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) أي : عظيمتان «مغبون فيها » من الغبن ، وهو الشراء بأضعاف الثمن أو البيع بدون ثمن المثل . شبه النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بالتاجر ، والصحة في البدن والفراغ من الشواغل عن الطاء برأس المال ، لأنها من أسباب الأرباح ومقدمات نيل النجاح . فن عامل الله -الى بامتثال أوامره وابتدر الصحة والفراغ يربح ، ومن أضاع رأس ماله ندم حيث لا ينفع الندم .

<sup>(</sup>٣) متبذلة : أي لا بسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة .

<sup>(</sup>٤) « في الدنيا » أي في النساء ، و في رواية الدارقطني : « في نساء الدنيا » وزاد في رواية ابن خزيمة : « يصوم النهار ويقوم الليل » .

طَعَاماً، فقال آله ' : كُلُ فَإِنِّي صَائِمٌ ' ، قال َ : مَا أَنَا بِآكُلَ حَتَّى تَأْكُلُ ، فَأَكُلُ ، فَلَمَّ كَانَ اللَّيْلُ وَهَبَ أَبُواللاَّرْدَاءِ يَقُوم فقال آله : كُمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوم فقال آله : كَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوم فقال آله : نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِن آخِر اللَّيْلُ قال سَلْمَان ' : فَمُ الآنَ ، فَصَلَّينَا جَمِيعاً ، فقال آله سَلْمَان : إِنَّ لرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا ، قَال وَإِنَّ لنَفْسك عَلَيْك حَقًا ، فَاعْط كُلُ وَي وَإِنَّ لنَفْسك عَلَيْك حَقًا ، فَاعْط كُلُ وَي حَق حَق مَا يَنْ عَلَيْك حَقّاً ، فَاعْط كُلُ وَي حَق حَق حَق مَا مَا الله عليه وسلم فَذَكَر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « صَدَق سَلْمَان » رواه البخاري (١)

۱۱۸۲ ـــ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه : « طهروا هذه الأجساد طهـركم الله » . ( رواه الطبراني )

11۸٣ — عن أبي عبيدة قال : بلغني عن أبي هريرة قال : سن وسول الله والله على عشر سنن في الإنسان : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد ، فاللواتي في الرأس فرق الشعر ، وقص الشارب ، والسواك ، والمضمضة ، والاستنشاق ، واللواتي في الجسد : نتف الإبطين ، وتقليم الأظفار ، والاستحداد ، والحيان ، والاستيجاء.

١١٨٤ – عَن ْ أَبِي هُربِرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، أَنَ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قَالَ : « لَوْلا أَن ْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي – أَوْ عَلَى النَّاس – لأمرَ 'تَهُمُ \* عليه وسلَّم ، قَالَ : « لَوْلا أَن ْ أَشُق عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) خ ١٨١/٤ ، ١٨٤ و ٢٤١٠ و ٤٤٣/١٠ وأخرجه ت ( ٢٤١٥) وفي الحديث من الفوائد : مشروعية المؤاخاة في الله ، وزيارة الإخوان فيه ، والمبيت عندهم ، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة ، والنصح للمسلم ، وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل ، وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة ، وفيه جواز الفطر من صوم التطوع .

<sup>(</sup>٢) خ ٣١١/٢ ، ٣١٢ ، م ( ( ٢٥٢ ) و أخرجه د ( ٤٦ ) و ت ( ٢٢ ) و ن ١٢/١ .

11٨٥ ــ وعن أبي سعيد الخُدُرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رسولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَنْهُ عليهِ وسلَّم، قالَ : « غُسُلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُعْتَلِمٍ » متفقٌ عليه .

11**٨٦** عن سعد بن أي وقيّاص قال : قال رسول الله عليه عليه : « نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ، إن الله تعالى طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود ، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا اليهود .

( رواه الترمذي وهو حديث حسن )

الله صلى الله صلى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المُؤْمِنِ الفَّعِيفِ عليه وسلم : « المُؤْمِنِ الفَّعِيفِ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلُّ خَيْرٌ . احْرِص عَلَى مَا يَنْفَعُكُ ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَفِي كُلُّ خَيْرٌ . احْرِص عَلَى مَا يَنْفَعُك ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإِنْ أَصَابِكُ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلُ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِن قُلُ : قَدْرً اللهُ ، ومَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » . وواه مسلم .

۱۱۸۸ – فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ · (البغادي)

١١٨٩ - لا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (١) . (البغاري ومسلم)

١١٩٠ ــ وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا » مَتْفَى عليه .

١١٩١ \_ وَعَن ِ ابْن عِبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) أي لايدخل مريض على صحيح الجسم •

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَنَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (١) لَقَيِنهُ أُمَـراءُ الْأَجْنَادِ (٢) \_ أَبُو عُبُسَيْدَةً بننُ الجرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ سَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَقَالَ لِي عُمَرُ : ادْعُ لي المُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ، فَلَدْ عَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ ۚ أَنَّ الْوَبَاءَ قَلَا وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُم \* : خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَن ْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضِهُمْ : مَعَكَ بَقَيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقَدْمِهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ : ارْتَفَعِمُوا عَنِّي ، أَثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُم ، فَاسْتَشَارَهُم ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المهاجِرِينَ ، وَاحْتَلَفُوا كَاخْتِلاَ فِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفَعُوا عَنِّي ، نُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ مَن ْ كَانَ هَا هُنَا مِن ْ مَشْيَخَة ِ قُرَيْش مِن ْ مُهَاجِرَة النَّفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُم ، فَلَم يَخْتَلِف عَلَيْه مِنْهُم رَجُلان ، فَهَالُوا : نَرَى أَن تَرْجِيعَ بِالنَّاسِ ، ولا تُقُدْمِهُم عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبُيَيْدَةً بِنْ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَفِرَاراً مِن قَدَرِ الله ؟ فَقَالَ عُمُرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبُيَدُهُ ۚ ! – وكَانَ عُمَرُ يَكُورَهُ خِيلاً فَهُ –نَعَمَ ْ نَفيرٌ مِن ْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ ٣) لَو كَانَ لَكَ إِيلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانٍ ، إحداهُمَا خَصْبَةٌ ، والأُخْرَى جَدَّبَةٌ ، أَلْيَسُ إِنْ رَعَيْتَ الْحَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الحِدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَرِ اللهِ ، قَالَ : فَجَاءَ عَبَدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

<sup>(</sup>١) سرغ « بفتح السين وسكون الراء » : منزل من منازل حاج الشام على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة . (٢) لقيه أمراء الأجناد : المراد بالأجناد مدن أهل الشام : فلسطين ، والأردن ، ودمشق وحمص ، وقنسرين.

<sup>(</sup>٣) أرأيت « بفتح التاء » أي : أخبرني .

عَوْف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وكَانَ مُتَغَيِّباً في بَعْض حَاجَتِهِ ، فَقَال : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً،سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا سَمِعْتُم ْ بِهِ بِأَرْض ، فَلاَ تَقْدِ مُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْتُم ْ بِهِ بِأَرْض وَأَنْتُم ْ بِهِ بِأَرْض اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَانْصَرَفَ . مَتَّفَى عَلَم وَ الْعُدُووَةُ : جَانِبُ النوادي .

الله ، تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ، غَيْرَ دَامٍ اللهِ ، تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ، غَيْرَ دَامٍ وَاحِدٍ هُوَ الْهَرَمُ .

١٩٩٣ \_ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ دَامِ إِلَا وَأَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ،
 عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ .

اناً الله مَا يَجْعَلُ شِفَاء كُمْ فِيما حُرَّمَ عَلَيْكُمْ (البيهةي)

المُ اللهِ عَلَيْكِيْنَ وَكَانَ فِي وَفَدَ نَجُرَانَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكِيْنَ ) ؛ آنتَ وَأُمِّي ! إِنِّي كُنْتُ كَاهِنَ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمُولَ اللهِ بِأَيِي أُنْتَ وَأُمِّي ! إِنِّي كُنْتُ كَاهِنَ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمُولَ اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ول

١١٩٦ ــ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُ فَهُوَ ضَامِنٌ .
 ١١٩٩ ــ مَنْ تَطَبَّب وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُ فَهُو ضَامِنٌ .

## آدابُ الجنازَة وَالتَعنية وَزيارَة القبُور

الله على أم سلكمة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم على أبي سلكمة وقد شق بتصره ، فأغمضه ، ثم قال: « إن الرُّوحَ إذا قبيض ، تبيعه البيصر ، فضج ناس من أهله (١) ، فقال: «لاتك عُوا على أنْفُسِكُم إلا يخير ، فإن الملائكة يُومّنُون على ماتقُولون » المُم قال: « الله مُم اغفر لا بي سلكمة ، وارفع درَجته في المهديين (٢) ،

<sup>(</sup>١) فضج ناس من أهله أي : رفعوا أصواتهم بالبكاء .

 <sup>(</sup>٢) وارفع درجته في المهديين « بتشديد الياء الأولى » : أي : الذين هداهم الله بالإسلام وبالهجرة إلى خير الأنام .

وَاخْلُفْهُ (١) في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فيه » رواه مسلم .

119٨ \_ وعنها قالت : سمعتُ رسول َ اللهِ صلَّى اللهُ عليه ِ وسلَّم يقول : « مَامِن ْ عَبِد تُصِيبُهُ مُصِيبَة ، فيقول ُ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون َ : اللّهُمَ اللهُ مَامِن ْ عَبِد تُصِيبَتِهِ ، وَاخْلُف لِي خَيْراً مِنْهَا ، إَلا أَجَرَهُ اللهُ تعالى في مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَه خَيْراً مِنْهَا . قالت : فلَمَا تُوفِقي أَبُو سلَمة ، قلتُ كما أَمَرَني وسول ُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ، فأخْلَفَ الله لي خَيْراً مِنْهُ رسول َ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ، فأخْلَفَ الله لي خَيْراً مِنْهُ رسول َ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم . رواه مسلم .

1194 \_ وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : « إذا مَاتَ وَلدُ العَبدِ ، قال اللهُ تعالى لمَلائِكَتهِ : قَبَضْتُم وَلدَ عَبْدِي؟ فيقولُونَ : نَعَم ، فيقولُ : قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ (٢) ؟ فيقولونَ : نَعَم . فيقولُونَ : فيقولُونَ : حَمِدَكَ واسْتَرْجَعَ ، فيقُولُ اللهُ فيكَوُلُ اللهُ تعالى : ابنُوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنَّة ، وَسَمَّوهُ بيتَ الحَمدِ » \_ رواه الرمذي وقال : حديث حسن .

• ١٧٠ \_ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أَرْسَلَتْ إحْدى بَنَاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إليَهُ تَدْعُوهُ وُتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيّاً لهَا \_ أَوْ ابْنَا \_ أَنْ المَوْتِ (٣) فقال للرَّسُول : « ارْجِيعْ إليَهُا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُ شَنْيَ عِينَدَهُ بِأَجْلٍ مُسَمَّىً ، فَمَرْهَا، فَلَـتُصْبِيرْ

<sup>(</sup>١) واخلفه « بضم اللام » : أي : كن له خلفاً في عقبه « بفتح فكسر » : أي : فيمن يعقبه في الغابرين أي : الباقين .

<sup>(</sup>٢) قبضمٌ ثمرة فؤاده ، أي : ثمرة قلبه .

<sup>(</sup>٣) في الموت ، أي : في مقدمات الموت .

وَلَنْتَحْنَسَبِ ْ » وذكر تمام الحديث . متفق عليه .

۱۲۰۱ \_ وعن أبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : « أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً ، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُو بَهَا إِلَيْهُ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ ، فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ، مَتَفَى عليه وفي رواية ٍ لُسُلِمٍ : « فَخَيْرٌ تُقَدَّمُو بَهَا عَلَيْهُ » .

٧٧٠٧ ــ وعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في الصَّلاة عَلَى الجَنَازَة :
« اللَّهُمُ أَنْتَ رَّبُهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتُهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتُهَا لِلإسْلام ، وأَنْتَ هَدَيْتُهَا لِلإسْلام ، وأَنْتَ خَلَقْتُهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتُهَا لِلإسْلام ، وأَنْتَ فَعَاءَ لَهُ ،
قَبَضْتَ رُوحَهَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِهَا وَعَلانيتِها ، جَنْنَاكَ شُفْعَاءَ لَهُ ،
فاغفير ْ له ُ » رواه أبو داود .

المعرف الله عنه قال : صلّى الله عنه قال : صلّى رسول الله عنه قال : صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على جَنَازَة ، فَحَفَظْتُ مِن دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُول الله عليه وسلّم على جَنَازَة ، وَعَافِه ، وَاعْفُ عَنْه ، وَهُو يَقُول الله الله الله عليه وسلّم المعنور الله الله والشّلج والبرد (۱)، ووَسِع مُدْخلَه (۱) واغسله الله الله والشّلج والبرد (۱)، ونقّه من الخطايا ، كما نقيّت الثوّب الأبينض من الدّنس (۱)، وأبد له دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوْجا خيرا من زوْجه ، وأدخيله الجننة ، وأعيذه من عنداب القبر ، ومين عذاب النّار » حتى وأد خيله المحننة أن أكون أنا ذلك الميّت . رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) وأكرم نزله « بضمتين » " أي : أحسن نصيبه من الجنة .

 <sup>(</sup>٢) مدخله « بضم المي » : الموضع الذي يدخل فيه و هو قبر ه الذي يدخله الله فيه .

 <sup>(</sup>٣) بالماء والثلج والبرد « بفتحتين » : الغرض تعميم أنواع الرحمة والمغفرة ، في مقابلة أصناف المعصية والغفلة .

<sup>(؛)</sup> الدنس « بفتحتين » : الدرن ، يريد المبالغة في التطهير من الخطايا والذنوب .

14.8 وعن أبي هريرة وأبي قتادة ، وأبي إبراهيم الأشهيل عن أبيه و والبي عن أبيه حكى والبوه صحابي و رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال : « اللهم اغفر لحينا ومينينا ، وصغيرنا وكبيرنا ، ودَكرنا وأنْنانا ، وشاهيد نا وغائيينا . اللهم من أحبينة منا ، فأحيه على الإسلام ، ومن توفينة منا ، فتتوفه على الإيمان ؛ اللهم لا تحرمنا أجرة ، الإسلام ، ومن توفينة منا ، فتتوفه على الإيمان ؛ اللهم لا تحرمنا أجرة ، ولا تفتينا بعدة أو الاشهلي ، وواه الترمذي (١) من رواية أبي هريرة والاشهلي ، ومحيح على شرط البخاري ومسلم ، قال الترمذي : قال الجاكم : حديث أبي هريرة وأبي قتادة . قال البخاري : أصح روايات مديث ووايات مديث رواية أبي هريرة وأبي قتادي : وأصح شيء في الباب حديث عن مالك .

الله صلّى الله عنه أبي هُرَيرة رَضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « مَن ْ شَهِد الجِنازة حَنَّى يُصلّى عليها ، فلَه ُ قيراط ، ومَن شهَد هَا حَنَّى تُد ْ فَن َ ، فلَه مُ قيراطان ِ » قيل : ومَا القيراطان ِ ؟ قال : «ميثل ُ الحَبَكَيْنِ العَظيميَيْنِ » . متفق عليه .

١٢٠٦ ــ وعن أبي سعيد الحُدْرِيِّ رضي اللهُ عنهُ قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم : « لَقَنْدُوا مَوْتَاكُمْ الإله إلاَّ اللهُ » رواه مسلم .

۱۲۰۷ ــ عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

« يَتَنْبَعَ الْمَيْتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ؛ فَيَرْجِعِ اثْنَانِ
وَيَبَثْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبَثْقَى عَمَلُهُ » متفقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) بعده : أي بعد موته .

<sup>(</sup>۲) ت ( ۱۰۲۶ ) ، د ( ۳۲۰۱ ) و أخرجه جه ( ۱۶۹۸ ) و صححه حب ( ۷۵۷ ) و ك ۳۰۸/۱ ووافقه الذهبي ، وهو كما قالوا .

١٢٠٨ \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال :
 « نَفْسُ المُؤْمِن مُعلَقَة " بِدَيْنيه (١) حَتَى يُقْضَى عَنْه " .

رواه الترمذي وقال : حديث حسن " .

١٧٠٩ \_ وعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إذا مات الإنسانُ انقلطعَ عَملُهُ إلا مِن ثَلاثٍ : صدقة جارية ، أو علم يُنْتَفَعُ بِهِ ، أو ولك صالح يتدعو له » رواه مسلم .

١٢١٠ \_ لَوْ أَكْثَرُ ثُمَّ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ (٢) لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أُرَى ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَأَنَا بَبِتُ الْوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ النُّرَابِ ، 'وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤمنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَأَهْلَا أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ إِنَّي ، فَإِذْ وُ لَيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ ، فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وإِذَا دُفِنَ الْفَاجِرُ أُو الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : لَا مَرْحَبًّا وَلَا أَهْلًا ، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَ بْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ إِلَيَّ ، فَإِذْ وُ لَّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتْرَى صَنْيعي بِكَ ، فَيَلْتَئِمُ <sup>(٣)</sup> حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخَتَلْفَ أَصْلَاعُهُ ، وَ يُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّيناً ( ْ ) لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ في

<sup>(</sup>١) معلقة بدينه : أي : محبوسة عن مقامها الكريم .

<sup>(</sup>٢) الموت ٠

<sup>(</sup>٣) ينضم بعضه على بعض • (٤) ثعبانا •

الأَرْضِ مَا أُنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى الأُنْيَا ، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْجِسَابِ . إِنَّمَا الْقَبْرُ وَوْضَةٌ مِنْ وِيَاضِ الْجَنَّةِ أُو مُخْورَةٌ مِنْ حُفْرةً مِنْ خُفِرةً النَّادِ .

• • •

۱۲۱۱ – عن بُرَيْدة ، رضي الله عنه، قال: قال رسُول الله صلى الله عليه
 وسلم: «كُنْتُ تَهْيَنْتُكُم عَن وَيارة القُبُورِ فَزُورُوها » رواه مسلم (١) .

١٢١٧ – وعن بُريَّدة وضي الله عنه ، قال : كَانَ النَّبِيُّ صَلِّى الله عليه وسلم يُعلَّمهُم وَ إذا خَرَجُوا إلى المقابِرِ أَن يَقُول قَائِلُهُم : « السَّلام عَلَيْكُم فَ يُعلَّم الدَّيارِ مِن المُؤْمِنِينَ والمُسلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُم الاَحِقُونَ أَسْأَلُ الله لَنَا ولكُم العافِية » رواه مسلم .

• • •

ابن عمر يقول «إن الميسّت ليعذ ّب ببكاء الأحياء » قالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الله ابن عمر يقول «إن الميسّت ليعذ ّب ببكاء الأحياء » قالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الله الرحمن أما انه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ ولعله إنما سمع من رسول الله عَلِيلِهُ ما قال حين مرّ بيهودية ماتت وأهلها يبكون عليها فقال « إنهم ليبكون عليها وإنّها لتُعذ ّبُ في قبرها » قال جابر ؛ قالت عائشة رضي الله عنها « ولا يعذ ّب أحد " ببكاء أهله وإنما يعذ ّب بعمله السوء » . (مسند الإمام الربيع)

• • •

<sup>(</sup>۱) م ( ۹۷۷ ) وأخرجه د (۳۲۳) و ن ۹۸/۶ ، و ت (۱۰۵۶) وزاد «فإنها تذكركم الآخرة » .

### آدابُ المسَجِد

• وَأَنَّ ٱلْمُسَاجِدَ للله فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهَ أَحَدُا ١ • إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَــوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكَوْةَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أَوْلَنَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ (سيورة التوبة) وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... ﴿ اللَّهُ (سيورة الأعراف) يَلْبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ ... ش (سيورة الأعراف) مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْنِجِدَ اللَّهِ شَنْهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَنْهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَاْ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْـهَدُ إِنَّهُمْ لَكَـٰذَبُونَ ١ لَا تَقُمُ فيه أَبَدًا ... ١ (سمورة التوبة)

١٢١٤ \_ عن أبي أُسيدٍ، قال : قال َ رسولُ اللهِ عَلَيْقُ : ﴿ إِذَا دَخُلَّ

أحد كم المسجد فلْيقُل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فليقُل : اللهم إني أسألُك من فقصليك ».
رواه مسلم

١٢١٥ عن أبي قَتادة ، أن رسول الله علي قال : « إذا دخل أحد كم المسجد ، فلأبر كع ركعتين قبل أن يجليس » .

171٦\_عن عائشة. قالت: أمرَ رسول الله عَلَيْكُ ببناء المساجِد في الدّور، وأن تُطيّب وتُنظّف (١).

أخرجه أبو داود

۱۲۱۷ \_ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَن ْ أَكُلَ مِن ْ هذه ِ الشَّجَرَة ِ — يَعْني الثُّومَ — فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِيدَنَا » متفق ٌ عليه .

وفي رواية ٍ لمسلم : « مَسَاجِدَنَا » .

۱۲۱۸ – وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً، فَلَيْيَعْتَزَلِنْنَا ، أَوْ فَلَيْيَعْتَزِلَ مَسْجِدَ نَا» متفق عليه .

وفي رواية لمُسْلِم : « مَن ۚ أَكَلَ الْبَصَلَ ، وَالثُّوم ، وَالْكُرَّاتُ ، فَلَا يَقَرْبَنَ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ المَلاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ».

اللهُ عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَى عَن الشَّرَاء وَالْبَيْعِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَى عَن الشَّرَاء وَالْبَيْعِ فِي اللهُ اللهُ عِنْهُ أَنْ يُنْشَدَ فَيه شِعْرٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ ، اللهُ عِنْهُ شَعْرٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ ،

<sup>(</sup>١) الدور هنا معناها الأحياء: قد حض الشارع على تنظيفها وتطييبها حتى لا ينأر منها الناس.

والتِّرمذي وقال : حَدَيثٌ حَسَنٌ .

المه عليه على أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه عليه : من أتى المسجيد لشيء فهو حظه » (٢) .
رواه أبو داود

• • •

<sup>(</sup>١) ينشد ضالة: يبحث عن شيء ضائع منه.

<sup>(</sup>٢) أي يكون ثوابه على قدر نيته . فبعضهم يأتي المجسد ليستريح أو لينام فقط ، وبعضهم يأتي ليصلي ويعتكف ويتصدق .

### آدابُ الودَاع وَالسَّفَر

وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْهَ مِ مَا تَرْ كُبُونَ ﴿ لِتَسْتُوواْ عَلَىٰ فَلُهُورِهِ عَثَمَ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا السَّتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِى سَعَّرَ لَنَهَا هَمَا كُنَّا فَمَا كُنَّ فَلُهُورِهِ عَثْمَ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا السَّتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِي سَعَّرَ لَنَهَا هَمُنَا وَمَا كُنَّا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْرِنِهَا وَمُرْسَلَهَا أَيْ وَيِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَبْرِنِهَا وَمُرْسَلَهَا أَيْ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَبْرِنِهَا وَمُرْسَلَهَا أَيْ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقال ارْكَبُواْ فِيها بِسْمِ اللّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَلَها أَيْ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقال ارْكَبُواْ فِيها بِسْمِ اللّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَلَها أَيْ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ والله الله عنها بسم الله مجردها ومُرسَلها أَيْ رَبِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ الْحَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

الله عن ابْن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « لَمَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوَحْدَةِ (١) مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلُ وَحَدَّهُ » رواه البخاري .

۱۲۲۳ ـ وعن عُمرِو بن شُعَيْب ، عن أبيه ، عن جَدَّه ِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « الرَّاكِبُ شَيطَانٌ ، وَالرَّاكِبَ شَيطَانٌ ، والرَّاكِبَان شَيطَانَ ، والرَّاكِبَان شَيطَانَانُ ، والنسائي.

الله عنهُما قَالا : قَالَ رسولُ الله عَنْهُما قَالا : قَالَ رسولُ الله عَنْهُما قَالا : قَالَ رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم : « إذا خَرَجَ ثَلاثَةٌ في سَفَرٍ فَلَيُؤُمَّرُوا أَحَدَّهم » حديث حسن ، رواه أبو داود (٢) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) الوحدة « بفتح الواو وسكون الحاء المهملة » : أي : الانفراد في السفر .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲۲۰۸ ) وسنده حسن ، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند «د» ( ۲۲۰۹ ) وسنده حسن .

الله عن أبي هُرَيرَة رَضيَ الله عنه ُ قَالَ : قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عنه ُ قَالَ : قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم : « لاَ يحِلُ لاَ مُرَأَة (١) تُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَة يَوْمٍ وَلَيْلَة ِ إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَمٍ عَلَيْها » متفق عليه .

١٢٢٧ \_ لَيْسَ مِنَ ٱلْبِرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ . (البغادي) ١٢٢٨ \_ حَقُ المُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَا بُهُ إِذَا مَرِضَ . (الطعاوي)

۱۲۲۹ – عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : « السّفَرُ قطعة من العذاب ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُم طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ (٢) ، فإذا قَضَى أَحَدُكُم مَنْ شَمْتَهُ مِن سَفَرِه ، فَلَيْعُجَلُ إلى أَهْلِه » متفى عليه . « تَهْمَتُهُ » : مَقْصُودَهُ .

• ١٧٣٠ \_ وعن أنس رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رَسُولَ الله، إِني أُرِيدُ سَفَرَاً، فَزَوَّدْ نِي ، فَقَال : « زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُوْتَى » قال : زِدْ نِي ، قال : «وَيَسَّرَ اللهُ الْحَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) لا يحل لامرأة ؛ بكسر المهملة ، أي : لا يجوز .

 <sup>(</sup>۲) يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه ، أي يمنعه كمالها ولذاتها ، لما فيه من المشقة والتعب ، ومقاساة الحر والبرد ، ومفارقة الأهل والوطن ، وخشونة العيش .

الله مسلم الله مسلم الله الله على الله عنهما ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر ؛ كبر ثلاثاً ، ثم قال : " سبنحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مفرنين ، وإنا إلى ربنا لم لمنقلبون . اللهم إن انسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ماترضى . اللهم هون عليننا سفرنا هذا واطو عنا بعده أ . اللهم أنت الصاحب في السفر ، والحليفة في الاهل . اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السقر ، وكابة المنظر (١) ، وسوء المنقلب في المال والاهل والولد أ وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : « آيبون تاثيبون عابد ون لربينا حامدون » رواه مسلم (١) .

معنى « مُقرِنِينَ » : مُطيقينَ . « والوَعَثاءُ » بفتح الواوِ وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد ، وَهمي : تَعَيَّرُ النَّفسِ مِن ْ حُرُن ٍ وَنحوه . « وَالمنقلَبُ » : المَرْجع .

۱۲۳۷ ــ وعن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رَجلاً قال : يا رسولَ اللهِ ، إِنِي أُرِيدُ أَن أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قال : « عَلَيْكَ بِيتَقُوى اللهِ ، وَالتَّكبِيرِ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ (٣) » فَلَمَا وَلَّى الرَّجُلُ قالَ : «اللَّهمَّ اطْوِ لهُ البُعْدَ ، وَهَوِّنْ عَلَى عَلَيْهِ السَّفْرَ » رواه الرّميذي (٤) وقال : حديث حسن .

١٧٣٧ \_ أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ ٱلْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ أَنْ بَقُولُوا: بِسِم اللهِ عَجْرِيهَا وَمُرْسَاتِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَمَا قَدَدُواْ اللهَ حَقَّ بِسِم اللهِ عَجْرِيهَا وَمُرْسَاتِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَمَا قَدَدُواْ اللهَ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وكآبة المنظر : أي وأن أنظر ما يسوؤني في الأهل والمال ، أي : كموت ومرض وتلف .

<sup>(</sup>۲) م ( ۱۳٤۲ ) وأخرجه ت ( ۴٤٤٤ ) و د ( ۲۰۹۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) على كل شرف « بفتح المعجمة والراء وبالفاء » : أي كل علو ومرتفع .

<sup>.</sup>  $4 \wedge 7$  (  $7 \wedge 7$  ) و هو حسن ، وصححه حب (  $7 \wedge 7 \wedge 7$  ) و  $(7 \wedge 7 \wedge 7 \wedge 7)$ 

قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيَّياتُ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ • (ابو يعلى والدينوري)

1778 — وعن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال : كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَجينُوشُهُ ُ إذا عَلَوُا الثَّنَايَا (١) كَبَرَّرُوا ، وَإذا هَبَطُوا سَبَّحوا .

رواه أبوداود <sup>(۲)</sup> بإسناد صحيح .

ما الله عليه وسلم في سفر ، فكنا إذا أشر فنا على واد هللنا وكبر نا وار تفعت الله عليه وسلم في سفر ، فكنا إذا أشر فنا على واد هللنا وكبر نا وار تفعت أصواتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ينا أثبها الناس ار بعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولا غائبا . إنه معكم ، إنه سميع قريب منفق عليه . « ار بعوا » بفتح الباء الموحدة أي : ار فقوا بأنفسكم .

۱۲۳۲ \_ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ : رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم : « ثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شلكَّ فِيهِنَّ : (٣) دَعُوّةُ الْمَطْلُومِ ، وَدَعُوّةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رواه أبو داود ، والترمذي (٤) وقال : حديث حسن . وليس في رواية أبي داود : « على ولده ٍ » .

<sup>(</sup>١) الثنايا ، جمع ثنية وهي : العقبة ، لأنها تتقدم الطريق وتعرض .

<sup>(</sup>٢) د ( ٢٥٩٩ ) وهذه الجملة التي ذكرها النووي وردت في آخر الحديث عند (د)وقد أخرجه مسلم بلونها انظررقم (٢٥٩١) وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند الأول وإنما أخرجها عبد الرزاق في « المصنف» ٥/١٠ عن ابن جريج قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم . . . . وهو معضل فتفطن لهذا الإدراج فإنه دقيق جداً وقد سها الإمام النووي رحمه الله عنه فجعله من تمام الحديث ورده عليه الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان في « الفتوحات الربائية » ١٤٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) لا شك فيهن : أي في استجابتهن .

<sup>(</sup>٤) د (١٥٣٦) ، ت (١٩٠٦) وأخرجه جه (٣٨٦٢) وحب (٢٤٠٦) وحم ٢٥٨/٢ ، وفي سنده ضعف ، لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر الجهني عند حم ١٥٤/٤ بلفظ « ثلاثة تستجاب دعوتهم : الوالد والمسافر والمظلوم » .

۱۲۳۷ \_ وعن سالم بن عَبَد الله بن عُمرَ أَنَّ عبد الله بنعُمرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً : أُدْنُ مِنِي حَتَّى أُودِ عَكَ كَمَا كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يودِ عُننا، فيقُولُ : أَسْتَوْدِعُ الله دينك ، وأمانتك ، وخواتيم عمليك . رواه الرمذي (١) ، وقال : حديث حسن صحيح

١٢٣٨ \_ وعن عبد الله بن ينزيد الخطمي الصّحابي رضي الله عنه قال :
 كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُودع الجيش قال :
 « أَسْتَوْدع الله دينكُم \* و أَمَانَتَكُم ، وَخَوَاتِيم أَعمالِكُم \* » .

حديث صحيح ، رُواه أبو داود وغيره بإسناد صُحيح .

• • •

١٢٣٩ ــ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 الغيبة فلايط وقن أهله ليه ليه العيم الع

وفي رواية أن أرسول الله ِ صلَّى اللهُ عليه ِ وسلَّم آنهَى أن ْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً . منفقٌ عليه .

• ١٧٤٠ \_ وعن أنس رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ : كانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ لايطرُقُ أَهْلُهُ لَيُللًا ، وكانَ يَأْتَيِهِمْ غُدُوْةً أَوْ عَشَيِّلَةً (٢) . متفقُ عليه . « الطُّرُوقُ » : المَجِيءُ في اللَّيْلِ .

المَّلَا \_ عن كعبِ بنِ مالك رضي اللهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صالَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ كانَ إذا قَدمَ مين شَفَرٍ بَدَأَ بالمَسْجِيدِ فَرَكَعَ فيهِ رَكْعَتَبَنْنِ . متفقٌ عليه

<sup>(</sup>۱) د ( ۲۹۰۰ ) ،ت ( ۳۶۳۸ ) و ( ۳۶۳۹ ) وأخرجه حم ۷/۷ و ۲۵ و ۳۸ و ۱۳۹ وصححه حب ( ۲۳۷۲ ) و ك ۷/۲ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) الغدوة : أول النهار ، والعشية : آخره .

الحَجِّ أَو العُمْرَةِ كُلَّما أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةً أَوْ فَدَ فَلَد كَبَّرَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قال : الحَجِّ أَو العُمْرَةِ كُلَّما أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةً أَوْ فَدَ فَلَد كَبَّرَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قال : « لاإله الآ الله وحده لاشريك له ، له المُلك وله الحمد ، وهو على كل شبيء قدير . آيبون تاثيبون عابدون ساجدون لربينا حامدون . كل شبيء قدير . آيبون تاثيبون عبدون ساجدون لربينا حامدون عليه . صدق الله وعده ، وتعرق عبد أن من الحديد المحزاب وحده » . منفق عليه . في دواية لمسلم : إذا قفال (ا) من الحديد أن السّرانا أن الحجة أن

وفي رواية السلم: إذا قَفَلَ (١) مين الجينُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَو الحَبَّجُ أَو العُمْرَة ِ .

قوْلهُ : « أَوْفَى » أَي : ارْتَفَعَ ، وقولهُ : « فَدَّفَدٍ » هو بفتح الفاءَين بينهما دال مهملة ساكينَة " ، وآخيرُهُ دال أخرى وهو : الغَليظُ المُرْتَفِعُ مينَ الأرْض .

الله عليه الله عليه الله عنه أقال : أَقْبَلَنْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، حَتَّى إذا كُنَّا بِظَهَرِ المَدينة (٢) قال : « آيِبُونَ ، تَاثِبُونَ ، عَابِدونَ ، لِرَبِّنا حَامِدُونَ » فَلَم ْ يَزَل ْ يَقُول ُ ذَلَكَ حَتَّى قَدَمِ مُنَا المَدينة ، رواه مسلم .

• • •

<sup>(</sup>١) قفل ، بالقاف : أي رجع .

<sup>(</sup>٢) بظهر المدينة : أي بمحل تظهر فيه ، وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم .

# آداب عامتة

الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم، قال : «حَقُّ المُسْلِم عَلَى الله عليه وسلّم، قال : «حَقُّ المُسْلِم خَمْسٌ : رَدُّ السَّلام ، وَعَيِادَةُ المَريض، وَاتَبَاعُ الحَنَائِزِ ، وإجَابَةُ الدَّعْوة ، وتَشْميتُ الْعَمَاطيس ، متفقٌ عليه .

النبي على قال: « المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » .
واه الترمذي

المعروف شيئاً ، ولوْ أنْ تَلقَى أخاكَ بوَجهْ طَلَيقٍ » ﴿ لَا تَحْقِرِنَ مَنَ اللَّهِ عَلَيْكِ : ﴿ لَا تَحْقِرِنَ مَنَ المُعروف شيئاً ، ولوْ أنْ تَلقَى أخاكَ بوَجهْ طَلَيقٍ ﴾ رواه مسلم

١٧٤٩ \_ عن أبي بكرة، قال: أثنى رجلٌ على رجل عند النبي علي ، فقال: «ويثلك قطعت عنتُق أخيك » ثلاثاً «من كان منكم مادحاً لا محالة فليقل أحسب فلاناً، والله حسيبه، إن كان يرى أنه كذلك، ولا ينزكي على الله

أحداً » . ولفظ مسلم ولا از كي على الله احداً .

متفق عليه

• ١٧٥٠ \_ عن المقداد بن الأسوّد ، قال: قال رسول ِ الله عليه : « إذا رأيتُـمُ المّرابَ » . . . . . رواه مسلم

۱۲۵۱ \_ عن أبي هريرة وعائشة ان النبي عَلِيْكِ خرج على الناس وهم يُصلّون وقد عَلَمَتُ اصواتُهم بالقراءة فقال: « ان المصلّي يُناجي رَبّه عزّ وجَلّ فلينْظر بيم َ يُناجيه ولا يجهر ْ بعضُكم على بعض بالقرآن » (١) . رواه الطبراني

اسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ».

رواه البخاري في الادب المفرد والبزار والطبراني

١٢٥٣ \_ وَعَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «مَن ْ نَذَرَ أَن ْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَن ْ نَذَرَ أَن ْ يَعْصِيَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «مَن ْ نَذَرَ أَن ْ يَعْصِي َ اللهَ ، فَلاَ يَعْصِهِ » رَواهُ البُخاري .

١٢٥٤ – وعن أبي هريرة أن النبي على قال : « إذا اقترَبَ الزَّمَـانُ ، كَمْ تَكَدُ رُوْيَا المُؤْمِنِ جُزُءً مِن سَيَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزُءً مِن النَّبُوَّةِ مِن سَيَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزُءً مِن النَّبُوَّةِ » متفق عليه .

وفي رواية ٍ : ﴿ أَصْدَ قُكُم رُؤْيَا أَصْدَ قُكُم حَدِيثًا ﴾ .

١٢٥٥ \_\_ وعن أبي سعيد الخداري رضي الله عنه أنه سميع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: « إذا رَأَى أَحَدُ كُم (رُؤْيَا لَيحِبتُهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِن اللهِ تعالى ،

<sup>(</sup>١) وفيه دليل على عدم جواز قراءة القرآن أو إذاعته في المسجد ومنهم المصلي والذي يقرأ لنفسه وفيه دليل على عدم خم الصلاة بشكل جماعي عام كما يفعل في كثير من الأمصار لأنه يعاكس صلاة المسبوقين وغيرهم . وبالحملة فإن رفع الاصوات في المساجد من علامات الساعة الا درس علم ينصت لمه الجميع .

فَلْيَحْمَدِ الله عَلَيْهَا ، وَلِيُحَدِّثْ بِهَا – وَفِي رَوَايَةً : فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنَ يُحِبُّ يُحِبُّ – وَإِذَا رَأَى غَيرَ ذَلَكَ مِمَّا يَكَرَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَكْيَبُتُ مَنِ مَن فَلَيْسَتْتَعِذْ مِن شَرِّهَا ، وَلَا يَذَكَرُها لِلاَّحَدِ، فَإِنّها لاَ تَضُرُّهُ » مَنْفَقٌ عليه .

1707 – عَن ابْن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَن النَّبيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمَا ، عَن النَّبيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ ۚ أَنْ تَعْلَيْهُوا بَآبَائِكُمْ ۚ ، فَلَيْحُلِفُ بِاللهِ ، أَوْ لِيَصْمُتُ ۚ » مَتْفَى عليه .

وفي رواية في الصحيح: « فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلَا يَعْلَبِفْ إِلاَّ بِاللهِ ، أَوْ ليَسْكُتْ » .

۱۲۵۷ – وَعَنَ ۚ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ ۗ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ۗ قَال : « إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لا ٓ أَحْلَيْفُ عَلَى يَمِينِ ، مُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَرْتُ عَن ۚ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » مَثْقَ عليه .

۱۲۵۸ – وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِيعَ رَجُلاً يَقُولُ : لا وَالْكَعْبَةِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » رواه الرّمذي ، وقال : حَديثٌ حَسَنٌ .

1709 — عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله يُحِبُ العُطاس ، ويَكُره التَّنَاؤُب ، فإذا عَطَس أَحَدُ كُم وَحَمِد الله تعالى كان حَقاً على كُل مُسلم سمعة أن يقول له : ير حمك الله ، وأماً التَّنَاؤُب فإنَّما هُو مِن الشَّيْطان ، فإذا تَثَاءَ بَ أَحَدُ كُم فليرُدَّه ما استطاع ؟ فإن أَحَد كُم فليرد قَه ما استطاع ؟ فإن أَحَد كُم (واه البخاري .

٨٧٧ – وعنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُ كُمُ

فَلَيْتَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّهِ ؛ وَلَيْتَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ الله . فإذا قال له : يَرْحَمُكَ الله ، فلَيْتَقُلُ : يَهدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالكُمْ » . رواه البخاري .

الآخرِ ؛ الله واليومِ الآخرِ ؛ الله واليومِ الآخرِ ؛ فلا يدخلِ الحمام الآخرِ ؛ فلا يدخلِ الحمام بغيرِ إزارٍ . ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يُدخلِ حليلته الحمام . ومن كان يومن بالله واليومِ الآخر ؛ فلا يجلس على مائدة مدار عليها الحمام . ومن كان يومن بالله واليومِ الآخر ؛ فلا يجلس على مائدة مدار عليها الحمر ، وانسائي الحمر ، (۱) .

۱۲۹۳ ومن طرق ابن عباس عنه عليه السلام قال «مَلعُونٌ مَنْ نَظُرَ إِلَى فَرْجُ الْحَيْهُ » ، أو قال : « إِلَى عَوْرَةَ أَخِيهِ ، ومَلعُونٌ مِن أَبدَى عَوْرَتَهُ للناس » . ( مسند الإمام الربيع )

١٧٦٤ \_ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ • (الطعاوي)

<sup>(</sup>۱) المقصود بالحمام – ذلك المكان العام الذي يعد لاغتسال الناس بالأجرة، فلا يجوز الرجل أن يدخله إلا ساتراً لعورته ، وأما الزوجة ومن في حكمها فتمنع من دخوله منما باتا . والمقصود عائدة الحمر : أي لا يجلس على مائدة توضع عليها الحمر ولو كان لا يشربها .

۱۲۹۹ من رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْسَا مَوْقُدُةً مِنْ قَبْرِهَا • (ابو داود)

اِذَا خَلَوْتَ . وَابْنُ عِبَالُهُ النَّاسُ مِنْكُ فَلا تَفْعَلُ بِنَفْسِكَ إِنَّاسُ مِنْكَ فَلا تَفْعَلُ بِنَفْسِكَ إِذَا خَلَوْتَ .

الرَّبُولُ مَنْزِلَ أَخِيهِ فَيُقَدِّمَ إِلَيْهِ الرَّبُولُ مَنْزِلَ أَخِيهِ فَيُقَدِّمَ إِلَيْهِ مَنْ الْجَفَاءِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّبُولُ فَي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْئاً فَلَا يَالُكُهُ ، وَالرَّبُولُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ولا يُلاعِبُهَا قَبْلَ الْجِمَاعِ . السِيهِ وَالسَمِ أَبِيهِ ، وَالرَّبُولُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ولا يُلاعِبُهَا قَبْلَ الْجِمَاعِ . (الديلمي)

• ۱۲۷ – عن سمُرة َ بن جُندب، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا تلاعَنوا بلعنة ِ الله، ولا بغضبِ الله، ولا بجهنم ». وفي رواية « ولا بالنار ». رواه الترمذي، وأبو داود

۱۲۷۱ ــ عن ابن هريرة : « تَهادَوْا تَنَحَابُوا » . رواه أبو يعلى ـ

# العِنَـايَة باليَــتِيم

ا...وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَنْدَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمَامٌ خَيْرٌ وَ إِنْ تَخَالِطُومٌ فَإِخْوَانَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ... ا... وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ ... (١ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ١٠ ( سورة الضحى ) أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ شِي فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ شِي وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٢ ( سورة الماعون ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَدَمَىٰ ظُلَّمًا إِنَّمَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ ﴾ كَلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْمَيْتِيمَ ۞ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ ٱلْتُرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمَّا ﴿

١٢٧٧ – خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٍ فِيهِ يَتِيْمُ يُسَاءُ إِلَيْهِ . (ابن ماجه)

۱۲۷۳ – وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَنَا وَكَافَلُ الْبَتَيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا . رواه البخاري .

وَ ﴿ كَافِلُ الْيَتِيمِ ﴾ : الْقَائِمُ بِأُمُورِهِ .

١٢٧٤ ــ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَـن ْ عَال َ جَارِيتَيْن ِ (١) حَتَمَّى تَبْلُغَا جَاء يَوْم القييامة ِ أَنَا وَهُو كَهَاتَيْن ِ »
 وضَمَّ أصابِعة ُ . رواه مسلم .

« جَارِيتَيْنِ » أَيْ : بِنْتَيْنِ .

۱۲۷٥ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دَخَلَتُ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانَ كُمَّا تَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجَدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمَوْة واحِدة ، فأعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَكُمْ تَأْ كُلُ مِنْهَا ، ثُمُ قَامَتُ فَعَامَتُ فَخَرَجَتُ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليننا ، فَأَخْبَرْتُهُ فقال : ه مَن ابْتُلِي (٢) مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إليه فِي كُنْ لَهُ سِتْراً من النَّارِ » متفق عليه .

<sup>(</sup>١) أي : قام عليهها بالمؤونة والتربية ونحوهما .

<sup>(</sup>٢) ابتلي : اختبر .

أُوْجَبَ لَمَا بِهِمَا الْجَنَّةَ ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهِمَا مِنَ النَّارِ » رواه مسلم .

١٢٧٧ - وَالَّذِي بَعَنَنِي بِالْحَقِّ لا يُعَذَّبُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمَ وَلانَ لَهُ فِي الْكَلاّمِ وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ ، وَلَمْ يَتَطَاوَلُ عَلى الْيَتِيمَ وَلانَ لَهُ فِي الْكَلاّمِ وَرَحِمَ يُتْمَهُ وَضَعْفَهُ ، وَلَمْ يَتَطَاوَلُ عَلى جَارِهِ بِفَصْلِ مَا آتَاهُ اللهُ ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلْتِهِ وَهُو يَصْرِفُهَ اللهُ عَيْرِهِمُ مِنْ وَبُلِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، (الطبراني) وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَنْظُرُ اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، (الطبراني) وَاللّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَنْظُرُ اللهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، (الطبراني) مَا اللهُ عَلَيْتِيمِ مَا لا قَلْيَتَجُرْ بِهِ ولا يَدَعْهُ حَتَّى

الم ۱۲۷۸ – من ولِي لِيتِيم مالا فليتجر بِهِ ولا يدعه حتى عَلَى الصَّدَقَةُ . (البيهقي)

اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : حَفِظْتُ عَنَ ْرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يُتُمْ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ (١) يَوْمِ إلى اللَّيْلُ » رواه أَبو داود بإسنادٍ حسن .

قالَ الْحَطَّابِي في تفسيرِ هذا الحديثِ : كَانَ مِنْ نُسُلُكِ الْحَاهِلِيَّةِ الصَّمَاتُ، فَنُهُوا في الإسْلامِ عَنْ ذلك ، وأُمرُوا بِالذِّكْرِ وَالْحَدِيثِ بِالْخَيْرِ .

• • •

ر(١) ولا صمات ≡ بضم الصاد » أي : سكوت يوم إلى الليل .

## العِنَايَة بالشَيخُوخَة

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ شِيْ ( الله عَلَيْ الل

• ١٢٨٠ – عن أبي هريرة ، قال رسولُ الله عَلَيْ : السّاعي على الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله » ، وأحسِبه قال : «كالقائم لا يفترُ وكالصّائم لا يفطرُ » .

۱۲۸۱ ـــ وعن أبي الدَّرْدَاء عُوَيْسُرِ رضي الله عنه قال : سميعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : « ابْغُونِي الضَّعَفَاء ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ ، وَتُرْزَقُونَ بضُعَفَاتِكُمْ » رواه أبو داود بإسناد جيد .

۱۲۸۲ \_ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ مِنْ إجْلال ِ الله ِ تعالى (١) إكثرام َ ذي الشَّيْنبَة ِ المُسْلِم ِ ، وَحَامِلِ

<sup>(</sup>١) أي : من تعظيمه :

الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ ، وَالْجَافِي عَنْهُ (°) وإكثرام ذي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ (٦)». حديث حسن "رواه أبو داود (٧).

۱۲۸۳ – وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسُ مِنْاً مَنْ كُمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي (^) ، وقال الترمذي : حديثٌ حسن صحيحٌ .

١٢٨٤ - استوْضُوا بِالْكُهُولِ خَيْراً وَارْحَمُوا الشَّبَابَ
 ١٢٨٤ - استوْضُوا بِالْكُهُولِ خَيْراً وَارْحَمُوا الشَّبَابِ
 ١٢٨٤ - استوْضُوا بِالْكُهُولِ خَيْراً وَارْحَمُوا الشَّبَابِ

الله عليه وسلم عليه وسلم الله عنه ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلى أَحَدُ كُمُ النَّاسِ فَلَيْخُفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَوَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ . وَإِذَا صَلَّى أَحَدُ كُم لِنَفْسِهِ فَلَيْطُوَّلُ مَا شَاءً » متفقً عليه (٣) . وفي رواية : « وَذَا الْحَاجَة ِ » .

• • •

<sup>(</sup>٥) أي : التارك له البعيد عن تلاوته ، والعمل بما فيه .

<sup>(</sup>٦) المقسط « بضم الميم » : العادل في الحكم بين الرعية .

<sup>(ُ</sup>٧) د ( ٤٨٤٣ ) و ُحسن سنده الحَافظانُ العَراقي و ابن حجر ، و له شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً .

#### ابن السّبيّل

يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَلَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ شَيْ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ البَّقِرَةِ)
 اسورة البقرة)
 فَاتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ الشَّهِ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ اللَّهِ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ اللَّهُ وَالْمُولَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ

1۲۸٦ \_ وعن عمرو بن الحارث أخيى جُويَدْرِيَة بنْتِ الحَارث أُمَّ المُؤْمنين، رضي الله عنهما ، قال : مَاتَرَك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عنْد مَوْتِه دينَاراً ، ولا در هماً ، ولا عَبنداً ، ولا أَمَة ، ولا شَيْئاً إلا بَعْلَتَه الْبَيْضَاء النّبي كان يَرْكَبُها ، وسيلاحَه ، وأَرْضاً جَعَلَها لابن السّبيل صدّقة » رواه البخاري .

### الترفق بالحيوات

• وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ مُ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَّىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلْلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحِمَيرَ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَحْلُوهُ مَا لَا تَعْلَبُونَ ١ • وَإِنَّ لَكُرْ فِي الْأَنْعَدِمِ لَعِبْرَةً لَسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّـٰ رِبِينَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِيجَوِّ السَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُوْمِنُونَ ١١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَنْعَنِم بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْنَا وَمَتَنَّعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ( ســورة النحـــل )

الله صلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ : «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هرَّة سَجَنَتْها حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَ حَلَتْ فيها النَّارَ ، لاهِي أَطْعَمتْهَا وَسَقَتْهَا ، إذْ حَبَسَتْهَا ، ولا هي

تَرَكَتُنْهَـا تَـأَكُنُلُ مِينَ خَشَاشِ الأرْضِ » متفقٌ عليه .

«خَسَاشُ الأرْضِ » بفتح ِ الحاءِ المعجمة ِ. وبالشينِ المعجمة المكررة : وهي هَوَامَّها وَحَشَرًا ُتُهَا .

١٢٨٨ \_ وَعَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِفِينْيَانَ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمُ " يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَة مِن ْ نَبْلِهِم ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَن ْ فَعَلَّ هذا ؟ لَعَنَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى هذا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَن ِ اتَّخَذَ شَيْئًا فيه الرُّوحُ غَرَضاً . منفق عليه .

« الْغَرَضُ ُ » : بفتح ِ الغين المعجمة ، والراءِ وَهُوَ الهَدَفُ ، وَالشَّيْءُ الَّذي يُرُمَّى إِلَيْهُ ِ .

الله الله عليه وسللم في سفر ، فانطلق لحاجته ، فراً ينا حُمراً وسول الله صلى الله عليه وسللم في سفر ، فانطلق لحاجته ، فراً ينا حُمراة معها فرخان ، فأخذ نا فرخيها ، فجاء ت الحُمرة فجعلت تعرش (١) فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « من فجع هذه بولدها ؟ ! رد وا ولدها لله المنها » وراً في قرية تمل قد حراً فناها ، فقال : « من حراً ق هذه ؟ » النبها » وراً في قال : « إنه لاينبها يعد من حراً النار » واه أبود اود بإسناد صحيح .

قوله : « قَرْيَةُ تَمْلُ ٍ » مَعْنَاهُ : مَوْضِعُ النَّمْلِ مَعَ النَّمْلِ .

• ١٧٩ \_ وعَن ِ ابْن ِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه ِ وَسَلَّم : مَرَّ

 <sup>(</sup>١) تعرش : من التعريش ، وهو أن ترتفع و تظلل بجناحيها على من تحتّها ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
 من فجع ، أي : رزأ هذه بأخذ ولدها .

عَلَيْهِ حِمَارٌ قد وُسِمَ في وَجْهِهِ ، فَقَالَ : « لَعَنَ اللهُ اللَّذي وَسَمَهُ » . رواه مسلم .

وفي رواية لمسلم أيضاً : تَهْمَى رَسُولُ اللهِ صَلَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الضَّرْبِ في الوجه ِ ، وَعَن الوسْم ِ في الوجه ِ .

1791 - وعَنْ سَهْلِ بنِ عمر و - وقيلَ سَهْلِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ عَمْرٍو الْآنْصَارِيِّ المَعْرُوفِ بابنِ الحَنْظَلِيَّةِ ، وَهُوَ منْ أَهْل بَيْعَة الرَّضْوَانِ ، وَهُو منْ أَهْل بَيْعَة الرَّضْوَانِ ، رَضِيَ الله عنه ، قالَ : مرَّ رسول الله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، ببَعيرِ قَدْ لَحِي ظَهْرُهُ ببَطْنه : فقال : «اتَّقُوا الله في هذه البَهائم المُعْجَمَة (١) ، فَارْكَبُوها صَالحَةً » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

الله على قال: «بينما رجل على الله عنه أن رسول الله على قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بثراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج ؛ فإذا كلب من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له ». قالوا: يا رسول الله: وإن لنا من هذه البهاثم الأجراً ؛ فقال: «في كل كبدر رطبة أجراً ».

الله عليه وسلم قال : « إِنَّ الله كَتَبَ الإحسَان عَلَى كُلُّ شَيَءٍ ، فإذا قَتَلَتُم الله عليه وسلم قال : « إِنَّ الله كَتَبَ الإحسَان عَلَى كُلُّ شَيءٍ ، فإذا قَتَلَتُم فَأَحْسِنُوا الذَّبِحَة ، وَلَيُحِد أَحَدُكُم شَفْرتَه ، وَلَيُحِد أَحَدُكُم شَفْرتَه ، وَلَيُرِح ذَبِيحَتَه ُ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) المعجمة ، والعجاء بمعنى ، أي : التي لا تتكلم .

 <sup>(</sup>٢) انقتلة « بكسر القاف » هيئة القتل وحالته . والذبحة « بكسر الذال المعجمة » : هيئة الذبح . والشفرة
 بفتح المعجمة وسكون الفاء » : السكين العريضة .

## الباسب العَاشِر

# الجهاد والاستشهاد في سبيلالله

#### الجهاد والاستشهاد في سبيل الله

- ١ دفع الصائل أو الدفاع الشرعي الحاص
  - ۲ مشروعية الجهاد
    - ٣ فضل الجهاد
- ٤ الجهاد للدفاع عن المجتمع والمستضعفين
  - الاستعداد للجهاد
    - ٦ آداب الجهاد
      - ٧ الشهداء
  - ٨ من شهداء الدعوة الاسلامية.

### دَفيع الصَّائل

فَهُنِ أَعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّفُواْ اللّهَ وَاعْلُمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُنَّفِينَ 
 ( --- ورة البقرة )

### الدفاع الشرعي الخاص أو دفع الصائل

معنى الرفاع الشرعى الخاص: الدفاع الشرعى الخاص فى الشريمة هو واجب الإنسان فى حماية نفسه أونفس غيره، وحقه فى حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء .

والدفاع الشرعىالخاصسواءكان واجباًأوحقاًمقصوداً به دفعالاعتداء وليس عقو بة عليه بدليل أن دفع الاعتداء فملا لايمنع من عقاب المعتدى على اعتدائه

ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعى الخاص بدفع الصائل ، وعلى تسمية المعتدى صائلا والمعتدى عليه مصولاً عليه .

والأصل فى دفع الصائل قوله تعالى : ﴿ فَنِ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ [البقرة : ١٩٤] ومارواه يعلى بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: كان لى أجير فقاتل إنساناً فمض أحدهما يد الآخر، فانتزع الممضوض

يده من فم العاض فانتزع إحدى ثنيتيه ، فأتى النبى فأهدر ثنيتيه وقال «أفيدعيده في فيك تقضمها قضم الفحل » وما رواه عبد الله بن عمرو من قول رسول الله : «من أُريدُ مالَه بغير حق فقاتَل فقتُل فهو شهيد» ومارواه أبو هريرة عن رسول الله قال: «لوأن أمر أُاطّلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح»

وكما أقرت الشريمة دفع الصائل لرد اعتدائه عن نفس الدافع أو عرضه أو ماله ، كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس النير أو عرضه أو ماله ، لقوله عليه السلام : «انصر أخاك ظالما أومظلوما» ولقوله «إن للؤمنين يتعاونون على الفتان»

وقد اتفق الفقهاء على أن دفع الصائل واجب على المدافع فى حالة الاعتداء على المعرض ، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطيع دفعه إلا بالقتل كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك ؛ لأن التمكين منها محرم ، وفى ترك الدفاع تمكين منها للمعتدى ،وكذلك شأن الرجل يرى غيره يزنى بامرأة أو يحاول الزنا بها ولا يستطيع أن يدفعه عنها إلا بالقتل ، فإنه يجب عليه أن يقتله إن أمكنه ذلك .

والواجب هو الذى يذم تاركه و يلام شرعا بوجه ما على رأى ، وهو ما يعاقب على تركه طبقا لرأي آخر (١) ، و يستوي أن تـكون المقو بة على الواجب دنيو ية أو أخرو ية .

والدفاع الواجب قد لايعاقب على تركه عقو بة دنيو ية ،ولكن تاركه يعتبر آثما مستحقا للمقو بة الأخروية ، فانعدام المسئولية الجنائية على ترك الواجب لا يغير شيئا من طبيعة الواجب ولا يعنى من أدائه .

<sup>(</sup>١) الإحكام فيأصول الأحكام للآمدي ج ١ ص ١٣٨وما بعدها ــ المستصنى للغزالي ج ١ ص ٦٥ ، ٦٦

وانمدام المسئولية الجنائية على ترك الواجب لا يسوى بين الواجب و بين الحق ؛ لأن الحق يتضمن التخيير فيه ، كاأن صاحب الحق لايمتبرآثما بالفعل أو الترك ، أماتارك الواجب فآثم شرعاً (١) .

ومن أراد امرأة على نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها ، فلا شيء عليها . ومن قضاء عمر رضى الله عنه فى هذا الباب أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته ، قال عمر « والله لا يودى أبداً » .

وإذا اطلع رجل على بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فله أن ينهاه فإن لم ينته جازله أن يدفعه بأيسر ما يندفع به ، فإن لم يندفع إلا بفقاً عينه ففقاً ها فلا مسئولية عليه ، وهذا رأى مجمع عليه فى مذهب الشافعى ومذهب أحد (١) ، وحجتهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم « لوأن امراً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح » . وحديث الرسول المروى عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع فى جحر من باب النبى صلى الله عليه وسلم وكان الرسول يحك رأسه بمدرى فى يده فقال الرسول «لوعلمت أنك تنظر لطعنت به فى عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » .

الله عنه أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : جاء رَجُلُ إلى رسول الله ، مللى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله أرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رسول الله ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : يارسول الله أرأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَخُذُ مَالِي (٣) ؟ قال : « فلا تُعْطِه مَالك َ » قال : أرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قال : « فَأَنْتَ شَهِيدٌ » قال : « فَأَنْتَ شَهِيدٌ » قال : « هُو في النّارِ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) المستصنى للغزالي ج ١ ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) المغنى الْجَزَّء العاشرُ ص ٥٥٥ والمهذب الجزَّء الثاني ص ٧٤٧ . (٣) أي : بنير حق .

### مَشرُوعيَّة الجهكاد

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاعَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنَ أَنْعِرِجُواْ مِن وَيُرِهِم بِغَيْرِ حَتَّى إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمُدِّمَتْ مَوْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَفَوِى عَن يزُّ ١ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ كُنِبَ عَلَيْكُ ٱلْفِنَالُ وَهُو كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَـكُرُهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن عُجِوْاْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَرَهُ الْبَعْرَةُ ﴾ فَلْيُقَتِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَتِلْ فِسَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا لَكُرْ لَا تُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ الْقَرَّيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَآجْعَلَ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا الَّذِينَ ١٤ مَنُواْ يُقَايِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّنعُوتِ فَقَائِلُواْ أُولِيَا ۚ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ

وَقَائِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَائِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿

 (سورة البقرة)

إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ لَمُ بِأَنَّ لَمُ مُ الْجُنَّةَ يُقَنِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَانَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرُّونَ الْقُرْدُ الْفُودُ الْفَوْدُ وَاللَّهُ مُو الْفَوْدُ الْفَوْدُ الْفَوْدُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُ وَاللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُـدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (سورة التوبة)

يَتَأَيُّكَ الَّذِينَ اَمَنُواْ هَلْ أَدُلْكُمْ عَلَى تِجَدَرَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ تُوَ تُومِنُونَ بِاللهِ
 وَرَسُولِهِ مِ وَتُجَدِّهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَالْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ش يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُو بَكُرْ وَيُدْخِلْكُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتٍ

عَدْنِ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَنْرَىٰ تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَدْنِ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَأَنْعَرَىٰ كَالَّهِ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَالِمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالَّالِي

قُلْ إِن كَانَ عَابَآ أُوكُرْ وَأَبْنَآ أُوكُرْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُرْ وَعَشِيرَتُكُرْ وَأَمْوَالُ
 أَقْتَرَ فَنُمُوهَا وَيَجْزَةٌ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَآ أُحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ۽ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأُمْرِهِ ء وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُلْسِفِينَ ﴿

آلا يَنْهَلْكُو اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَرْ يُقَلِيْلُوكُوْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُو أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّ اللهَ عَنِ الَّذِينَ قَلْتَلُوكُو فَي الدِّينِ وَأَنْرَجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ وَظَلْهُرُواْ عَلَى إِنْرَاجِكُو أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَا إِنْ اللَّهِ يَنْ وَلَمْ مَن دِينَرِكُمْ وَظَلْهُرُواْ عَلَى إِنْرَاجِكُو أَن تَولَوْهُمْ وَمَن يَتَولَقُومُ فَأُولَا إِنْ اللَّهُ وَن يَتَولَقُومُ مَن دِينَرِكُمْ وَظَلْهُرُواْ عَلَى إِنْرَاجِكُو أَن تَولَوْهُمْ وَمَن يَتَولَقُومُ مَ فَأُولَا إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُوهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

مُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴿ الْمُتَعَلَّمُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَوَالْحَرِينَ وَأَعِدُّواْ لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَوَالْحَرِينَ

مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلَلَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إِلَيكُمْ وَأَنتُمْ لَا

تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَأَنْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَلُكُمَّةِ وَأَحْسِشُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ
 المُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِّانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١

(سورة البقرة)

• وَمَا لَكُرْ أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ( ﴿ اللهِ عَلَيْ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ( ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِيرًا لُهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ ( ســـورة النساء )

• لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ, يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَرَسُولُهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

يَتَأْيُهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِمِ مَ
 يَوْمَهِدٍ دُبُرَهُ وَإِلّا مُتَحَرِّفًا لِيقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِشَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَأْوَكُهُ

جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

• يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ... ١٠٠ الله النَّفال )

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ م بُلْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُعِبُ ٱلْقَدِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ م بُلْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّالَّةُ اللَّالِي اللَّالِي الللللَّا اللَّا اللَّالَّا

- و يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ بَحِيعُ اللهِ اللهِ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوْ الْفِياء )
- أَنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللّهِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( التوبة )
   لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ التوبة )
- \* \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُرْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ
- أَرَضِيتُم بِإِلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَكَ مَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا فَلِيلُ ١

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَآللَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَيْنَ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَيْنَ

- وَقَنتِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَ يَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُّوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلْلِمِينَ
   (١٤٥٥ ( سـودة البقرة )
  - وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَا } عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَمُوانًا بَلْ أَحْيَا } عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ
  - وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْبَا اللّهِ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْبَا اللهِ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا
- فَإِنِ آعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَنْتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ فَلَ جَعَلَ ٱللَّهُ لَـكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَـكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللَّ

• وَ إِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُرُهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَإِن

يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ

(ســورة الأنفـال)

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَنهَدَّمُ وَلَا تَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَانِهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللّهَ وَلَا تَكُونُواْ كَالّتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوهُ أَن كُونُ أَمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً بَعْدِ قُوهُ أَن كُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِنَّكَ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ء وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُرْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿

( ســورة النحــل )

وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَدْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَايَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ

السَّنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقُ وَاللَّهُ بِمَا

اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٠٠٠ (سورة الأنفال)

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّدُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَا تَوْا ٱلزَّكَاةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ

وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَلِلَّهِ عَلْقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ١

(سسورة الحج)

الطَّلاَةُ ، وَذِرُوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ لاَيْنَالُهُ إِلا أَفْضَلُهُمْ . الطّبراني) (الطبراني)

الله عنه أبي همُريرة ، رَضِي الله عنه ، قال : سئيل رسول الله ، ما محلل الله ورسوله الله ، ملل الله ورسوله » صلل الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان الله ورسوله علي : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حَجُ مَبرُورٌ » متفق عليه .

الله ، أيُّ العَمَلِ أَحَبُ إلى الله تَعَالى؟ قَالَ : « الصَّلاةُ عَلَى وَقَنْيِهَا » قَلْتُ يارَسُولَ الله ، أيُّ العَمَلِ أَحَبُ إلى الله تَعَالى؟ قَالَ : « الصَّلاةُ عَلَى وَقَنْيِهَا » قُلْتُ : مُمَّ أيٌّ ؟ قَالَ : « الجهادُ في سَبِيلِ الله ي متفقٌ عليه .

الله ائندَن ْ لِي فِي السِّيَاحَة ِ (١) فَقَالَ النَّبِيُّ ، صلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يارسول الله ائندَن ْ لِي فِي السِّيَاحَة ِ (١) فَقَالَ النَّبِيُّ ، صلَّى اللهُ عليه ِ وسلَّم : « إِنَّ سِيبَاحَة أُمَّتِي الجَهِادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، عَزَّ وجلَّ » رواه ُ أَبو داود (٢) بإسنادٍ جيِّدٍ .

1749 ــ وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدُرِيَّ ، رضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رسُولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رسُولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، قال : « مَن ْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّاً ، وَبالإسْلام ديناً ، وَبَمْحَمَّد ِ رَسُولًا ً . وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ » فَعَجِبَ لِمَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ أَعِد ها

<sup>(</sup>۱) السياحة : مفارقة الوطن والذهاب في الأرض ، وأصله من السيح ، وهو الماء الجاري منبسطاً على وجه الأرض ، كأنه استأذن في الذهاب في الأرض قهراً لنفسه بمفارقة المألوفات وهجر المباحات واللذات ، فرد عليه ذلك لما فيه من ترك الجمعة والجماعات .

 <sup>(</sup>٢) د( ٢٤٨٦) وصححه ك ٧٣/٢ ، وأقره الذهبي ، وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عند ابن
 المبارك . فالحديث صحيح .

عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبَدْ مَائِنَةَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأرْضِ ِ» قال َ : وما هييَ يا رسول الله ِ ؟ قال : « الجيهادُ في سَبييل ِ الله ِ ، الجيهادُ في سَبِيلِ اللهِ » رواه ُ مُسلم ٌ .

• ١٣٠ – وَعَنْ أَبِي هُوبِرةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم ، بيشيعْبِ فيه عُيُيَيْنَةٌ مين مَاءِ عَذبَةً ؛ فَأَعجَبَتهُ ، فَقَالَ : لو اعتزَلتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ في هذا الشِّعبِ ، ولَنَ ْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم ، فذكرَ ذلكَ ليرسُولِ الله ِ صَلَّى اللهُ عليه ِ وَسَلَّم ؛ فَقَالَ : « لا تفعل ْ ، فإنَّ مُقامَ أَحَد كُمُ ۚ في سَبيلِ ِ الله ِ أَفْضَلُ مِن ْ صَلاتِه ِ فِي بَيْتِه ِ سَبْعِينَ عَاماً ، أَلا تُحبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لكُمْ وَيُدُ ْحِلَكُمُ ۚ الْحَنَّةَ ؟ أَغْزُوا في سبيلِ اللهِ ، مَن ْ قَاتِلَ في سَبيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةً وَجَبَتُ له الجَنَّةُ » رواهُ الترمذيُّ <sup>(١)</sup> وَقَالَ : حديثٌ حَسَنٌ .

« والفُوَّاقُ ُ » : مَا بَيْنَ الْحَلْسِتَيْنَ .

١٣٠١ \_ وعن ۚ أبي مُوسى ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ أَعْرَابِيّـاً أَتَى النبيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يا رسولَ الله ِ ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم ِ، وَالرَّجُلُ بُقَاتِلُ لِيبُذْ كَرَّ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ ليُرَى مَكَانُهُ ؟

وفي رواية ِ: يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمَيَّةً (٢) .

وفي رواية : وَيُفَاتِلُ عَضَبًا ، فَنَمَن ۚ في سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه ِ وسَلَّم : «مَن ْ قَاتَـلَ لِيتَكُنُونَ كَـلَيمَـةُ الله ِ هِيَ العُلْبِيَا ، فَهُوَ في ستبيل الله » متفق "عليه .

<sup>(</sup>۱) ت ( ۱۲۵۰) وسنده حسن ، وصححه ك

<sup>(</sup>٢) ويقاتل حمية أي أنفة وغيرة ومحاماة عن العشيرة ونحوها

## ففث ل البجهاد

١٣٠٧ – الْمَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ لِللهِ ٠ ( ابن حبان )

۱۳۰۳ – وَعَنْ أَبِي سَـَـَعِيدُ الْخُــَـدِيِّ رَضِي الله عنــه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أَفْضَلُ النَّجِهَادِ كَلَّمَة عَدَّلُ عَنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ » رواه أبو داود ، والترمذي (١) وقال : حديثٌ حسن ".

١٣٠٤ ـ و عَــن أبي عبد الله طـَـارِق بن شيهـَـاب الْبَجَلِيِّ الأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، وقَدْ وَضَعَ رِجِّلُه في الْغَرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَل ؟ قَالَ : « كَلِمَةُ حَق ّ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِر » رَوَاهُ النسائيُّ (٢) بإسنادٍ صحيحٍ .

« الْغَرْز » بِغَيْن مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاءِ سَاكِنَة ثُمَّ زَاي ، وَهُوَ رِكَابُ كَوْرِ الْجَمَلِ إِذَا كَانَ مِن ۚ جِلْد ۗ أَوْ خَشَبٍ ، وَقَبِلَ : لاَ يَخْتَصُ بِجِلْد ٍ وَخَشَبٍ .

الله عليه وتعن سهل بن سعد ، رضي الله عنه ، أن رسول الله ، ملك الله الله عنه ، أن رسول الله ، ملك الله عليه وسكلم ، قال : « رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما وما عليها ، وموضع سوط أحد كم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحه العبد في سبيل الله ، تعالى ، أو الغدوة ، خير من الدنيا وما من الدنيا وما عليها » منفق عليه .

<sup>(</sup>۱) ت ( ۲۱۷۵ ) وأخرجه د ( ۴۳٤٤ ) وجه ( ۴۰۱۱ ) و في سنده عطية العوفي وهو ضعيف ، لكن الحديث قوي بجديث طارق بن شهاب الآتي .

<sup>(</sup>٢) ن ٧ / ١٦١ ورجاله ثِقات ، وحسنه المنذري في « الترغيب والترهيب » ٣ / ١٦٨ .

١٣٠٦ \_ وَعَنْ عُشْمَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَلْمُفِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : « رِباطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفُ يَوْمٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ المَنازِلِ » رواهُ الترمذيُّ (١) وقالَ : حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ .

١٣٠٨ \_ وَعَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى الله عليهِ وسلَّم ، يَقُولُ : « عَيْنَانِ لاتمَسَّهُمَا النَّارِ : عَيْنَانِ لاتمَسَّهُمَا النَّارِ : عَيْنَ " بَكَت مِن " خَشْيَة الله ي وَعَيْن " بَاتَت تحْرُس في سَبِيلِ الله ي رَواه

« الكلم ُ » : الحرُّ .

<sup>(</sup>١) ت ( ١٦٦٧) وأخرجه ن ٤٠/٦ وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان .

 <sup>(</sup>٢) السرية : القطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائة تبعث إلى العدو .

<sup>(</sup>٣) لا أجد سعة : أي : ما يسع سائر المسلمين .

<sup>(</sup>٤) م (١٨٧٦) ، خ ٦/١٥١ .

الترمذي وقال : حديث حسن .

١٣٠٩ – وعَن ْ فَضَالَةَ بِن عُبِينَد ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قَالَ : « كُلُّ مُيَّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْمِي لهُ عَمَلُهُ لِل يَوْمِ القِيامَةِ ، وَيُؤْمَّنُ مَن فِينْنَة فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْمِي لهُ عَمَلُهُ لِل يَوْمِ القِيامَةِ ، وَيُؤُمَّنُ مَن فِينْنَة القَيْمِ ، وواهُ أبو داود ، والرّمذيُّ (١) وقال : حديث حسن صحيح .

# الجهاد لِلدَّفاع عَن الْمُحُتَّعَ

الله عَزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ أَنَّ مَا اللهِ عُوَاقَ أَنَّ مَا اللهِ عُوَاقَ أَنَّ مَا اللهِ مُوَاقَ أَنَّ مَا اللهِ مُوَاقَ أَنَّ مَا أَحَدِكُم فِي الطَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سَنَّةً .

المجاه البَّراء ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قالَ : أَنِي النَّبِيَ ، صلى اللهُ عليه وسلَّم ، رَجِلٌ مُقَنَعٌ (٣) بِالحَدِيدِ ، فَقَال : يا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ أَوْ عَلَيهِ وسلَّم ، رَجِلٌ مُقَنَعٌ (٣) بِالحَدِيدِ ، فَقَال : يا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ أَوْ أَسْلِم ؟ قَالَ : « أَسْلِم ، نُمَّ قَاتِلَ فَقَتْلِ . فَقَالَ السَّلِم ، ثَمَّ قَاتِلَ فَقُتِل . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « عميل قليلا وأجير كثيراً » رسولُ الله ، صَلّى اللهُ عليهِ وسلَّم : « عميل قليلا وأجير كثيراً » منفق عليه ، وهذا لفظ البخاري .

١٣١٧ \_ ۚ ٱلْغَاذِي فِي سَبِيْلُ اللهِ وَٱلْحَاجُ وَٱلْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ ، وَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ . (ابن ماجه)

<sup>(</sup>۱) د ( ۲۵۰۰) ، ت ( ۱۹۲۱) وسنده حسن ، وله شاهد عند حم من حدیث عقبة بن عامر یصح به .

<sup>(</sup>٢) الزمن ما بين أن تحلب الناقة ' حلبتين ٠

<sup>(</sup>٣) مقنع بالحديد ؛ أي : مغطى بالسلاح أو على رأسه بيضة وهي الخوذة .

الجَرْحَى ، وَلَمْ يَقْسِم لَهُنَّ مِنَ الْفَيُءِ شَيْئاً وَ اكْنِهُ نَفَلَمُنَّ . الجَرْحَى ، وَلَمْ يَقْسِم لَهَنَّ مِنَ الْفَيُءِ شَيْئاً وَ اكْنِهُ نَفَلَمُنَّ .

١٣١٤ ــ وَعَن أَبِي أَمَامَةَ ، رَضِيَ الله عَنه ، عَن النبي ، صلتَى الله عَلَيْه ، عَن النبي ، صلتَى الله عَلَيْه وسلتَم ، قَال : « مَن لم يتغر ، أَو يُجَهِز عَازِياً ، أَو يَخلُف عَازِياً في أَهْلِه بِخَيْر ، أَصَابَه الله بِقَارِعَة (١) قَبَلْ يَوْم القيامَة » رَوَاه أَبُو داود (٢) بإسناد صحيح .

١٣١٩ \_ مَا تَرَكَ قَوْمُ الْجِهَادَ إِلَا عَمَّهُمُ اللهُ بِالْعَذَابِ . (الطبراني)

### الاستيعداد للجبئاد

١٣١٧ \_ وعن أبي حَمّاد \_ ويُقال : أبو سُعاد ، ويُقال أ : أبو أَسَد ، ويقال أ : أبو أَسَد ، ويقال أ : أبو الأسود ي ويقال أ : أبو عامر يقال أ : أبو عامر الحُهمَني ، رَضِي الله عَنْه أ ، قَال ] : سَمِعْت رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وَهُو عَلَى المِنْبَر يقول أ : « وَأَعِد والهُم ما استَطَعْتُم (١) القارعة : الداهية .

<sup>(</sup>۲) د ( ۲،۰۳) وأخرجه جه ( ۲۷۹۲) ودي ۲۰۹/۲ وإسناده قوي .

<sup>(</sup>٣) على شعبة من النفاق ، أي : خصلة من النفاق .

من قُوَّةً ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّميُ ، أَلَا إِنَّ القَوَّةَ الرَّمْيُ » رواه مسلم .

١٣١٨ – وعنه ، رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إن الله يدخيل بالسهم الواحيد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخبر ، والرامو به ، ومنبيله . وارموا وارموا ، وأن ترموا ، وأن ترموا أحب إلى مين أن تركبوا . ومن ترك الرمي بعد ما علمه وغيرة عنه ، فلم نها نعمة تركها » أو قال : « كفرها » رواه أبو داود (١) .

۱۳۱۹ — وعَن ْ سَلَمَة َ بنِ الْأَكُوعِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، قالَ : « ارْمُوا النَّبِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، على نَضَرٍ يَنْتَضِلُونَ (٢) ، فَقَالَ : « ارْمُوا بَنْبِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُم كَانَ رَامِياً » رواهُ البخاري .

• ١٣٧٠ \_ وعَنْ عُرُوّة البَّارِقِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النبِيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : « الخَيْلُ مُعَقَّودٌ فِي نَوَّاصِيْهِمَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيبَامَةِ : الْاَجِرُ ، وَالمَغنَمُ » مَتَفَقُ عليه .

١٣٢١ – لاهِجْرَةَ بَعْدَ ٱلْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا الْسَنْفِرْ ُتُمْ فَا ْنَفِرُوا • (البغادي)

۱۳۲۷ – وعَن ْ أَبِي مَسْعُود ٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قالَ : جَاءَ رَجُلُ ْ إِلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم ، بِنَاقَة تِخْطُومَة ٍ (٣) فقالَ هذه فِي سَبِيلِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّم ، بِنَاقَة تِخْطُومَة ٍ (٣) فقالَ هذه فِي سَبِيلِ النَّبِيلِ مَا اللهُ عليه عليه اللهُ اللهُ

١٤٤/٤ ، و في سنده مجهول . (٢) ينتضلون ؟ أي : يترامون بالسهام للسبق .

<sup>(</sup>٣) بناقة مخطومة ، أي : مجمول في رأسها الخطام .

الله ، فقال رسُولُ الله ، صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : « لك بها يَوم القيامَة ِ سَبَعُمَائِنَة ِ نَاقَة ۚ كُلُنُّهَا تَخْطُومَة " » رواه مسلم .

١٣٢٣ ــ وعَن أنس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أنَّ النبيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَالنبيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، قالَ : « جَاهِهُ وَا المُشْرِكِينَ بِأَمُوالِكُمُ \* وَأَنْفُسِكُم وَأَلسِنَتَيكُمُ » رواهُ أبو داو د بإسناد صحيح .

۱۳۲۶ – مَنْ جَمَّزَ غَاذِياً في سَبِيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفُهُ فِي أُهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ، (البغاري وأبو داود) خَلَفَهُ فِي أُهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ،

1**٣٧٥** — وعن أبي هُريَدْرَةَ وعن جابيرٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أنَّ النبيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمَا ، أنَّ النبيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، قال : « الحَرْبُ خَدْعَةٌ (١) » متفقٌ عليه (٢) .

۱۳۲٦ – وعَن أنس رضي الله عنه أقال : كان رَسُول الله صلَّى الله عَنه أقال : كان رَسُول الله صلَّى الله عَلَيه عَلَيه وسلَّم إذا غزا قال : « اللهم أنت عَضُدي (٣) وتَصيري ، بيك أحول ، وبيك أصُول ، وبيك أقاتيل » رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسّن .

١٣٢٧ \_ وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبِيْدِ الله بْن أَبِي أُوْفَى رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَدُو ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِم فَقَال : «يَا أَيَّها النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ

<sup>(</sup>١) قال المطابي : هذا الحرف يروى بفتح الخاء ، وسكون الدال وهو أفصحها ، ومعناه : أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة ، وبضم الحاء وسكون الدال وهو اسم من الخداع ، وبضم الحاء وفتح الدال : ومعناه أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ، ولا تفي لهم ، كما يقال : فلان رجل لعبة إذا كان يكثر اللعب ، وضحكة لذي يكثر الفحك .

<sup>(</sup>۲) خ ۲/۱۱۰ ، م (۱۷۳۹) وأخرجه د( ۲۶۳۱) وت (۱۹۷۵) .

 <sup>(</sup>٣) أنت عضدي « بفتح العين وضم الضاد » أي : نصيري ، فهو عطف تفسير .

الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا الله العَافِية ، فَاذَا لَقَيتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَدُوِّ ، وَاسْبَرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ» (١) ثُمَّ قال النَّيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِتَابِ (٢) وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْآحْزَابِ ، اهْزِمْهُمُ وَانْصُرُ نَا عَلَيْهِم \* » متفق عليه .

۱۳۷۸ \_ وعن سَهْلِ بنِ سعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ثَيْنَتَانَ لاتُرَدَّانِ ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ : الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ (٣) وَعِنْدَ البَّاسِ حِينَ يُلُحِمُ بَعْضُهُم بَعْضًا »

رواه أبوداود (<sup>؛)</sup> بإسناد صحيح .

### آداب انجهتاد

١٣٧٩ - كَانَ ﴿ وَبِاللَّهِ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مَلَّةِ وَسُولِ اللهِ ، لَا تَغُلُّوا (°) ولا تَغْدُرُوا ولا تُمَنَّلُوا ولا تُغَلُّوا ولا تُمْتَلُوا ولا تَفْتُلُوا ولا تَفْتُلُوا وَلِيداً ولا امْرَأَةً ولا شَيْخاً كَبِيْراً . (ابو داود والطبراني)

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي : هذا من الكلام النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة مع جزالة اللفظ وعذوبته، وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المقبولة الوجيزة بحيث تعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إير اد مثله ، وأن يأتوا بنظيره أو شكله ؛ فإنه استفيد منه -- مع وجازته - الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستمال السيوف، والاعماد عليها ، واجماع المقاتلين حين الزحف بعضهم لبعض حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو وترتفع عليهم حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بها .

 <sup>(</sup>٢) «منزل الكتاب » أي : الكتب المنزلة إلى الدنيا . « وهازم الأحزاب » : أي الطوائف من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث : الدعاء حال الشدائد ، والحروج من الحول والقوة ، وهو سر الانتصار على الأعداء .

<sup>(</sup>٣) النداء : الأذان . والبأس : الحرب . ﴿ ٤) د (٢٥٤٠) وصححه حب ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٥) أخذ من الغنيمة بدون اذن القائد -

١٣٣٠ \_ إِنَّا لا نَسْتَعِيْنُ بِالْمُشْرِكِيْنَ عَلِى المُشْرِكِينَ . (احمد)

١٣٣١ - مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً عَلِيَّةٍ (') يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ (') أَوْ جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَدَالًا تَعْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ (') يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ (') أَوْ يَعْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقْتَلَةً جَاهِلِيَةً . (النسائي)

١٣٣٧ - ثَلَاثَةٌ لاَيَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَــلُ ، الشَّرْكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ . (الطبراني)

۱۳۳۷ - نَهَى عَنْ اللَّهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ . (البغادي) كَ السَّمْ فِي بِلَادِ العَدُوِّ ، كَ السَّمْ فِي بِلَادِ العَدُوِّ ، كَ السَّمْ فِي بِلَادِ العَدُوِّ ، (الطعاوي)

١٣٣٥ – مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيْقَاً أَوْ آذَى مُؤمِناً
 فَلا جِهَادَ لَهُ .

١٣٣٦ – وعنَّ عَبد الله بن عَمروبن العاص ، رَضِيَ الله عَنْهما ، أنَّ رَسُولَ الله الله عليه وسلَّم ، قال : « يَغْفِرُ الله للسَّهيد كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ » رواه مسلم".

وفي رواية ٍ له : « القَـتَـٰلُ في سَبِيلِ الله ِ يُكَـفِّرُ كُلُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ َ » .

١٣٣٧ ــوعن أبي قَـتَـادَة َ الْحارث بن رِبْعـِي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّـهُ قَـام َ فِيرِهِم ْ ، فَـذَ كَـرَ لَـهُـم ْ أَنَّ الْـجـِهـَاد َ في سَبـِيل ِ الله،

<sup>(</sup>١) عمية غير معروفة القصد •

<sup>(</sup>٢) العصبية القومية •

وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فقال : يارسول الله أَرَأَيْتَ (١) إِنْ قُتُلِنْتُ فِي سَبِيلِ الله ، تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمَ إِنْ قُتُلِنْتَ فِي سَبِيلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ » ثُمَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَيْفَ قُلْتَ؟» قال : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتُلْتُ فِي سَبِيلِ الله ، أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايايَ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَقْبِلُ غَيْرُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ اللهَ يْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قال لِي ذليكَ » رواه مسلم (١).

۱۳۳۸ - وعن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص رضي الله عنهما ، قال : كَانَ عَلَى ثُقَلَ (١) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ ، فَمَاتَ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هُوَ في النَّارِ » فَذَهَبُوا يَنْظُرُون إليَّهِ (٤) فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَها . رواه البخاري .

١٣٣٩ \_ مَنْ كَتَمَ عَلَى غَالٌ (٥) فَهُو مِنْهُ . ( أبو داود )

### الشئيكاء

• ١٣٤٠ \_ عن أبي هُريَدْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّم : « الشُّهَدَاءُ خَمَسَةٌ : المَطعُونُ ، وَالمَبْطُونُ ، وَالمَبْطُونُ ، وَالمَبْطُونُ ،

<sup>(</sup>١) أرأيت : أي أخبرني .

<sup>(</sup>٢) م ( ١٨٨٥ ) وفي الحديث تنبيه على جميع حقوق الآدميين : وأن الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين ، إنما تكفر حقوق الله ، أي : الصفار منها .

<sup>(</sup>٣) الثقل : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة .

<sup>(؛)</sup> أي : إلى السبب الذي أدخله النار . والغلول : الخيانة في المغنم . وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره .

<sup>(</sup>ه) سارق غنيمة ٠

وَالغَرِيقُ ، وَصَاحِبُ الهَـدُم ِ ، وَالشَّهِيدُ في سَبيلِ اللهِ <sup>(١)</sup> » . متفقٌ عليه ِ .

1781 - وعنه ُ قال : قال رسول ُ الله ُ ، صَلَّى الله ُ عليه وسَلَّم : « مَا تَعُدُّونَ الشَّهَدَاء فيكُم ؟ قَالُوا : يارَسُول الله مَن ْ قُتُل في سَبيل الله ، فَهُو شهيد " . قال : « إِنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيل " ! » قالُوا : فَمَن ْ يَارَسُول َ الله ِ ؟ قال : « مَن ْ قُتُل في سَبيل الله فَهُو شَهيد " ، وَمَن ْ مَات في يارَسُول َ الله فَهُو شَهيد " ، وَمَن ْ مَات في سَبيل الله فَهُو شَهيد " ، وَمَن ْ مَات في سَبيل الله فَهُو شَهيد " ، وَمَن ْ مَات في الطَّاعُون فِهُو شَهيد " ، وَمَن ْ مَات في البَطن فِهُو شَهيد " ، وَالغَريق شَهيد " » رواه مُسْلم " .

١٣٤٧ \_ وعن عبد الله بن عَمْرُو بن العاص ، رَضِيَ الله عَنْهُما ، قال : قال رسولُ الله ، صَلَّى الله عليه وسَلَّم : «مَنْ قُتُلِ دُونَ مَاله ، فَهُوَ شَهُو شَهِدٌ » مَتْفَى عليه .

العَشَرَة المَشْهُود لِهُمْ الْجَعْور سَعِيد بن زَيْد بن عمرو بن نُفَيْل ، أَحَد العَشَرَة المَشْهُود لِهُمْ الجَنَّة ، رَضِي اللهُ عَنْهُمْ ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم ، يقول : « مَن ْ قُتِل دُونَ مالِه فَهُوَ شَهِيد ٌ ، وَمَن ْ قُتِل دُونَ دينِه فَهُوَ شَهِيد ٌ ، وَمَن ْ قُتِل دُونَ دينِه فَهُوَ شَهِيد ٌ ، وَمَن ْ قُتِل دُونَ دينِه فَهُوَ شَهِيد ٌ ، وَمَن ْ قُتِل دُونَ دينِه فَهُوَ شَهِيد ٌ ، وَمَن ْ قُتِل دُونَ دينِه فَهُوَ شَهِيد ٌ ، وَمَن ْ قُتِل دُونَ دينِه فَهُوَ شَهِيد ٌ »

رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

١٣٤٤ \_ وعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال رسُول الله صلنى الله عليه وسللم : « مَا يَجِيدُ الشَّهِيدُ مِن مَس القَتْلِ إلا كما يَجِيدُ أَحَدُ كُم مَن مَس القَتْلِ إلا كما يَجِيدُ أَحَدُ كُم مِن مَس القَرَصة ِ » رواه الترمذي وقال : حديث حَسن صحيح .

 وسلَّم ، قال : « مَا أَحَدُ " يَدْ حُلُ الْجَنَّةَ " يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأرْضِ مِنْ شَنِيءٍ إَلَا الشَّهيد ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْرٌ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكرَامَةِ » .

وفي رواية ي: ﴿ لِمَا يَمْرَى مِنْ فَنَصْلِ الشَّهَادُة ي مُنفَقٌ عليهِ (١) .

١٣٤٦ ـ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحبًا إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَم ِ فِي سَبِيلِ اللهِ ٠ (الطعاوي)

۱۳٤٧ – وعن ْ سهل ِ بن حُنيَيْف رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : « مَن ْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِد ْقٍ بِلَغْهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَادَةَ بِصِد ْقٍ بِلَغْهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِن ْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ِ » رواه مسلم .

١٣٤٨ – الشُّمَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْراءَ ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْ قُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً · (العاكم واحمد)

المُّورِ الآيَةِ ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ الآيَةِ ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَ مَنْ شَاءَ اللهُ ) مَنِ الَّذِيْنَ لَمَ مَنْ فَي الأَرْضِ إِلاَ مَنْ شَاءَ اللهُ ) مَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يَشَاءٍ اللهُ أَنْ يَصْعَقَهُمْ ؟ قَالَ : مُمُّ الشَّهَدَاءُ ثُنَيَّةُ اللهِ ، مُتَقَلِّدُونَ لَمُ مَتَقَلِّدُونَ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

١٣٥٠ - إِنَّ جِبْرِيلَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَ تَى رَسُولَ اللهِ عَيَّظِيَّةٍ حِينَ تَجِوْفِ اللَّيلِ مُعْتَمِراً تُعِيضَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ مِنْ جُرْحٍ فِي الْجَهَادِ ، مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ مُعْتَمِراً

<sup>(</sup>١) خ ٢٥/٦ ، م ( ١٨٧٧) وأخرجه ن ٢٦/٦ . من حديث عبادة بن الصامت .

بِعِمامَةِ مِنْ إِسْتَبْرَقِ ، فَقَالَ : يَا نُحَمَّدُ مَنْ هَذَا الْمَيْتُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَاهْتَزَّ لَهُ ٱلْعَرْشُ ؟ فَقَامَ رُسُولُ اللهِ مَثَيِّظِيْنَ سَرِيعاً يَجُرُ ثَوْبَهُ إِلَى سَعْدِ فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ .

اهما الشهيدُ سِتَ خِصالِ عِنْدَ أُوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيُوَقَّجُ مِنَ الْحُودِ تُكَفَّرُ عَنْهُ خَطَايَاهُ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُزوَّجُ مِنَ الْحُودِ الْعَيْنِ ، وَيُؤمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُحَلَّى الْعَيْنِ ، وَيُحَلَّى ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُحَلَّى الْعَيْنِ ، وَيُحَلَّى .
 خُلَّةَ الإيمانِ .

### من شبكاء الدعوة الابت لاميته

١٣٥٧ – وعن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف أنَّ عبد الرَّحمن بن عوف أنَّ عبد الرَّحمن بن عوف ، رضي الله عنه ، أني بطعام وكان صائماً ، فقال : قنيل مصعب بن عمر ، رضي الله عنه ، وَهُو خير مني ، فلكم فيوجد له ما يكفّن فيه إلا برُدة ان غطي بها رأسه بدت رجلاه ، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ، بدا الدُّنيا ما بسيط – أوْ قال : أعطينا من الدُّنيا ما أعطينا عبر الدُّنيا ما أعطينا عبر الله من الدُّنيا ما أعطينا عجل نا (١) . أثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . رواه البخاري .

الله عنه أبي هُريَّرَة ، رَضِي الله عَنه ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنه ما عَاسِم عَاصِم بن صَلَّى الله عليه وسلَّم عَشرة رَهْط (٢) عَيْناً سَريَّة ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِم عَاصِم بن صَلَّى الله عليه وسلَّم عَشرة رَهْط (٢) عَيْناً سَريَّة ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِم عَاصِم بن الرجال . (١) الرهط: الجمع من الرجال .

ثَابِتِ الْأَنصَارِيُّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَة ، بَيْنَ عُسْفانَ وَمَكَّةً ؛ ذُكِرُوا لخبِيِّ مِن هُذَيْلِ يُقالُ لهُمْ : بَنُو لِحْيَانَ ، فَنَفَرُوا لهم ْ بِقَرِيبِ مِن ْ مِائة ِ رَجُلُ ِ رَامٍ ، فَاقْتَصَوْا آثَارَهُمْ ۚ ، فَكُمَّا أَحَسَ بهِم ْ عَاصِمٌ ۗ وَأَصِحَابُهُ ۚ ، لِحَوُّوا إِلَى مَوْضِع ِ ، فَأَحَاطَ بهِم ُ القَوْمُ ۚ ، فَقَالُوا انْزِلُوا ، فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُم وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَانَقَتْلُ مِنْكُم أَحَداً ، فَقَالَ عَاصِمُ بنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا القَوْمُ أَمَّا أَنَا ، فَلا أَنْزِلُ عَلَى ذَمَّةِ كَافِرٍ : اللَّهُمُ ۚ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيتُكَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فرَمَوْهُمُ ۗ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِماً ، وَنَزَلَ إِلَيْهِم ۚ ثَلَاثَة ۗ نَفَرِ عَلَى العَهدِ والمِيثَاقِ ، مِنْهُمْ ْ خُبُمَيْبٌ ، وَزَيْدُ بُنُ الدَّثِينَةِ وَرَجُلٌ ٱخِرُ . فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمُ أَطْلَقَوُا أَوْتَارَ قِسِيِّهِم ْ ، فَرَبَطُوهُم ْ بِهَا . قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هذا أَوَّلُ الغَدْرِ واللهِ لاأَصْحَبُكُم ْ إِنَّ لي بهؤُلاءِ أُسْوَةً (١) ، يُرِيدُ القَتْلي ، فَجَرُّوهُ ُ وعَالِحُوهُ ، فَأَنِّى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا بَخُبُيِّبِ ، وَزَيْدِ بنِ الدَّثينَةِ ، حَتَّى بَاعُوهُما بمكَّةً بَعْدً وَقُعْمَةٍ بَدْرٍ ؛ فَابْتَاعَ (٢) بَنُو الحَارِثِ ابن عامير بن نَوْفَل بنْ عَبنْد مَنَاف خُبنَيباً ، وكان خُبنَيبٌ هُوَ قَنْلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدَارٍ ، فَلَبَيْثَ خُبُيَيْبٌ عِنْدَهُم أَسِيراً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلُهِ ، فَاسْتَعَارَ مِن ْ بعْضِ بِنَاتِ الحارِثِ مُوسَى يَسْتحِيدُ بَهَا(٣) فَأَعَارَتُهُ ، فَدَرَج بُنيٌّ لِهَا وَهِي غَافِلةٌ حَتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ مُجِلْسِهُ عَلَى فَخذِهِ وَالمُوسَى بِيلَدِهِ ، فَفَرَعَتْ فَزَعَةً عَرَفَهَا خُبُيِّبٌ . فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَفْتُلُهُ ۗ مَاكُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ ! قَالَتْ : وَاللهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيراً خَيْرًا مِنْ خُبَيبٍ ، (١) الأسوة : القدوة .

<sup>(</sup>۱) الأسواد : العدود : (۱) المام أالد

<sup>(</sup>٢) فابتاع : أي : اشترى .

<sup>(</sup>٣) يستحد بها : أي : يحلق عانته بها .

فوالله للقد وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ قِطْفاً مِن عَنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لُمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ وَمَا بَمَكَةً مِن ثَمَرَةً ، وكَانَتْ تَقُولُ : إِنَّهُ لَرِزَقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيباً، فَلَمَا خَرَجُوا بِهِ مِن الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُم حُبُيب : خُبَيباً، فَلَمَا خَرَجُوا بِهِ مِن الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُم حُبُيب : دَعُونِي أُصَلِي رَكَعَتَيْنِ ، فَقالَ : والله لولا دَعُونِي أُصَلِي رَكَعَتَيْنِ ، فَقالَ : والله لولا أَنْ تَحَسَبُوا أَنَّ مَانِي جَزَعٌ لَزِدْتُ : اللَّهُمَ أَحْصِهِم عَدَداً ، واقْتُلُهم بيدَداً ، ولا تُبُق مِينْهُم أَحَداً ، وقال :

فَلَسَتُ أَبَالِي حَيِنَ أَفْتَالُ مُسُلِماً عَلَى أَيَّ جَنْبٍ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَلَكَ فَي أَبَالِ كَانَ اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أُوْصَالِ (١) شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وكان خُبين هُو سَن لِكُل مُسْلِم قُتِل صَبْراً (٢) الصَّلاة ، وأَخْبَرَ — يعني النَّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم — أَصْحَابَه يُ يَوْم أَصِيبُوا خبرَهُم ، وَبَعَث نَاس مِن قُريش إلى عاصم بن ثابت حين حُد ثُوا أنّه تُتِل أن يُؤْتُوا بشيء مِنه يُ يُعْرَف ، وكان قتل رَجُلاً مِن عُظمائهم ، فبَعَث الله لعاصم مِثْل الظلَّة مِن الله بروا أن يقطعُوا مينه شيئاً ، رواه البخاري .

قولُهُ : الهَدْأَةُ : مَوْضِعٌ ، وَالظَّلَةُ : السَّحَابُ . وَالدَّبْرُ : النَّحْلُ . وَقَوْلُهُ : « اقْتُلْهُمْ بِدَداً » بِكسرِ الباء وفتحها ، فمن كسر ، قال : هو جمع بِدَّةً بِكسرِ الباء ، وهي النصيب ، ومعناه : اقْتُلْهُمُ ° حِصَصاً مُنْقَسِمةً لِكلِّ بِيدَّةً وَاحِدٍ مِنْهُمُ ° نَصِيبٌ ، وَمَنَ ° فَتَحَ ، قال : مَعْنَاهُ : مُتَفَرِّقِينَ في القَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ° نَصِيبٌ ، وَمَنَ ° فَتَحَ ، قال : مَعْنَاهُ : مُتَفَرِّقِينَ في القَتْلِ

<sup>(</sup>١) أوصال : جمع وصل وهو العضو ، والشلو « بكسر الشين وسكون اللام » : الجسد، وممزع بالزاي ثم المهملة : أي مقطع ، والمعنى : أعضاء جسد مقطع .

 <sup>(</sup>٢) « صبراً » قال في «الصحاح» : كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صبراً .

وَاحِداً بَعْدُ وَاحِدِ مِنَ التَّبُّديدِ .

١٣٥٤ – وعن أنس رضي الله عنه أقال: جاء ناس إلى النّبي على أن ابعت معنا رجالاً يعلم أن القرآن والسّنّة ، فبعت إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم : القرآء ، فيهم خالى حرام ، يقرؤون القرآن ، ويستدارسون باللّيل يتعلمون ، وكانوا بالنّهار يجيئون بالماء ، فيضعونه في المسجد ، ويحتطبون فيبيعونه ، ويشترون به الطّعام لأهل الصّفة ، في المسجد ، ويحتطبون فيبيعونه ، ويشترون به الطّعام لأهل الصّفة ، وللفقراء ، فبعقهم النّبي صلّى الله عليه وسلم ، فعرضوا لهم فقتلوهم من قبل أن يبلغوا المكان ، فقالوا : اللّهم بللغ عنا نبيئنا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ، وأنى رجل حرام خال أنس من خلفه ، فقال فرضينا عنك ورضيت عنا ، وأنى رجل حرام : فرن ورب الكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن إخوانكم قد قتيلوا وإنهم قالوا : اللّهم بلغ عنا نبينا أنّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا »

1۳00 – وعن أنس رضي الله عنه ، قال انطلق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر ، وجاء المشركون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقد من أحد المشركون ، فقال رسول أنه ونه » فد نا المشركون ، فقال رسول الله من كم إلى شني وحتى أكون أنا دونه » فد نا المشركون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » قال : يقول عمير بن الحمام الانصاري رضي الله عنه : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض الله عنه عرضها السموات والأرض ؛ قال : « نعم » قال : بنخ بنخ إ (١) فقال جنة عرضها السموات والأرض ؛ قال : « نعم » قال : بنخ بنخ إ (١) فقال المنتقول عنه المنتقول المنتقول الله المنتقول الله المنتقول الله المنتقول الله المنتقول الله المنتقول الله المنتقول المنتقول المنتقول المنتقول الله المنتقول المنتق

<sup>(</sup>١) بخ بخ : كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير .

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَحُمِلُكَ عَلَى قَولِكَ بَخ بَخ ؟ » قال : لاوالله يا رَسُولَ الله إلا َ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِها ،قال : « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِها » قال : « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِها » فَأَخْرَجَ تَمْرَات مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْ كُلُ مَنْهُنَ ، ثم قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَى آكُلَ تُمْرَاتي هذه إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طُويلَةٌ ! فَرَمَى بمَا كُنْ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثم قَاتَلَهُمُ \* حتَّى قُتُولَ . رواه مسلم \* .

« القَـرَنَ » بفتح القاف والراء : هو جُعْبَـةُ النَّشَّابِ .

1۳0١ ـ وعن أنس رَضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمَّ الرَّبِيِّعِ بِنْتَ البَرَاءِ وَهِيَ أَمَّ حَارِثَةَ بِنْ سُرَاقَةَ ، أَنَتِ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللهِ حَارِثَةَ بِنْ سُرَاقَةَ ، أَنَتِ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللهِ أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حارِثَةَ . وكانَ قُتُلِ يَوْمَ بَدْرٍ ؛ فَإِنْ كانَ في الجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذلكَ اجْتَهَدُّتُ عَلَيْهِ فِي البُكاءِ ، فقال : « يا أُمَّ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذلكَ اجْتَهَدُّتُ عَلَيْهِ فِي البُكاءِ ، فقال : « يا أُمَّ حارِثَةَ إِنْهَا جِنانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الْآعَلَى » حارِثَة إنْهَا بَخَارِي .

<sup>(</sup>١) بضعا « بكسر الباء وسكون الضاد المعجمة » : يستعمل في الثلا ثة والتسعة وما بينها .

أَوْ طَعَنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمِيةً بِسَهِم ، وَوَجَدُ نَاهُ قد قُتُلَ وَمَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلاَّ أَختُهُ بِبِمَانِهِ (١) . قال أَنسَ " : كُنَّا نُرَى - أَوْ نَظُنُ - فَمَا عَرَفَهُ أَحَدُ إِلاَّ أَختُهُ بِبِمَانِهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : ( مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا أَنَّ هذه و الآية نَزَلَتُ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : ( مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا أَنَّ هذه و الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَن قَضَى تَعْبَهُ ) (١) إلى آخرها [الأحزاب: ٢]. منفق عليه .

١٣٥٨ – وَعَنْ جَابِرِ بِنْ عَبِيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا أَرَانِي (٣) إِلَّا مَقْتُولاً فِي حَضَرَتْ أُحُدُ دَعَانِي أَي مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي (٣) إِلَا مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مِنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، وَإِنِّي لاأتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم ، وَإِنَّ عَلَيَ دَيْنًا فَاقُضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا : فَأَصْبِحَنْنَا ، فَكَانَ وَإِنَّ عَلَيَ دَيْنًا فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا : فَأَصْبِحَنْنَا ، فَكَانَ أَوْلً قَتِيلٍ ؛ وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبِيْرِهِ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرُكَهُ أُولً قَتِيلٍ ؛ وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبِيْرِهِ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرُكَهُ مَعَ آخَرَ ، فَاسْتَخْرَجَنْهُ بَعَدْ سِتَةً أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُو كَيَوْمَ وَضَعْتُهُ غَيْرً أَذَنِهِ ، فَجَعَلَتُهُ فِي قَبِيْرٍ عَلَى حِدَة . رواه البخاري .

١٣٥٨ - عن طلحة بن خراش ، قال : سممت جابر بن عبد الله يقول :

« لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا جابر ما لي اراك منكسراً ؟ قلت : يا رسول الله استُشهد أبي ، قُتل يوم أُحد ، وترك عيالاً وديْناً ، قال : أفلا أبشِّرك بما لَقَىٰ الله أباك ؟ قال : قلت بلى يا رسول الله . قال : ما كلم الله احداً قط إلا من وراء حجاب ، واحيا أباك فكلمه كِفاحاً (٤) فقال : يا عبدي تَمَنَّ عليَّ أُعْطِكَ . قال : يا ربّ تحييني فأقتل فيك ثانية . قال الرب عز وجل : إنه قد سبق مني قال : يا ربّ تحييني فأقتل فيك ثانية . قال الرب عز وجل : إنه قد سبق مني « انهم لا يرجِعون » . قال وأنزلت هذه الآية : « ولا تحسبن الذين قُتِلوا في سبيل الله امواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزَقون » .

<sup>(</sup>١) البنان : أطراف الأصابع . (٢) من قفى نحبه ، أي : مات أو قتل في سبيل الله .

<sup>(</sup>٣) ما أراني « بضم الهمزة » . أي : أظنني .

<sup>(</sup>٤) يمني مواجهة ، وأنه رآه قبل الناس في الآخرة . ( شرح الترمدي ج ١١ ص ١٣٨ ) .

## البائب ليجادي عيشر

السّياسة الدّاخِليّة للرّسُول

#### السياسة الداخلية للرسول

١ - كتب ورسائل الرسول مالية
 إلى الولاة والعمال .

٢ ــ التنظيمات الداخلية للرسول .

#### كتابه صلى الله عليه وسلم الى الولاة

قال سيف ، أنبأنا سهيل بن يوسف ، عن أبيه ، عن عبيد بن صخر قال : عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمال على اليمن عهوداً من عهد واحد :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا عهد من النبي رسول الله إلى فلان ...

وأمره أن يتقي في أمره كله . فان الله مع الذين اتقوا والذين هـــم عسنون . (و) أن يأخذ الحقوق كما افترضها الله تعالى ، وأن يؤديها كما أمره الله تعالى. وأن ييسر للخير بعمله . وألا يماريه فيما بينهم . فان هذا القرآن حبل الله ، فيه قسمة العدل ، وسابغ العلم ، وربيع القلوب . فاعملوا المحكمة ، وانتهوا إلى حلاله وحرامه ، وآمنوا بمتشابهه فإنه حق على الله أن لا يعذب أحدا بعد أداء الفرائض ، وأن يقبل المعروف ممن يجاء (؟ جاء) به ويحسنه له . وأن يرد المنكر على من جاء به ، ويقبتحه عليه .

وأن يحجز الرعية عن التظالم . لاتهلكوا ، فان الله تعالى ، إنما جعل الراعي عضدا للضعفاء ، وحجاز ( ؟ حجزا ) للأقوياء ، ليدفعوا القوّى عن الظلم ، ويعينوا الضعيف على الحق .

والحج فريضة الله مرة واحـــدة على من استطاع إليه سبيلا . والعمرة الحج الأصغر .

وانها هم (؟ وانهـهـُم)عن لباس الصمّاء والاحتباء في الثوب الواحد، وعن صيامين : الفطر والاضحى ؛ وعن صلاتين : بعد الفجر حــــــى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغيب الشمس . وعن دعوى القبائل . وعن زيّ الجاهلية إلاّ ما حسّنه الاسلام .

وحد هم بأخلاق الله، واحملهم عليها. فان الله تعالى يحب معالي الأخلاق

(و) يبغض مدامها (؟ مذا مها) .

وأُمْرُهم ليصلّوا الصلوات لمواقيتها، وإسباغ الوضوء. والوضوء غَسلُ الوجه ، والأيدي إلى المرافق ، والأرجل إلى الكعاب ، ومسح الرأس . وإتمام الركوع والسجود ، والحشوع بالقراءة بما استيسر من القرآن . وصل كل صلاة في أرفق الوقت بهم : إن تعجيل ، فتعجيل . وإن تأخير فتأخير . صلاة الفجر وقتُها مع طلوع الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس. والظهر مع الزوال إلى ما بينها وبين العصر [ ؟ والعصر ] إذا كان الظل مئله إلى ما دامت الشمس حيّة . والمغرب إلى مغيب الشفق . والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضي كواهل الليل . وأن تأمرهم بإتيان الجُمعات .

وأنتأخذ من الناس ما عليهم في أموالهم من الصدقة :

من العقار عُشر ما سَقَى البعلُ والسماء . ونصف العشر فيما سُقَـــى بالرشا .

وفي كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وعشرين. فان زادت ففيها ابن محاض ، إلى خمسة وثلاثين . فان زادت ففيها ابنة لبون ، إلى خمس وأربعين . فان زادت واحدة ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين . فان زادت واحدة واحدة ففيها ابنتا لبون ، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فان زادت واحدة ففيها جدعة [ فان زادت واحدة ففيها ] ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فان زادت واحدة ففيها عشرين وماثة . ثم في كيل فان زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين وماثة . ثم في كيل خمسين حقة .

وفي كل سائمة من الغنم في أربعين شاة "، إلى عشرين ومائة. وإن زادت فشاتان ، إلى مائتين . فان زادت فثلاث . ثم في كل مائة ، بعد أ ، شاة . وفي كل خمس بقرات شاة ، إلى ثلاثين . فان بلغت ثلاثين ، ففيها تبيع . وفي كل أربعين مسنة . وليس في الأوقاص بينهما شيء .

وفي كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال . وفي كل ماثتين من الورق خمسة دراهم .

وفي كل خمسة أوسق نصف الوسق: من البر، والتمر، والشعير، والسلت. وعفا الله عن سائر الأحبّة، إلاّ أن يتطوّع امرؤ.

ومن أجاب إلى الاسلام فله مالنا وعليه ما علينا . ومن ثبت على دينه من أهل الأديان فإنه لايضيتى عليه . وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته : الدينار فما فوق ذلك ، أو القيمة . فمن أدّى ذلك فله الذمــة والمنعة . ومن أبى ذلك فلا ذمة له .

وأن يأمرهم بإجلال الكبير وإجلال حامل القرآن، وتوقير الأعلام وتنزيه القرآن وأن يمسوه على وضوء .

ومن أبى إلاّ الدعاء بدعوى الجاهلية ، أو حاول غير قايله (؟) أ ن يقطعوا بالسيف .

#### كتابه صلى الله عليه وسلم الى العمال في الصدقات فلم يغرجه حتى قُبض

عن سالم بن عبد الله: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قُبض . فقرنه بسيفه . فعمل به أبو بكر حتى قُبض . ثم عمل به عمر حتى قُبض . فكان فيه :

في خمس من الإبل ( في رواية أخرى : في خمس ذود ) شاة . وفي عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث شياه . وفي عشرين أربع شياه . وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين. فان زادت واحدة ففيها جقة، إلى ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فان زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين. فاذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقتان ، واحدة ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين . فاذا زادت واحدة ففيها حقتان ، إلى عشرين وماثة. فان كانت الابل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون .

وفي الغنم: في كل أربعين شاة " شاة"، إلى عشرين وماثة. فاذا زادت واحدة فشاتان إلى ماثتين . فاذا زادت على الماثتين ففيها ثلاث شياه

إلى ثلاث مائة . فاذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة ٍ شاة . وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة .

ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجتمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتر اجعان بالسوية .

ولا توخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .

#### رواية ثانية عند البيهقي

في خمس ذود شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه . وفي خمس وعشرون ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين . فاذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر " . فاذا كانت ستا وثلاثين فابنة لبون ، إلى خمس وأربعين . فاذا كانت ستا وأربعين فحقة الى ستين ، فاذا كانت إحدى وستين فجذعة ، إلى خمس وسبعين . فاذا زادت فابنتا لبون ، إلى تسعين . فاذا زادت فحقتان ، إلى عشرين ومائة . فاذا كثرت الإبل ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون .

( ثم لخص الباقي )

#### كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ( عامله على اليمن )

وقد كان بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الحارث بن كعب بعد أن ولى وفد هم عمرو بن حزم ليفق هم في الدين ، ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ، ويأخذ منهم الصدقات ، وكتب له كتاباً عهد فيه عهد وأمرة فيه أمرة :

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) هَذَا بِيانَ مَنَ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿ ﴿ عَلَمُ اللهِ عَمَدُ مِحْدَمٍ حَدِينَ بِعَثْمَهِ إِلَى عَمَدُ النَّبِي رَسُولُ الله ، لعَمَرُو بن حَزَمٍ حَدِينَ بِعَثْمَهُ إِلَى اللهِ ، لعَمَرُو بن حَزَمٍ حَدِينَ بِعَثْمَهُ إِلَى اللَّهِ ، لعَمَدُ مُنْ مَا اللَّهُ ، لعَمَدُ اللَّهُ ، لعَمَدُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

- (۲) أُمرَهُ بتقوى الله في أمره كلّه ، فإن الله مع الذين اتتقوا والذيــن
   هم محسنون .
  - (٣) وأمره أن يأخذ بالحقّ كما أمره الله .
- (٤) وأن يُبشِرَ الناسَ بالخير ويأمرهم به ، ويُعلِّم الناس القـــرآن ويفقِّهم فيه ، وينهي الناس ، فلا يمـَسُّ القرآن إنسانُ إلا وهو طاهر . (٥) ويخبر الناسَ بالذي لهم والذي عليهم .
- (٦) ويكين للناس في الحقّ ويتشتدَّ عليهم في الظلم ، فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال : « أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظّالمينَ » .
  - (٧) ويُبشر الناس بالجنة ملها ، ويُنذر الناس النار وعملها .
- (A) ويَستَألِف الناسَ حتى يفقَهوا في الدَين ، ويُعلَّم الناسَ معسالم الحَجَّ وسنَّتَه وفريضته وما أمر الله به ، وألحجُّ الأكبر الحجُّ الأكبر ، والحجُّ الأمغر هو العُمرة .
- (٩) وَيَنهَى الناسَ أَن يُصلِي َ أَحدُ فِي ثُوبِ واحد صغير ، إلا ّ أَن يكون ثُوبًا يَثْنِي طرفيَه على عاتقيّه . وينهي أَن يُحتِبِي أَحد في ثوبٍ يُفضي بفرجه إلى السماء .
  - (١٠) وينهى أن يعقب أحد شَعر رأسه في قَفاه .
- (۱۱) وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعواهم إلى الله وحده لا شريك له . فمن لم يندع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر ، فليتُقطّفوا بالسيف حتى يكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له .
- (۱۲) ويأمر الناس بإسباغ الوضوء: وجوههم وأيديهم إلى المرافق، وأرجلهم إلى الكعبين ، ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله .
- (١٣) وأمر بالصلاة لوقتها، وإتمام الركوع والخشوع . يُغلّس بالصبح ويهجّر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مُدبِرة ، والمغرب حين يُقبِل الليل ولا تؤخّر حتى تبدو النجسوم في السماء ، والعشاء أوّل الليل .

(١٤) وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغُسل عند الرواح إليها (١٥) وأمره أن يأخذ من المغانم خُسس الله .

(١٦) وما 'كتيب على المؤمنين في الصدقة : من العقار عُـشرُ ما سـَقـَت العينُ وسقت السماء . وعلى ما سـَقى الغـَرب نصف العُـشر .

(١٧) وفي كل عـشر من الإبل شاتان ، وفي كل عشرين أربع شياه (١٨) وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تـبيع : جـَذَّع او جـَذَّعة .

(١٩) وفي كل أر بعين من الغـّنم سائمة ً وحدَّها شاة ً .

(٢٠) فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة ؛ فمن
 زاد خيراً فهو خير له .

(۲۱) وإنه مَن أسلم من يهودي أو نصراني إسلامــــا خالصاً مِن نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين؛ له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومَن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يُرَّدَّ عنها . وعلى كل حالم ــــ ذكر أو أنثى حُر أو عبد ـــ دينارٌ واف أو عَرضهُ ثياباً .

(٢٢) فمنَن أدىَّ ذلك فإن له ذمّة الله وذمّة رسوله ، ومنَن مَنع ذلك فإنه عدوّ لله ولرسوله وللمؤمنين جميعاً .

#### ضميمة للنص السابق

عن ابن شهاب قال : قرأتُ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعـَمرو بن حزم حين بَعثه على نجران ؛ وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم . فكتب صلى الله عليه وسلم :

هذا بيانٌ من الله ورسوله « يُنَا أَيهُنَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ... إن اللهَ سَرِيعُ الحسابِ » .

هذا كتاب الجرّاح: في النفس مائة من الإبل،وفي العين خمسون، وفي الرّجل خمسون ، وفي المأمومة ثُلُثُ الدّيّة ، وفي الجائفة ثُلُـتُ الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة فريضة ، وفي الأصابع عَشرٌ عَشرٌ ، وفي الأسنان خَمس ٌ خَمس ٌ ، وفي المُوضِحة خَمس ٌ .

وفيرواية :

إنَّ في النفس ماثةمن الإبل، وفي الأنف أوعىَّ جَدَعاً ماثةمن الإبل، وفي المأمومة ثُلث النفس، وفي الجائفة مثلها .

وفي الرواية الثالثة للدار قطنى : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاباً :

... في الموضحة خمس من الابل. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة [ من الإبل]. وفي العين خمسون من الإبل. وفي الأنف إذا أو عى جدعه الدية كاملة. وفي السن " ( وفي رواية: في كل سن " ) — خمس من الإبل. وفي الرجل خمسون. وفي كل إصبع مما هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر عشر.

#### التعليمات الى معاذ بن جبل

قال معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية . ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل حالم دينارا ... كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارا .

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلا : العُشر . وفيما سقي بالغرب نصف العُشر وفي الحالم والحالمة دينار ، أو عدله من المعافر . ولا يفتن يهودي عـن يهوديته .

#### كتابه صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر

عن أبي عبيدة ، عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر :

إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر : جذع أو جذعــة ، حتى تبلغ أربعين . فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . فاذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة .

#### جواب النبي صلى الله عليه وسلم لكتابهم الى العارث بن عبد كلال وغيره

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير ، مقدمه من تبوك ، ورسلهم إليه ، باسلامهم : الحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والعمان قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان . وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مُرّة الرهاوي باسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله . فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله النبيّ ، إلى الحارث بن عبد كلال ، وإلى نُعيم بن عبد كلالً ، وإلى النُعمان قيل ذي رُعين ، ومعافر ، وهممان : أما بعد ذلكم : فإنيّ أحمد إليكم الله الذي لا إله الاّ هو . أما بعد:

اما بعد دلكم ؛ فإني الحمد إليكم الله الذي لا إنه الا هو . الما بعد : فإنه قد وقع بنا رسولُكم منقلبنا من أرض الروم فلقيننا بالمدينة ، فبلغ ما أرسلتم به وخبَّر ما قبلكم ، وأنبانا بإسلامكم وقتيلكم المشركين .

وإن الله قد هداكم بهداه ، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم الرسول وصنفيته ، وما كتب على المؤمنين من الصد قة من العقار: عُشرُ ما سنقت العين وسنقت السماء ؛ وعلى ما سنقت الغرب نصف العُشر.

وإن في الإبل الأربعين ابنة لتبون . وفي الثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر . وفي كل عَشر من الإبـــل ذكر . وفي كل عَشر من الإبـــل شاتان . وفي كل ثلاثين من البقر بقرة . وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جَذَع أو جَذَعة . وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدَها شاة ".

وإنها فريضة الله التي فرَض على المؤمنين في الصدقة ؛ فَمن زاد خيراً فهو خير له . ومَن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامه ، وظاهراً المؤمنين على المشركين ، فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ، وله ذمة الله وذمّة وسوله .

وإنه من أسلممن يهودي أو نصراني ، فإنه من المؤمنين. لهمالهم وعليه ما عليهم . ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُرد عنها وعليه الجزية : على كل حاليم – ذكر أو أنثى حُر أو عبد – دينار واف من قيمة المعافر أو عَرضُهُ ثياباً . فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله . ومن منعه فإنه عدو الله ولرسوله .

أما بعد ُ: فإن رسول آ الله محمداً النبي أرسل إلى زُرعة ذي يزن ، أن إذا أتاكم رُسُلي فأوصيكم بهم خيراً – مُعاذ بن جبل ، وعبد الله بن زيد ، ومالك بن مُسرّة ، وعُقبة بن نَمر ، ومالك بن مُسرّة ، وأصحابهم .

وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رُسُلي . وإنّ أمير هم معاذُ بن جبل ، فلا ينقلبنّ إلاّ راضياً .

أما بعدُ : فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنه عبده ورسوله.

ثم إنّ مالك بن مُرّة الرُهاوي قد حدَّثني أنك أسلمت من أوّل حيمير ، وفارقت المشركين . فأبشير ْ بخير . وآمرك بحمير خيراً .

ولا تخونوا ولا تُخاذلوا، فإن رسول َ الله هومولى غَنيتكم وفقيركم. وإن الصدقة لا تَحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل.

وإنَّ مالكاً قد بلغٌ الحبر وحفظ الغيب ، وآمركم به خيراً .

وإنيّ قد أرسلت [إليكم مين صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم. وآمر كم بهم خيراً فإنهم منظورٌ إليهم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

# الى شرحبيل بن عبدكلال وغيره من أقيال اليمن في الزكاة والديات وغيرها

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، إلى شرحبيل بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان :

أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار: ما سقت السماء ، أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ؛ وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف عشر إذا بلغ خمسة أوسق .

وفي كل خمس من الإبل سائمة ، شاة ، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين . فإن زادت واحدة على أربع وعشرين ، ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر " ، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين . فإن زادت على خمسة وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين . فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة — طروقة الفحل \_ إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت واحدة ، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين واحدة ، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة على تسعين ، ففيها حقتان — طروقتا الفحل \_ الفحل — إلى أن تبلغ عشرين ومائة . فما زادت على عشرين ومائد ، ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل .

وفي كل ثلاثين باقورة تبيع ، جذع أو جذعة . وفي كل أربعين باقورة بقرة .

وفي كل أربعين شاة سائمة « شاة ، إلى تبلغ عشرين ومائة . فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاث مائة. فإن زادت ، فما زاد ففيكل مائة شاة .

ولاتؤخذ في الصدقة هرمة ولاعجفاء ولا ذات عوار. ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدَّق .

ولا يجمع بين متفرق . ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . وما أخذ من الحليطين فإنهما يتر اجعان بالسوية .

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر . وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء .

(قال وكان في الكتاب:)

وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك ، وقتل النفس المؤمن بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنات ، وتعدّم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم .

وإن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل الإملاك . ولا عتاق حتى يبتاع . ولا يصدِّين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء منه .

(وكان في الكتاب):

وإن من اعتبط مؤمناً، قتلاً عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول .

وإن في النفس الدية ، مائة من الإبل . وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية . وفي البيضتين الدية . وفي الليضتين الدية . وفي الليضتين الدية . وفي الليضتين الدية . وفي الليضين الدية . وفي الرجلين الدية . والواحدة نصف الدية . وفي المأمومة ثلث الدية . وفي الجائفة ثلث الدية . وفي المنقلة ، خمس عشرة من الإبل . وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل ، عشر من الإبل . وفي السنّن ، خمس من الإبل . وفي المرقد ، خمس من الإبل . وإن الرجل يُقتل بالمرأة .

#### كتاب خالد الى رسول الله من بلاد بلحارث

بسم الله الرحمن الرحيم

لمحمد النبي رسول الله ، من خالد بن الوليد ؛

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فإنتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد يا رسول الله : فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب ، وأمرتني إذا أتيتُهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا قبلت منهم ، وعلمتهم معالم الإسلام ، وكتاب الله وسنة نبيه ؛ وإن لم يُسْلِموا قاتلتُهم .

وإنني قدمتُ إليهم فدعوتُهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعثتُ فيهم رُكباناً : يا بني الحارث أسلموا تسلموا . فأسلموا ولم يُقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرُهم ، آمرُهم بما أمرَهم الله به ، وأنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام ، وسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى يتكتُب إلى رسولُ الله .

والسلام عليك يا رسول َ الله .

#### جوابه صلى الله عليه وسلم الى خالد بن الوليد

بسم الله الرحمن الرحيم

مين محمد النبي رسول الله ، إلى خالد بن الوليد :

سَلام عليكَ ، فإنتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ُ : فإن كتابك جاءني مع رسولك ، يخبرني أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تُقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دعوتهم من الإسلام ، وشهيدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن قد هداهم الله بهداه . فبشر هم وأنذر هم ، وأقبيل وليتُقبيل معك وفد هم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

#### كتاب الامرة لعبان بن بح الصدائي

عن حبّان بن بح الصدائي صاحب النبي عليه السلام أنه قال : إن قومي كفروا . فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهّز إليهم جيشا . فأتيته فقلت : إن قومي على الاسلام . فقال : أكذلك ؟ فقلت نعم . قال : فاتبعته ليلتي إلى الصباح . فأذنت بالصلاة لما أصبحت ... فتوضأت وصليت . وأمّرني عليهم وأعطاني صدقتهم . فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ... ثم جاء رجل يسأله صدقة . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن . فأعطيته صحيفتي .. أو : صحيفة إمرتي \_ وصدقتي . فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ما شأنك ؟ فقلت : كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت ؟ فقال : هو ما سمعت .

ولم يرو ِنص الكتاب .

#### لعبادة بن الأشبيب (أو: الأشبيم) العنزي

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد نبي الله لعُبادة بن الأشيّب العَنْزِيِّ :

إني أمَّرتُك على قومك ممن جَرَى عليه عملي وعمل بني أبيك. فمن قُريء عليه كتابي هذا فلم يُط\_ع ، فليس له من الله مَعُون .

ورواية ابن قانع لعبادة بن الأشيم :

إني أمَّر تك على قومك. فحاسبُهم. بما جرى عليه عملك ، ما أقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة . فمن سمع بكتابي هذا ممن جرى عليه عملك فلم يطع ، فليس له من الله عز وجل معين . والسلام . (١)

<sup>(</sup>١) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافةالراشدة للدكتور محمد حميدالله .

# التنظيمات الدَّاخِليَّة للتَّرسُول

#### المعاهدة معبني ثعلبة من غسان

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله ليصيفي بن عامير ، على بني تعلبة ابن عامر : مَن أسلم منهم ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأعطى خُمس المغنم ، وسهم النبي والصفي ، فهو آمين "بأمان الله .

#### لقبيلة حدس من لغم

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لن أسلم من حَدَّس من لَخْم ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وأعطى حظ الله وحظ الرسول ، وفارق المشركين ، فإنه آمين " بيذمة الله وذمة عمد . ومن رجع عن دينه ، فإن ذمة الله وذمة رسوليه منه بريئة " . ومن شهد له مسلم " بإسلامه ، فإنه آمين " بيذمة عمد ، وإنه من المسلمين .

وكتب عبد الله بن زيد.

#### لبنى الضباب من بلحارث

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني الضّباب من بني الحارث ابن كعب :

إنّ لهم ساربة ورافعها ، لا يُحاقّهم فيها أحد ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسولَه ، وفارقوا المشركين .

وكتب المغيرة .

. . .

#### لبني زياد من بلحارث

وكتب رسول الله لبني زياد بن الحارث الحارثيّين :

إن لهم جَمَّاء وأذنبة ، وإنهم آمنون ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وفارقوا المشركين .

وكتب على .

#### لذي الفصة في بني الحارث وبني أنهد

لقيس بن الحُصين ذي الغُصّة ، أمانة لبني أبيه الحارث ولبني نهد : إن لهم ذمّة الله وذمة رسوله ، لا يُحشّرون ولا يُعشّرون ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وفارقوا المشركين ، وأشهدوا على إسلامهم . وإن في أموالهم حقاً للمسلمين .

#### الى عمير شيخ من همدان

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله ، إلى عُمير ذي مترّان ، ومن أسلم من همدان : سلم أنتم . فإني أحمد الله إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ذلك : فإنه بلغني إسلامكم مرجعنا من أرض الروم ، فأبشروا فإن الله قد هداكم بهداه . وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبد الله ورسوله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، فإن لكم ذمّة الله وذمّة رسوله ، على دمائكم وأموالكم وأرض البور السي أسلمتم عليها ، سهلها وجبلها وعيونها وفروعها ، غير مظلومين ولا مضيّق عليكم .

وإنّ الصدقة لاتحلّ لمحمد ولا لأهلبيته ،إنما هيزكاة تزكونها عن أموالكم لفقراء المسلمين .

وإن مالك بن مُرارة الرُّهاوي قد حفظ الغيب وبلَّغ الخبر ، فآمركم به خيراً فإنه منظور إليه .

وكتب علي بن أبي طالب .

#### لخالد بن ضماد من أز د

الحالد بن ضماد الأزدي:

إن له ما أسلم عليه من أرضه ، على أن يتُؤمن بالله لا شريك له ،

ويتشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وعلى أن يُقيم الصلاة ويُؤتي الزكاة ، ويتصوم شهر رمضان ، ويتحبُج البيت، ولا يُؤوي مُحدثاً، ولا يرتاب ، وعلى أن يحبب أحباء الله ، وعلى أن يحبب أحباء الله ، ويتبغض أعداء الله .

وعلى محمد النبي أن يتمنَّع منه نفسته وماله وأهله. وإن لخالد الأزدي ذيمّة الله وذيمّة محمد النبي إن وفي .

وكتب أُبنيٍّ .

#### لجنادة الأزدي

[ بسم الله الرحمن الرحيم

هَذا كُتاب من محمد رسول الله ] لجُنادة الأزدي وقومه ومَن تَبِعه : ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله ، وأعطوا من المغانم خُمُسُ الله ، وسَهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفارقوا المشركين ؛ فإن لهم ذيمة الله وذيمة محمد بن عبد الله .

وكتب أبكي .

#### لأبي طبيان الأزدي من غامد

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً لأبي ظبيان عُمير بن الحارث الأزديّ :

أما بعد : فمن أسلم من غامد فله ما للمسلم ، حَرُم مالُه ودَمُهُ ولا يُعشَر ولا يُحشَر ، وَله ما أسلم عليه من أرضه .

#### لقيلة بنت مغرمة التميمية

عن قليلة أن حريث بن حسان الشيباني كان وافيد بني بكر ابن واثل ، فبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام عليه وعلى قومه . ثم قال : يا رسول الله ، أكتب بيننا وبين بني تميم بالد هناء ، لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور . فقال : أكتب له يا غلام بالد هناء . قالت قيلة أ : فلما رأيته قد أمر له بها لشخص بي و هي وطني ودارى ، فقلت أ : يا رسول الله ، إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك ، إنما هي هذه الدهناء مقيد الجمل ، ومرعى الغنم ، ونساء أ تميم وأبناؤها وراء ذلك . فقال صلى الله عليه وسلم : أمسك يا غلام صدقت المسكينة . المسلم أخو المسلم ، يسعهما الماء والشجر ، و يتعاونان على الفتان . . . و كتب لها في قطعة من أديم أحمر :

لقيلة وللنسوة بنات قيلة :

أن لا يُظلمن حقاً ، و لا يُكرهن على منكح . وكلُّ مؤمن مسلم لهن تصير . أحسين ولا تُسئن .

#### كتاب أمان

#### لمالك وقيس وعبيد بني الغشىخاش العنبريين

إنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا غارة رجل من بني عمهم على الناس وأن الناس يطالبونهم بجنايته . فكتب لهم كتاباً :

من محمد رسول الله لمالك وقيس وعبيد بني الحشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم . ولا يجني عليكم إلا أيديكم .

#### لبني 'زر°عة وبني الرَّبعة من جهينة

إنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ، وإن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدِّين والأهل . ولأهل باديتهم من بَرَّ منهم وأتَّقى ما لحاضرتهم . والله المستعان .

#### لعمرو بن معبد وبني العُسْ فة وبني الجُسْ منْ جهينة

لعمرو بن معبد الجهني "، وبني الحُرقة من جُهينة ، وبني الجُرمُز : من أسلم منهم وأقام الصلاة ، وآتي الزكاة ، وأطاع الله ورسوله، وأعطى من الغنائم الحمس ، وسهم النبي الصّفي "، ومن أشهد على إسلامه وفارق المشركين . فإنه آمين "بأمان الله ، وأمان محمد .

وما كانمن الدَّينمدونة ً لأحد ٍ من المسلمين ُ قيضي عليه برأس المال، وبطل الربا في الرهن .

وإنَّ الصدقة في الثمار العُشرُ .

ومن لحيق بهم فإن" له مثل ما لهم .

#### لجهينة أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من الله العزيز ، على لسان رسوله بحق صادق وكتاب ٍ ناطق مع عمرو بن مرة لجُنُهينة بن زيد :

إن الكم بطون الأرض وسهولها ، وتلاع الأودية وظهورها ، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها ، على أن تؤدوا الخمس . وفي التبعة والعشريمة شاتان إذا اجتمعتا ، فإن فرقتا فشاة شاة . ليس على أهل المنير صدقة ، ولا على الواردة لبقة . والله شهيد على ما بيننا ومن حضر من من المسلمين .

#### لبني غفار

لبني غفار:

إنهم من المسلمين ؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . وإنَّ النبي عَقَد لهم ذمة الله وذمَّة رسوله على أموالهم وأنفسهم ، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم .

وإنَّ النبي إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره ؛ إلاَّ مــن حارب في الدين ، ما بـَلَّ بحرُّ صُوفةً . وإن هذا الكتاب لا يحول دون إثم .

#### لقبيلة أسلم

لأَسَلُمَ من خُزاعة :

لمِن آمن منهم ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وناصح في دين الله . إن لهم النصر على من دهمهم بظلم ٍ ، وعليهم نصر النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا دعاهم . ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم ، وإنهم مهاجرون حيث كانوا .

وكتب العلاء بن الحضرمي" وشهد .

#### رواية أخرى عن النص المذكور

وجاءه أسلموهو بغدير الأشطاط، جاء بهم بريدة بن الحصيب فقال: يا رسول الله هذه أسلم فهذه محالها، وقد هاجر إليك من هاجر منها، وبقي قوم منهم في مواشيهم ومعاشهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم مهاجرون حيث كنتم. ودعا العلاء بن الحضرميّ فأمره أن يكتب لهم :

هذا كتاب من محمد رسول الله لأسلم: لمن هاجر منهم بالله ، وشهد أنه لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، فأنه آمن بالله، وله ذمَّة الله وذمَّة رسوله . وإنَّ أمرنا وأمركم واحد على من دهمنا من الناس بظلم اليد واحدة والنصر واحد . ولأهل باديتهم مثل ما لأهل قرارهم . وهم مهاجرون حيث كانوا .

وكتب العلاء بن الحضرمي" .

#### الى مالك بن أحمر الجذامي العوفي

إنه لما بلغهم مَقدَم النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ،وفد إليه مالك ابن أحمر فأسلم ، وسأله أن يكتب له كتاباً يدعوه إلى الإسلام ؛ فكتب له في قطعة من أدم ، عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر وقد انماح ما فيها . فقرأ على أيوب :

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا كتاب من محمد رسول الله ، لمالك بن أحمر ولمن اتبعه مــن المسلمين، أماناً لهم ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واتبعوا المسلمين،

#### لثقيف من و َج ُ ( الطائف ) الاولى

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقفيا . فلما أن سمع صخر (ابن العيلة الأحمصي) ركب في خيل يمّد النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد انصرف ولم يفتح . فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما نزلوا ، كتب صخر إلى النبي عليه السلام :

أما بعد فان ثقفيا قد نزلت على حكمك .

يا رسول الله ، وأنا مقبل إليك وهم في خيل .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة . (وانتهت المفاوضة على إسلامهم وعلى معاهدة كما يلي) .

#### الثانية

- ١) بسم الله الرحمن الرحيم .
- ٢) هذا كتاب من محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لتنقيف:
- ٣) كتب : إن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو ، وذمة محمد بن
   عبد الله الذي ، على ما كتب لهم في هذه الصحيفة :
- إن واديهم حرام محرم لله كله ، عضاهه وصيده وظلم فيه وسرق فه أو إساءة .
- ه) وثقیف أحق الناس بوج . ولا یُعبر طائفهم ولا یدخله علیهم أحد من المسلمین یخلبهم علیه . وما شاءوا أحد ثوا في طائفهم من بنیان أو سواه بوادیهم .
  - ٦) ولا يحشّرون ولا يُعشّرون ولا يُستكرّهون بمال ولا نفس .
  - ٧) وهم أُمّة مِن المسلمين ، يتولّجون من المسلمين حيث ما شاءوا ،
     وأين ما تولّجوا وَلجوا .

٨) وما كان لهم من أسير فهو لهم ، هم أحق الناس به حتى يفعلوا
 به ما شاؤوا .

٩) وما كان لهم من دّين فيرّهن فبلغ أجله فأنه لواط مُبرّاً منالله.
 وما كان من دّين في رهن وراء عُكاظ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه .

١٠) وما كان لثقيف من دَين في صُحُفهم اليوم الذي أسلموا عليه
 في الناس فإنه لهم .

١١) وما كان لثقيف من وديعة في الناس أو مال أو نفس غنيمها
 مودعها أو أضاعها ، ألا فإنها موداة .

 ١٢) وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإن له من الأمن ما لشاهدهم . وما كان لهم من مال بلية فإن من الأمن ما لهم بوج .

١٣) وما كان لثقيف منحليف أو تاجر فإنَّ لهمثل قضية أمر ثقيف.

١٤) وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يُطاع فيهم
 في مال ولا نفس ، وإن الرسول ينصرهم على مَن ظلمهم والمؤمنون .

١٦) وإن السوق والبَيع بأُفْنيَة البيوت .

١٧) وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض ؛ على بني مالك أميرُهم ، وعلى الأحلاف أميرُهم .

١٨) وما سَقَتْ ثقيف من أعنابِ قريش فإنَّ شطرها لمن سقاها .

19) وماكان لهم مندين في رَهن لم يُللَط فإن وجَد أهلُه قضاءً قضوا . وإن لم يجدوا قضاءً فإنه إلى جُمادىالأولى من عام قابل . فمن بلغ أجله فلم يتقضه فإنه قد لاطه .

٠٠) وما كان لهم في الناس من دّين فليس عليهم إلاّ رأسُه .

٢١) وما كان لهم مين أسير باعه ربّه فإن له بيعه. وما لم يُبعَ فإن في سيت قلائص ، نيصفان حيقاق وبنات ليبون كيرام سيمان.

۲۲) ومَن ٔ كان له بَيع اشتراه فإن له بيعه .

#### مكاتبته مع عتبَّاب بن أسيد عامل مكة في ربا الثقيف

كانت ثقيف قد صالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس وما كان عليهم للناس من ربا فهو موضوع. فلما كان الفتح استعمل النبي عليه السلام عتاب بن أسيد على مكة . وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من المغيرة . وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية ، فجاء الاسلام ولهم عليهم مال كثير . فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم . فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الاسلام ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد . فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم .

#### ــ ولم يرو نص الكتاب ــ

فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين...» إلى « ولا تُظلّمون ». فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال :

إن رضوا ، وإلا فأذ نهم بحرب .

ولم يروِ النص كاملا .

#### كتابه صلى الله عليه وسلم الى عامة المسلمين في ثقيف بسم الله الرحمن الرحم

[ هذا كتاب ] من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين :

إن عضاه وَج [وشجره] وصيده لا يُعضد . وصيد ه لا يُقتل. فمن وُجد يَفعل من ذلك شيئاً فإنه يُجلك ويُنزَع ثبابه . وإن تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلك به محمداً النبي . وإن هذا من محمد النبي . وكتب خالد بن سعيد بأمر رسول الله ، فلا يتعداه أحد فينظلم نَفسه فيما أمره به محمد .

#### الى أهل الطائف

عن أسيد الجُعفى قال : كنتُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إلى أهل الطائف:

إنّ نبيذ الغُبّيرَاء حرام .

#### لأهل جنرش

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جُرَش: إن لهم حماهم الذي أسلمو اعليه ؛ فمن رعاه بغير بساط أهله فمالُه سُحَّت . وإن زُهير بن الحَماطة فإن ابنه الذي كان في خَتْعَمَ فأمسكوه فإنه عليهم ضامن .

وشهد عمر بن الحطاب ، ومُعاوية بن أبيي سفيان ، وكتب .

#### لنهشل بن مالك من باهلة

الْهُمُ مَل بن مالك الوائليُّ من باهيلة :

باسمك اللهم

هذا كتاب من محمد رسول الله ، لنتهشكل بن اللك ومن معه من بني واثيل ، لمن أسلم وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي ، وأشهد على إسلامه وفارق المشركين ، فإنه آمين بأمان الله ، وبرىء إليه محمد من الظلم كلسه . وإن لهم أن لا يحشروا ولا يتعشروا . وعاملتهم من أنفسهم .

وكتب عثمان بن عفان .

#### لأهل دومة الجندل ولقبيلة كلب

هذا كتاب من محمد رسول الله ، لأهل دُومة الجَندَل ، ومـــا يُليها من طوائف كلّب مع حارثة بن قطّن :

لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النتخل . على الجاريسة العُشر وعلى الغائيرة نصف العُشر ، ولا تُجمع سارِحتُكم ولا تُعكّ فاردتكم . تُقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقّها . لا يحُظر عليكم النبات ولا يُؤخذ منكم عُشر البيتات. لكم بذلك العهد والميثاق . ولنا عليكم النُصح والوفاء وذمّة الله ورسوله .

شهد الله ومن حضر من المسلمين .

#### لبنى معاوية من طيء

#### [ بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي ] ، لبني مُعاوية بن جَرَوَل الطائيين :
لمَن أسلم منهم ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع الله
ورسوله ، وأعطى من المغانم خُمس الله وسهم النبي ( صلى الله عليه
وسلم )،وفارق المشركين ، وأشهد على إسلامه ، فإنه آمين بأمان الله
ورسوله . وإن هم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم . وغلوة الغَنمَ
من وراء بلادهم . وإن بلادهم التي أسلموا عليها مُثبتة .

وكتب الزبير [ بن العوّام ] .

#### لعامر بن الأسبود من طيء

[ بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله ] ، لعامر بن الأسود بن عامر بن بن جُوَين الطائيّ: إنّ له ولقومه [ من ] طبيء ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وفارقوا المشركين . وكتب المغيرة .

#### لبني 'جو َين من طييء

[ بسم الله الرحمن الرحيم

مَن محمدُ النبي رسولُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) ] ، لبني جُوَين الطائيين :

لمن آمن منهم بالله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وفارق المشركين ، وأطاع الله وسهم النبي ، وأعطى من المغانم خُمس الله وسهم النبي ، وأشهد على إسلامه ، فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله . وإن لهـــم أرضهم ومياههم وما أسلموا عليه . وغدوة الغنم من وراءها مبيتــة . وكتب المغيرة .

#### لبني معن من طيىء

[ بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) ] لبني مَعْـــن لطائبين :

إن للم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ، وغدوة الغنم مسن وراءها مبيتة ، ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله ، وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم ، وأمّنوا السبيل . وكتب العلاء وشهد .

#### لعبيب بن عمرو من بني أجأ

هذا كتاب من محمد رسول الله ، ليحبّبيب بن عمرو أخى بني أجا ، ولمن أسلم من قومه ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وإن له ما لـه وماءه ، ما عليه حاضره وباديه .

على ذلك عهد الله وذمّة رسوله .

#### لقبيلة عقيل بن كعب

عُلَقَيل بن كعب ... أسلموا وبايعوه على مَن وراءهم من قومهم ، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العقيق َ عقيق َ بني عُنْقَيل – وهي أرض فيها عيون ونخل . وكتب لهم بذلك كتاباً في أديم أحمر :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى محمد" رسول الله ربيعاً ومُطرِّفاً وأنَساً . أعطاهـم العقيق ما أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وستمعوا وأطاعوا . ولم يُعطهم حقاً لمسلّم .

( فكان الكتاب في يد مُطرِّف )

#### لبني البكاء

(ربيعة بن عامر بن ربيعة وهم من مضر ، بين مكة وبتَصرة على يومين من مكة ) .

[ هذا كتاب ] من محمد النبي: للفجيع ومن تبعه ومن أسلم ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، وأطاع الله ورسوله ، وأعطى من المغانم خُمسَ الله ، ونصَرَ النبيُّ وأصحابه ، وأشهد على إسلامه وفدارق المشركين ، فإنه آمين "بأمان الله وأمان محمد .

#### صك عتقه صلى الله عليه وسلم مولاه أبا رافع أسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب محمد رسول الله لفتاه أسلَم: إني أُعتقك لله عتقاً مبتولاً ، الله أُعتقك وله المن عَلَيَّ وعليك . فأنت حُرُّ لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الإسلام وعصمة الإيمان .

شهد بذلك أبو بكر ، وشهد عثمان ، وشهد علي ، وكتب معاوية ابن أبى سفيان .

#### كتاب أمان للنمر بن تولب العكلى

عن أبي العَلاء بن عبد الله بن الشخير قال : كنا بالمرْبَد ، فأتانـــا أعرابيّ ومعه قطعة أديم فقال : أفيكم من يقرأ ؟ فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله لبني زُهير بن أقيش من عُكل :

إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وفارقتم المشركين ، وأعطيتم من المغانم الحمس وسهم النبي وصفيته ، فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله .

#### صك فداء سلمان الفارسي

عن أبي كثير بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلمان الفارسي ، عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى هذا الكتاب على علي ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه :

هذا ما فادى محمد ُ بن عبد الله، رسول ُ الله ؛ فدى سلمان الفارسي َ من عثمان بن الأشهـــل اليهودي ثم القُرطي ، بغرس ثلاثمائة نخلة ، وأربعين أوقية ذهب ، فقد برىء محمد بن عبد الله ، رسول الله لثمن سلمان الفارسي

ولاؤه لمحمد بن عبد الله رسول الله وأهل بيته ، فليس لأحد على سلمان سبيل .

شهد على ذلك أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وحذيفة بن اليمان ، وأبو ذر الغفاري ، والمقداد بـــن

الأسود ، وبلال مولى أبي بكر ، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم

وكتب عليّ بن أبي طالب ، يوم الإثنين في جمادي الأولى [ من سنة ] مهاجر محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### لأبي ضميرة العبشي مولى رسول الله

[ بسم اللهِ الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته ] . إن رسول الله أعتقهم . وإنهم أهل بيت من العرب . إن أحبوا أقاموا عند رسول الله ، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم . فلا يُعرَض لهم إلا بحق . ومن لقيهم من المسلمين فليسَّتَوْص ِ بهم خيراً . والسلام .

وكتب أبيّ بن كعب (١)

• • •

<sup>(</sup>۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة للدكتور محمد حميد

# البالبالث إنى عَشر

## العكلاقات الدوليّة والسّياسة المخارجيّة

# السياسة الخارجية للرسول

- ١ السياسة الخارجية
- ٢ رسائل وكتب الرسول عليه للملوك والحكام
- ٣ عقود الأمان والصلح بين المسلمين والدول الأخرى
  - ٤ ـ كتاب الرسول ملائير
  - سفراء الرسول عليه ومزاياهم

## العكلافات الدوليّة

| لْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا   | • يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُرُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّهُ                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۞                                                                                                                                                  |
| l G.                                                          | • يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَنَكُمْ مِّن ذَكْرٍ وَأَنْفَى                                                                                                            |
| (سورة الحُجُرات)                                              | أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿                                                                                                        |
| والبخر ورزقننهم من الطّيبنت وفضّلنهم                          | • وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ وَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ                                                                                                             |
| (سورة الإسسراء)                                               | عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّتْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞                                                                                                                                 |
| ا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدُّ فَهَلَ | • وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَ                                                                                                             |
| (سورة الجج)                                                   | أَتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَفَّةً اللَّهِ مَا أَمَّهُ وَالدَّخُلُواْ فِي السِّمْ كَا فَةً |
| وَلَا نَلَّبِهُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمَّ    | • يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً                                                                                                           |
| (ســـورة البقرة)                                              | عَدُوَّ مَبِينٌ (﴿ عَنَيْ                                                                                                                                                      |
| عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ أَنْ تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ   | وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُم                                                                                                                           |
| وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ        | عَلَى الْبِرِ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ                                                                                                                 |
| ( ســـورة المائدة )                                           | ٱلْعِقَابِ ۞                                                                                                                                                                   |
| نِصَاصٌ فَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ     | • الشَّهُو الْحَوامُ بِالشَّهْرِ الْحَوَامِ وَالْحُومَاتُ وَ                                                                                                                   |

عِيثِلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَا تَقُواْ اللّهَ وَاعْلُمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ وَ البَعْرَةُ وَا تَقُواْ اللّهَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَايِنُونَ فِي سَدِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَايِّدُ وَ لَلْهُ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهُ وَلَيْلًا لَهُ وَلَيْلًا مِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْلًا مِنْ لَدُنكَ مَنِ اللّهُ وَلَيْلًا وَاجْعَلَ لَنَا مِن لَدُنكَ مَضِيرًا ﴿ وَإِنّ اللّهُ اللّهُ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّبَعَ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْلًا مِنْ لَدُنكَ مَنِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

## الستياسة الخارجيّة

(١) أعلن الاسلام وحدة الرابطة الانسانية بين شعوب العالم قاطبة ، فالانسان هو الانسان في أية ناحية من نواحي الأرض ، والقرآن يقرر ذلك صراحة حين ينادي الناس جميعاً : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » (١) .

وغاية الحياة البشرية هي أن يتقارب الناس ويتعارفوا ، لا أن يتباعدوا ويتخاصموا ، وذلك يقرره القرآن واضحاً في قول الله عز وجل « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » (۲) .

ومعنى ذلك أن المسلم ، بحكم عقيدته ، مفطور على هذه العاطفة الانسانية العميقة ، مؤمن أن الحدود الجغرافية والتقسيمات السياسية واختلاف الأشكال والأجناس واللغات لا يمكن أن تقوم حائلاً بين الانسان والانسان .

ويدل" على أصالة هذه الرابطة العامة ويؤكدها ، أن الاسلام حين فرض العدل لم يخص" به أحداً دون أحد ، ولا أمة دون أمة ، فالحق هو الحق مع المسلم

<sup>(</sup>١) النساء: ١.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

وغير المسلم ، والعدل مفروض مع الناس جميعاً ، ولقد رأينا كيف نزل جبريل من السماء ليبرىء طعمة بن أبيرق اليهودي ويدين المسلم ، في تسع آيات من سورة النساء .

وينبني على ذلك ، أن الدولة الاسلامية لا تعيش مع غيرها من الدول المسالمة في خصومة أو عزلة ، بل انها حرية أن تتبادل معها المعرفة والمصالح غير ظالمة ولا مظلومـــة .

(٢) ولا يتنافى مع هذه الرابطة الانسانية العامة أن يقرر الاسلام وحدة الأمة الاسلامية ، بمثل قول الله عز وجل « إنما المؤمنون إخوة » (٣) ، فإن هذه الوحدة لا تعني عصبية قومية بين المسلمين ، ولكنها وحدة الايمان والفكر بين مجموعة من بني الانسان من حقهم أن يعيشوا وفق ما يؤمنون به ، ومن حقهم أن يساهموا في خدمة الحياة الانسانية بما يؤمنون أنه الحير ، دون إكراه أو عدوان ، يقول الله تعالى « لا إكراه في الدين » (٤) ويقول « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » (٥) .

ثم إنها ليست وحدة مغلتة على أصحابها لا تُفتح لأحد من بعد ، بل هي وحدة مفتوحة لكل من انشرح صدره لرسالة الاسلام واقتنع بها بمحض رغبته وإرادته ، وأصحابها يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد ، وبإخوانهم من الأنبياء « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله » (١) صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً ، فهي وحدة تحمل في طياتها عناصر اللقاء والتقدير بين رسالات السماء جميعاً .

ولعل الدنيا بعد أن جرَّبت إحن العصبيات والوطنيات والقوميات ، وغُمت عليها السبل في كل مشكلة دولية ، قد أصبحت في حاجة إلى نوع جديد من الرابطة يعلو على هذه العوامل جميعاً وينتصر للحق حيث كان ومع من كان .

<sup>(</sup>۳) الحجرات: ۱۰.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٥.

- (٣) ولا يتنافى مع الرابطة الانسانية العامة ، ولا مع الوحدة الاسلامية ، أن يعتز أهل كل وطن بوطنيتهم ، وكل قوم بقوميتهم اذا كان ذلك يعني الوفاء الكريم للوطن أو القوم ، والاعتزاز بخصائص الحير فيهما ، وتجنيد هذه الحصائص لحدمة الخير والحق ، لا أن تصبح حدود الوطنية او القومية هي حدود الحير واللمر والحق والباطل .
- (\$) واذا كانت علاقة الدولة الاسلامية بغيرها هي تبادل علاقة المعرفة والمصالح بالعدل كما قدمنا ، فان علاقتها بكل قوة معادية هي علاقة المسئول عن دفع العدوان بكل ما يقتضيه ، إذا أغنى الطريق السلمي في دفعه فبها ونعمت ، « وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها » (٧) ، وإذا لم تغن فالحرب واجبة بحكم الإسلام : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (٨) ، ولا يجوز لها أن ترضى بالسلم إلا إذا اندفع العدوان « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (٩) ، وهي كما ترى حرب في سبيل إقرار الحتى ودفع الظلم لا في سبيل المطامع والاستعلاء ، ولذلك كانت جهاداً في سبيل الله .

وكما شرّع الاسلام للسلم أخلاقه ، شرّع للحرب أخلاقها ، وحسبك في ذلك أن تقرأ وصية الخليفة الأول أي بكر رضي الله عنه لأول جيش اسلامي خرج من الجزيرة العربية حين بيّت الروم عدوانهم : « لا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ، ولا شيخاً كبيراً ، ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » ، وإنك لتجد في ثنايا هذه الوصية الحالدة روح الاسلام التي تنفر من العدوان والتخريب وسفك الدماء ، والتي تفرض العدل والرحمة ورعاية الحرمات .

واذا عاهد المسلمون أعداءهم عهداً فهم مسؤولون عن الوفاء به مهما كلفهم ، وذلك قول الله عز وجل « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقُضُوا الأَيْمَان بعد توكيدها

<sup>(</sup>V) الأنفال : ٦١.

<sup>(</sup>٨) البقرة : ١٩٤.

<sup>(</sup>٩) البقرة : ١٩٣

وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ، إن الله يعلم ما تفعلون » (١٠) وقول نبيه عليه لأبي لأبي جندل وقد جاء فارّاً من ظلم أهل مكة بعد صلح الحديبية « إنّا لا يحل لنا في ديننا الغدر » .

واذا خاف المسلمون خيانة من قوم بينهم وبينهم عهد ، فلا يجوز لهم أن يفجأوهم بعدوان قبل أن ينذروهم « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الحائنين » (١١) ، كما لا يجوز لهم أن يبدأوا خطط العدوان أثناء مدة العهد ثم يفجأوهم ، ومن قبل كان بين معاوية وملك الروم عهد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم ، فانبرى له عمرو بن عنبسة يقول : الله أكبر الله أكبر ، وفاء لا غدراً يا معاوية فقد سمعت رسول الله المالية يقول : « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشد ها حتى ينقضي أمدها وينبذ اليهم على سواء » فرجع معاوية (١٢) .

والعهد الذي يفي به المسلمون هذا الوفاء، هو العهد الذي يعطونه عن رضا وطواعية لا الذي يفرض عليهم بالاكراه، فإن ما يفرض بالإكراه لا يسمى عهداً ولا تثبت له حرمة .

ومما شرعه الاسلام لدفع العدوان وكفالة السلام ، أن تكون الدولة الإسلامية دائماً قوية بحيث لا تغري بها أي طامع ، ولا تمكنّ من نفسها أي غادر ، من الأعداء السافرين والمستترين : « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة (١٣) ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدو كم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ، الله يعلمهم » (١٤) .

• • •

<sup>(</sup>١٠) النحل: ٩١.

<sup>(</sup>١١) الأنفال : ٥٨.

<sup>(</sup>١٢) روى هذه الحادثة الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان .

<sup>(</sup>١٣) الأنفال : ٦٠.

<sup>(</sup>١٤) معالم الطريق للدكتور سعيد رمضان .

# رسَائل وَكُنْبُ الرَّسُول عَيْكِيْنَ إلى الملوك وَالْحُكَّام

• قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُرْ جَبِيعًا الَّذِي لَهُۥ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالأرْضَ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْى ـ وَيُمِيتُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَتِّيِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِّمَانِهِ ۗ وَا تَبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ فَلَذَلَكَ فَادْعُ وَاسْنَقِمْ كُمَا أَمْرَتَ وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُـلْ ءَامَنتُ بَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَابِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ لَللَّهُ رَبُّنَا وَرَبْكُمٌ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُّ لَا مُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ (سورة الشورى) ا أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِصَّمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَندِهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴿ فَي فَقُولًا لَهُ مَّوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكُّمُ أَوْ يَحْشَىٰ ﴿ و قَالَتْ يَكَأَيُّ الْمَلَوُّ الِّي أَلْتِيَ إِلَى كِتَنْ كُرِيمٌ ١ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ

تُلْ يَنَأَهْلَ الْكِتَنِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ الشّهَدُواْ بِشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ الشّهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّ

### الى النجاشي ملك العبشة

بسم الله الرحمن الرحيم

مين محمد رسول الله ، إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة .

سيلم أنت ، فإني أحمد إليك الله [ الذي لا إله إلا هو] ، الملك ، القد وس ، السلام ، المؤمن ، المُهيّمين ، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة ، فحملت بعيسى ، فخلقه الله مين روحه ونفيّخيه ، كما خلّق آدم بيده ونفيّخه .

وإنيّ أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة على طاعته ، وأن تتّبعني ، وتؤمن بالذي جاءني ، فإنيّ رسول ُ الله .

وقد بعثت إليك ابن عَمَى جعفراً ، ونفراً معه مِن المسلمين . فإذا جاءك فاقرِهم ، ودَع التجبَّرَ ، فإني أدعوك وجنودك إلى الله ، فقد بلّغتُ ونصحتُ ، فاقبلوا نصحى .

والسلام على من اتّبع الهدى .

#### الى النجاشىي أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة . سلام على مَن اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله .

وأدعوك بدعاية الله ، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم و « يا أهل الكتاب تعالموا إلى كلمة سواء بيننا وبيننكم ألا تعبله إلا الله ولا نُشْرِك به شيئاً ، ولا يُتَخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، ولا نُشْرِك به شيئاً ، ولا يُتَخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، وإن أبيت وإن أبيت فليك إثم النصارى من قومك .

### جواب النجاشي الى النبي صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى محمد رسول الله مين النجاشي الأصحم بن أبجر .

سلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركانه ، من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام . أما بعد : فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى . فورب السماء والأرض أن عيسى ما يزيد على ما ذكرت تُشفروقاً ، إنه كما قلت . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، وقد قرينا ابن عمل وأصحابه ، فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً ، وقد بايعتك وبايعت ابن عملك وأصحابه ، وأسلمت على يديه لله رب العالمين .

وقد بعثتُ إليك بابي أرها بن الأصحم بن أبجر ، فإني لا أملك إلا نفسي ، وإن شئت أن آتيك فعلتُ يا رسول الله ، فإني أشهدُ أن ما تقول حق .

والسلام عليك يا رسول الله .

. . .

# كتابه صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم

بسم الله الرحمن الرحيم

مين محمد بن عبد الله ورسوله ، إلى هيرَقُلَ عظيم الروم .

سَلَام على مَن اتبع الهُدى . أما بعد ُ : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين . و « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبُد إلا الله ولا نُشرِك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهد وا بأنا مُسلمون » .

#### كتاب آخر الى امبراطور الروم

مين محمد رسول الله إلى صاحب الروم .

إني أدعوك إلى الإسلام ، فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : « قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يُحرَّمون ما حرَّم الله ورسوله ، ولا يتدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يُعطوا الجزية عن يتد وهم صاغرون » . وإلا فلا تتحلُ بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه ، أو يُعطوا الجزية .

#### جواب أمبراطور الروم الى النبي صلى الله عليه وسلم

إلى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى ؛ من قيصر ملك الروم انه جاءني كتابك مع رسولك ، وإني أشهد أنك رسول الله ، نتجيدك عندنا في الإنجيل ، بشرنا بك عيسى بن مريم . وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبتوا ، ولو أطاعوني لكان خيراً لهم ، ولو دت أني عندك فأخدمك وأغسل قدميك .

# الى أسقف الروم في القسطنطينية

إلى ضغاطر الأسقف

سلام على من آمن . أما على أثر ذلك ، فإن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الزكية . وإني أؤمن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .

والسلام على من اتّبع الهدى .

# د عوته صلى الله عليه وسلم أساقفة تنجران

مِن محمد رسول الله ، إلى أساقفة نَـجران : بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب

أما بعدُ : فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد . فإن أبيتم فالجزية ، وإن أبيتم آذنتُكم بحرب . والسلام .

# الى المقوقس عظيم القبط

بسم الله الرحمن الرحيم

مين محمد عبد الله ورسوله ، إلى المُقَوَّقِس عظيم القيبط .

سلام على من اتبع الهُدى ، أما بعد ؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلّم ، يُؤتِك اللهُ أجراك مرتين . فإن تولّيت ، فعليك إثم القبطُ . و يا أهلَ الكتاب تعالَوا إلى كلمة سُواءِ بَيننا وبينكم ، أن لا نَعبُدَ إلاَّ اللهَ ولا نُشركَ به شيئاً ، ولا يتَّخِذَ بَعَضُنا بَعِضاً أرباباً من دُون ِ الله ِ ، فإن تَوَلُّواْ فقولوا اشْهَدُوا بأناً مُسلمون ».

الله علامة الختم رسول العمد

# جواب المقوقس الى النبي صلى الله عليه وسلم

لمحمد بن عبد الله من المُقَوقِس

سلام ، أما بعد : فقد قرأتُ كتابك ، وفهمت ما ذكرتَ وما تَدَعُو إَلَيْهِ . وقد علمتُ أنَّ نبيًّا قد بَقَيَ ، وقد كنتُ أظنَّ أنه يَخْرِج بالشام . وقد أكرمتُ رُسُلك ، وَبعثتُ إليك بجاريَتَين لهما مكان أ في القيط عظيم ، وبكسوة ، وأهديت إليك بعلة التركبها . والسلام .

### کتابه صلی الله علیه وسلم الی کسری ابرویز عظیم فارس

[ بسم الله الرحمن الرحيم . ]

مين محمد رسول الله إلى كيسرى عظيم فارس:

سَلام على مَن اتَّبع الهدى ، وآمن بألله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلاّ اللهُ وحدّه لا شريك له ، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه .

وأدعوك بدُعاءِ الله فإني أنا رسولُ الله إلى الناس كافة ، لأُنذر مَن كان حيثاً ويتحيق القولُ على الكافرين . فأسليم تسلم ؛ فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك .

#### الى الهرمزان (عامل لكسرى)

من محمد رسول الله إلى الهُرمُزان : إني أدعوك إلى الإسلام أسلم تسلّم .

رسالته (صلى الله عليه وسلم ) إلى : الحارث بن شمر الغساني صاحب دمشق :

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام علی من اتّبع الهدی وآمن به .

إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك .

( الطبر ي – ۲/۳۰۳ )

# رسالته ﷺ إلى هوذة بن علي"، صاحب اليمامة :

بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على .

سلام على من اتبّع الهدى . واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر . فأسلم تسلم ، وأجعل لك ما تحت يديك .

( صبح الأعشى - ٣٧٩/٦)

# كتابه ﷺ الى جيفر وعبد ابني الجلندي

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله ، إلى جَيفَر وعَبد ابني الجُلّندى :

السلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ُ : فإنتى أدعوكما بدعاية الإسلام . أسلما تسلما ، فإنتى رسول الله إلى الناس كافة ، لأُنذرَ مَن كانَ حيّاً ويَحقّ القول على الكافرين . وإنكما إن أقررتما بالإسلام ولَّيتُكما . وإن أبيتما أن تُصَّرًّا بالإسلام ، فإنَّ مُلككما زائل ، وخيلي تَحلُّ بساحتكما ، وتَظهر نُبوِّتي عـــلي مُلككما

وكتب أُبكيّ بن كعب .



# الى المنذر بن ساوى العبدي عامل كسرى على البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

مين محمد رسول ِ الله إلى المُنذرِ بن ساوى

سلام على من اتبع الهدى ، أما بعدُ : فإني أدعوك إلى الإسلام . فأسليم تسلّم يجعل الله ُ لك ما تحت يديك . واعلّم أن ديني سيّظهر إلى مُنتهى الخُفّ والحافر .

الله رسول محمد

علامة الختم

#### مكتوب آخر الى المنذر بن ساوى

بسم الله الرحمن الرحيم .

مين محمد ٍ رسول ِ الله ِ إلى المنذر بن ساوى :

سلام عليك . فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد ' : فإني أذكرك الله عزّ وجل ، فإنه من ينصح فإنما ينصح للفسه ، وإنه من يُطِيع رُسُلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لي . وإن رُسُلي قد أثنوا عليك خيراً . وإني قد شفعتُك في قومك ، فاترُك للمسلمين ما أسلموا عليه . وعفوت عن أهل الذنوب ، فاقبل منهم . وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك . ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية .

علامة الحتم

#### الى المنذر أيضا

[ إلى المنذر بن ساوى :

أما بعد ُ : فإن ّ رُسُلِي قد حمدوك ، وإنك مهما تصلح أصلح إليك ، وأُثبك على عملك ، وتنصح لله ولرسوله . والسلام عليك ] .

#### مكتوب المنذر الى النبي صلى الله عليه وسلم

أما بعد يا رسول الله : فإني قرأتُ كتابك على أهل بحرَين ، فمنهم مَن أحبَّ الإسلام وأعجَبَه ودَّخَلَ فيه ، ومنهم مَن كرِهمَه . وبأرضي مجوس ويهود . فأحدِثْ في ذلك أمرَك .

# مكتوبه صلى الله عليه وسلم الى المنذر أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى المُنذر بن ساوى :

سلام الله عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد : [ فإن كتابك جاءني وسمعت ما فيه ، فمن صلى صلاتنا ، و ] استقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ما لنا ، وعليه ما علينا . ومن لم يفعل ، فعليه دينار من قيمة المعافري . والسلام ورحمة الله ، يغفير الله لك .

# كتابه صلى الله عليه وسملم الى المنذر في مجوس هجر

إعرض عليهم الإسلام . فإن أسلموا ، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا . ومَن أبى ، فعليه الجزية ُ في غير أكل ٍ لذبائعهم ولا نكاح لنسائهم .

#### الى أهل عمان والبحرين

من محمد النبي رسول الله ، لعباد الله الأسبكَديّين ، ملوك عُـمـَان وأسبذ عُـمان مَـن كان منهم بالبحرين :

إنهم إن آمنوا ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأطاعوا الله ورسوله ، وأعطوا حق ً النبي ، ونستكوا نُسئُك المسلمين ، فإنهم آمنون ؛ وإن هم ما أسلموا عليه . غير أن مال بيت النار ثنيا لله ورسوله ؛ وإن عشور التمر صدقة ، ونصف عشور الحب . وإن للمسلمين نصرهم ونصحهم ، وإن لهم على المسلمين مثل ذلك . وإن هم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا .

#### الى الهلال صاحب البعرين

سلم أنت . فإنتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، لا شريك له ، وأدعوك إلى الله وحده ، تُؤمن بالله ، وتُطيع وتَدخُل في الجَماعة فإنه خير لك .

والسلام على مَن اتّبع الهدى .

# الى قبيلة عبد القيس (في البحرين)

من محمد رسول الله إلى الأكبر بن عبد القيس :

إنهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله ، على ما أحدثوا في الجاهلية من القُحرَم . وعليهم الوفاء بما عاهدوا . ولهم أن لا يتُحبَسوا عن طريق الميرة ، ولا يتُمنعوا صوبَ القطر ، ولا يتُحرَموا جريم الثمار عند بتُلوغه . والعكلاء بن الحضرمي أمين رسول الله على بترّها ، وبحرها وحاضرها ، وسراياها ، وما خرّج منها . وأهل البحرين خُفَراؤه

من الضّيم ، وأعوانُه على الظالم ، وأنصاره في الملاحم . عليهم بذلك عهد الله وميثاقه ، لا يُبدِّلوه قولاً ، ولا يُريدوا فُرقةً . ولهم على جند المسلمين الشركة في الفيء ، والعدلُ في الحُكم ، والقصدُ في السيرة ، حُكم لا تبديل له في الفريقين كليهما . والله ورسوله يشهد عليهم .

#### لعبد القيس أيضا

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله لعبد القيس ، وحاشيتها من البحرين وما حولها .

إنكم أتيتموني مسلمين ، مؤمنين بالله ورسوله ، وعاهدتم على دينه . فقبلتُ ، على أن تطيعوا الله ورسوله فيما أحببتم وكرهتم ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ، وتحجّوا البيت ، وتصوموا رمضان . وكونوا قائمين لله بالقسط ولو على أنفسكم . وعلى أن تؤخذ من حواشي أموال أغنيائكم فترد على فقرائكم ، على فريضة الله ورسوله في أموال المسلمين .

#### كتابه صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن :

من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، ودعا دعوتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله .

ومن أسلم من يهودي أو نصراني فله ما للمسلم وعليه ما على المسلم ، ومن أبى فعليه الجزية : على كل حالم ، من ذكر أو أنثى ، حرّ أو عبد، دينار واف ، أو قيمته من المعافر في كل عام .

# مكتوب فر ُو َة بن عمرو عامل معان الى النبي صلى الله عليه وسعلم

لمحمد رسول الله :

إني مُقرِرٌ بالإسلام مصدّق به . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، أنت الذي بشّرَ بك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام .

# جواب النبي صلى الله عليه وسلم الى فروة

من محمد رسول الله إلى فَرُوَّة بن عمرو:

أما بعد : فقد قدم علينا رسولك ، وبلّغ ما أرسلت به ، وخبّر عمّا قبلكم ، وأتانا بإسلامك . وإنّ الله هداك بهداه ، إن أصلحت وأطعتَ الله ورسولة وأقمتَ الصلاة وآتيتَ الزكاة .

# الى الحارث بن أبي شمر الفساني

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبيي شَمير .

سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدّق. فإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحدّه لا شريك له ، يَبقى لك مُلكك .

#### الى قبيلة بكر بن وائل

[من محمد رسول الله] إلى بكر بن واثل : أسُّلموا تسلّموا

#### مكاتبة أكثم بن صيفي مع رسول الله

ذكر أبو هلال الحسن بنعبد الله بنسهل العسكري أن أكثم بنصيفي سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه مع ابنه حبيش: باسمك اللهم من العبد إلى العبد.

أما بعد فأبلغنا ما بلغك، فقد أتانا عنك خبر لا ندري ما أصله. فأن كنت أريت فأرينا . وإن كنت ُعلّمت فعلّمنا وأشركنا في خيرك . والسلام .

وقيل إنه أراد أن يأتيه ، فمنعه قومه وقالوا : أنت شيخنا وكبيرنا وقد تجاوزت في السّن ونخشى عليك الطريق .

فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من محمد رسول الله إلى أكثم بن صيفي .

سلام الله . أحمد الله إليك . وإن الله يأمرني أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له . و(أن) آمر الناس بقولها . والخلق خلق الله . والأمر أمر الله . وكله إلى الله . والله خلقهم وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير . آذنتكم بأذانة المرسلين . لتُسئلُن عن النبأ العظيم . ولتعلمُن نبأه بعد حين .

#### الى يهود خيبر

بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه المصدّق لما جاء به . ألا إن الله قال لكم يا معشر أهل التوراة وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم : « محمد "رسول الله والذين معه أشيد الله على الكفار رُحماء بينهم ، تراهم رُكعاً سُجداً يبتغون فضلاً مين الله ورضواناً . سيماهم في وُجُوهيهم مين أثر السنَّجود. ذلك مَثَالُهُم في التوراة .

ومَثْلُهُمْ فِي الإنجيل كَنَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليبَغْيِظَ بهِمُ الكفّارَ . وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا وعَمَلُوا الصَالحاتِ منهم مَغْفِرَةٌ وأُجراً عظيماً » .

وإني أنشيد كم بالله وأنشدكم بما أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كانقبلكم من أسباطكم المن والسلوى ، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائيكم حتى أنجاكم من فرعون وعتمله ، إلا أخبر تموني : هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم . « قد تبيّن الرُّشندُ من الغي » فأدعوكم إلى الله وإلى نبية .

# كتاب مسيلمة الكذاب الى النبي صلى الله عليه وسلم

كتب النبي عليه السلام إلى مسيلمة يدعوه إلى الإسلام ...

وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري فيما رواه ابن الكلبي وابن سعد، ـــ ولم يرو نصّ الكتاب ـــ فأجاب مسيلمة :

مِن مُسَيلمة رسول الله ، إلى محمد رسول الله .

سلام عليك . أما بعد ُ : فإنيّ قد أُشرِكتُ في الأمر معك ، وإنّ لنـــا نصفَ الأرض ، ولكن ّ قريشاً قوم يعتدون .

# جوابه صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله ، إلى مسيلمة الكذَّاب .

السلام على مَن اتّبع الهدى . أما بعدُ : فإنّ الأرض لله يُـورِثُها مَن يشاء مِن عبادِه ، والعاقبة للمتّقين .

وكتب أبيّ بن كعب (١) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة للدكتور محمدحميد الله

# عقود الأمان والصّلح بَينَ المُسْلِمِين والدُّول الأخرى

- وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمْ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ال
- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامُّنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... ١
- وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَدُمُ وَلَا تَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

   كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

   أَنكَننَا تَخَذُونَ أَيْمَننكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّا يَبْلُوكُمُ
  - ٱللَّهُ بِدِّء وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُرْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١

(سـورة النحــل)

- إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدُهُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَدْ يَنفُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَدْ يُظَنهِرُواْ عَلَيكُمْ أَحَدًا
  - فَأَيُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُمِبُّ الْمُتَّفِينَ

( ســـورة التوبة )

- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَ أُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ
  - الْحَرَامُ فَمَا اسْتَقَدْمُواْ لَكُرْ فَاسْتَقِيمُواْ لَمُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٢

( ســـورة التوبة )

- ١ وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة بينها .
- ٧ تساوي أبناء الأمة جميعاً في الحقوق والكرامة، يُنجير أدناهم على أعلاهم.
- تكاتف الأمة كلها دون الظلم والاثم والعدوان والفساد كائناً من كان الظالم والمفسد .
- ٤ -- اشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع أعدائها ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن .
  - تأسيس المجتمع على أحسن النظم وأهداها وأقومها .
- مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العام ، ووجوب الامتناع عن نصرتهم .
- حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالماً متعاوناً ، والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم .
- ٨ لغير المسلمين دينهم وأموالهم ، لا يتجبرون على دين المسلمين ولا تؤخذ منهم أموالهم .
  - على غير المسلمين أن يساهموا في نفقات الدولة كما يساهم المسلمون.
- ١٠ على غير المسلمين ــ في الدولة الإسلامية ــ أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد كل عدوان .
  - ١١ \_ وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما داموا محاربين .
- ١٧ \_ وعلى الدولة أن تنصر من يُـظلم منهم كما تنصر كل مسلم يُـعتدى عليه .
- ١٣ ــ على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم .
- ١٤ \_ اذا كانت مصلحة الأمة في الصلح وجب على جميع أبنائها مسلمين وغير

- مسلمين أن يقبلوا الصلح.
- ١٥ لا يؤاخذن انسان بذنب غيره ولا يجني جان إلا على نفسه .
- ١٦ ــ حرية الانتقال في داخل الدولة وإلىخارجها مصونة بحماية الدولة .
  - ١٧ لا حماية لآثم ولا لظالم.
- ١٨ المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان .
- ١٩ هذه المبادىء تحميها قوتان: قوة معنوية وهي ايمان الشعب بالله ومراقبته له ورعاية الله لمن برّ ووفى ، وقوة مادية وهي رئاسة الدولة التي يمثلها محمد عليه .

#### وهذا نص المعاهدة كاملة:

# كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار واليهود وهو دستور الدولة البلدية بالمدينة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- (۱) هذا كتاب من محمد النبي [ رسول الله ] بين المؤمنين والمسلمين من قريش و [ أهل ] يثرب ومن تبيعهم فلحيق بهم وجاهد معهم .
  - (٢) أنهم أمّة واحدة مين دون الناس .
- (٣) المهاجرون من قريش على رَبعتهم يتعاقلون بينهم وهم
   يَفدُون عانيتَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (٤) وبنو عَـوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلـهم الأولى ، وكل طائفة تـَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (٥) وبنو الحارث [ بن الخزرَج ] على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (٦) وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

- (٧) وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (٨) وبنو النّجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (٩) وبنو عَمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ،
   وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (١٠) وبنو النّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (١١) وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- (١٢) وأن المؤمنين لا يتركون مُفرَحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل .
  - (۱۲ ب) وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
- (١٣) وأن المؤمنين المتقين [ أيديهم ] على [ كل ] مَن بغى منهم ، أو ابتغى دَسيعة ظلم ، أو إثما ، أو عدواناً ، أو فساداً بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان ولد أحدهم .
- (١٤) ولا يَقَتُلُ مؤمنٌ مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن .
- (١٥) وأن ذمّة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .
- (١٦) وأنه مَن تبعنا من يهود فإنّ له النصرَ والأسوةَ غير مظلومين ولا مُتناصر عليهم .
- (١٧) وأن سيلم المؤمنين واحدة ؛ لا يُساليم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلا على سواءٍ وعدل بينهم .
  - (١٨) وأنَّ كل غازية غَزَت معنا يعقب بعضها بعضاً .

(١٩) وأن المؤمنين يُبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله .

(٢٠) وأن المؤمنين المتقين على أحسن هـُـدًّى وأقومه .

(۲۰ ب ) وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن .

(٢١) وأنه مَن اعتَبط مؤمناً قتلا عن بيّنة فإنه قَوَدٌ به ، إلا أن يَرضى ولي المقتول [ بالعقل ] ، وأنّ المؤمنين عليه كافّةً ولا يحلُّ لهم إلا قيام عليه .

(۲۲) وأنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر أن يتنصر مُحدثًا أو يُئُويه ، وأن من نصره ، أو آواه ، فإن عليه لعنة الله وغضبته يوم القيامة، ولا يُؤخذ منه صرف ولا عدل . (۲۳) وأنكم مهما اختلفتم فيه مين شيء، فإن مردَّه إلى الله وإلى محمد.

\* \* \*

(٢٤) وأنَّ اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين .

(٢٥) وأن يهود بني عوف أُمّــة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلَم وأثم ، فإنه لا يُوتِـــغ إلا نفسه وأهل بيتِه .

(٢٦) وأنّ ليهود بني النّجّار مثل ما ليهود بني عوف .

(٢٧) وأن "ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف .

(۲۸) وأن ّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف .

(٢٩) وأنَّ ليهود بني جُشَمَ مثل ما ليهود بني عوف.

(٣٠) وأنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف .

(٣٢) وأن جَفَنْهَ بطن مين ثعلبة كأنفسهم .

- (٣٣) وأن لبني الشُّطَيَبَة مثل ما ليهود بني عوف ، وأن ّالبرَّ دون الإثم .
  - (٣٤) وأن موالي ثعلبة كأنفسهم .
  - (٣٥) وأن بطانة يهود كأنفسهم .
  - (٣٦) وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد .
- (٣٦ ب ) وأنه لا يَنْحَجَز على ثار جُرُح ، وأنه مَن فَتَكُ فَبَنُك فَبَنُك فَتَكُ فَبَنُك وأنه مَن فَتَكُ فَبَنفسه فتك وأهل بيته إلا مَن ظَلَم وأن الله على أبَرَ هذا .
- (٣٧) وأن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وأن بينهم النصح بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم .
  - (٣٧ ب ) وأنه لا يأثم امراءٌ بحليفه ، وأنَّ النصر للمظلوم .
  - (٣٨) وأنَّ اليهود يُنفيقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .
    - (٣٩) وأن يتثرب حرام جونُها لأهل هذه الصحيفة .
      - (٤٠) وأنَّ الجار كالنفس غير مُضارٌّ ولا آثم .
        - (٤١) وأنه لا تُجار حرمة " إلا بإذن أهلها .
  - (٤٢) وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدّث ، أو اشتجار يُخاف فسادُه ، فإن مرَدَّه إلى الله وإلى محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرَّه .
    - (٤٣) وأنه لا تُجار قريشٌ ولا مَن نَصَرها .
    - (٤٤) وأن "بينهم النصر على مَن دهم يثرب .
  - (٤٥) وإذا دُعوا إلى صلح يُصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه ، وأنهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك ، فإنه لهم على المؤمنين إلا مَن حاربَ في الدين .
    - (٥٤ ب ) على كل أناس حيصَّتهم مين جانبهم الذي قيبلهم .

(٤٦) وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم لا يتكسيب كاسب إلا على نفسه ، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبتر .

(٤٧) وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالم أو آثم ، وأنه مَن خرجَ آمِن ٌ ومن قعد آمِن ٌ بالمدينة ، إلا مَن ظلّم وأثم ، وأن الله جار ٌ لمن بَرَ واتقى ، ومحمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .

. .

#### هدنة الحديبية

- ١) باسمك اللهم".
- ٢) هذا ما صالح عليه محمد ً بن عبد الله سهيل بن عمرو .
- ٣) واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض .
- ٤) [على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو آمين على دمه وماله ، ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمين على دمه وماله ].
- ه) على أنه مـــن أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده و عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردو وه عليه .
  - ٦) وأن "بيننا عيبة مكفوفة ، وإنه لا إسلال ولاإغلال .
  - ٧) وأنه من أحبً أن يدخل في عقد محمد وعهده دخلَه ،
     ومن أحبً أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخلَ فيه .
- فتواثبت خزاعة فقالوا: « نحن في عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا: « نحن في عقد قريش وعهدهم » .
- ٨) وأنت ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا
   كان عام "قابل ، خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً ،
   معك سلاح الراكب : السيوف في القُرُب، ولا تدخلها بغيرها .
  - ٩) [ وعلى أن هذا الهدى حيث ما جثناه ومحلّه فلاتقدمه علينا ] .
- ۱۰ شهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين :
   أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ،

وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وسعدُ بن أبي وقاص ، ومحمودُ بن مسلمة .

> وم كرز بن حفص (و ... ؟ من المشركين ) . وعلى " بن أبى طالب وكتب .

#### تجديد حلف خزاعة

كانت خُزاعة مُ حُلفاء جد معبد المطلب ، حين تنازع مع عمه نوفل في ساخات وأفنية من السقاية ، كانت في يد عبد المطلب فأخذها منه ، فاستنهض عبد المطلب فلم ينهض معه منهم أحد وقالوا: لاندخُل بينك وبين عملك . ثم كتب إلى أخواله بني النجار ، فجاء منهم سبعون وقالوا: ورب هذه البنية لتر دن على ابن أختنا ما أخذت منه وإلا أملأنا منك السيف ، فرد . ثم حالف نوفل بني أخيه عبد شمس ، فحالف عبد الطلب خزاعة .

وكان عليه السلام بذلك عارفاً، ولقد جاءتُه خزاعة ُ يوم َ الحديبيّة بكتابِ جدّه فقرأ عليه أُبيّ بن كعب وهو :

ياسمك اللهم.

هذا حلفُ عبد المُطلب بن هاشم لخُزاعة ؟ إذ قسدم عليه سَرَواتُهم وأهلُ الرأي منهم . غائبُهم يُقرِر بما قضى عليه شاهدُهم . إن بيننا وبينكم عهود الله وعقود وما لا يُنسى أبداً . اليد واحد والنصرُ واحد ، ما أشرق ثبيرٌ وثبت حرراء وما بَل بحرٌ صُوفة ً . ولا يُزاد فيما بيننا وبينكم إلا تجدُّداً أبد الدهر سرمداً .

وفي رواية : باسمك اللقم

هذا ما تحالف عليه عبد المُطلّب بن هاشم ، ورجالات عمرو بن ربيعة من خُزاعة . تحالفوا عن التناصروالمواساة ما بلّ بحرٌ صوفة ، حيلفاً جامعاً غير مفرق . الأشياخ على الأشياخ ، والأصاغر على الأصاغر ، والشاهد على الغائب . وتعاهدوا وتعاقدوا أو كد عهد وأوثق عقد ، لا يُنقض ولا يُنكَث ما أشرقت شمس على ثبير ، وحسن بفلاة بتعير ، و ما أقام الأخشبان واعتمر بمكة إنسان . حلف أبد لطول أمد ، يزيده طلوع الشمس شد الوظلام الليل مد الله وإن عبد المطلب وولد ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاونون . على عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على كل طالب . وعلى خراعة النصرة لعبد المطلب وولكه ومن معهم على جميع العرب في شرق أو عمر أو حرن أو سهل. وجعلوا الله على ذلك كفيلا وكفى به حميلاً.

ولما تذكرت خُزاعة ُذلك الحيلف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ؛ قال صلى الله عليه وسلم: ما أُعرفني بحيلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحيلف ؛ وكل حيلف كان في الجاهلية فلا يرزيده الإسلام لا السيداة ولا حيلف في الإسلام ... وتم الأمر بين الطرفين على تقرير هذه المحالفة وتجديد عهدها ، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط أن لا يُعين ظالماً وإنما ينصر مظلوماً .

# معاهدة مع بني ضمرة

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله ، لبني ضمرة :

بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن "لهم النصر على من رامهم، إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحر" صوفة". وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. عليهم بذلك ذمِنة الله وذمِنة رسوله. ولهم النصر على من بَراً منهم واتقى .

# معاهدته صلى الله عليه وسلم مجدي بن عمرو سبيد بني ضمرة

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر في السنة الثانية للهجرة في سبعين رجلا ، ليس فيهم أنصاري يُريد قريشاً وبني ضمرة ، والمستقرت المصالحة على أن :

لا يغزو بني ضمرة ولا يغزونه ، ولا يكثروا عليه جمعاً ، ولا يعينوا عليه عدواً .

ولم يرو النص الكامل .

# مكتوب ابن العلماء صاحب أيلة الى رسبول الله ومعاهدته صلى الله عليه وسلم مع أهل أيلة

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه أُمَنَةً من الله ومحمد النبي رسول الله ليُحنّه بن رُوبة وأهل أيلة . سفنهم وسيّارتُهم في البرّ والبحر . لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ، ومن كان معهم من أهل الشأم وأهل اليمن وأهل البحر . فمن أحدث منهم حدّانًا ، فإنه لا يحول مالله دُون نفسه ، وإنه طيّبٌ لمن أخذه من الناس .

وإنه لا يحل أن يُمُنْنَعوا ماء يَرِدونه ، ولا طريقاً يُريدونه من بَرَّ أُو بحر .

هذا كتاب جهيم بن الصَّلْت وشُرَحْبيل بنحسَّنة بإذن رسول الله.

# معاهداته صلى الله عليه وسلم مع أهل جرباء وأندح

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتابٌ من محمد النبي لأهل أذرُح . إنهم آمنون بأمان الله ومحمد ، وإن عليهم ماثة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم بالنُصح والإحسان للمسلمين ومن لَجاً إليهم من المسلمين من المسّخافة والتعزير إذا خشوا على المسلمين وهم آمنون حتى يُحدث إليهم محمد قبل خروجه .

### أمان ليهود بني عاديا من تيماء

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد رسول الله لبني عاديا : إن َّ لهم الذِمَّة وعليهم الجيزية ، ولا عداء ولا جلاء ، الليل مد ، والنهار شد .

وكتب خالد بن سعيد .

# معاهدته صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما كتب محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل نَجران : إذ كان عليهم حُكمُه في كل ثمرة ، وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق ، فأفضل ذلك عليهم ، وتترك ذلك كله لهم ، على ألفي حُللة من حُلل الأواقي : في كل رَجب ألف حُللة ، وفي كل صَفَر ألف حُللة ، كل حُللة أوقية من الفضة . فما زادت على الخراج ، أو نقصَصَتْ عن الأواقي فبالحساب . وما قنضوا

من دروع ، أو خيل ، أو ركاب ، أو عروض أخيد منهم بالحساب . وعلى نَجرانُ مؤنة رُسُلي ، ومتعتُهم ، ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك ، ولا تُحبَس رُسُلي فوق شهر .

وعليهم عارية ثلاثين درِعاً ، وثلاثين فرَساً ، وثلاثين بعيراً ، إذا كان كيد باليمن ومَعرَّة . وما هكك مما أعاروا رُسُلي من دروع ، أو خيل ، أو ركاب ، أو عروض ، فهو ضمين على رُسُلي ، حتى يؤدُّوه إليهم .

ولنجران وحاشيتها ، جِوار الله وذِمّة محمد النبي رسول الله على أموالهم، وأنفسهم، وملتهم، وغائبهم، وشاهدهم وعشيرتهم، وبيعهم وكل ما تحت أيديهم مين قليل أو كثير . لا يُغيّر أسقُف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيّته ولا كاهن من كهانته . وليس عليهم ربيّة ، ولا دم جاهلية . ولا يحشرون ، ولا يعشرون ، ولا يطأ أرضهم جيش . ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين . ومن أكل رباً من ذي قبل فذمّتي منه بريئة . ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر .

وعلى ما في هذا الكتاب جوارُ الله ، وذمّة محمد النبي رسول الله ، حتى يأتي اللهُ بأمره ، ما نَصّحوا وأصلَحوا ما عليهم ، غير مثقـَلين بظـُلم .

شهد أبو سفيان بن حرب ، وغيلان ً بن عمرو ، ومالك ً بن عوف من بني النّصر ، والأقرع بن حابس الحنظلي ، والمغيرة ً بن شعبة ً ." وكتب لهم هذا الكتاب عبد ً الله بن أبي بكر .

( وقال يحيى بن آدم : وقد رأيتُ كتاباً في أيدي النجرانيين ، كانت نسختُه شبيهةً بهذه النسخة ، وفي أسفله : وكتب علي بن أبو [ كذا ] طالب ، ولا أدري ماذا أقول فيه ) .

# لأبي الحارث بن علقمة أسعقف نجران

[ بسم الله الرحمن الرحيم ] من محمد النّبي ، إلى الأسقّف أبي الحارث ، وأساقفة نَجران ً ، وكهنتهم ، ومن تبعهم ، ورهبانهم :

إن لهم ما تحت أيديهم ، من قليل وكثير من بيتعهم ، وصلواتهم ، ورهبانيتهم ، وجوار الله ورسوله . لا ينغيس أسقف من أسقفيته ، ولا راهب من رهبانيته ، ولا كاهن من كهانته . ولا يغيس حقرقهم ولا سلطانهم ، ولا شيء مما كانوا عليه . [ على ذلك جوار الله ورسوله أبداً] ، ما نصحوا واصطلحوا فيما عليهم ، غير مثقلين بظلم ولا ظالمين .

وكتب المغيرة .

#### تجديد أبى بكر العهد للنجرانيين

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر ، خليفة محمد النبى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل نجران :

أجارهم بجوار الله ، وذمّة محمد النبي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أنفسهم ، وأرضهم ، وملتهم ، وأموالهم ، وحاشيتهم ، وعبادتهم ، وغائبهم ، وشاهدهم ، وأساقفتهم ، ور هبانهم ، وبيمهم وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير ، لا يحشرون . ولا يغير أنسقف من أسقفيته ، ولاراهب من رهبانيته ، وفاة لهم لكل ما كتب لهم محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) . وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله

وذ ِمّة محمد النبى (عليه السلام) أبداً . وعليهم النُصح والصلاح فيما عليهم من الحق .

شهد المستورد بن عمرو ــ أحد بني القـَين ــ ، وعمرو مولى أبي بكر ، وراشد ُ بن حذيفة ، والمغيرة ُ وكتب .

# كتاب عمر اليهم قبل اجلائه اياهم من نجران

بسم الله الرحمن الرحيم من عُـمـَر ً أمير المؤمنين إلى أهل رُعاش كلها

سلام عليكم ، فإن أحمد الله الذي لا إله إلا " هو ، أما بعد ُ :

فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد ، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداد ، ونصاحبه صحبة حسنة . فاد كروا ولا تهلكوا ، وليبشر من أسلم منكم . فمن أبي إلا النصرانية ، فإن ذمتي بريثة ممن وجدناه – بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى – بنجران .

أما بعدُ : فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحداً منكم على الإسلام ، أو عذاً به عليه ، إلا أن يكون قسراً جبراً ووعيداً ، لم يُنفَذُ \* إليه منه شيء .

أما بعد : فقد أمرت على أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم .

# كتاب عمر لهم وقت اجلائه اياهم

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عُـمَـرُ أمير المؤمنين لأهل نجران م: سار منهـ آم: بأمان الله ، لا يضه أه أحد من المه

من سار منهم آمن بأمان الله ، لا يضر أه أحد من المسلمين ، وفاءً لهم بما كتب لهم محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر (رضي الله عنه)

أما بعد: فمن مرَّوا به أمراء الشأم والعراق، فلينُوسعهم من حرث الأرض. فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله " وعقبة لهم مكان أرضهم. لاسبيل عليهم فيه لأحد، ولا مغرم.

أما بعد : فمن حضرهم من رَجُل مسلم ، فلينصرهم على من ظلَمتهم ، فأنهم أقوام لهم الدّمتة . وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً ، من بعد أن يقدموا. ولا يكلّفوا، إلاّ من صنعهم البراً ، غير مظلومين ، ولا معتدى عليهم .

شهد عثمان بن عفان ، ومعيقيب وكتب .

# كتاب عثمان الى عامله في النجرانيين

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عثمان أمير المؤمنين . إلى الوليد بن عقبة .

سلام عليك . فإني أحمد الله الذي لا إله إلا " هو . أما بعد :

فإن الأسقف والعاقب وسراة أهل نجران الذين بالعراق ، أتوني فشكوا إلى ، وأروني شرط عُمر لهم. وقد عليمتُ ما أصابههم من المسلمين ، وإني قد خفقت عنهم ثلاثين حُلّة من جزيتهم ، من المسلمين ، وإني قد خفقت عنهم ثلاثين حُلّة من جزيتهم ، تركتُها لوجه الله تعالى جل ثناؤه . وإني وفيت لهم بكل أرضهه التي تصد ق عليهم عُمر عُقبي مكان أرضهم باليمن . فاستوش بهم خيراً فإنهم أقوام لهم ذمة ، وكانت بيني وبينهم معرفة . وانظر صحيفة كان عُمر كتبها لهم فأوفهم ما فيها . وإذا قرأت صحيفتهم فارد دُها عليهم . والسلام .

وكتب حُمْران بن أبان للنصف من شَعبان سنة سبع وعشرين .

#### تجديد علي العهد للنجرانيين

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من عبد الله عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين لأهـــل النجرانية :

إنكم أتيتموني بكتاب من نبي الله (صلى الله عليه وسلم) ، فيسه شرط لكم على أنفسكم وأموالكم . وإني وقيت لكم بما كتب لكم محمد (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر وعُمَر . فمَن أتى عليهم من المسلمين فلنيق لهم ، ولا يُضاموا ولا يُظلَموا ولا ينتقص حق من حقوقهم .

وكتب عبد ُ الله بن أبي رافع لعشر خلون من جُمادي الآخرة سنة سبع وثلاثين منذ وَلَج رسول ُ الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة َ (١) .

<sup>(</sup>۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة للدكتور محمد حميد الله .

دبلومًا يَّبَةُ الاَبِيِّلُام مِن خِللال رَسَائِل الرَسُول مِنْ

#### بداية قصة النشاط الدبلوماسي:

المتتبع للسيرة النبوية ، يلاحظ ان رسول الله عَلَيْكُ كان حريصاً على تحقيق المنجزات الآتية :

- ١ ــ تثبيت قواعد المجتمع والدولة الناشئة في المدينة المنورة .
- ۲ تأسیس قوة ضاربة مدافعة تفرض هیبة الدین الجدید و احترامه علی
   من حوله .
- ٣ احباط المؤامرات اليهودية الماكرة التي كانت تهدف إلى وقف انتشار
   الدعوة ونسفها من الداخل ، وبالتالي تصفية الرسول شخصياً .
- ٤ كشف أدوات مؤامرات الداخليين من المنافقين ومرضى النفوس وإبطال كل تأثير لهم .
- ٥ توظيف صلح الحديبية لمصلحة الاسلام والمسلمين . وقد حدث هذا بالفعل ، فقد استمر الصلح سحابة سنتين كانتا من أكثر السنوات خيراً وأحفلها بالنتائج الطيبة ، إذ أن الإسلام لم يعرض على أحد من العقلاء إلا دخل فيه ، حتى « دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الاسلام قبل ذلك » (١) . هذا ما كان رسول الله عليه يحرص على إنجازه ، فلما تم له ذلك تطلع إلى العالم الحارجي وشرع في إعطاء الدين الجديد دوره الدولي والعالمي ، ورسالته الانسانية .

وكان لا بد لمثل هذا التحرك من خطة سياسية ، ذات مراحل تنفيذية ، تراعى فيها أوضاع المنطقة السياسية والعسكرية وأحوالها الاجتماعية والفكرية .

#### خطة النبي في حملته الدبلوماسية :

ان الوقائع الدقيقة والمعلومات المفصلة التي وصلتنا عن السيرة النبوية تستند على وثائق ثابتة ، فضلاً عن الروايات المتواترة التي لا يرقى اليها الشك ، والتي خضعت لتمحيص قاس وتقييم على درجة عالية من الانصاف والدقة .

هذه الثوابت والوقائع بمجملها تدل دلالة ظاهرة ، عند التحليل والاستقراء ،

على أن النبي عَلِيْكُم كان يتحلى بأسلوب دبلوماسي في منتهى الرقي والتقدم ، حسب مفهوم العصر الحديث للدبلوماسية ، وكان يتميز برؤية سياسية شاملة ، لا تقتصر على عيطه الشرق — اوسطى فقط بل تتناول العالم القديم بأسره .

لقد ارتكزت الحملة الدبلوماسية المحمدية ، كما يظهر للمحلل على ثلاثة معطيات أساسية :

أولها: «المدينة المنورة» وما يجاورها من قبائل وبلاد، باعتبارها «وطن الدعوة» و «المخزن الرئيسي» لقوى الاسلام وطاقاته، ومن الواضح أن المدينة المنورة اكتسبت هذا المعنى، وتمرست بذلك الدور بعد أن تمكن رسول الله عليه من تحقيق المنجزات التي أشرنا اليها آنفاً، فكان من نتيجتها أن رسخت الدعوة في المدينة، وأثبتت قدرتها، لا على الدفاع عن نفسها فحسب بل على مهاجمة اعدائها في عقر دارهم، وكان من نتيجتها أيضاً أن انتقلت المدينة إلى التأثير الهادىء والفعال في محيطها القريب.

وثانيها: «حلقات النفوذ الاجنبي » المحيطة بالمدينة النورة ، قلب الاسلام ومحضنه الاول باعتبار تلك الحلقات طوقاً خبيئاً احكمته الدولتان الجبارتين في ذلك العصر حول «دولة الاسلام » الناشئة وسيطرت بواسطته على كل متنفس لها (اتصال بالحارج، تجارة) وعلى كل تحرك فيها، وأقامت الدولتان الجبارتان في هذه الحلقات حكاماً تابعين لها ينفذون سياستها ويتقيدون بتعليماتها ويحكمون شعوبهم وفقاً لمصالحها، وكانت هذه الحلقات في ظواهر تكوينها الاجتماعي والسياسي على نوعين :

أولها : ممالك أو امارات .

وثانيها : قبائل أو تجمعات قبلية تتمتع بنوع من الاستقلال وتؤثر فيمن حولها من البلاد والعباد .

#### فالممالك الخاضعة لدولة الفرس هي :

- أ البحرين ، وهي البلاد الواقعة على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان .
  - ب عمان وهي الكورة الواقعة على ساحل بحر اليمن والهند .
  - ج اليمامة وهي البلاد الواقعة على بعد عشرة آيام من البحرين .

حضرموت وهي الناحية الواسعة الواقعة شرقي عدن قرب البحر .

### أما الممالك الخاضعة لدولة الروم فهي :

أ – بلاد الشام المعروفة .

ب — مصر، وهي المنطقة التي تشمل شمال وشرق افريقيا والتي تتصل شمالاً " بتخوم الجزيرة العربية .

ج – الحبشة، وهي المنطقة التي تشمل أواسط وشرق افريقيا والتي يفصل بينها وبين المدينة المنورة « البحر الاحمر » فقط .

#### وأما القبائل والتجمعات القبلية :

فهي إما حصن يشتمل على بعض القرى ويتفرد بحكمه ملك ، «كدومة الجندل » الواقعة على سبعة مراحل من دمشق بينها وبين المدينة المنورة .

و إما قبيلة ذات شوكة ولها نفوذ على من حولها كقبيلة « نهد » أو « همدان » وإما مجموعة من الناس يرجى خيرهم كنصارى « نجران » .

٣ – وآخر المعطيات الاساسية وأهمها على الاطلاق هو وجود الدولتين ،
 الأكثر قوة والأوسع رقعة ومساحة وعدداً في ذلك العصر ، وهما دولتا الفرس والروم اللتان كانتا تتصارعان على اقتسام العالم القديم ، وكانت نقطة التماس" الحارة بينهما ، على الحدود الشمالية للدولة الاسلامية الناشئة .

من هذا الوصف « الجغرا – سياسي » لما كانت عليه دولة الاسلام الوليد في المدينة النورة ، وما كانت عليه المنطقة المحيطة بها ، وما كان عليه وضع الدولتين المتصارعتين على العالم آنذاك ، يتبين للمحلل أن هاتين الدولتين كانتا تحاصران « دولة الاسلام » بما يشبه « الكماشة » وأن محور الكماشة كان في الشمال حيث تقوم دولة الغساسنة ، وفكها الايسر يمتد من شمالي شرقي الجزيرة العربية إلى اليمن في جنوبها ( البحرين وعمان واليمامة ) وفكها الايمن يمتد من شمالي غربي الجزيرة ماراً بغرب البحر الأحمر حتى جنوبه ( مصر والسودان والحبشة ) حيث يلتقي في النهاية بفك الكماشة الأيسر عند مضيق عدن .

وهكذا قام محمد على بحملته الدبلوماسية، على ضوء الواقع، فأرسل سفراءه إلى رؤوس الامارات والممالك المحيطة به من قبل دولة الفرس، فكتب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين وإلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان، وإلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة وإلى واثل بن حجر وأهل حضرموت وهي الامارات التي تمثل فك الكماشة الايسر. كما أرسل إلى رؤوس دول الاذناب المحيطة به من قبل دولة الروم، فكتب إلى ملك الشام الحارث بن شمر الغساني وإلى مقرقس مصر جرايج بن مينا، وإلى نجاشي الحبشة الاصحم بن أبجر وهي الممالك التي تمثل فك الكماشة الايمن.

وخلال هذه الحملة الشاملة ، لم يترك رسول الله على القبائل ذات الاهمية الحاصة ولم يغفل شأن التجمعات القبلية والتي كانت تؤثر فيمن حولها فأنفذ الرسائل إلى طهفة الهندي سيد بني فهد وإلى قبيلة همدان باليمن وإلى نصارى نجران وإلى دومة الجندل .

وكانت الحطوة الأكثر أهمية في هذه الحملة ــ وهي التي تشكل تتويجاً لها ــ سفارته عَلِيلِيَّةٍ ورسائله إلى هرقـــل عظيم الروم وإلى كسرى عظيم الفرس ــ ابرويز ابن هرمز ــ وهما حُجرا الرحى في التحرك الدبلوماسي النبوي كله .

وقد ذكر الطبري أن النبي عليه أرسل في شهر ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة ستة نفر إلى المقوقس ، والحارث بن ابي شمر والقيصر وهوذة بن علي وكسرى والنجاشي. ونقل عن ابن اسحاق: انه عليه فرق رجالاً من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته (٢).

#### ما هو خاتم رسول الله ؟ وكيف اختاره ؟

لما أراد رسول الله عَلِيْكُمْ أن يكتب للملوك ، شاور – كعادته – أصحابه ، فقيل له: يا رسول الله إنهم لا يقرأون كتاباً إلا إذا كان مختوماً، واستقر الرأي على أن الختم هو أفضل طريقة لإشعار المرسل اليهم « بأن الأحوال المعروضة عليهم مما لا يطلع عليها غيرهم » فضلاً عما في الختم من أمن التزوير .

وعلى هذا فقد اتخذ رسول الله عليه خاتماً من فضة . وكان نقش خاتمه ثلاثة أسطر : محمد (سطر) رسول (سطر) الله (سطر) والاسطر الثلاثة تقرأ من أسفل إلى أعلى .

وبهذا الخاتم ختم رسول الله الكتب التي بعث بها إلى ملوك عصره . وكان عليه السلام يضع الخاتم أول الأمر في خنصر يده اليمنى ثم نقله إلى خنصر يده اليسرى .

واستمر الخاتم النبوي الكريم مع صاحبه عَلِيْقٍ حتى وفاته .

ثم أخذه أبو بكر وتختم به ثم عمر ثم عثمان ، وفي خلافة عثمان وقع الحاتم في بئر اريس في السنة التي توفي فيها عثمان فالتمسوه ثلاثة أيام فلم يجدوه .

#### كتاب الرسائل:

لم يكن رسول الله ﷺ يكتب بنفسه ، وإنما كان حوله فريق كبير ــ نسبياً ــ من الكتبة ، يأمرهم بأن يكتبوا ويلقي عليهم النص فيكتبونه ، ولم يكن يميز الرسالة بتاريخ في أدناها أو أعلاها .

أما كتّابه وعددهم فقد نقلت عدة روايات بشأنهم ، فمنهم من قال : كانوا ستة وعشرين . وفي سيرة العراقي انهم كانوا اثنين وأربعين .

ولقد نظمنا ثبتاً بأسمائهم حسب ترتيب الأبجدية معتمدين على ما احصاه منهم ابن سيد الناس في سيرته المسماة « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » . فليراجع في مكان آخر .

#### سفراء الرسول:

ان مثل الحملة الدبلوماسية التي شملت العالم القديم كله ، ر. جلت تحركاً تاريخياً كان له ما بعده في حياة الدعوة الاسلامية ، تشتمل على استراتيجية سياسية مثيرة للاعجاب .

أما سفراء الرسول الذين قابلوا الملوك والأمراء فهم ثمانية، ولا يسع الباحث التاريخي إلا أن يتوقف عند بعض الملاحظات حول مزاياهم ، وطريقة تسميتهم ،

وكيفية أدائهم لمهمتهم ونجاحهم أو فشلهم .

فهم لم يكونوا على نسق واحد . لقد اختار بعضهم رسول الله على مباشرة كعمرو بن أمية ، اختاره للنجاشي ، وعمرو بن العاص اختاره لجيفر وعبد ابني الجلندي ، وبعضهم تطوع من تلقاء نفسه على اثر الطلب العام الذي كان يطلقه رسول الله على يفطلق بكتابي هذا إلى »... وكان يريد السفارة إلى المقوقس، فتطوع لذلك حاطب بن ابي بلتعة (٣) .

إلا أن اختلاف وسيلة تعيين السفراء ، لا ينفي كونهم جميعاً من طبقة معينة ، فهم جميعاً من المتميزين بميزة جذابة ، كالشجاعة ، أو السابقة في الاسلام ، أو شهود بدر ، أو الدهاء ، أو الصبر على المكاره ، أو جمال الهيئة ، أو أنهم كانوا يكثرون التردد على الجهة التي بعثوا اليها .

### كيف أدى السفراء مهماتهم:

البحرين: كان السفير اليها العلاء بن الحضرمي ، وكان ملكها المنذر بن ساوى ، يحكمها باسم الفرس ، فدخل عليه العلاء ، وخاطب عقله وشيمه العربية ووجه الانتقاد المرير إلى المجوس « الذين ينكحون ما يستحيا من نكاحه ( زواج الأب من ابنته ) ويأكلون ما يتكره من أكله ، ويعبدون النار » .

فتفكر المنذر فيما سمع ووجد أنه حق فأسلم ، وأجاب رسول الله عَلِيْكُم ، و فكتب إليه النبي كتاباً .

٧ — عمان: كان السفير عمرو بن العاص رضي الله عنه ، ولاحظ أن أحد الأخوين الملكين — عبد — أسهل خلقاً ، وأحلم ، وأقرب انقياداً فانفرد به وزوده بمعلومات مؤثرة أدهشته ، ومهدت له طريق الايمان ، منها : إيمان كبراء العرب بمحمد واتباعهم إياه ، وإيمان النجاشي وتمرده على هرقل وامتناعه ، بعد اسلامه ، عن أداء الحراج له ، ومنها تصويره البسيط لما يدعو اليه محمد علي الم إذ قال له :

انه يأمر بطاعة الله ، وينهى عن معصيته ، ويأمر بالبر ، وصلة الرحم ،
 وينهى عن الظلم والعدوان ، وعن الزنا ، وشرب الحمر ، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب .

وتمكن عمرو من أن يدخل شعاعاً من الاسلام في قلب أحد الملكين ، إلا أن الآخر ، حين عرضت عليه الرسالة ابى ثم تردد ثم استمهل ، ثم أجاب إلى الاسلام هو وأخوه .

٣ - اليمامة: كان السفير اليها سليط بن عمرو العامري ، وكان يعرف البلد وأهله معرفة جيدة لاختلافه اليه قبل السفارة ، وملكها هوذة بن علي الحنفي ، وكان رجلاً قد أسن . ومما قاله سليط لهوذة : إن قوماً سعدوا برأيك فلا تشقين به ، فان قبلت نلت ما رجوت وأمنت ما خفت .

فتر دد هوذة ولم يتخذ موقفاً صريحاً ، وعلق ايمانه على أن يكون له بعض الأمر . فرفض رسول الله شرطه .

الشام: كان السفير اليها شجاع بن وهب ، وكانت إذ ذاك منطقة تابعة لنفوذ القيصر ، يتولاها ملوك الغساسنة عنه ، وملكهم الحارث بن ابي اشمر الغساني ، وكان يرهب قيصر ويتحاشى إغضابه ، فعمد شجاع إلى جمع المعلومات عنه من حاشيته ، وإلى بث الاسلام في رجال بلاطه واستعان عليه بمن يحيط به من أمراء العرب كجبلة بن الأيهم ، وأيد موضوع سفارته بالمنطق القومي .

إلا أن الحارث رمى رسالة رسول الله واستشاط غضباً وهدد بقصد محمد وأمر بالتعبثة .

• – مصر ، وعظيمها المقوقس وكان السفير اليه حاطب بن ابي بلتعة ، استلم الرسالة ، وناقش السفير وحاوره كما يلي :

المقوقس — ما منعه إن كان نبياً أن يدعو ربه أن يسلط عليهم بعد أن خالفوه وأخرجوه .

حاطب ــ ما منع عيسى عليه السلام أن يدعو ربه على قومه بعد أن خالفوه وأرادوا أن يقتلوه .

المقرقس ـــ انت حكيم جئت من عند حكيم .

حاطب ــ ان دعاءنا إياك إلى القرآن كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل ، وكل

نبي أدرك قوماً فهم أمته ، وحقه عليهم أن يطيعوه ، وأنت ممن أدرك هذا النبي . ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به .

وأحسن المقوقس استقبال السفير وكاتب رسول الله وبعث اليه بهدية : جاريتين ، إحداهما مارية القبطية ، أم المؤمنين ووالدة ابراهيم والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن ثابت .

7 — الروم: وكبيرهم القيصر ، كان إذ ذاك بحمص عازماً على التوجه إلى بيت المقدس ، والسفير اليه دحية الكلبي ، وكان أبو سفيان في غزة لتجارة له ، فاستحضر إلى مجلس القيصر — الذي كان قد ورده خبر السفارة إلى الحارث بن ابي شمر أيضاً — فاستفهم القيصر من أبي سفيان عن نسب النبي وصدقه ومكانته وما إذا كان طامعاً في ملك ، وعمن تبعه من الناس ، وهل خرج أحد من دينه بعد أن دخل فيه ، ولما قرىء عليه كتاب رسول الله لغط أهل دولته وضجوا فخافهم على ملكه .

السفير اليه هو عبد الله الله على الرسالة حتى متزقها وكتب إلى بعض امرائه باليمن أن يقصد محمداً وأن يستتيبه وإلا فليبعث برأسه ؟!

 $\Lambda = 1$  الحبشة : ونجاشيهم الاصحم بن أبجر ، كان السفير اليه عمرو بن أمية الضمري ، وكان من أمره ان النجاشي أحسن استقبال السفير واحتفل بالرسالة ودعا بحق من عاج وجعلها فيه وأسلم .

#### العناصر السياسية في الرسائل النبوية :

يجد القارىء بوضوح ، هذه المجموعة من العناصر في رسائل محمد عليليُّ :

١ — الافتتاح بتقديم اسمه ورسالته على اسم المخاطب .

٢ – التصريح بصفة المخاطب « عظيم الفرس ، الروم ، صاحب مصر ، خالية
 من أي لقب آخر » .

إيراد السلام في صدر الكتاب ، واختيار صيغة معينة لمخاطبة الكافر وهي : « سلام على من اتبع الهدى » .

 ٤ – الترهيب من المخالفة ، عن طريق التلويح بغلبة الإسلام المحتومة – كما وقع في رسالته إلى هوذة بن علي – أو التلويح بزوال ملك المخاطب – كما وقع في رسالته إلى ابني الجلندي ــ أو بالتهديد بالعزل عند عدم الاستقامة ــ كما وقع في رسالته للمنذر بن ساوی ــ .

ه ــ تحميل الحاكم مسؤولية عامة الشعب ، واعتباره هو مفتاح الإنقاذ لنفسه وللعامة إذا آمن ، والمتحمل لآثام شعبه إذا امتنع عن الاسلام . ـــ كَمَا وقع لرسائله إلى هرقل والمقوقس وكسرى ــ .

٦ ـ توجيه التهديد إلى المصلحة الشخصية ، للمخاطب ، وإشعاره أن الخطر يحيق بها وبصاحبها وذلك أثناء مخاطبة « ملوك الأذناب » كما وقع في رسالته إلى الحارث بن ابي شمر وابني الحلندي .

 التعامل مع النصارى على اساس آية « الكلمة السواء »: « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء » .

٨ ــ عرض أفكار الاسلام الاساسية ، ببساطة ، وبدون أي تعقيد ولا تكلف وهي :

١ ــ اعلان الايمان بالله وحده .

۲ — التصديق برسالة محمد<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الطبري ـ دار المعارف ٢ / ٦٢٨ ٠

<sup>· 180 = 188 /</sup> ٢ الطبري ٢ / 188

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة الطبية ٣ / ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٤) مجلة الرسالة الاسلامية ــ العدد الثالث ــ بحث لفضيلة الشيخ حسن تميم بعنوان « دبلوماسية الاسلام من خلال رسائل الرسول ».

### كتتاب الرسول متلكع

- ١ ـــ أبان بن سعيد بن العاص الاموي .
  - ٢ أبي بن كعب الانصاري
- ( أول من كتب له من الانصار ) . ٣ ـــ الأرقم بن أبي الارقم الزهري .
  - . ٤ ــ بريدة بن الحصيب الاسلمي .
    - ابو بكر الصديق .
- ٦ ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي .
  - ٧ جهيم بن الصلت المطلبي .
  - ٨ حاطب بن عمرو العامري .
  - ٩ الحصين بن نمير الانصاري .
  - ١٠ حنظلة بن الربيع الاسدي .
  - ١١ حويطب بن عبد العزى القرشي .
    - ١٢ ــ خالد بن زيد الانصاري .
  - . ۱۳ ــ خالد بن سعيد بن العاص الاموي .
    - ١٤ خالد بن الوليد .
    - ١٥ ــ الزبير بن العوام .
    - ١٦ زيد بن ثابت الانصاري .
- ۱۷ ــ سعيد بن سعيد بن العاص الاموي . ۱۸ ــ صخر بن حرب ( أبو سفيان ) الاموي .
  - ١٩ ــ ابو سلمة الخزرجي .
  - ۲۰ ــ شرحبيل بن حسنة الكندي .

- ٢١ طلحة بن ابي سفيان .
  - ۲۲ \_ عثمان بن عفان .
- ۲۳ عامر بن فهیر التمیمی .
- ٢٤ عبد الله بن الارقم الزهري .
- ٢٥ ــ عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي .
  - ٢٦ عبد الله بن زيد الضمري .
- ٢٧ ــ عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري .
  - ٢٨ ــ عبد الله بن عبد الاسد المخزومي .
  - ۲۹ عبد الله بن عبد الله بن ابي الانصاري
     الخزرجي .
    - ۳۰ ــ العلاء بن الحضرمي .
      - ٣١ العلاء بن عقبة .
      - ٣٢ ــ على بن أبي طالب .
      - ٣٣ عمر بن الحطاب .
      - ٣٤ ــ عمرو بن العاص .
    - ٣٥ محمد بن مسلمة الاوسى .
      - ٣٦ ــ معاوية بن أبي سفيان .
    - ٣٧ ــ معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي .
      - ٣٨ ــ المغيرة بن شعبة .
      - ٣٩ ـ النزال بن سبرة .
      - ٤٠ ـ يزيد بن أبي سفيان .

#### جدول سفراء الرسول ومزاياهم

| نتيجة سفاراته                                 | ميزاته الاخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سابقته في الاسلام                                                                     | الجهة الموسل<br>اليها وملكها           | السفير                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| استقبال حسن<br>و هدية للنبي                   | كان أحد فرسان قريش<br>وشعرائها في الجاهلية .                                                                                                                                                                                                                                                                            | بلزي – شهد الحديبية                                                                   | مصر<br>المقوقس                         | ١ ــ حاطب بن أبي بلتعة                               |
| استقبال حسن                                   | كان مضرب المثل في<br>جمال الصورة .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قديم الأسلام شهد<br>المشاهد                                                           | الروم<br>حوقل                          | ٧ ــ دحية بن خليفة الكلبي                            |
| اشترط هوذة<br>للاسلام اشراكه<br>في الامر      | كان يختلف إلى اليمامـــة<br>ويعرف ملكها أعوه سهيل<br>ابن عموو المفاوض باسم<br>قريش في صلح الحديبية .                                                                                                                                                                                                                    | قديم الأصلام — بندي                                                                   | اليمامة ــ<br>هوذة بن علي              | ٣ ــ سليط بن عمرو العامري                            |
| استقبال سيء<br>ورفض                           | هاجر إلى الحبشة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بدري ــ من السابقين<br>الاولين                                                        | دمشق –<br>الحارث بن أبي<br>شمر الغساني | <ul> <li>٤ شجاع بن وهب الاسدي</li> </ul>             |
| تمزيق الرسالة<br>وتهديد بالحرب                | كان يتردد كثيراً على ابرويز ابن هرمز – وأسره ملك الروم في إحدى الهزوات الي وجهه فيها عمر ، وعرض غاير فائم يه فيها عمر ، وعرض غامر به فصلب وأمر بأن يلقى أمامه بأسير مسلم في قدر به ماء يغل حي أنه شاهد عظام بالقاله أن لم يتنصر ، فبكى . فسئل عن بكاله فقال : تمنيت فسئل عن بكاله فقال : تمنيت أن يا مالة نفس تلقى هكذا | پدري _                                                                                | فارس<br>اپرویز پن<br>هرمز              | <ul> <li>عبدالله بن حداقة</li> <li>السهمي</li> </ul> |
| استم المنظر<br>واجاب النبي<br>بالطاعة .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من سادة الصحابة ، كان ك<br>عدة إخوة في صفوف المشركين<br>واخوه أول قتيل منهم .         | البحرين –<br>المنذر بن<br>ساوى         | ٦ – العلاء بن الحضرمي                                |
| اسلم النجاشي<br>وأجاب النبي<br>كتابة          | كان من مشاهير العرب<br>جرأة ونجلة .                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اسلم منصرف الناس من<br>أحد . أول مشاهده بتر<br>معونة ــ مشهور بالشجاعة                | الحبشة -<br>الاصحم بن<br>ابجر النجاشي  | ٧ ــ عمرو بن أمية الضمري                             |
| تودد من<br>الاخوين الملكين<br>انتهى باسلامهما | المعنودين للمعضلات وله                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسلم قبل الفتح – كان<br>النبي صلى الله عليه وسلم<br>يقربه ويدنيه لمعرفته<br>وشجاعته . | عمان<br>جيفر وعبد<br>ابني الحلندي      | ۸ ــ عمرو بن العاص                                   |

# البابالثاليث عشر

مِن آت َادِ الرَّسُولَا

#### من آثار الرسول منالة عنائية

١ — محمد رسول الله
 ٢ — تعريفات الرسول
 ٣ — من توجيهات الرسول
 ٥ — من وصايا الرسول
 ٢ — من قصص الرسول
 ٧ — من أمثال الرسول
 ٨ — من خطب الرسول
 ٩ — من موازين الرسول
 ١٠ — من جوامع الكلم
 ١٢ — من الأحاديث الطوال

## محتمد رسول الله

ا ... الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ... ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ وَ ( سيورة الأنصام ) • هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَيِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَكَنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الله عُمَدُ رَسُولُ الله ... الله ( سورة الفتح ) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَـدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ<sub>و</sub> وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥ ( سورة الحديد ) إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ لَيْتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بِكُرَّةً وَأَصِيلًا ﴿ (سورة الفتع) • وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ هُمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ إِنَّيْ ( ســـورة النساء ) قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوْت وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْمَى ۦ وَيُمِيتُ ۚ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُــولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِّيِ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلَمَانِهِ عَوَا تَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتُدُونَ ﴿ اللَّهُ

• وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

• وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ السَّورة الأنبياء )

• وَمَا مُحَدَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَـدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُّ ... ﴿ اللَّهُ

( سيورة آل عمران )

• قُلْ إِنِّمَآ أَنَا ْ بَشَرِّ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى الْمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ أَحَدُا ﴿ فَكَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ أَحَدُا ﴿ فَكَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَ أَحَدُا ﴿ فَلَ

(سـورة الكهف)

• مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَـدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُـولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّيِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَهِ عَلِيمًا ﴿ يَهِ الْعَرَابِ )

بِكُلِ شَيْءٍ علِيما (نَّ) (سورة الأحزاب) مراجعة عليما (نَّ) المراجعة الأحزاب) مراجعة المراجعة المراج

• وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ع لِيُبَيِّنَ لَهُمَّ ... ( ... ورة ابراهم )

يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ...
 (سورة المائدة)

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكُرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞

فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ثَنِي إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ثَنِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ثَنِي \_\_\_\_\_ ( سورة العاشية )

- ... وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُسِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المنكبوت )
- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآنِحِ وَذَكَرَ اللهَ كَشِيرًا شِي
- ... وَمَا عَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
  ... وَمَا عَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ وَٱتَقُوا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
  ... وَمَا عَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۚ وَٱتَقُوا ٱللّهَ اللّهَ سَدِيدًا اللّهَ اللّهَ سَدِيدًا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل
  - وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّكَ عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُسِينُ (سورة التغابن)
    - وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ عَلَى ( سورة النساء )
  - ... وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَخْتِ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَيْمَا وَمُن يُعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ فَيَها وَذَالِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ فَيَها وَلَهُ عَذَابٌ مَّهِينٌ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ لِيدُاللّهُ فَيها وَلَهُ عَذَابٌ مَهِينٌ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُ حُدُودَهُ لِيدًا لِهُ اللّهَ عَذَابٌ مَهِينٌ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَي اللّهَ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْكُوا عَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْكُوا عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَالَّا عَلَالْكُولُولُولُهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّ
  - وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُــدُودًا شِيلَ
  - وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا
    - تُوَلَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا فَيْ ( سورة النساء )
    - ... وَمَا كُمَّا مُعَذِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا شي (سدورة الإسداء)
    - فَلَنَسْعَلَنَ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ (سورة الأعراف)

## ١٣٥٩ - إِنِّي فِيهَا لَمْ يُوحَ إِلَيَّ كَأَحِدَكُم. (الطبراني)

• ١٣٦٠ –عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « فُضلتُ على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون » (١).

• ١٣٦٠ - أَدَّ بَنِي رَبِّي فَأْحَسَنَ تَأْدِيبِي . (العسكريوابنالسمعاني)

١٣٦١ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:
« ما بَعَثْ اللهُ نَبِيدًا إلا الله رَعَى الغَنْمَ » قال أصحابُه : و أَنْتَ ؟ فقال : نَعَمَ " كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِا هُل مَكّةً » رواهُ البخاري

القيامَة تَخْتَهُ آدَمُ فَنَ دُونَهُ وَلا فَخْرَ . وأنا حامِلُ لِوامِ الحُمْدِ يَوْمَ الْقِيامَة تَخْتَهُ آدَمُ فَنَ دُونَهُ وَلا فَخْرَ . وأنا أوّلُ شَافِع وأوّلُ مُشَفَّع يَوْمُ الْقِيامَة وَلا فَخْرَ . وأنا أوّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِي يَوْمُ الْقِيامَة وَلا فَخْرَ . وأنا أوّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِي فَيدْخِلْنِيها وَمَعِي فُقَراءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ . وأنا أكْرَمُ الْأُولِينَ والآخِرِينَ عَلَى الله ولا فَخْرَ . (النومذي )

الله مِنْ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعُيْنَ .
 البخادي وَالنَّاسِ أَجْمَعَيْنَ .

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى جواز الصلاة في الأرض الجافة مطلقاً (الا ما قيدته الاحاديث) وإلى أن رسالة نبينا عليه السلام إلى البشر كافة فهي عالمية الصفة، وإلى أن الرسول هو آخر الأنبياء والمرسلين كما جاء في القرآن الكريم. وفيه الرد على القاديانية، والبهائية وأصحاب وحدة الوجود الذين يقولون : ببقاء النبوة.

١٣٦٣ – ( إنما بُعثُتُ لأُتمَمِّ مكارمَ الأخلاق ) . ( مالك )

الله عَلَى الله عَلَى

الله عَلَيْكِ : كَانَ عَا نِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن رسول الله عَيْكِ : كَانَ اللهُ عَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَ

۱۳۹٥ \_ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مَينَ الْعَذْرَاءِ (١) في خِدْرِهِمَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرْهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . متفقٌ عليه .

١٣٦٦ \_ عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً ، متفق عليه .

١٣٦٧ \_ وعنه قال : مَا مَسِسْتُ دِيباجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِن ْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، وَلاَ شَمَمْتُ رائحة قط أَطْيَبَ مِن رائحة وَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، وَلَقَد ْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، وَلَقَد ْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عشر سنبن ، فَمَا قال لي قَط أَ : أُف مَ ، وَلا قال ليشي اللهُ عليه . لم فَعَلْتُهُ : أَلا فَعَلْتُهُ كَذَا ؟ . مَنْق عليه .

١٣٦٨ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ كَلاَمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كَلاماً فَصْلاً (٢) يَفْهَمَهُ كُلُ مَن ْ يَسْمَعُهُ . رواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) العذراء : البكر ، والحدر : ستر تجعله البكر في جنب البيت .

<sup>(</sup>٢) كلاماً فصلاً ، أي : بيِّناً ظاهراً .

١٣٦٩ ـ عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عليه من أحسن الناس حُكُمَّةً، فأرسلني يوماً لحاجة فقلت : والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله عليه من فخرجت حتى أمر على الصبيان، وهم يلعبون في السوق، فاذا رسول الله عليه وقد قبض بقفاي من ورائي، قال : فنظرتُ اليه وهو يضحك، فقال : «يا أنيس؛ أذهبت حيث أمرتبك؟ » قال : قلت : نعم، آنا ذاهب يا رسول الله، قال أنس: والله لقد خدمتُه تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعتُه: يا رسول الله، قال أنس: والله لقد خدمتُه تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعتُه: لم فعلت كذا وكذا ؟ ، أو لشيء تركته : هلا فعلت كذا وكذا .

· اللهِ مِنْتَالِيْهِ طويل الصَّمْتِ قَلِيْلَ الضَّحِكِ · ١٣٧٠ – كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْتَالِيْهِ طويل الصَّمْتِ قَلِيْلَ الضَّحِكِ ، ١٣٧٠ )

۱۳۷۱ – وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت النبي علي مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم .
رواه البخاري

۱۳۷۲ \_ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمَّ يُعْجِيبُهُ التَّيْمَةُنُ (١) في شَأْنِهِ كُلِّه : في طُهُورِهِ . وَتَرَجَّلِهِ . وتَنَعَلُه ِ . متفق عليه

١٣٧٣ – مَانُحيِّرَ رَسُولُ اللهِ فِي أَمْرَيْنَ قَطْ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنُ إِنْمَا مَا لَمْ يَكُنُ إِنْمَا مَا نَهُ • يَكُنُ إِنْمَا مَا لَمْ اللهِ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ • يَكُنُ إِنْمَا مَا لَمْ (البخاري ومسلم)

١٣٧٤ \_ عن النبراء بن عازب رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فيراشيه نام على شيقه الا يمن ، 'ثم قال : « الله مُ مَ

<sup>(</sup>١) التيمن ، أي : استعال اليمين . « والطهور » استعال الماء في الوضوء ونحوه و « الترجل » : تسريح شعر الرأس . « و التنعل » إدخال الرجل في النعل .

أَسْلَمَتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجَهْي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلِحَأْتُ لَخَائْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاملَجْاً وَلا مَنْجى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ . لاملُجاً وَلا مَنْجى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ . وَنَبِيلُكَ النَّذي أَرْسَلْتَ » . إلاّ إِلَيْكَ . آمَنْتُ بِكِتَابِكَ النَّذي أَنْزَلْتَ . وَنَبِيلُكَ النَّذي أَرْسَلْتَ » .

الله عنه قال: أن النبي ﷺ كان إذا أتي بطعام، سأل عنه، فإن قيل : هديّة، أكل منها، وإن قيل : صدقة، لم يأكل منها. رواه مسلم

رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه .

١٣٧٦ ــعن أبي هُريرة رضيّ اللهُ عنهُ قال : « مَاعَابَ رَسُولُ اللهُ صَلَىاللهُ عليه وسلم طَعَاماً قَطُّ ، إن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ » . متفقٌ عليه

١٣٧٨ – كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَ ٱلْبَأْسُ (١) نَتَّقِي (٢) بِهِ . وإِنَّ الشَّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحاذِي (٣) بِهِ . ( يَعْنِي رَسُولَ اللهِ مِيْتِلِلْتِيْرُ ) · (أحمد )

١٣٧٩ \_ وعن عبد الله بن ينزيد الحَطْميي الصَّحَابي رضي الله عنه قال :
 كَانَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم إذا أراد أَنْ يُودِّع الجَيْش قال :
 ( أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكُمْ ، وَأَمَانَتَكُم ، وَخَوَاتِيمَ أَعمَانِكُمْ » .

حديث صحيح ، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>۱) اشتد الحوب

<sup>(</sup>٢) نختبيء خلفه

<sup>(</sup>٣) يكون بجانبه أثناء المعركة .

• ١٣٨ \_ عن عبد الله بن عمرو ، أنّ النبي ﷺ خرَجَ يومَ بدر في ثلاثماثة وخمسة عشر. قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عُراة فاكسُهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم » ففتح الله له، فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد وجع بجمل أو جملين، واكتسوا، وشبعوا.

۱۳۸۱ – عن ابن عبّاس ، أن النبي علي قال وهو في قبّة يوم بدر: «اللهم أنشدُك عهدَك ووعدك ، اللهم إن تشأ لا تُعبَد بعد اليوم ». فخرج بيده فقال: حسبُك يا رسول الله! ألحت على ربّك ، فخرج وهو يثب في الدّرع وهو يقول : «سيهزم الجمع ويتولون الدبر ». رواه البخارى

١٣٨٧ – كَانَ مَيْتَالِيَّةُ إِذَا حَزَبَهُ (١) أَمْرٌ صَلَّى ٠ ( احمد )

١٣٨٣ \_ كَانَ سِيَّالِيَّةِ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَدِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُه • ١٣٨٣ \_ ( الطعاوي )

١٣٨٤ – كَانَ يَقُولُ عَيِّنَا اللَّهِ مَا بَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْخَمْنِي وَاجْبُرْنِي وارفعني وَاهْدِنِي وَعَافِني وَارْزُقْنِي . (مسلم)

١٣٨٥ – حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ ، وَجُعِلَت قُرَّةُ عَيْنِيُ فَي الصَّلَاةِ . (النسائي)

١٣٨٦ \_ وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ : كُن الذُّواجُ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم عيند هُ ، فأقْبلت فاطيمة رضي الله عنها تمشي ، ماتخطيء مشيتها مين ميشيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئناً ، فللما راها رحب بها وقال :

<sup>(</sup>١) أصابه واشتد عليه ٠

« مَرْحَباً بِابْنَتِي » ثُمَّ أَجْلُسَهَا عَن \* يَمِينهِ أَوْ عَن \* شمَالهِ ، 'ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتُ بُكَاءً شَدِيداً ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا ، سَارَّهَا الثَّانِيةَ فَضَحِكَتْ . فقلتُ كَمَا : خَصَّكُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مين ْ بَيْن نِسَائه بِالسِّرَارِ . مُثُمَّ أَنْتِ تَبَكِينَ ؟ فَلَمَّا قَامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُمَا : مَاقَالَ لك ِ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: مَاكُنْتُ لاَ ُفْشِيَ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم سِيرَّهُ . فَكَمَّا تُـوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قلتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكُ ِ (١) بمَا لِي عَلَيْكُ مِنَ الحَقُّ ، كَمَا حَدَّثْنَنِي ماقال لك يرسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالتْ : أمَّا الآنَ فَنَعَمَ ْ ، أمَّا حِينَ سَارَّني في المَرَّةِ الأولى فَأَخْبَرَنِي « أَنَّ جِيبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً (٢) أَوْ مرَّتَيْنِ ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنِّي لا أُرَى الْآجَلَ إِلاَّ قَد ِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لك ِ » فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذي رَأَيْت . فَلَمَّا رَأَى جَزَعي سَارَّني الثَّانيَة ، فقال : « يَافَاطمَة ُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هذه الأُمَّةِ ؟ » فَضَحِكتُ ضَحِكي الَّذي رَأَيْتِ . متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم .

١٣٨٧ ــ عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال :

« إنكم ستختلفون من بعدي ، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فعني ، وما خالفه فليس عني » . ( مسند الإمام الربيع )

۱۳۸۸ ــ وعن عائشة ،رضي الله عنها، قالت : تُوُفِّي رسولُ الله. صلى الله عليه وسلم ، وَدرِ عُهُ ُ <sup>(۳) .</sup> مَرَ هُونَة ٌ عِندَ يهُودي ٍ فى ثالاثينَ صَاعاً من ْ شَعِيرٍ . ( متفق ٌ عليه )

<sup>(</sup>١) عزمت عليك : أي أقسمت عليك .

 <sup>(</sup>٢) كان يمارضه القرآن في كل سنة مرة ، أي : كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ، فيعيده
 بعينه جبريل عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) الدرع : ما يلبس في الحرب .

## تعَريفَات الرَّسُولِ

وَلُوْ نَشَاءُ لَأَرِيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي خَنِ الْقُولِ وَاللهُ ايَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ فِي الْمَوْهِ اللهِ ال

1704 — عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ » قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَن لا درهم له ولا متناع (١) فقال : «إن المُفْلِسَ مِن أُمَّتِي مَن يَا تِي يَوْمَ الْقيامَةِ لِهَ وَلا مَتَاعَ (١) فقال : «إن المُفْلِسَ مِن أُمَّتِي مَن يَا تِي يَوْمَ الْقيامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيامٍ وَزَكَاةٍ ، ويَا تِي قَد شَتَمَ هذا ، وقَذَف هذا (١) بِصَلاةٍ وصِيامٍ وزكاةٍ ، ويَا تِي قَد شَتَمَ هذا ، فيعُطَى هذا مِن وَاكُل مَالَ هذا ، وَهذا مِن عَسَنَاتِهِ ، فَإِن فَنِيتَ حَسَنَاتُهُ قَبَل أَن يَقْضِي حَسَنَاتِهِ ، فَإِن فَنِيتَ حَسَنَاتُهُ قَبَل أَن يَقْضِي

<sup>(</sup>١) المتاع : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا .

<sup>(</sup>٢) قذف هذا: أي رماه بالزنا مثلاً.

مَاعَلَيْهِ ، أُخِذَ مِن ْ خَطَايَاهُم ْ فَطُرُحَت ْ عَلَيْه ، ثُمَّ طُرِح في النَّارِ » رواه مسلم .

• ١٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ ؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « ذَكُرُكَ أَخَاكَ بَمَا يَكُرْهُ » قِيلَ : أَفْرَأَيْتَ (١) إِنْ كَانَ فِي أَخِي قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بَمَا يَكُرْهُ » قِيلَ : أَفْرَأَيْتُ (١) إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ، فَقَد اغْتَبَنْتَهُ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنُ هُمَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَد اغْتَبَنْتَهُ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنُ فَيهِ مَا تَقُولُ وَهُ مَلْم .

١٣٩١ - وَعَنْ مُعَاذَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أَخْبِرِنِي يَعْمَلُ يُدُ خُلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبْاعِدُ فِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهَ لاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقْيِمُ الصَّلاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، لاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقْيِمُ الصَّلاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ البَيْتَ مُمَّ قَالَ : « أَلا أَدُلُكُ عَلَى أَبْوابِ الْحَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَ فَةُ تُطُفِيءُ الْحَلِيثَةَ كَا يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ وَالصَّدَ فَةُ تُطُفِيءُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلُ » (٣) ثُمَّ تَللا : ( تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ) مِنْ جَوْفِ اللَّيْلُ » (٣) ثُمَّ تَللا : ( تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ) مِنْ جَوْفِ اللَّيْلُ » (٣) ثُمَّ تَللا : ( تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ) الأَمْرِ الإسلامُ ) [ السجدة : ١٦ ] . ثُمَّ قَالَ : « ألا أُخْبِرُكَ بِرَأْ سُ الأَمْرِ الإسلامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذَرُوةَ سَنَامِهِ الجِهَادُ » قَالَ : « ألا أُخْبِرُكَ بِمِيلاهُ فَلْكَ : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : « ألا أُخْبِرُكَ بِمِيلاكِ ذَلكَ كُلُهُ ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ الله ، ثُمَّ قَالَ : « أَلا أُخْبِرُكَ بِمِيلاكِ ذَلكَ كُلَهُ ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ الله ،

<sup>(</sup>١) أفرأيت : أي : أخبرني .

<sup>(</sup>٢) جهته « بفتح أو ليه » : أي : افتريت عليه الكذب .

<sup>(</sup>٣) جوف الليل : وسطه ، وتتجافى ، ترتفع .

<sup>(</sup>٤) ذروة سنامه : أعلاه .

فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : (كُنَّ عَلَيْكَ هذا ) قُلْتُ : بِارَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذَ وِنَ بَمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمثُكَ (١) ! وَهمَلُ بِكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ ».

١٣٩٧ ــ وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمعانَ رضيَ الله عنه عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال : « البيرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ ما حاكَ في نَفْسيكَ ، وكرِهْتَ أَنْ يَطَلِّعِ عَلَيْهِ النَّاسُ » رواهُ مسلم .

« حَاكَ » بالحاء المهملة والكاف ، أيْ : تَـرَدُّ دَ فيه ِ .

١٣٩٣ – وَعَن أَبِي ذَرِ جُنْدَّ بِ بِن جُنَادَةً رضي الله عنه قال : والجِهادُ في قلت يا رسول الله ،أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قال : والإيمانُ بالله ، والجِهادُ في سَبِيلِه ». قُلْتُ : أَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قال : وأَنْفَسُهَا عَنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا تُمْنَاً». قُلْتُ : فَإِنْ كَمْ أَفْعَلُ ؟ قال : «تُعينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ وَأَكْثَرُهَا تُمْنَاً». قُلْتُ : يا رسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعَفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قال : تَكُفُّ شَرَّكَ عَن النَّاسِ فَإِنها صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلى نَفْسِكَ » . مَنْقَ عَليه .

« الصَّانِعُ » بالصَّاد المهملة هذا هو المشهور ، وَرُوِيَ « ضَائعاً » بالمعجمة : أَيْ ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقَرْ أَوْ عِيَالٍ ، ونحْو ذالكَ « وَالْأَخْرَقُ » : الَّذي لا يُتقنُ مَا يُجَاوِلُ فِعْلَهُ .

١٣٩٤ – خَيْرُ كُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وشَرْكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ ، وشَرْكُمْ مَنْ لَا يُرْجَي خَيْرُهُ ولَا يُؤْمَنُ شَرْهُ . (الترمذي وأبو يعلى)

<sup>(</sup>١) ثكلتك أمك بالثاء 1 أي 1 فقدتك .

١٣٩٥ - إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ مُسَرِّهِ . (متفق عليه) مُسَرِّهِ . (متفق عليه) ١٣٩٦ - خِيَادُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَقَصَرُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَروا ، وَشِرَادُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ الْحُسَنُوا اسْتَبْشَرُوا ، وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَروا ، وَشِرَادُ أُمَّتِي الَّذِيْنَ الْدِيْنَ وَلِيْدُوا فِي النِّعَمِ وَعُذُوا بِهِ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ الْطَعَامِ وَيَلْبَسُونَ لَيْنَ الْشِيَابِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا . ( الطحاوي ) وَإِذَا تَكَلَّمُوا لَمْ يَصْدُقُوا .

١٣٩٧ \_ وعن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال : «شَرَّالطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةُ ، ثُمِّنَعُهُمَا مِنْ يَأْ بُنَاهُمَا ، وَمَنْ كُمْ يُجِبِالدَّعُوّةَ ثُمِّنَعُهُمَا مَنْ يَأْ بُنَاهُمَا ، وَمَنْ كُمْ يُجِبِالدَّعُوّةَ فَصَدَ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ » رواه مسلم .

۱۳۹۸ \_ وعن أبي همُريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، خيبَارُهُمُ في الجَاهِلِيَّةِ خيبَارُهُمُ في الإسلامِ إذا فقيهُوا (١) ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُعِنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ، اخْتَلَفَ (٢) ، رواه مسلم .

١٣٩٩ ــ وعن النَّعمانِ بنِ بَشيرٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: سَمَعْتُ رسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عنهما قال: سَمَعْتُ رسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلَّم يقُولُ : ﴿ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَ ۗ ، وإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنَ ۗ ، وَبَيْنَهما مُشْتَبِهاتٌ لاَ يَعْلَمَهُ هُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَن ِ اتَّقَى الشبُهاتِ ، اسْتَبْرَآ

<sup>(</sup>١) إذا فقهوا « بكسر القاف » : أي علموا « وجنود مجندة » أي : جموع مجتمعة وأنواع مختلفة .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد السلام : المراد بالتمارف والتناكر التقارب في الصفات والتفاوت فيها ، لأن الشخص إذا خالفتك صفاته ، أنكرته ، والمجهول ينكر لمدم المرفان ، فهو من مجاز التشبيه ، شبه المنكر بالمجول والملائم بالمملوم .

لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشبهُاتِ ، وَقَعَ فِي الحَرَامِ ، كَالرَّاعِي بَرْعِي حَوْلَ الحِيمَى يُوشِيكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِى ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمى ، أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ : أَلا وَهِي القَلْبُ » مَثَق الجَسَدُ كُلُّهُ : أَلا وَهِي القَلْبُ » مَثَق الجَسَدُ كُلُّهُ : أَلا وَهِي القَلْبُ » مَثَق عليه ، وروياه مِن طُرُق بِالنفاظ مُتَقَارِبَة .

• 18 • وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « خُلِقَتِ المَلاَ ثِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (١) ، وَخُلِقَ آ دَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ، «رواهُ مسلم .

العالم عبد الله بن مسعُود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم فال : « لا يَدْخُل الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَبِيْرٍ » فقال رَجُلُ : إِنَّ الرَّجُلُ أَيْحِبُ أَنْ يَكُونَ ثُوْبُهُ حَسَنَا ، ونَعْلُهُ حَسَنَة ؟ قال : و إِنَّ الرَّجُلُ أَيْحِبُ أَنْ يَكُونَ ثُوْبُهُ حَسَنَا ، ونَعْلُهُ حَسَنَة ؟ قال : و إِنَّ الله جَمِيل " يحِبُ الجَمال (٢) الكِبْرُ بَطَرُ الحَقّ وغَمْطُ النَّاسِ »رواه مسلم .

الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خَيْر النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُره وَحَسُنَ عَمَلُه » رواه الترمذي ، وقال : حديثٌ حسنٌ .

<sup>(</sup>١) « من مارج من نار » المارج : ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضر . وهذا مشاهد في النار ، ترى الألوان الثلاثة نختلط بعضها ببعض .

<sup>(</sup>٢) يحب الجال : أي فليس ذلك من الكبر .

الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَيْسَ المُسْكِينُ اللَّه عَلَيه وسلم قال : « لَيْسَ المُسْكِينُ اللَّه عَلَى النّاسِ تَرُدُهُ اللَّق مَةُ واللَّق مَتَانِ ، وَلَكِنَ المُسْكِينَ اللَّه ي لا يَجِدُ غَنِي يُغْنيهِ (١) ، وَلَكِنَ المُسْكِينَ اللَّه ي لا يَجِدُ غَنِي يُغْنيهِ (١) ، وَلَكِنَ المُسْكِينَ اللَّه ي لا يَجِدُ غَنِي يُغْنيهِ (١) ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ » متفقٌ عليه .

الله عليه وسلم قال: هُرَيرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيسَ الغينَى عَن كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِينَ الغينَى غينَى النَّفسِ، متفق عليه «العَرَضُ » بفتح العين والراء: هُو المالُ .

١٤٠٩ – وعن كعب بن عياض ، رضي الله عنه ، قال : قال سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إِنَّ لِكُلِّ أُمَّة فِتْنَةٌ (٢) ، وَفِيتْنَةٌ أُمَّتِي المَالُ » رواه الترميذي وقال : حديثٌ حسن صحيحٌ .

الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه قال : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول أن « أَلا أُخْبِرُكُم فَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفِ مُتَضَعَّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لابَرَّهُ (٣) أَلا أُخْبِرُكُم بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَنْلًا جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِيرٍ » متفق عليه .

« الْعُتُلُ ُ » : الْعَلَيظُ الْجَافِي . « وَالْجَوَّاظُ » بفتح الجيم وتشديد الواوِ وبِالظاء المعجمة : وَهُوَ الْجَمُوعُ الْمَنُوعُ ، وقيل : الضَّخْمُ المُخْتَالُ في مِشْيَتِهِ ، وقيل : الضَّخْمُ المُخْتَالُ في مِشْيَتِهِ ، وقيل : الْقَصِيرُ الْبَطِينُ .

<sup>(</sup>١) يغنيه : أي يكفيه عن سؤال الغير . ولا يفطن له : أي لتصبره وكتم حاله وما هو فيه .

<sup>(</sup>٢) فتنة « بكسر الفاء » أي : ما يمتحنون به .

 <sup>(</sup>٣) « كل ضعيف » : أي نفسه ضعيفة ، لتواضعه وضعف حاله في الدنيا . وقوله صل الله عليه وسلم : « متضعف » بفتح العين المشددة : أي ، يستضعفه الناس ويحتقرونه ويفتخرون عليه . « لو أقسم على الله لأبره » أي : لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره ، لأبر قسمه بحصول ذلك .

١٤٠٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن السول الله صلّى الله عليه وسلّم قال :
 (١) تَلاث : إذا حَد أَث كَذَب ، وَإذا وَعَد أَخلَف ، وَإذا أَخلَف ، وَإذا أَخلَف ، وَإذا أَخْلَف ، وَإذا أَثْ تُمِن خَان ) متفق عليه .

زَادَ فِي رَوَايَةً لِمُسَلِّم : ﴿ وَإِن ۚ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ ۖ أَنَّهُ ۗ مَسَلِّم ۗ ﴾ .

الله عند وسلم ، قام فيهم فلد كر أن الجهاد في سبيل الله ، والإيمان بالله ، سبيل الله ، والإيمان بالله ، الله عند عند وسلم ، قام فيهم فلد كر أن الجهاد في سبيل الله ، والإيمان بالله أفضل الاعمال ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله أرآيت (٢) إن قتيلت في سبيل الله أتكف أو عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « نعم أن فتيلت في سبيل الله وآنت صابر ، محتسب " (١) مقبل غير مد بير » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف مقبل غير مد بير » ثم قال رسول الله عسبيل الله أتكف وعليه وسلم : « كيف قلت ؟ » قال : أرايت إن قليلت في سبيل الله أتكف وعلي حطاياي ؟ فقال رسول الله عليه والله وأنت صابر محتلي الله فقال وسلم : « نعم وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مد بير ، إلا الدين ، فإن جبويل عليه السلام قال لي ذلك » رواه مسلم .

• 181 - وعن عيباض بن حيمار رَضي الله عنه ُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َ عَنْه ُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلَّم يقول ُ : « أَهْلُ الجَنَّة ثلاثة ٌ : ذُوسُلُطان مُقْسِطٌ مُوفَقَّ ، ورَجُلُ رَحِيم ٌ رَقِيق ُ القلَّبِ لِكُلُّ ذِي قُرْبي وَمُسْلِم ، وعَفيفٌ مُتَعَفَّفٌ ذُو عِيال ٍ » رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) آية المنافق ، أي : علامته وإن زعم ، أي: قال « إنه مسلم » ، أي : فهذه خصاله .

<sup>(</sup>٢) آرأيت « بفتح الهمزة » أي : أخبرني .

<sup>(</sup>٣) محتسب ، أي : طالب ثواب الله تعالى .

الذي وعن إبن مسعُود رضي الله عنه قال: خطّ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم خطّاً مُربّعاً ، وَخطَّ خُططاً صِغاراً إلى خطّاً مُربّعاً ، وَخطَّ خُططاً صِغاراً إلى هذا اللّذي في الوسط ، فقال : « هذا الإنسان ، وهذا اللّذي في الوسط ، فقال : « هذا الإنسان ، وهذا أجله مُعيطاً بيه \_ أو قد أحاط بيه \_ وهذا اللّذي هُو خارج أمله ، وهذا أخطاً اللّذي هُو خارج أمله ، وهذه الخطا الصّغار الاعراض ، فإن أخطاه هذا، تهشه هذا، وإن أخطاه هذا ، تهشه هذا، وإن أخطاه مُهذا ، تهشه هذا، وإن اخطاه مُهذا ، مُهدة منا » رواه البخاري . وهذه صورته :

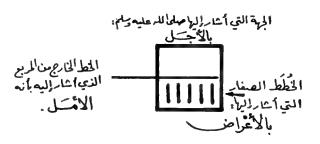

1817 – وعن سَهَلِ بن سَعْد الساعديِّ ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة ، مَا سَقَى كَافراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ » .
رواه البرمذي وقال : حديث حسن صحيح .

النبي الله عنه عن النبي الذي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الكيس (١) من دان نفسه ، وعمل ليما بعد المموت ، والعاجز من أتنبع نفسه هواها ، وتسمن على الله » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) « الكيس » : العاقل .

1818 \_ وعَن ْ أَبِي سَـعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ اللهُ نُسِيا حُلُّوة " حَضِرَة " ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُم ْ فِيها (١) فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَقُوا النِّسَاء ؛ فَإِنَّ أُوَّلَ فِيْنَة ِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَت ْ فِي النِّسَاء » رواه مسلم .

1810 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ التَّذِي يَمْلَلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ النَّذِي يَمْلَلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ النَّغَضَبِ » متفقٌ عليه .

الله عليه عليه عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كُلُ أُمَّتِي يَدْ خُلُونَ النْجَنَّةَ إِلاَّ مَن أُبِي » . قيل : وَمَن يُأْبَى يارسول الله ؟ قال : « مَن أَطاعَنِي دَخَلَ الجنَّة ، وَمَن عَصَانِي فَقَد أُبَى » رواه البخاري .

181٧ – أبو عبيدة قال : سمعت ناساً من الصحابة يروون عن النبي عَيْلِكُمْ قال اللهُ نُوبُ على وَجُهْين : ذَنْبٌ بينَ العَبد ورَبِّه وذَنَبٌ بين العبد وصاحبه ، فالذّنبُ الذي بين العبد وربِّه إذا تابَ منهُ كانَ كَمَن لا ذنبَ لهُ ، وأمّا ذَنْبٌ بيئهُ وبَينَ صاحبِه فلا تَوْبة له حتى يرُدَ المظالم إلى أهنها » .

( مسند الإمام الربيع )

181٨ \_عن أبي أمامة (رضي الله عنه)، أن رجلا سأل رسول َ الله عليه :
ما الايمانُ ؟ \_ قال : ﴿ إِذَا سرّتُكُ حَسَنَتُكَ ، وساء تَنْكَ سيّنَتُك ؛ فأنْت مُومَين " ﴾ قال : ﴿ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسَكَ شيء " فَدَعُهُ ﴾ . وواه أحمد رواه أحمد

 <sup>(</sup>١) مستخلفكم « بكسر اللام » أي : جعلكم خلفاء في الدنيا « فينظر كيف تعملون » فيها فيجازيكم « فاتقوا الدنيا و الفناء » أي : احذروا الفتنة بها . وخص النساء وقد دخلن في الدنيا لخطر الفتنة بهن .

## مِن تُوجِيهَات الرَّسُوك

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِي
 أُحْسَنُ ... ش

الله صلى الله صلى الله عنه قال : قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : « مين ْ حُسْن ِ إِسْلام ِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاً يَعْنيه ِ (١) » حديث "حسن " رواه التَّرْمذي ُ وَغَيْرُهُ .

• ١٤٧٠ \_ وعن أبي تعلبة الخشني جرُونُوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى فرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى فرض فرائيض فلا تنطب فك تنطب وحداً حد وداً فك تعند وها ، وحراً أشياء فك تنته كوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نيسيان فك تتبحد واه الدار قطني وغيره .

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمُ \* ثَلَاثًا ، وَيَكُرْهَ لَكُمُ \* اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمُ \* ثَلَاثًا ، وَيَكُرْهَ لَكُمُ \*

<sup>(</sup>١) « مالا يعنيه » أي : مالا يهمه في دنياه وآخرته .

<sup>(</sup>٢) قال أبو بكر السمعاني : هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه ، فن عمل به ، فقد حاز على الثواب ، وأمن من العقاب ، لأن من أدى الفرائض ، واجتنب المحارم ، ووقف عند الحدود ، وترك البحث عما غاب عنه ، فقد استوفى أقسام الفضل،وأوفى حقوق الدين ، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث .

ثَلاَثًا : فَيَرَرْضَى لَكُمُ ۚ أَن ْ تَعْبُدُ وه ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْثًا ، وَأَن ْ تَعْتَصِموا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَضَرَّقُوا ، وَيَكْثرَهُ لَكُمْ ۚ : فَيِلَ وَقَالَ ، وَكَنْرَةَ السُّؤَال ِ ، وَإِضَاعَةَ المَال ِ » رواه مسلم .

١٤٢٧ ـــ وعن أبي أيُّوبَ خالد ِ بن زيد ٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً ً قال : يا رسولَ الله أُخْبِيرْني بِعَمَلَ يُدْخِلِّني الْجَنَّة ، وَيُبْاَعِدُني مِنَ النَّارِ . فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « تَعَبُـدُ الله ، وَلا تُشْرِكُ بِهِ ِ شَيِّئاً ، وَتُقْيِمُ الصَّلاة ، وَتَنُوْنِي الزَّكَأَة ، وتَنصِلُ الرَّحِيم » متفقُ عليه .

١٤٢٣ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَن ِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ ، فَأَعِيذُوهُ ، وَمَن ْ سَأَلَ َ بِاللهِ ، فَأَعْطُوهُ ، وَمَن ْ دَعَاكُم ْ ، فَأَجِيبُوهُ ، وَمَن ْ صَنَعَ إِلَيْكُم ْمَعْرُوفاْ فَكَافِيْتُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِيدُوا مَا تُكَافِيْتُونَهُ ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوَّا أَنَّكُمُ ۚ قَلَا ۚ كَافَأَ ۚ تَمُوهُ ۗ » حَدِّيثٌ صَحييحٌ رواه أَبُو داود ، والنسائي ، بأسانيد ِ الصحيحين .

١٤٧٤ – وعن أبي أُمَامَةَ صُدِّيِّ بنِ عَجْلانَ رضي الله عنه قال:قال َرسولُ ُ الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَاابُنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبَنْدُلُ الفَضْلُ ﴿ (١) خَيْرٌ لَكُ ، وأن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ (٧) ، وَابْدأْ بِمَن ْ تَعُولُ ، واليَّـهُ العُليَّا خَيرٌ مِنَ اليَّدِ السُّفْلَى » رواه مسلم .

١٤٢٥ – وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ صُدِّيُّ بنْنِ عَجْلانَ الْبُاهِلِي رضي الله عنه :

قال : سَمَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ في حَجَّة الْوَدَاعِ فَقَالَ: « اتَّقَوُا الله مَ وَصَلُّوا خَمَسْكُمْ ° ، وَصُومُوا شَهَرْكُمْ ° ، وَأَدُّوا زَكَاةً آ

<sup>(</sup>١) الفضل : ما زاد على ماتدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه . (٢) على كفاف : أي إمساك ماتكف به الحاجة .

أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أَمَرَاء كُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » رواه التَّرْمذيُّ ، في آخر كتابِ الصَّلاةِ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيح .

الله عنه ، عن أبي هُرَيْرَة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إِنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيَـْرَةُ اللهِ ، تَعَالَى ، أَنْ يَأْتَـٰتِيَ الْـمَـرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْه » متفقٌ عَلَيْه .

وَ ﴿ الْغَيَوْرَةُ ﴾ بفتح ِ الغين : وَأَصْلُهُمَا الْأَنْفَةُ .

الأنْصَارِيِّ الخُطْمِيِّ رضي الله عنه قال: عُصَن الأنْصَارِيِّ الخُطْمِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أَصبَحَ مِنكُم آمِناً في سربِهِ ، مُعَافَىًّ في جَسَدِهِ ، عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فيرِهَا(١)» في جَسَدِه ، عِندَهُ قُوتُ يَومِه ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فيرِهَا(١)» رواه الترمذي (٢) وقال: حديثٌ حسن ً.

« سِيرْبِيهِ يه بكسر السين المهملة ، أي : نَفْسيهِ ، وَقَيْلَ : قَوْمهِ .

الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن أَسَلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنْعَهُ الله بِمَا آتَاهُ ﴾ رواه مسلم .

1874 \_ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ مِن ْ إِجْلال ِ الله ِ تعالى (٣) إكْرَامَ ذي الشَّيْبَة ِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ

<sup>(</sup>١) « بحذافير ها » أي : فكأنما أعطي الدنيا بأسر ها .

<sup>(</sup>٢) ت ( ٢٣٤٧ ) وأخرجه جه ( ٣٣٤٩ ) والحميدي ( ٣٣٤ ) و خ في « الأدب المفرد » ( ٣٠٠ ) و في سنده عبد ابن أبي شيلة لم يوثقه غير ابن حبان وشيخه مجهول، لكن يشهد له حديث أبي الدرداء عند حب ( ٣٠٠٣ ) فهو حسن كما قال الترمذي .

<sup>(</sup>٣) أي : من تعظيمه .

الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ ، وَالْجَافِيعَنْهُ (١) وَإِكْرَامَ ذِي السَّلْطَانِ الْمُتْسِطِ (٢)». حديث حسن واه أبو داود .

مه ۱۶۳۰ ــ وعن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : « لَاتُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ (٣) لَا خِيكَ ، فَيَرَ حَمَهُ اللهُ وَيَبَتْتَلِيكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن ".

العُمَّا لَا عَنْ حُدْنَيْفَةَ بَنْ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : «لا تَقُولُوا : ما شاءَ اللهُ وشاء فُلانٌ ، ولكين ْ قُولُوا : مَاشَاءَ اللهُ ، تُثمَّ شَاءَ فُلانٌ » رواه أبو داود بإسناد صحيح .

١٤٣٧ – تَهَادُوُا فَإِنَّ الْهَدِيَّة تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ . ( الترمذي واحمد )

١٤٣٣ ـ لا تَرَدُّوا الهَدِّيَةِ وَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِيْنَ . (احمد) ١٤٣٤ ـ أُنْزِلُوا النَّاسَ مَنَاذِلَهُمْ · (احمد)

الشّعِيْنُ وا عَلَى أُمُودِكُمْ بِالْكِتْمَانِ · فَإِنَّ كُلَّ ذي نَعْمَةٍ تَحْسُودٌ · (الطبراني والبيهتي)

١٤٣٦ - ٱلْتُوَدَةُ (') فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلاَّ فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ • (ابو داود والعاكم)

١٤٣٧ \_ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ نُحدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>١) أي : التارك له البعيد عن تلاوته ، والعمل بما فيه .

 <sup>(</sup>٢) المقسط « بضم المي » : العادل في الحكم بين الرعية .

<sup>(</sup>٣) الشهاتة : الفرح ببلية غيرك .

<sup>(</sup>٤) التمهل •

َفَقَدْ صَارًا اللهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدَّينَارِ وَلا يَالدُّرْهُمِ وَلَكُنِّمُا الْحَسَنَاتُ والسَّيِّئَاتُ ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَبْزِعَ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَالَيْسَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَبْزِعَ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَالَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْعَةَ الْحَبَالِ (١) حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ .

المَّاهِ عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُم ، وَبِرْرا آباءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ ، وَبِرْرا آباءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ ، وَمَنْ أَتَاهُ أَنْحُوهُ مُتَنَصَّلًا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا ، فَإِنْ لَمْ يَهْعَلْ لَمْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ . (العامم)

المُعْلَا عَنْهُ أَبِي زَيْدُ ثَابِتِ بِنِ الضَّحاكِ الْأَنصارِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ ، وهو من أهْلِ بَيْعَة الرِّضوانِ قال : قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم : «مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّة غَيْرِ الإسلامِ كاذِباً مُتَعَمِّداً ، فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشْي وِ ، عُذَّبِ بِهِ يَوْمَ القيبَامَة ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشْي وِ ، عُذَّبِ بِهِ يَوْمَ القيبَامَة ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فَيها لا يَمْلُكُهُ ، وَلَعْن ُ المُؤْمِنِ كَقَتَ لِهِ » منفق عليه

١٤٤٠ - إِذَا أَعطَى اللهُ أَحدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ .
 (مسلم)

المُعْدَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى ، وَالْصَّحَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى ، وَالْصَّحَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى ، وَالْصَّحَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى ، وَالْصَحَةُ خَيْرٌ لِمَنْ التَّقِيمِ . ( احمد وابن ماجه والعامم )

<sup>(</sup>١) مكان في النار •

التَّأَنِّيْ مِنَ اللهِ والْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ . (ابويعلى) (ابويعلى)

المُعْمَا الْأَمُورُ قَلاَتَةً : أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشُدُهُ فَا تَبِعْهُ ، وَأَمْرٌ انْحَتَّلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمٍ • وَأَمْرٌ انْحَتَّلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمٍ • وَأَمْرٌ انْحَتَّلِفَ فِيهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمٍ • (الطبراني)

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِيقً مُمْرَةً (١) فَمَنَ ۚ كُمْ ۚ يَجِدِ ۚ فَبَرِكَلِمَةً طَيَّبَةً ۗ » متفق ً عليه .

معينها يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ عَلَيْهِ أَخَقُ بِشَيْئِهِ أَنْ يُحْمِلَهُ ، إَلَّا أَنْ يَكُونَ صَعِينُها يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ .

( الطبراني وابن عساكر )

الله عليه عليه عليه عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا ، وَلَوْ أَنْ تَلَقْنَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ (٢) » رواه مسلم .

البِلَادُ بِلَادُ اللهِ وَالعِبَادُ عِبَادُ اللهِ فَحَيْثُهَا أَصَبْتَ خَيْراً عَبَادُ اللهِ فَحَيْثُهَا أَصَبْتَ خَيْراً فَأْقِمْ .

• • •

<sup>(</sup>١) بشق تمرة ، أي : نصفها .

<sup>(</sup>٢) بوجه طليق ، أي : متهلل بالبشر و الابتسام .

188٨ – وعن أبي عُمَارَة الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: أَمَرَنَا بِعِيادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسَبْع ، وتنهانا عن سَبْع : أَمَرَنَا بِعِيادة والمُمريض ، واتبّاع الْجَنَازة ، وتَشْميت الْعَاطِس ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم ، وتَصْرِ المَظْلُوم ، وَإِجَابَة الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلام (١) . وتنهانا عن خواتيم أو تختُم بِالذَّهب ، وعن شرب بِالْفيضَة ، وعن المَبَاثِرِ الحُمْر، وعن النَّاشِ الحُمْر، وعن النَّاشِ الحُمْر، وعن النَّاشِ الحُمْر، وعن النَّاشِ الحُمْر، وعن النَّاسِ الحَريرِ والإسْتَبُرَ ق (١) والدَّبِاج . منفق عليه ،

وفي رواية : وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي السَّبْعِ الْأُولَ .

« المَيَاثِيرِ » بِيَاءِ مُثَنَّاةً قَبِيْلَ الْآلِفِ ، وَثَاءِ مُثَلَّثَةً بِعَدْهَا ، وَهِي جَمْعُ مَيْثُرَةً ، وَهِي شَيْءٌ يُتَخَذُ مِنْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قُطْنَا أَوْ غَبْرَهُ ، وَيُحْعَلُ فِي السَّرُجِ وَكُورِ الْبَعِيرِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ . « الْفَسِيُّ » وَيُحْعَلُ فِي السَّرُجِ وَكُورِ الْبَعِيرِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ . « الْفَسِيُّ » بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : وهي ثيباب تُنْسَجُ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانَ مُغْتَلِطَيْنَ . « وَإِنْشَادُ الضَّالَة » : تَعْرِيفُها .

١٤٤٩ ـ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُوهُ . وَمَا أَمَرُ تُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُمْ ، فَإِنِّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَا بِلْهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أُنبِيَائِهِم .
واختِلَافُهُمْ عَلَى أُنبِيَائِهِم .

الفاسقين .
 الفاسقين .
 الطبراني)

١٤٥١ \_ قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَلْقَىٰ

<sup>(</sup>١) إفشاء السلام : إشاعته وإذاعته ، بأن تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف .

<sup>(</sup>٢) الإستبرق : ما غلظ من الديباج .

أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُ جُوهٍ مُكْفَهِرَةٍ .

( الطعاوي )

الله عَلَيْكِ أَنْ يَنَامَ الرَّبُحِلُ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ يَنَامَ الرَّبُحِلُ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ . (الترمذي)

الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَنْ يَمِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : تَهْمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَمِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا (١) وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهٍ ، وَلا تَسْأَلُ الرَّأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكُفْنَأَ مَا فِي إِنَا يُهَا (١) .

وفي رواية قال : تنهمى : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن التَّلقَي وَأَنْ يَبَنْنَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِي ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَنَهْمَى عَنِ النَّجَشِ وَالتَّصْرِيَةِ (<sup>4)</sup> . منفق عليه

١٤٥٤ - التَّسْوِيفُ شِعَارُ الشَّيْطَانِ ، يُلْقِيْهِ فِي قُلُوبِ الْمَوْمِنِينَ .

1800 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ ، وَحَلُوانِ الْكَاهِنِ » مَتْفَقٌ عليه .

<sup>(</sup>١) النجش : الزيادة في ثمن السلعة ليخدع غيره .

 <sup>(</sup>٢) وذلك بأن يقول للمشتري بمد عقد البيع وهو في المجلس أو بشرط الحيار : افسخ العقد وأبيعك مثله بأقل
 من ثمنه أو أحسن منه بثمنه ، وكذا الشراء بأن يقول للبائع : افسخ العقد لآخذه منك بأكثر .

 <sup>(</sup>٣) لتكفأ ما في إنائها : هذا كناية عن زواجها به بدل أختها في الإسلام . وهو من كفأت القدر ، إذا كببتها لتفرغ ما فيها .

<sup>(1)</sup> التصرية : ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنها ، وتعظم الرغبة لذلك ، وحرم ذلك لما فيه من الغش ، الحديمة .

# مِن مَوَاعِظ الرَّسُوك

• قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿

(سسورة سسبل)

- ... وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَنْبِ وَالْحِكْمَة بِعِظُكُم بِهِ ع ... وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِثَمَة بِعِظُكُم بِهِ ع ...
- وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِآبْنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ
  - هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿
    - ... فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَمُّمْ فِيٓ أَنفُسِمٍمْ قُولًا بَلِيغًا ﴿ إِنَّ

(ســورة النساء)

- ... وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتُا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
- النَجْعَلَهَالَكُرْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنَّ وَعِيةٌ ١٠ ( ورة الحاقة )

1407 \_ عن ابن ِعباس ِقال: قَـام فينَا عَلِيْكُ بِمَوْعِظَةٍ فقال: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ \*

مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً عُرُلاً (كَمَا بِلَدَ أَنَا أُولَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ) [ الأنبياء: ١٠٣] ألا وَإِنَّ أُولَ لَعْيِدُهُ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ) [ الأنبياء: ١٠٣] ألا وَإِنَّهُ الْخَلاثِينِ يُكْسَى يَوْمَ الْقَيِامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، صلى الله عليه وسلم ، ألا وَإِنَّهُ سَيَبُجَاءُ بِرِجَال مِنْ أُمَّتِي، فَيَهُوْخَذُ بِهِيمِ ذَاتَ الشَّمالِ (١) ؛ فَأَقُولُ : يَارَبِ أَصْحَابِي ؛ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدَكَ ، فَأَقُولُ يَارَبِ أَصْحَابِي ؛ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبَدُ الصَّالِحُ : (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ ) إِلَى قُولِهِ : (الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ ) [ المائدة: ١١٧ ، ١١٨ ] فَيُقَالُ لِي : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدَيْنِ عَلَى أَعْقَابِهِيمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ " مَنْقَ عليه

« غُرُولاً » أَيْ : غَيْرَ مَخْتُونِينَ .

الله عليه وسلم قال : « إن الزّمَانَ قَلْ اسْتَدَارَ ، كَهَيْفُتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ الله عليه وسلم قال : « إن الزّمَانَ قَلْ اسْتَدَارَ ، كَهَيْفُتِه يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ : السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم : السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم : ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَة ، وَذُو الْحِجَّة ، وَالْمُحَرَم ، وَرَجَبُ مُضَرَ (٢) اللّذي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، أيُّ شَهْرٍ هذا ؟ » قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغَيْرِ اسْمِه ، قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغَيْرِ اسْمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغَيْرِ اسْمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغَيْرِ اسْمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغَيْرِ اسْمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغَيْرِ اسْمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَم ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيّه بِغِيْرِ اسمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَم ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمَيّه بِغَيْرِ اسمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَم ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَميّه بِغَيْرِ اسمِه . قال : وَرَسُولُهُ أَعْلَم ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّه سَيْسَميّه بِغِيْرِ اسمِه . قال : قال :

<sup>(</sup>١) ذات الشهال أي : جهة النار .

<sup>(</sup>٢) أضيف رجب إلى مضر ، لأن مضر كانت تحافظ على تحريمه أشد من سائر العرب .

« أَلَيْس َ يَوْم َ النَّحْرِ ؟ » قُلْنَا : بلكى . قال : « فَإِن َ دَمَاءَ كُم ْ وَأَمُوالَكُم ْ وَأَعْرَاضَكُم ْ عَلَيْكُم ْ عَلَيْكُم ْ حَرَام ْ ، كَحُر ْمَة يَوْمِكُم ْ هَذَا في بلك كُم ْ هَذَا في بلك كُم ْ هَذَا في شَهْرِكم هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُم ْ فَيَسْأَلُكُم ْ عَن ْ أَعْمَالِكُم ْ ، أَلا في شَهْرِكم هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُم ْ فَيَسْأَلُكُم ْ عَن ْ أَعْمَالِكُم ْ ، أَلا ليبُبلغ في الله تَر جعنوا بعدي كُفّاراً يَضرب بعضكم ْ رِقاب بعض ، ألا ليببلغ الشّاهيد والنقائية ، فلكعل بعض من في يَبلغه أن يكون أوعن له من الشّاهيد والنّا بعض من شميعة » ثم قال: « ألا همَل بلغنت ، ألا همَل في بلغن ؟ » قلننا : بعض من شميعة » ثم أسهد « منفق عليه .

180٨ - وعن أبي كَبشَة عُمر بن سَعد الآنماريِّ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول : « ثَلَاثَة " أَقْسِم عَلَيْهِن وَأَحَد ثُكُم حَد يِثاً فَاحْفَظُوه عَنه وسلم يَقُول أَنه عَبدٍ مِن صَدَقَة ، ولا ظلم عَبد مَظلمة صَبد مَظلمة صَبَر عليها الآ زادة أله عزاً ، ولا فتَتَع عَبد باب مَسألة إلا فتَتَع الله عليه باب فقر ، أو كليمة نخوها . وأحد ثكم حديثاً فاحفظوه فال : إنّما الدُّنيا لأرْبَعَة نَفَرٍ :

عَبد رَزَقَه الله مَالاً وَعِلْماً، فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمهُ ، وَيَعَلْمُ لِللهِ مَالاً وَعِلْماً ، فَهذا بأفضل المَنازِل .

وَعَبَدْ رَزَقَهُ الله عِلْماً ، وَكُمْ يَرَزْقُهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ : لَوَ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمَلْتُ بِعَمَلَ فُلان ، فَهُوَ نيتَّهُ ، فَأَجْرُهُمُمَا سَوَاءٌ .

وَعَبَدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْماً، فَهُو يَخْبِطُ فِي مالِهِ بِغَيرِ عِلمٍ ، لا يَنَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلا يَعلَمُ لِلهِ فِيهِ حَقّاً، فَهذا بأَخْبَتْ المَنَازِلِ .

وَعَبَدْ ٍ لَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلا عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً

لَعَمَلْتُ فِيهِ بِعَمَلَ فُلانٍ ، فَهُو َ نِيَّتُهُ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

# المَوْتِ وَاعِظاً ، وَ بِالْيَقِيْنِ غِنَى . (الطبراني)

١٤٦٠ – وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَكْثِرُوا ذَكُرُ هَاذَ مِ اللَّذَاتِ » يَعني المَوْت ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن ".

النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ، وحُجِبِتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ » متفقٌ عليه .

وفي رواية لمسلم: «حُفَّت » بَدَل ﴿ حُجِبِتَ ْ » وَهُوَ بَمَعْنَاهُ ؛ أَيْ : بَيْنَهُ وَبَيْنَهَ ۗ وَبَيْنَهَ وَبَيْنَهَ وَبَيْنَهَ وَبَيْنَهَ مُ الحِجَابُ ؛ فَإِذَا فَعَلَهُ وَخَلَهَا .

المَّنَ يَوْمَ يَنْشَقُ فَجْرُهُ إِلاَّ وَيُنَادِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ! أَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ وَعَلَى عَمَلِكَ شَهِيدٌ ، فَتَزَوَّدُ مِنِي فَإِنِّي لا أُعُودُ إِلَى يَوْمِ أَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ وَعَلَى عَمَلِكَ شَهِيدٌ ، فَتَزَوَّدُ مِنِي فَإِنِّي لا أُعُودُ إِلَى يَوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

المعرفة الله عند الله عليه وسلم مَوْعِظَة الله عليه عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنها الله عليه وسلم مَوْعِظة الله الله عليه وسلم مَوْعِظة الله الله عليه وسلم مَوْعِظة الله عليه وسلم مَوْعِظة الله كأنها مَوْعِظة المعيون ، فقلننا : يا رسول الله كأنها مَوْعِظة مُوعيظة مُودِع فَأَوْصِنا . قال : « أُوصِيكُم بيتقوى الله ، والسّمع والطّاعة وإن مُوتِع فَأَوْصِنا . قال : « أُوصِيكُم بيتقوى الله ، والسّمع والطّاعة وإن تأمّر عليكم عبد " ، وإنّه من يعيش منكم فسيرى اختيلافا كثيراً . فعليكم بسنتي وسننة الخلفاء الرّاشيدين المهدينين ، عضوا عليها

<sup>(</sup>١) وَجِلَت أي : خافت .

بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُم ْ ومُحْدثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةً ضلاليَّة » رواه أبو داود ، والثرمِذي (١) وقال : حديث حسن صحيح .

« النَّواجِيدُ » بالذال ِ المعجمة ِ : الْأُ نُيَّابُ ، وقيلَ : الْأَضْرَاسُ .

1878 - وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِم ْ بَعْدَ تَمَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُد ، فَصَلَّى عَلَيْهِم ْ بَعْدَ تَمَانِ سِنِينَ كَالْمُودِع لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنِّي سِنِينَ كَالْمُودِع لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنِّي سِنِينَ كَالْمُودِع لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ : إِنِّي بِينَ أَيْدِ يَكُم ْ فَرَط ُ (١) وَأَنَا شَهِيد عليه كُم ْ ، وَإِنَّ مَوْعِد كُم ُ الْحُوث ، وَإِنَّ مَوْعِد كُم ُ الْحُوث ، وَإِنَّ مَوْعِد كُم ُ الْحُوث أَنْ وَإِنِّي لِللهِ مَنْ مَقَا مِي هَذَا ، أَلا وَإِنِّي لَسَنْ أَخْشَى عَلَيْكُم ْ أَنْ تَنَافَسُوها » قَالَ : فكَانَت ْ تَشْرِكُوا ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُم ُ اللهُ فَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم . مَتَقَى عَلَيْه . وَسَلَّم . مَتَقَى عَلَيْه .

وفي رِوَايَةً : « وَلَكِينِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ، وَتَقَنْتَلِلُوا فَتَهَلْكُمْ » قَالَ عُقْبَة ُ : فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ .

وَفَى رِوَايَةً قَالَ : « إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَا نُظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَاثِنِ الْأَرْضِ ، لَا نُظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدي وَلَكِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدي وَلَكِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدي وَلَكِينَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا » .

<sup>(</sup>۱) د ( ۲۹۰۷ ) ت ( ۲۹۷۸ ) و أخرجه حم ٤ / ۱۲۱ ، ۱۲۷ وجه ( ۲۲ ) و دي ۱ / ٤٤، ٥٥ وإساده صحيح ، وصححه حب ( ۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) إني بين أيديكم فرط « بفتح الفاء وألراء وبالطاء » وهوءن سبق الركب إلى المنزل لتهيئة المصالح من تقريب الحطب ، وإصلاح الحياض ، وهكذا أنا بين أيدي أميّ مهيئ لمصالحهم الأخروية بالشفاعة للعصاة والشهادة للمطيعين .

وَالْمَرَادُ بِالصَّلاَةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ : الدُّعَاءُ لَهُم ، لاَ الصَّلاَةُ المعْرُوفةُ.

١٤٦٥ ــ ألا يَا رُبَّ نَفْسِ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الدُّنْيَا جَا نُعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ وَأَلا يَا رُبَّ مُمِيْنِ النَّفْسِهِ وَهُو لَمَا مُمِيْنٌ وَأَلا يَا رُبَّ مُمِيْنِ النَّهُ عَلَى وَهُو لَمَا مُمِيْنٌ وَأَلا يَا رُبَّ مُمِيْنِ النَّفْسِهِ وَهُو لَمَا مُمِيْنٌ وَأَلا يَا رُبَّ مُمِيْنِ النَّفْسِهِ وَهُو لَمَا مُمِيْنٌ وَمُتَنَعِّمٍ فِيْا أَفَاءَ اللهُ عَلَى وَهُو لَمَا مُمَيْنٌ وَمُتَنَعِّمٍ فَيْا أَفَاءَ اللهُ عَلَى وَهُو لَمَا مُمِيْنٌ وَأَنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ (١) بِرَبُوةٍ (٢) وَلَوْ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ (١) بِرَبُوةٍ (٢) وَلِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ (١) بِرَبُوةٍ (٢) وَلِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهُوةٍ إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهُوةٍ (٣) . أَلَا يَا رُبَّ شَهُوةٍ سَاعَةٍ أَوْرَ ثَتَ مُونَا طَوْيُلاً . (البيهقي)

١٤٦٦ \_ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ ، وَ نَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ .

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدى ، وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى •

بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا ، وَنَسِيَ الْلَقَايِرَ والبِلَى .

بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى ، وَ نَسِيَ الْمُبْتَدَأُ وَالْمُنْتَهَى .

بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ يَغْتِلُ الدُّنيَا بِالدِّينِ .

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ ، بِئُسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلُّهُ .

بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُزِلُّهُ

( الطبراني والترمذي )

<sup>(</sup>١) ضد السهل •

<sup>(</sup>٢) المرتفع من الارض ٠

<sup>(</sup>٣) الارض اللينة •

الله مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : « أَمْسِكُ عَلَيْكُ لِسَانَكُ ، وَلَيْسَعُكُ بَيْنَكُ ، وَلَيْسَعُكُ بَيْنَكُ ، وَالْبُسَعُكُ بَيْنَكُ ، وَالْبُسَعُكُ بَيْنَكُ ، وَالْبُسَعُكُ بَيْنَكُ ، وَالْبُسَعُكُ بَيْنَكُ ، وَالْبُكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ » رواه الرّمذي (١) وقال : حديثٌ حسن .

187۸ ــ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَنكِبي فَقَالَ : «كُنْ في الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَو عَابِرُ سَبِيلٍ »

. . .

1279 ــعن أبي أيوب الانصاري قال : «جاء رجل إلى النبي عليه فقال : يا رسول الله ، عظني وأوجز . فقال : إذا قُست في صلاتك فصل صلاة مُودَّع ولا تَكَلَم بكلام تعذّر مينه عدا واجمع اليأس مما في أيدي الناس »

رواه أحمد

• ١٤٧٠ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول عليه أبي هريرة مثل النيار نام هاربُها، ولا مثل الجنة نام طالبُها »

• • •

<sup>(</sup>١) ت ( ٢٤٠٨ ) وأخرجه حم ١٤٨/٤ و ١٥٨ و ٢٥٩/٥ من طرق فهو حسن .

## مِن وصَايا الرّسُوك

... ذَالِكُوْ وَصَّنِكُم بِهِ عَلَمْكُوْ تَعْفِلُونَ شَيْ
 ... ذَالِكُوْ وَصَّنِكُم بِهِ عِلَمَلُكُوْ تَعْفِلُونَ شَيْ
 ... ذَالِكُوْ وَصَّنَكُم بِهِ عِلَمَلُكُوْ تَعْفُونَ شِي
 ... وَأُوصَتِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَبَّلَ شَيْ
 ... وَأُوصَتِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَبًّا شِي
 ... وَأُوصَتِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَبًّا شِي
 ... وَأُوصَتِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَبًّا شِي
 ... وَأُوصَتِنِي الصَّلَاةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَبًّا شِي

### ١٤٧١ \_ الوصية الأولى

عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ ٱللهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَمْرَ يَحْيَى ٰ بنَ زَكَرِيَّاءَ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِىءَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِىءَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : إِنَّ ٱللهَ أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِهَا ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ بِهَا . فَقَالَ يَحْيَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ ٱلنَّاسَ فِي بَيْتِ ٱلْمُقدِسِ فَامْتَلَأَ ٱلمُسْجِدُ بِهِمْ وَقَعَدُوا عَلَى ٱلشُّرَفِ . فَقَالَ : إِنَّ ٱلللهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلُ بِهِنَ وَأَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَ ، ٱلشُّرَفِ . فَقَالَ : إِنَّ ٱلللهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَ ، أُولَاهُنَّ : أَنْ تَمْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، وَقَالَ : هَذِهِ دَارِي ، وَهَذَا عَمَلِي ، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ وَأَدَّ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ وَأَنَّ اللهَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيْكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ وَأَنَّ اللهَ يَعْمِلُ وَجُهَهُ لِوَجُهِ عَلَى اللهِ عَنْدَهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ . وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجلٍ فِي عِصَابَةٍ مِنْ وَيِح السِّكِ ، وأَمَرَكُمْ بِالصِّيامِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجلٍ فِي عِصَابَةٍ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُو أُقَوْا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عَنْقُهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَفْدِي نَفْسِي مِنْكُمُ بِالقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمُ . وأَمَرَكُمْ أَنْ فَيْ فَوَا لَكُنْ فِي أَنْرَهِ سِرَاعاً حَتَّى أَتَى عَلَى عَنْدُ لُكُ مُونَ اللهَ مَا لَهُ مِنْ وَكَذَلِكَ كَمَثَلُ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُو فِي أَنْوَهِ سِرَاعاً حَتَّى أَتَى عَلَى عَنْكُمُ مِنْ اللهِ يَعْرَبُ فَلَكُ مِنْ اللهَ يَعْرَبُ فَلَا يَوْ اللهَ مَنْ الشَيْطَانِ إِلَا يَذِيرُ فَلَاكُ مِنْ اللهَ يَعْلَى ».

وقال صلى الله عليه وسلم: « وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ ٱللهُ تَعَالَى أَمَرَنِي بِهِنَّ : السَّمْعِ ، وَٱلطَّاعَةِ ، وَالجِهَادِ ، وَٱلهِجْرَةِ ، وَٱلجَمَاعَةِ . فَإِنَّ مَنْ فَارَقَ ٱلجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ ٱلطَّاعَةِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى ٱلجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ فِي جَهَنَّمَ » .

فقال رجل : وإن صام وصلى يا رسول الله ؟! قال : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى . فَٱدْعُوا بِدَعْوَى ٱللهِ ٱلَّذِي سَمَّاكُمُ ٱلمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ ٱللهَ تَعَالَى » .

(أخرجه الترمذي وصححه ، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما والحاكم) .

#### ١٤٧٧ \_ الوصية الثانية

قال سويد الأزدي : وفدتُ سابع سبعةٍ من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلمّا دخلنَا عليه وكلّمناهُ أعجبهُ ما رأى من سَمْتِنَا وَزيّنًا ، فقالَ : « مَنْ أَنْتُمْ ؟ » فقلنا : مؤمنونَ . فقال : « إنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكُمْ ، وَصِدْقُ إِيمَانِكُمْ ؟ »

فقلنا : خمسَ عشرةَ خصلةً ، خمسٌ آمنا بها ، وخمسٌ عمِلنا بها ، وخمسٌ تخلقنا بها في الجاهلية ، ونحن عليها للآن ، فإن كرهتها تركناها .

فقال عليه الصلاة والسلام : « فَاذْكُرُوا مَا عِنْدَكُمْ » فقالوا : أما خمسُ الإيمان فهي : أَنْ نَوْمَنَ باللهِ » وملائِكتِهِ ، وكتبه ، ورسِّلِهِ ، والبعثِ بعد الموتِ . وأما خمسُ العملِ فهي : أَنْ نَشَهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه ، وأَنْ نقيمَ الصلاة ، ونوتي الزكاة ، ونصومَ رمضان ، ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلاً . وأما خمسُ الجاهلية فهي : الشكرُ عند الرخاء ، والصبرُ عند البلاء ، والرضا بمر القضاء ، والصّدقُ والثباتُ عند الحربِ واللقاء ، وتركُ الشهاتَةِ بالأعداء .

ومن غِظم ِ شُرُورِ النبي صلى اللهُ عليه وسلّم بهم وبإيمانهم النتيِّ وفطرتهم السليمة ، قال لهم « أَنتُمْ حُكَمَاءُ ، عُلَمَاءُ ، فُقَهَاءُ . كِذْتُم أَنْ تَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ، وَأَنَا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا لِيَتِمَّ لَكُمْ عِشْرُونَ .

إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَقُولُونَ ، فَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ وَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ ، وَلَا تَتَنَافَسُوا فِي شَيْءٍ أَنْتُم عَنْهُ غَداً زَائِلُونَ ، وَٱتَّقُوا اللهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، وَعَلَيْهِ تُعْرَضُونَ وَٱرْغَبُوا فِيمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ تُقْدِمُونَ ، وَفِيهِ تُخَلَّدُونَ .

أخرجه أبونعيم في الحلية ، والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ

#### 1877 – الوصية الثالثة

عن أبي ذرَّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ يارسولَ اللهِ مَا كانت صحفُ إبراهمَ ؟ قالَ : كَانَتْ أَمْثَالاً كُلُّهَا .. أَيُّهَا ٱلْمُلِكُ ٱلْمُسَلَّطُ ٱلْمُبْتَلَى ٱلمَغْرُورُ : إِنِّي لَمْ أَبْعَثُكَ لِتَجْمَعَ ٱلدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ ٱلمَظْلُومِ ، فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ . وَعَلَى ٱلْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتً : فَسَاعَةً يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةً يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةً يُتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً رَبَعَا فِي صُنْعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةً

يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ ٱلمَطْعَمِ وَٱلۡشُرَبِ .

وَعَلَى ٱلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلَّا لِثَلَاثٍ : تَزَوُّدٍ لِمُعَادٍ ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ ..

وَعَلَى ٱلْعَاقِلِ : أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ ، وَحَافِظاً لِلِسَانِهِ ، وَمَنْ حَسِبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ . قلت يا رسول اللهِ فما كانت صحف موسَى عليهِ ٱلسَّلامُ ؟ قال : كَانَت عِبَراً كُلُّهَا . عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يُفْرَحُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِاللَّارِ ثُمَّ هُو يَنْصَبُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِاللَّهَدِ ثُمَّ هُو يَنْصَبُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِاللَّهِ فَمَ يَنْصَبُ ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِاللَّوْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قلتُ : يا رسولَ اللهِ أوصِنِي . قالَ : أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ ٱلْأَمرِ كُلِّهِ .

قلتُ : يا رسولَ اللهِ زدنِي . قالَ : عَلَيْكَ بِتَلَاوَةِ ٱلْقُرْآنِ وَذِكْرِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي ٱلْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ .

قلتُ : يا رسولَ اللهِ زدنِي . قالَ : إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ ٱلضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ ٱلْقَلْبَ ، وَيَذْهَبُ بِنُورِ ٱلوَجْهِ ..

قُلتُ : يا رسولَ اللهِ زِدنِي . قالَ : عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي .

قلتُ : يا رسولَ اللهِ زِدنِي . قالَ : أُحِبُّ ٱلْمَسَاكِينَ وَجَالِسْهُم .

قُلتُ : يا رسولَ اللهِ زِدنِي . قالَ : أُنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرِيَ نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكَ .

قلتُ : يا رسولَ ٱللهِ زِدنِي . قالَ : قُلْ ٱلْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا .

قلتُ : يا رسولَ اللهِ زِدنِي . قالَ : لِيَرُدَّكَ عَنِ ٱلنَّاسِ مَا تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكَ وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي ، وَكَفَى بِكَ عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا تَجْهَلُهُ مِنْ نَفْسِكَ وَتَجِدُ عَلَيْهِم فِيمَا تَأْتِي . ثم ضربَ بيدِهِ علَى صدري فقال : يا أبا ذرٍّ : لَا عَقْلَ كَالتَّذْبِيرِ وَلَا وَرَعَ

كَالكَفِّ ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ ٱلخُلُقِ .

(رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد )

#### ١٤٧٤ – الوصية الرابعة

عن العِرباضِ بن ساريةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ :

صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذاتَ يوم ِ ثُمَّ أُقبلَ عَلَيْنَا فوَعظنَا موْعظةً بليغةً ذَرَفتْ منهَا العيونُ ووجلتْ منهَا القلوبُ فقالَ قائلٌ :

يا رسولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مُوعَظَّةُ مُودِّعٍ ِ فَمَاذَا تَعَهَّدُ إِلَيْنَا ؟

فقالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى ٱللهِ ، وَٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِعُدِي فَسَيَرَى ٱخْتِلَافاً كَثِيراً . فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ ٱلْخُلْفَاءِ ٱلرَّاشِدِينَ ٱلْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِٱلنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحُدَثَاتِ ٱلْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً .

(أخرجَه أحمَد وأبو داو د وابن مَاجه والحاكم وصححه والبيهقي والترمذي وأخرجَه أحمَد وأبو داو د وابن ماجه والحاكم وصحيح).

## 1270 ــ الوصية الخامسة

قال رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلم :

أوصَانِي رَبِي بَسَعِ أُوصِيكُم بِهَا : أَوصَانِي بِالإِخْلَاصِ فِي ٱلسِّرِ وَٱلْعَلَانِيَةِ ، وَٱلْعَدُّلِ فِي ٱلغِنَى وَٱلْفَقْرِ ، وَأَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي ، وَٱلْقَصْدِ فِي ٱلغِنَى وَٱلْفَقْرِ ، وَأَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي ، وَٱلْقَصْدِ فِي ٱلغِنَى وَٱلْفَقْرِ ، وَأَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي ، وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْراً ، وَنُطْقِي ذِكْراً ، وَأَعْلِي مَنْ خَرَمَنِي ، وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْراً ، وَنُطْقِي ذِكْراً ، وَنَظَرِي عِبَراً .

#### ١٤٧٦ \_ الوصية السادسة

عنِ ابن عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهمَا قالَ :

قال رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلم لرجلِ وهوَ يَعظه :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ مَوْتِكَ .

رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ، وقال شارح الجامع إسناده حسن .

١٤٧٧ - السَّابِعة : عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنهما ، قال : « كُنْتُ خَلْفَ النَّيِّ ، صلى الله عليه وسلَّم (١) ، يَوْماً فَقَالَ : « يَاغُلام ُ إِنِّي أَعَلَّمُكَ كَلِمَات : « احفَظِ الله تَجِد هُ تُجَاهِك (٢) ، احْفَظِ الله تَجِد هُ تُجَاهِك (٣) ، إذَا سَأَلْت فَاسْأَل الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِن بالله ، وَاعْلَم : أَنَّ الأُمَّة لَوْ اجْتَمَعَت علَى أَن يَنْفَعُوك بِشَيْء ، لَم يَنْفَعُوك إلا بشيء قَد لَو اجْتَمَعَت علَى أَن يَنْفَعُوك بِشَيْء ، لَم يَنْفَعُوك إلا بشيء قَد كَتَبَه الله لك ، وَإِن اجْتَمَعُوا علَى أَن يَضُرُوك بِشَيْء ؛ لَم يَضُرُوك بِشَيْء ؛ لَم يَضُرُوك إلا بشيء قَل الله يَضُرُوك بشيء ؛ لَم يَضُرُوك بِشَيْء ؛ لَم يَضُرُوك إلا بشيء قَل الله يَعْدُوك إلا بشيء قَل الله عَلَى أَن يَضُرُوك بِشَيْء ؛ لَم يَضُرُوك إلا بشيء قَل كَتَبَه الله عَلَيك ؟ رُفِعَت الأقالم ، وَجَفَّت الصَّحُفُ (٤) » رواه التَّرمُذي وقال : حديث حسن صحيح .

وفي رواية غير الترمذي : « احْفَظ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إلى الله في الرَّخَاء يَعْرُفْكَ في الشِّدَة ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ في يُحْرِبُ ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسْراً »

١٤٧٨ - الثامثة: عن أبي هُريرة وضي الله عنه قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) أي : على دابته .

<sup>(</sup>٢) « احفظ الله » بملازمة تقواه و اجتناب نواهيه و ما لا ير ضاه « يحفظك » في نفسك و أهلك و دينكو دنياك.

<sup>(</sup>٣) أي : تجده ممك بالحفظ و الإحاطة و التأييد و الإعانة .

 <sup>(</sup>٤) رفعت الأقلام ، أي : تركت الكتابة بها « وجفت الصحف » التي فيها تقادير الكائنات . وهذا كناية
 عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها من أمد بعيد ، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها .

وفي رواية في الصحيحين : « المَرْأَةُ كَالضَّلَع ِ إِنْ أَقَمَّتُهَا كَسَرْتُهَا ، وَإِن ِ السَّتَمْتَعُتَ وَفِيهَا عِوَجٌ » .

وفي رواية للسلم: « إنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع ، لَنْ تَسْتَقَيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَة ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقْيِمُهَا كَسَرْتَهَا ، وكَسْرُهَا طَلاقُهَا » .

١٤٧٩ \_ التاسعة : عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّقُهُ » متفق عليه .

12.4 - العاشرة: عن أبي تعلّبة الحُشني جُرْثُوم بن ناشر رضي الله عنه عنه عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسللّم قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فكل تُضيّعُوها ، وحد حد وداً فكل تعند وها ، وحرام أشياء فرائض فكل تُضيّعُوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نيسيان فكلا تبعثه الكم عنها » حديث حسن ، رواه الدّارقُط في وغيره أه .

المه الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْ ال

رواه أَبو داود والنسائي

# مِن قَصَصِ الرَّسُوك

... فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهِ (سورة يوسف)
 فَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ ... الله (سورة الأعراف)

الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « انْطلَقَ ثلاثةُ الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « انْطلَقَ ثلاثةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلكُمْ حَنَّى آوَاهُمُ الْمَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَ حَلُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ ؛ فَقَالُوا : إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ . فَالْ رَجِلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ فِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ لا أَغْيِقُ (١) قَبْلهُما أَهْلا وَلا مالا . فَنَأَىٰ فِي طَلَبُ الشَّجُرُ يَوْماً فَلَمْ أُرِحْ (١) عَلَيْهُما وَأَنْ أَغْيِقُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدَ نُهُمَا نَاتُمَيْنِ ، وَكُنْتُ أُرِحْ (١) عَلَيْهُما وَأَنْ أَغْيِقُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدَ نُهُمَا نَاتُمَيْنِ ، فَلَيْفُمَا وَأَنْ أَغْيِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْ مَالاً ، فَلَيْشُنُ وَالصَّبْيَةُ فَكَرِهْتَ أَنْ أَوْ مَالاً ، فَلَيْشُنُ وَالصَّبْيَةُ وَالصَّالِعَالَا اللهَ عَلَى يَدِي وَالصَّبْيَةُ وَالصَّبْيَةُ وَلَهُمُ الْعَلْمُ وَالصَّابُ وَالصَّابُ وَالصَّابُ وَكُنْتُ وَالصَّبْيَةُ وَالصَّبْيَةُ وَالصَّالُولُ اللهُ عَلَى يَدِي وَالصَّاسُولُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالصَّيْقُ وَالصَّالُولُ وَالْمَوْمَا وَلَهُ وَالْعَبْعُولُ وَالْعَبْعُولُ وَالْعَبْعُولُ وَالْعَلْمُ الْعُلُولُ وَلَا اللهُ وَالْمَالِمُ وَلَهُ وَالْعَالُولُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ

<sup>(</sup>١) لا أُغبَق : لا أُقدم في الشرب قبلها أهلا «ولا مالا » من رقيق وخادم ، و « الغبوق » : شرب العشي .

<sup>(</sup>٢) أرح - بضم الهمزة وكسر الراء - أي : أرجع .

يَتَضَاغَوْنَ عَنْدَ قَدَمَي (١) — فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وَجُهْلِكَ فَفَرِّجْ عَنَا مَانَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَهِ الصَّخْرَة ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهُ . قال الآخر : اللَّهُمَّ ۚ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ٓ ابْنَةُ عَمّ ۚ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ » وفي رواية: «كُنْتُ أُحِبِتُهَا كَأَشَد مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ،فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسها فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَنَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ (٢) فَجَاءَ تَنْنِي فَأَعْطَيْنُهُا عِشْرِينَ وَمَائَةً دينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَينْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إذا قَدَرْتُ عَلَيْهَا » وفي رواية : « فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قَالَتْ : اتَّقِ الله ولا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إلاَّ بِحَقِّهِ ، فانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إلَي وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعْلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهْلِكَ فَافْرُجُ عَنَّا مَانَحُنْ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ النَّخُرُوجَ مِنْهَا . وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمُ ۚ اسْتَأَ ْجَرَتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ ۚ أَجْرَهُمُ ۚ غَيْرَ رَجُل وَاحِيد ِ تَرَكَ النَّذي لَهُ ۗ وَذَهَبَ ، فَقَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ منْهُ الْأَمْوَالُ ، فَجَاءَني بَعْدَ حين فقال : ياعَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي ، فَقَالْتُ : كُلُّ مَاتَرَى مِن ۚ أَجْرِكَ : مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَسَمِ وَالرَّقِيقِ . فَقَسَالَ : يا عَبَدْ اللهِ لا تَسْتَهُوْي، في ! فَقُلْتُ : لا أَسْتَهَٰزِيءُ بكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمَ ۚ يَتَوْرُكُ مِنْهُ شَيَئْنًا ، اللَّهُمُ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتَيْخَاءَ وَجَهْلِكَ فَافْرُجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ » مَتْفَقُ عَلَيْهِ (٣) .

(١) يتضاغون : يصيحون من الجوع . (٢) أي : نزلت بها سنة من السنين المجدبة .

<sup>(</sup>٣) خ ٣٦٩/٤ ، ٣٧٠ م (٣٧٤٣) وفي الحديث : الدعاء عند الكرب ، والتوسل بالعمل الصالح ، وفضل بر الوالدين وخدمتها وإيثارها على من سواهما من الولد والزوجة ، وفضل العفاف ، وحسن العهد ، وأداء الأمانةوالساحة في المعاملة .

١٤٨٣ – وَعَنْ أَبِي سَعِيد سَعْد بن مالك بن سِنان الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال : «كَانَ فييمَن ْكَانَ قَبَـٰلَكُمْ ْرَجُلٌ" قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً ، فَسَأَلَ عَن أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَدُل عَلَى رَاهِبٍ (١)، فَأَتَنَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وتَسْعِينَ نَفْساً ، فَهَلَ لَهُ مِن ۗ تَوْبَةَ ؟ فقال : لا ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سأَلَ عَن أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَكُلُّ عَلَى رَجُل عَالِم فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مِائِمَةَ نَفْس فَهَلَ ۗ لَهُ مِن ْ تَوْبَلَةٍ ؟ فقال : نَعَم ْ ، وَمَن ْ يَحُول ُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَلَة ؟ انْطَلِق ْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاساً يَعْبُدُونَ الله تعالى فَاعْبُدُ الله مَعَلَهُمْ ، ولا تر جسع إلى أر ضك فإنها أرض سُوء، فانطلق حتمى إذا نصف الطريق (٢) أتَنَاهُ الْمَوْتُ ، فاخْتَصَمَتْ فيه ِ مَلائكَةُ الرَّحْمَة ِ ومَلائكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلائكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَاثِبًا مُقْبِيلاً بِقَلْبِيهِ إِلَى اللهِ تعالى ، وقالَتْ مَلائكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمَ ْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ ، فَأَتَاهُم ْ مَلَكُ ا فِي صُورَة آدَّمِيَّ ِ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ - أيْ حَكَماً - فقال : قيسُوا ما بَيْنَ الأرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتهما كَانَ أَدْنَى فَهُو لَهُ ، فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتَى أَرَّادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلاثكَةُ الرَّحْمَة » متفق عليه ·

وفي رواية في الصحيح: « فككان إلى النقرية الصَّالِحة أَقْرَبَ بِشِبْرٍ ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا » وفي رواية في الصحيح: « فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إلى هذه أَنْ تَبَاعَدِي ، وإلى هذه أَنْ تَقَرَّبِي ، وقال : قيسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ إلى هذه أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفْرَ لَهُ ». وفي رواية : « فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحُوهَا ».

<sup>(</sup>١) أي : عابد من عبلد بني إسرائيل .

 <sup>(</sup>٢) نصف الطريق « بتخفيف الصاد المهملة المفتوحة » : أي بلغ نصفها ، و في الحديث فضل التوبة ، وفضل العلم على العبادة مع الجهل ، وفضل العزلة عند فساد الزمان .

الله عنه ، أنّه سَمع النّبي صلى الله عنه ، أنّه سَمع النّبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّ ثَلَاثَةً مِن ْ بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْمَى ، أَرَادَ اللهُ أَن يَبْتَلِينَهُم (ا) فَبَعَثَ إِلَيْهِم ْ مَلَكا ، فَأَتَى الأَبْرُصَ فَقَالَ : أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حسن " ، وَجِلْه "حسن" ، وَجِلْه حسن " ، وَجِلْه حسن " ، وَبَعِلْه حسن " ، وَيَهُ هَذَهُ وَيَهُ هَذَورُنِي النّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَلَا هَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَيَلَا عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِي لَوْنا حَسَنا " . قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الإبلُ – أَوْ وَأَعْطِي لَوْنا حَسَنا " . قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَلِي فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَلِي فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَلِي فَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ وَلِيهَا .

فَتَأْتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قال : شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهِبُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا الذي قَذَرنِي النَّاسُ ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، وَيَذْهِبُ عَنْهُ ، وَأَعْطِيَ شَعْرًا حَسَناً . قال : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْبَقَرُ ، وَقَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيها .

فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قال : أَنْ يَرَدُ اللهُ إِلَيْكَ ؟ قال : أَنْ يَرَدُ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ . قال : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قال : الْغَنَمُ ، فَأَعْطِي شَاةٌ وَالِداً . فَأَنْتَجَ هَذَانِ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قال : الْغَنَمُ ، فَأَعْطِي شَاةٌ وَالِداً . فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَلَيْدًا وَوَلَدَ هَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ ، وَلِهِذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم .

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْآبُوسَ فِي صَورَتِهِ وَهَيَّئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلُ مُسْكِينُ قَدَ انْفَطَعَتْ بِي الْخِبَالُ فِي سَفَرِي ، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيُومَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ ثُمَّ اللَّوْنَ الْخَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْخَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْخَسَنَ ، وَالْجَلْدَ الْخَسَنَ ، وَالْجَلْدَ الْخَسَنَ ، وَالْجَلْدَ الْخَسَنَ ، وَالْمَالَ ، بَعِيراً أَتُبَلِّغُ بِهِ فِي سَفَرِي ، فقالَ : الحُقُوقُ كَثِيرَةً ". فقالَ : كَأْنِي أَعْرِفُكَ ، أَتَبَلِّغُ بِهِ فِي سَفَرِي ، فقالَ : الحُقُوقُ كَثِيرَةً ". فقالَ : كَأْنِي أَعْرِفُكَ ،

<sup>(</sup>١) أي : يعاملهم معاملة المبتلي المختبر .

أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقَذُرُكَ النَّاسُ فَقيراً ، فَأَعْطَاكَ اللهُ !؟ فقالَ : إنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المال كَابِراً عَنْ كابِر ، فقال : إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى ماكُنْتَ .

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيَئْتَهِ ، فقالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَدًا ، وَرَدَّ عَلَيْهُ مِثْلَ مَارَدً هَذَا ، فقال : إن كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنْتَ .

وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فقال : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي ، فلا بلاغ لِي الْبَوْم إلا بالله ثُم الله بيك ، أَسْأَلُك بالله يرد عَلَيْك بَصَرك شَاة أَتَبَلَغُ بِهَا فِي سَفَري ؟ فقال : بيك ، أَسْأَلُك بالله يرد الله إلي بصَري ، فَخُذُ ما شَيْتَ وَدَع مَا شَيْتَ ، فَوَالله ما أَجْهَدُك الْبَوْم بِشَيْء أَخَذُ نَه يُ لِله عِنْ وجل . فقال : أَمْسِك فَوَالله ما أَجْهَدُك الْبَوْم بِشَيْء أَخَذُ نَه يُ لِله عنك ، وسَخَط على عَرَبِيك » منفق عليه .

« وَالنَّاقَةُ الْعُشَرَاءُ » يضم العين وفتح الشين وبالمد تنه هي الحامل . قوله : الْنُتَجَ » وفي رواية : « فَنَنَجَ » معْنَاه : تولَى نِتَاجَهَا ، والنَّاتِجُ لِلنَّاقَةِ كَالْقَابِلَة لِلْمَرْأَة . وقوله شولًا » هُو بِتَسْديد اللّام : أي : تولَى كالْقَابِلَة لِلْمَرْأَة . وقوله شول النَّاقة . فالمُولِد ، والناتِجُ ، والقابِلَة عَمَعْنى ؛ لكن هذا للحبوال في هُو للا تها ، وهُو بَعَعْنى الخيال في هُو لكن هذا للحبوال في الخيال في الحيال في هُو الله المهملة والباء الموحدة : أي الاسباب . وقوله : « لا أجهد ك معناه : الا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه مين مالي . وفي رواية البخاري: « لا أحمد ك » بالحاء المهملة والميم ، ومعناه : لا أحمد ك بيترك البخاري: « لا أحمد ك بيترك الميش على طول الحياة ندم " ، أي على شيء تحتاج إليه من ما قالوا : لينس على طول الحياة ندم " ، أي على على الحياة ندم " ، أي على

فَوَّاتِ طُولِهَا .

1200 وعن أبي هرريْرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسكّم قال : « اشترى رجل من رجل عقاراً ، فوجد الله عليه وسكّم قال : « اشترى رجل من رجل عقاراً ، فوجد الله ي اشترى العقار : خه العقار في عقاره جرّة فيها ذهب ، فقال له الله الله ي اشترى العقار : خه فلا في عبلك ، إ نما اشتريث منك الأرض ، ولم أشتر الله هب ، وقال الله الله الأرض : إ نما بعثك الأرض وما فيها ، فتتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إلى في غلام ، وقال الآخر : في جارية ، قال : أنكما ولك ؟ قال أحد هما : في غلام ، وقال الأخر وتصد قا » منفق عليه .

الممال الله صلى الله عليه وسلم قال : «كَانَ مَلِكُ فيمنَ مُهَيّب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاحكان ملك فيمن كان قبلككم ، وكان له ساحر ، فلما كبر قال لاملك : إنّي قد كبر ت فابعت إليّ غلاماً أعلمه السّحر ؛ فبعت إليه علاماً يُعلمه أسحر ، فقعد إليه وسمع غلاماً يُعلمه ، وكان في طريقه إذا سلك راهب ، فقعد إليه وسمع كلامة فأع جبه ، وكان إذا أتى السّاحر مر بالرّاهب وقعد إليه ، فإذا أتى السّاحر مر بالرّاهب وقعد إليه ، السّاحر أمن السّاحر ضربه ، فشكا ذلك إلى الرّاهب فقال : إذا خشيت السّاحر فقل ، حبسني السّاحر .

فَبَيَنْمَا هُوَ عَلَى ذلك إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظِيمَة قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ : الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ : اللَّهُمُ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ أَمَر السَّاحِرِ فَاقْتُلُ فَقَالَ : اللَّهُمُ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ أَمَر السَّاحِرِ فَاقْتُلُ هُفَالَ : اللَّهُمُ قَلَ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى هَذِهِ الدَّابِةَ حَتَى يَمْضِي النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنِيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنْ ، فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلا تَدُلُ قَدَ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلا تَدُلُ قَدَ

عَلَيَّ ؛ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبُرِّىء الأَكْمَة (١) وَالْآبْرَص ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِن ْ سَاثِرِ الْآدُواَءِ . فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي، فَأَتَاهُ بَهَدَايَا كَثيرَة فَقَالَ : ما هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيَتْنِي ، فَقَالَ : إِنِّي لا أشفى أحداً ، إنَّمَا يَشْفَى اللهُ تَعَالَى ، فَإِنْ آمَنْتَ بالله تَعَالَى دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ ، فَأَمَنَ بالله تَعَالَى فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى، فَأَتَى الْمَلَكَ فَجَلَسَ إِلَيْه كَمَا كَانَ يَجِلُسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : مَن ْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي . قال ٓ : وَلَلُكُ ۚ رَبُّ غَيْدِي ؟! قال ٓ : رَبِّي وَرَبُّكُ ٓ اللهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمَ ۚ يَزَل ْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلامِ ، فَجِيءَ بالْغُلامِ فقالَ لَهُ الْمَلكُ : أَيْ بُنَيَّ قَادْ بِلَغَ مِن سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُالْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَتَفَعْلَ وُتَفَعْلَ ُ فقال : إنِّي لا أَشْفِي أَحَداً ، إنَّمَا يَشْفِي الله تعالَى ، فَأَخَذَه فَلَم يزَل ° يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ ؛ فَجِيءَ بالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ : ارْجِيعْ عَنْ دينِكَ ، فَأَبِّي، فَدَعَا بالمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بجليس الْملك فقيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَن ْ دينيكَ فأبَى ١ فَوُضِعَ المِنْشَارُ فِيمَفْرِق رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ به حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بالْغُلامِ فَقَيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَن ْ دِينِكَ فَأَبَى ، فَدَ فَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِن أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْ هَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذًا بِلَغْتُمُ ۚ ذَرُوتَهُ فَإِن ۚ رَجَعَ عَن ۚ دينِهِ وَإِلاًّ فاطْرَحُوهُ ، فَذَهَبُوا بهِ فَصَعِيدُوا به ِ الْجَبَلَ فقالَ : اللَّهُمَّ اكْفينِيهِم ْ بمَا شيئتَ ، فَرَجَفَ بهيم ٰ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءً يَمُشِي إِلَى الْمَلَيْكِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَيْكُ: مَافُعِلَ بأصْحابِكَ ؟ فقال : كَفَانِيهِمُ الله تعالى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِن أَصْحَابه فقال : اذْ هَبَوا به فاحْمِلُوهُ في قُرْقُورٍ وَتَوَسَّطُوا به الْبَحْرَ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ

<sup>(</sup>١) الأكمه « بفتح الهمزة وسكون الكاف » : هو الذي و لد أعمى . و الأدواء : الأمراض .

دينه وَإِلاَّ فَاقَدْ فُوهُ ، فَلَدَّهَبُّوا به فقال : اللَّهُمَّ اكْفَيْنِيهِمْ بَمَا شَيْنَتَ ، فَانْكُفَأَتْ بَهِمُ السَّفْيِنَةُ فَغَرِقُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلَلِكِ . فقالَ لَهُ الْمَلَكِ ُ : مَا فُعِلَ بأَصْحَابِكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيهِيمُ الله تعالى . فقالَ لِلْمَلَكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ به ِ . قال ٓ : مَا هُو ٓ ؟ قال ٓ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيد وَاحِدٍ ، وَتَصْلُبُني عَلَى جِذْع ، ثُمَّ خُذْ سَهَمْاً مِن كِنَانَتي ، ثُمَّ ضَعِ السَّهُمْ في كَبيد الْقَوْسِ (١) ثُمَّ قُلُ : بيسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلامِ ثُمَّ ارْمني ، فَإِنَّكَ إِذًا فَعَلَتْ ذلك قَتَلَتْنَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد واحد ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع ، ثُمَّ أَخَذَ سَهُما مِن كَنَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُم في كَتَبِهِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ الله رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغيهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغيهِ فَمَاتَ . فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِرَبَّ الْغُلامِ ، فَأَتِيَ الْمَلَلِكُ فَقَيِلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ . قَدْ آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَرَ بالأُخُدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكُ فِحَدَّتْ (٢) وَأَضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ وَقَالَ : مَن ْ لَم ْ يَرْجِع ْ عَن ْ دِينِهِ فَأَقْحِمُوهُ (٣) فيها أَرْ قبيلَ لَهُ : اقْتَحِم ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَيُّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلامُ : يَا أُمَّاه اصبيرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقُّ » رواه مسلم .

« ذَرْوَةُ الْجَبَلِ » : أعْلاهُ ، وَهِيَ بِكَسْرِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ وَضَمَّهَا وَسَمَّهَا وَسَمَّهَا وَسَمَّهَا وَهُالْقُرْقُورُ» بِضَمَّ الْقَافَيْن : نَوْعٌ مِن السَّفُن وَ « الصَّعِيدُ » هُنَا : الأرْضُ النَّهُرُ وَ « الْأَخْدُودُ » : الشُّقُوقُ في الأرْض ِ كَالنَّهْر الصَّغيرِ وَ « أُضْرِمَ » الشُّقُوقُ في الأرْض ِ كَالنَّهْر الصَّغيرِ وَ « أُضْرِمَ »

<sup>(</sup>١) الحذع « بكسر الحيم وسكون الذال المعجمة » : العود من أعواد النخل ؛ وكنانتي : بيت السهام . وكبد القوس ॥ وسطه .

<sup>(</sup>٢) الأخلود : الشقوق . وخدت : أي شقت . (٣) فأقحموه : أي ألقوه .

أُوقِدَ " وَانْكُفَأَتْ " أي : انْقَلَبَتْ ، وَ " تَفَاعَسَتْ " : تَوَقَّفَتْ وَجَبُنْتْ .

١٤٨٧ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كَمْ يَتَكَلَّمُ في المَهْدِ إلاَّ ثَلاثَةٌ : <sup>(١)</sup> عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِب جُرَيْج ، وكان جُرَيْج ٌ رَجُلا عَابِدا ، فَاتَخَذَ صَوْمَعَة <sup>(٢)</sup> فَكَانَ فيها، فَأَتَتُهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ : يَاجُرَيْجُ ، فقال : يَارَبِّ أُمِّي وَصَلاتي (٣) فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَنَّهُ وَهُوَيُصَلِّي، فَقَالَتْ : يَاجُرَيْجُ ، فقال : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي . فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ : يَاجُرُيْجُ ، فقال : أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ِ ، فَقَالَت : اللَّهُمَّ لاتُمينهُ حَتَّى يَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ. فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ جُرُ يُجَا وَعِبَادَتهُ، وكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ ( ؛ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، فَقَالَتْ: إن شِثْتُم لَا فَتِنَنَّهُ ، فتَعَرَّضَتْ لَهُ ، فلَمَ علمتقفِتْ إليها ، فأَتنت رَاعِياً كان يأوي إلى صَوْمَعَتِهِ ، فَأَمْكَنَتُهُ مِن ْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْها . فَحَمَلَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ : هُوَ مِن ْ جُرَيْجِ ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فقال : مَاشَأْنُكُمْ ؟ قالوا : زَنَيْتَ بِهِذِهِ النُّبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . قال : أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فقال : دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنه وقال : يَاغُلامُ مَن ۚ أَبُوكَ ؟ قال : فُلان ۗ الرَّاعِي ، فَأَقْبُلُوا عَلَى جُرَيْج ِ يُقَبِّلُونَهُ ۗ

<sup>(</sup>١) « إلا ثلاثة » أي : من بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٢) الصومعة : البناء المرتفع المحدد علاه .

<sup>(</sup>٣) أي : اجتمع علي إجابة أمي و إتمام صلاتي ، فوفقي لأفضلها . (٤) البغي : الزانية .

وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ وَقَالُوا: نَبُنْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِن ۚ ذَهَبٍ ، قال: لا، أعيدُوهمَا من ْ طين ِ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِن ْ أُمَّهِ ، فَمَرَّ رَجُلُ ۗ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ ، فقالت أُمُّهُ : اللَّهُمُ ۚ اجْعَلَ ابْنِي مثْلُ هذًا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ِ فقال: اللَّهُمَّ لاتَجْعَلْني مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ » فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ في فيه ِ ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ، قال : « وَمَرُّوا بِجَارِيَة ِ وَهُمُ ° يَضْرِبُونَهَا ، وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ : حَسْبِيَ اللهُ وَنَعْمَ الْوَكْبِلُ . فقالت أُمُّهُ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلُ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : اللَّهُمُ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَديثَ فقالت : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ ابنيي مِثْلَهُ ۚ فَقُلْتَ : اللَّهُمُ ۚ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ،وَمَرُّوا بِهِنَدِهِ الْآمَةِ وَهُمُ ۚ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَبْيَتِ سَرَقْتِ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلُ ابْنبِي مِثْلَهَا فَقُلْتَ: اللَّهُمُ ٓ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ؟! قال َ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلِّ كَانَ جَبَارا فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنيي مِثْلَهُ ، وَإِنَّ هَذَهِ يَقُولُونَ لَهَازَنَيْتِ، وَكُمْ تَزْن وَسَرَقْتِ، وَكُمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ : اللَّهُمُ ّ احْعَلَنْنِي مِثْلَهَا » متفقٌ عليه (١) . « وَالْمُومِسَاتُ »: بضمَّ الميم ِ الأُولَى، وإسكان ِ الواوِ وكسرِ الميم الثانية ِ وبالسين المهملَة ؛ وَهُنَّ الزَّوَانِي . وَالمُومِسَةُ : الزَّانِيَةُ . وقوله : « دَابَّةٌ فَارِهَةٌ » (١)خ ٦ /٣٤٤ ، ٣٤٨ ، م ( ٢٥٥٠ ) ( ٨ ) وأخرجه حم ٤٣٦/٢ ، وفي الحديث عظم بر الوالدين وإجابة دعائبها ولو كان الولد معذوراً ، لكن يختلف الحال بحسب المقاصد ، وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه مايقتضي التأديب ، وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن ، وفيه أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة .

بِالنْفَاءِ: أَيْ حَاذِقِهَ "نَفَيِسَة ". « وَالشَّارَة " بِالشَّيْنِ المُعْجَمَةِ وَتَخْفيفِ الرَّاءِ: وَهِي الجَمَالُ الظَّاهِرُ في الهَيْئَةِ وَالمَلْبَسِ. وَمَعْنَى « تَرَاجَعَا الحَديثُ » أَيْ: حَدَّثَتِ الصَّبِيَّ وَحَدَّثَهَا.

۱٤٨٩ ــ وعننه رضي الله عننه أنّه سميع رسول الله صلّى الله عليه عليه وسلّم يقول : «كانت امر آتان معه منا ابناه منا ، جاء الله بنب فله هب بابن إحد اه منا ، فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك ، فقالت لصحبتها إلى داود ، صلّى الله عليه وسلّم ، فقضى به للكُبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود ، صلّى الله عليه وسلّم ،

<sup>(</sup>١) فأتي ، أي : في المنام .

<sup>(</sup>۲) خ ۱۳۲، ۲۳۱، ۲۳۱).

فَأَخْبَرَتَاهُ . فقال : ائتُوني بِالسِّكين أَشْفَهُ بَينْنَهُمَا . فقالت الصُّغْرَى : لاتَفْعَلْ ، رَحِمَك الله ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ للصُّغْرَى » متفق عليه

• 189 \_ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بَيْنَمَا رَجُلُ " يَمْشِي بطَرِيقٍ اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِشُراً فَنَزَلَ فيها فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فإذا كَلْبُ يَلْهَتْ يَأْ كُلُ الثَّرَى (١) مِنَ الْعَطَش ، فقال الرَّجُل : لَقَد بلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِن الْعَطَش مِثْلَ التَّدِي كَانَ قَد فقال الرَّجُل : لَقَد بلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِن الْعَطَش مِثْلَ التَّذِي كَانَ قَد بلَغَ مِنْ ، فَنَزَلَ البيئُو فَمَلا خُفَة مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه بِفِيهِ ، حَتَى بلَغَ مِنْ فَسَقَى الْكَلْبُ ، فَسَكَرَ الله له فَعَفَرَ له » قَالُوا : يا رسول الله إن لنَا في الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ : « في كُلُّ كَبِد رَطْبَة أَجْرٌ (١) » متفق عليه .

وفي رواية للبخاري: « فَشَكَرَ اللهُ لَه فَغَفَرَ لَه ، فَأَدْ خَلَه الْجَنَّةَ ». وفي رواية لَهُمَا: « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطيف بِرَكِيَّة قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَش إذْ رَأَتَه بَغِيٌّ ، مِن ْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ ، فَسَقَتَهُ فَغُفْرَ لَهَا بِهِ » .

« النَّمُوقُ » : النَّخُفُّ . « وَيُطيِفُ » : يَدُوْرُ حَوْلَ « رَكِيتَمٍ » وَهِيَ النَّبَتْرُ .

الم ١٤٩١ – وعن أبي همُريَّرَة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِي ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَقَوْمُهِ : لا يَتَبْعَنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةً (٣) . وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ (١) « يلهث » أي يخرج لسانه من شدة العطش . والثرى : التراب الندي .

(٢) أي : في إرواء كل حي ثواب . وفي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم ، وهو مالا يؤمر
 مقتله .

بسبب . (٣) بضع امرأة ، بضم الباء وسكون الضاد المعجمة : يطلق على الفرج ، والنكل والجماع و « يبني بها » أي : يدخل بها ، ولما يدخل بها بعد . « النُخلَفَاتُ» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام : جمَّعُ خلَفة ، وَهِي النَّاقَةُ الحاميلُ .

الله عليه وسلم بيأم إسماعيل وبيابنيها إسماعيل وهي ترضيه وسلم الله عليه وسلم البيت الله عليه وسلم بيأم إسماعيل وبيابنيها إسماعيل وهي ترضيه وسلم حتى وضعها عيند البيت (٢) عند دو حة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومنيذ أحد وليس بها ماء ، فوضعهما هناك ، ووضع عيند هما جرابا فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفى إبراهيم منطلقا ، فتبيعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء وقات الله فيات مرادا ، فعال : نعم . وجعل لا يكثفت إليها ، قالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . وجعل لا يكثفت إليها ، قالت له . (٢) عند البيت : أي : الكعبة .

قَالَتْ : إذًا لا يُضَيِّعُنَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَتَّى إِذَا كَانَ عِينُدَ النَّنيِئَّةِ (١) حَيثُ لا يَرَوْنَهُ ، اسْتَقَبْلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، أَثُمَّ دَعَا بِهِ وُلاءِ الدَّعَوَاتِ، فَرَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ : (رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ۚ ذُرِّيَّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي ذَرْعِ ) حَتَّى بِلَغَ ( يَشْكُرُونَ ) وَجَعَلَتُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ ، وَتَشَرَّبُ مِن ۚ ذَلِكَ المَّاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ ، عَطشَتْ ، وَعَطِشَ ابْنُهُمَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إليه يتتلوَّى - أوْ قال : يتلَبَّطُ - (٢) فانطلقت كرّاهية أن تنظر إليه ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، نُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلَ ْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَم ْ تَرَ أَحَداً . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذًا بِلَغَتِ الْوَادِي ، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ، 'ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإنْسَانِ المَجْهُودِ (٣) حَتَّى جَاوَزَتِ النَّوَادِيِّ ، ثُنَّمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا ، فَنَظَرَتْ هِلَ ترَى أَحَداً ؟ فَلَمْ ترَرّ أَحَداً ، فَفَعَلَتْ ذَلَكَ سَبْعً مَرَّاتٍ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ِ وَسَلَّمَ : « فَلَا لِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا » فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَة سَمِعَتْ صَوْتًا ، فَقَالَتْ : صَه - تُريد نَفْسَهَا - نُمَّ تَسَمَعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضاً فَقَالَتْ : قَلَهُ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتٌ ( أ ) ، فَإِذَا هِيَ بِالْمُلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزُمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ -

<sup>(</sup>١) عند الثنية « بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء » : وذلك عند الحجونِ .

<sup>(</sup>٢) يتلبط « بالباء » : أي : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض .

 <sup>(</sup>٢) يتبلط «بالباء» : اي : يتمرع ويصرب بنفسه الارض
 (٣) المجهود ، أي : الذي أصابه الجهد.

<sup>(؛)</sup> قال ابن الأثير في « النهاية » : الغواث ، بالفتح كالغياث بالكسر من الإغاثة ، وقد غاثه يغيثه ، وقد روي بالضم والكسر وهما أكثر ما يجيء في الأصوات .

حَتَّى ظَهَرَ المَّاءُ ، فَجَعَلَتْ ُتَحَوِّضُهُ ۖ (١) وَتَقُولُ بِينَدِهِمَا هَكَذَا . وَجَعَلَتْ تَغَرُّفُ المَّاءَ في سِقَائيهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعَلْهَ مَا تَغَرُّفَ ، وفي روايةٍ : بِقَلَّدَرِ مَا تَغْرُونُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَحمَ اللهُ أَمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ — أَوْ قَالَ : لَوْ كُمْ تَغْرِفْ مِنَ المَّاءِ ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيِّناً مَعِيناً » (٢) قال : فَشَرِبَتْ ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ : لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ (٣) فَإِنَّ هَهُنَا بَيْنًا لِلهِ يَبْنيهِ هَذَا الْغُلاَمُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ النَّبَيْتُ مُرْتَفَعِاً مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِينَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَن ْ يَميينهِ ِ وَعَن شيمَالِهِ ، فَكَانَت كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّت بِهِيم وُفْقَة مِن جُرْهُم ٍ ، أَوْ أَهْلُ بَيْتِ مِن ْ جُرْهُم مُقْسِلِينَ مِن ْ طَرِيق ِ كَدَاء ، فَنَزَلُوا في أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَرَأُوا طَاثراً عَائفاً ( ُ ) فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءِ لَعَهَدُ نَنَا بَهٰذَا الوادي وَمَا فِيهِ مَاءْ ، فَأَرْسَلُوا جَرِيَّا أَوْ جَرَبِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمُ بالماءِ . فَرَجَعُوا ، فَأَخْبَرُوهُمُ ، فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عَنْدَ المَاءِ . فَقَالُوا أَتَمَا ۚ ذَنَيِينَ لَنَنَا أَن ْ نَنزِلَ عِينْدَك ِ ؟ قَالَتْ : نَعَم ْ ، وَلَكِين ْ لاحَقَّ لَكُم في المَاءِ، قَالُوا: نَعَم م . قَالَ ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « فَأَلْفَى ذَاكَ أَمَّ إِسمَاعِيلَ ، وَهِي تُحِيبُ الْأُنْسَ ، فَنَزَلُوا ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْليبِهِيم° فَنَنَرَّلُوا مَعَهُمُ ، حَتَّى إذا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبيَاتٍ ، وَشَبَّ الغُلامُ <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) فجعلت تحوضه « بالحاء والضاد وتشديد الواو » أي : تجعله مثل الحوض .

 <sup>(</sup>٢) معيناً « بفتح الميم » أي : ظاهراً جارياً على وجه الأرض ، وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع .

 <sup>(</sup>٣) لا تخافوا الضيعة « بفتح الضاد وسكون الياء » أي : الهلاك .

<sup>(؛)</sup> عائفاً « بالعين و الفاء » أي : يحوم على الماء ويتر دد و لا يمضي عنه .

<sup>(</sup> ه ) و شب الغلام ، أي : كبر إساعيل عليه السلام .

وتتعلُّم العربيَّة منهم (١) وأنفسهم (٢) وأعجبهم حين شبٌّ ، فلمَّاأُدْرك، زَوَّجُوهُ امرَأَةً منهمُم ۚ ، وَمَاتَتَ أُمُّ إِسمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبرَاهِيمُ بَعَدْ مَا تَزَوَّجَ إسماعيلُ يُطالِعُ تَرِكَتَهُ ۚ (٣) فَلَمَ يَجِيدُ إسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلُ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتغيي لَنَا – وفي روايَة ٍ : يَصِيدُ لَنَا – 'ثُمَّ سَأَلِمَا عَنَ • عَيْشِهِم ْ وَهَيْئَتِهِم ْ فَقَالَت ْ : آنحُن ُ بِشَرِّ ، آنحُن ُ فِي ضِيقٍ وَشَيداً ۗ قَ ، وَشَكَنَتْ إِلْنَيْهُ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُلُكُ ، اقْرَئِي عَلَيْهُ السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغيِّرْ عَتَبَةً بَابِه ، فَلَمَّا جَاءً إسماعيلُ كَأَنَّهُ ٱنْسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلَ ْ جَاءَكُم من أَحَدِ ؟ قَالَت : نَعَم ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَني : كَيَنْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا في جَهَدْ وَشَيِدَ ۚ ۚ . قَالَ : فَهَلَ ۚ أَوْصَاكُ بِشَنِّيءٍ ؟ قَالَت ْ : نَعَم ْ أَمَرني أَن ۚ أَقُرآ أَ عَلَيْك السَّلامَ وَيَقُولُ : غَيِّرٌ عَتَبَهَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ ، النَّحَقِي بأهْالِكُ . فَطَلَّقَهَا . وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ ۚ أَخْرَى ، فَلَبَيْتَ عَنْهُم ْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ أُثُمَّ أَتَاهُم ْ بَعَدُ ، فَلَم ْ يَجِدُهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأْتِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ . قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتُنَغِي لَنَنَا . قالَ : كَيَنْفَ أَنْتُمْ ؛ وَسَأَلْهَا عَنْ عَيْشِهِم ۚ وَهَيْئَتِهِم ۚ . فَقَالَتْ : تَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةً وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمُ \* ؟ قَالَت : اللَّحْم أ . قَالَ : فَمَا شَرَابُكُم \* ؟ قَالَتِ : المَاءُ . قالَ : النَّهِمُ ۚ بَارِكُ لِهُمْ ۚ فِي النَّحْمِ وَالمَاءِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : وهذا صريح في الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم وإسهاعيل ، ولعلها أقدم من السريانية ، والتي هي يقيناً أقدم من العبرية التي هي لغة أبناء إسرائيل الذي هو يعقوب حفيد إبراهيم ، بل لعل العربية الأولى هي أم هذه اللغات التي تسمى السامية كلها خلافاً لمن جهل ذلك ، فهل كل لفظة عربية توافق حرفاً من تلك اللغات معرباً عنها ؟

<sup>(</sup>٢) وأنفسهم : « بفتح الفاء » من النفاسة ، أي : كثر ت رغبتهم فيه . و الإدر اك : البلوغ .

<sup>(</sup>٣) يطالع تركته ، أي : يتفقد من تركهم .

وَسَلَمَ : « وَلَمَ ْ يَكُنُ لَهُمُ ْ يَوْمَئِذِ حَبُّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فيهِ » قَالَ : فَهُمَا لاَ يَخْلُو (١) عَلَيْهُمَا أَحَدُ لِغَيْرِ مَكَّةَ إِلاَّ لَمَ ْ يُوافِيْنَاهُ .

وفي رواية ِ فَجَاءً فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : أَلا تَنْزُلُ ، فَتَطَعْمَ وَتَشْرَبَ ؟ قَالَى : وَمَا طَعَامُكُم \* وَمَا شَرَابُكُم \* ؟ قَالَت : طَعَامُنَا اللَّحْم أ ، وَشَرَابُنَا المَاء . قَال "؛ اللَّهُمَّ بَارِكُ لهُمُ ۚ في طَعَاميهِم ْ وَشَرَابِهم ْ – قَالَ : فَقَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بَرَكَةُ دَعُوة ِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكُ ، فاقْرئي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُريهِ يُثْبَّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إسْمَاعِيلُ ، قَالَ : هَلَ أَتَاكُم من أَحَدٍ ؟قَالَت : نَعَم ، أَتَانَا شَيْخُ حَسَن ُ الهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَني عَنْك ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَني كَيْفَ عَيْشُنا ، فَأَخْبَرْتُهُ ۚ أَنَّا بِخَيْدٍ . قَالَ : فأوْصَاكِ بِشَنْيَءٍ ؟ قَالَتَ ْ : نَعَمْ ۚ ، يَقَرَّأُ عَلَيْكَ السَّلام ، ويَمَا مُرُك أن تُثَبِّت عَتَبَة بَابِك . قَال : ذَاك أي ، وأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَني أَنْ أَمْسِكَكِ ، ثُمَّ لَبَيْثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبَيْرِي (٢) نَبَلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةِ قريباً مِنْ زَمْزَمَ ؛ فَلَمَا رآهُ ، قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِيدُ بِالْوَلَدِ ، وَالْوَلَدُ بِالْوَالَدِ ٣٠) قَالَ ياً إسْماعيل أإنا الله أمر في بأمر ، قال : فاصْنَعْ ما أمرك رَبُّك ؟ قال : قَالَ : وَتُعْيِنُنِي ، قَالَ : وَأُعْيِنُكُ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْنَا ههُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةً مُرُتَّفِعَةً عَلَى ماحَوْلِهَا . فَعَيْدً ذلكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ النَّبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتَي بِالحِجَارَةِ ، وَإِبْرَاهِيمُ يَبَنِّي حَنَّى إذا ارْتَنَفَعَ النَّبِينَاءُ ، جَاءَ بِهَذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهُ ، وَهُوَ يَبُّني

<sup>(</sup>١) لا يخلو ، أي : لا يخلط بها غير هما .

<sup>(</sup>٢) وإسهاعيل يبري نبلا : بفتح الياء وسكون الباء ، أي : سهماً قبل أن يركب فيه نصله وريشه .

<sup>(</sup>٣) فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ، أي : من المعانقة والمصافحة وغير ذلك .

وَإِسمَاعِيلُ, يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمُمَا يَقُولَانِ : رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَايِيمُ .

وَفِي رَوَايَةً إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأَمَّ إِسْمَاعِيلَ، مَعَهُمُ شَنَّةٌ (١) فيهمَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدَرُّ لَسَنُهُمَا عَلَى صَبِيلَهُمَا حَتَّى قَدْمِ مَكَّةً ﴾ فَوَضَعَهَا تَحْتُ دَوْحَةً ٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ ، فاتَّبْعَتَنْهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لمَّا بِلَغُوا كَدَاءَ ، نَادَتْهُ مِن ْ وَرَائِهِ : يَمَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَن ْ تَتَرْكُنْنَا ؟ قَالَ ۚ: إِلَى اللَّهِ ، قَالَتَ ْ : رَضِيتُ بِاللهِ ، فَرَجَعَتْ ، وَجَعَالَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، وَيَا رُّ لَبَنَّهُا عَلَى صَبيَّهَا حَتَّى لمَّا فَنِيَ المَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبُتُ ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أَحِسُّ أَحَداً ، قَالَ : فَادَهَبَتْ فَصَعِيدَت الصَّفا ، فَنَظَرَتْ ونَظَرَتْ هَلَ 'تَحِيسُ أَحداً ، فَلَمَ ْ ُنْحِسَ ۚ أَحَداً ، فَلَمَّا بِلَغَتِ الْوَادِي ، سَعَتْ ، وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذلكَ أَشْوَاطِـاً ، 'ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبَنْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ ، فَذَ هَبَتُ وَنَظَرَتُ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالَهِ كَأَنَّهُ يَنُشَغُ لِلمَوْتِ ، فَلَمْ تُقْرِّهَا نَفْسُهَا . فَقَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ ، فَنَظَرَوْتُ لَعَلِّي أُحسُّ أَحَداً ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَت الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ ونَظَرَتْ ، فَلَمْ 'تحسَّ أَحَداً حَتَّى أَتُمَّتْ سَبْعًا، أُمْ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبُتُ ، فَنَظَرْتُ مَافَعَلَ ، فَإِذا هِيَ بِصَوْتِ ، فَقَالَتْ : أُغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدُكَ خَيَدٌ ، فَإِذَا جِيبُرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعَقِيهِ ۚ هَكَذَا ، وَغَمْزَ بِعِقَيِهِ عَلَى الأرْضِ ، فَانْبِثَقَ المَاءُ (٢) فَدَهَيْشَتْ أُمُّ إسْمَاعِيلَ ، فَجَعَلَتْ تَحْفَينُ ٣) ـ وذَكَرَ الحَديثَ بِطُولِهِ .

<sup>(</sup>١) شنة : « بالشين والنون المشددة » أي : السقاء .

<sup>(</sup>٢) « فانبثق الماء بالنون و الباء و الثاء و القاف » : أي : انفجر .

 <sup>(</sup>٣) وفي رواية : فجعلت تحفر ، ومرت رواية ثالثة : «تحوضه » قال الحافظ : وهي أصوب . نني رواية عطاء بن السائب : فجعلت تفحص الأرض بيديها .

رواه البخاري <sup>(۱)</sup> بهذه الروايات كلها .

« اللاَّوْحَةُ »: الشَّجَرَةُ الْكَبِيرَةُ . قولهُ : « قَفَّى » أَيْ: وَلَّى « وَالجَرِيُّ » : الرسول . « وَأَلْفَى » معناه : وَجَدَّ . قَوْلُهُ : « يَنْشُغُ » أَيْ : يَشْهُقُ .

بني اسر اثيل سأل بعض بني إسر اثيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: اثني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى اسر اثيل سأل بعض بني إسر اثيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: اثني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً، قال: صدقت، فدفعها اليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقر ها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجتج (٢) موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلّفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً، فقلت: كفى بالله شهيداً، فله شهيداً، فقات: كفى بالله شهيداً، فرضي بك، وسألني شهيداً فقات: كفى بالله شهيداً، فرضي بك، وسألني شهيداً فقات: كفى بالله شهيداً، فرضي بك، وإني جبهد تأن أجد مركباً أبعث اليه الذي له فلم أقدر، وإني أستود عُلها ورمي بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بما له فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قد م الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما ذلت بعث إلى بشيء والله أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جثت فيه، قال: فإن الله قد أد م كنت بعث إلى بعث في قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جثت فيه، قال: فإن الله قد أد تى عنك الذي بعثت في الحشبة فانصر ف بالألف الدينار راشداً.

( رواه البخاري )

• • •

<sup>(</sup>۱) خ ۲۸۳/۶ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ . (۲) توله : زجج أي سوى موضع النقر وأصلحه .

## مِن امْثَال الرَّسُول

- وَاضْرِبْ لَهُمُ مَّنَلَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنَرَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَآخَتَلَطَ بِهِ عَ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّينَ ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (إِنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَل
- وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ وَايَدِتٍ مُبْيِنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ

   كَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُبْيِنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ

🥸 (سسورة النسور)

يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَثَلَّتُهُمُ النَّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لَلا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعْفَ

ٱلطَّــالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ السَّــورة الحج )

- وَتِلْكَ ٱلْأَمْشُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( ﴿ اللَّهُ الْمُسَدِ ) ( سدورة الحشد )
- وَتِلْكَ ٱلْأُمْثَـٰلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ ﴿
   ( سـورة العنكبوت )

1898 – عَنْ أَبِي مُوسَى ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عِلَيهِ وَسَلَّم : « مَثَلَ ُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والْعِلْمِ كَمَثَلَ

الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَثَلِي وَمَثَلُكُم ° كَمَثَل رَجُل أَوْقَدَ نَاراً ، فَجَعَلَ النَّجَنَادِبُ والنُفَرَاشُ يَقَعَن فيها وَهُو يَذُبُهُن عَنْها ( ) وَأَنَا آخذ " بحُجز كُم ْ عَن النَّارِ ، وَأَنْتُم ْ تَفَلَّتُونَ مَن ْ يَدِي َ » رواه مسلم .

« الْجَنَادَبُ » : نَحَوُ الْجَرَادُ وَالْفَرَاشِ ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي يَقَعُ في النَّارِ . « وَالْخُجَزُ » : جَمَعُ حُجْزَةً ٍ ، وَهِيَ مَعْقِدُ الإِزَارِ وَالسَّرَاوِيلِ .

۱٤٩٦ ــ وعن النُّعْمَانِ بَشِيرِ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادُّهِم ْ وَتَرَاحُمِهِم ْ وَتَعَاطُفِهِم ْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالسهرِ وَالْخُمَى » منفق عليه (٥).

<sup>(</sup>١) الغيث : المطر. والكلأ : المرعى . والعشب : النبات الرطب في أول الربيع .

<sup>(</sup>٢) الأجادب : الأرض لا تنبت .

<sup>(</sup>٣) القيمان : جمع قاع ، وهي الأرض التي لا نبات بها .

<sup>(</sup>٤) يذبهن أي : يمنعهن عن الوقوع في النار .

<sup>(</sup>ه)خ ١٠ / ٣٦٧ ، م ( ٢٥٨٦ ) وأخرجه حم ٤ / ٢٧٠ وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين ، والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً .

الله عليه وسلم : « مَثَلُ المُؤْمِنِ الله عنه ُ قال : قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَثَلُ المُؤْمِنِ اللّذي يَقُرْأً القرْآن مثل ُ الأُتْرُجَة : ريحها طيب وطعمها طيب ، ومثل ُ المؤمِنِ اللّذي لايقرأ القرْآن كمثل التّمرة : لاريح لها وطعمها حُلُو ، ومثل ُ المُنافِق الذي يقرأ القرْآن كمثل الرّيانة : ريحها طيب وطعمها مرّ ، ومثل ُ المُنافِق الذي لايقرأ القرْآن كمثل الرّيانة : ريحها طيب وطعمها مرّ ، ومثل ُ المُنافِق الذي لايقرأ القرْآن كمثل كمثل المُنافِق الذي لايقرأ القرْآن كمثل منشل المنافِق الذي لايقرا

189٨ \_ وعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَال : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ النَّقُرُ آن (١) كَمَثَلَ الإبلِ المُعَقَّلَة (٢) ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْها ، أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ، ذَهَبَتْ » مَتَفَى عليه .

1899 ــ وَعَن أَبِي هُريرة قَالَ قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ ، ما يَعْدُلُ الجِهَادَ في سَبيلِ اللهِ ؟ قَالَ : « لاتَسْتَطِيعُونَهُ » فَأَعَادُوا عليهِ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثاً كُلُ ثُلثًا يَقُولَ : « لاتَسْتَطِيعُونَهُ ! » ثُمَّ قالَ : « مَثَلَ اللَّجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ ذلك يَقُولُ : « مَثَلُ اللَّجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ مَثَلَلُ اللَّجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّامُ القَالِيَ بَآيَاتِ اللهِ لا يَفْتُرُ (٣) : مِن صَلاةٍ ، ولا صِيامٍ . حَتَى يَرجِعَ المَجَاهِدُ في سَبيلِ اللهِ » متفق عليه . وهذا لفظ مسليمٍ .

وفي رواية البخاري ، أن َّ رَجلاً قال : يا رَسُول َ اللهِ دُلَنِي عَلَى عَمَل يَعَدُلُ يَعَدُلُ اللهِ مَلُ تَستَطيعُ إذا خَرَجَ يَعَدُلُ الجِهَادَ ؟ قال : « هَلَ تُستَطيعُ إذا خَرَجَ اللهُ جَاهيدُ أَن تَدَخُلَ مَسجيدَكَ فَتَقُومَ وَلا تَفَتُر َ ، وتَصُومَ ولا تُفطر ؟ » المُجَاهيدُ أَن تَدَخُل مَسجيدَك فَتَقُوم ولا تَفتُر َ ، وتَصُوم ولا تُفطر ؟ » فقال : ومن يستطيع ذكك ؟ !

<sup>(</sup>١) صاحب القرآن : أي الحافظ له عن ظهر قلب .

<sup>(</sup>٢) المعقلة : المربوطة بالعقال .

<sup>(</sup>٣) القائم : المجتهد . والقانت : المطيع . لا يفتر : لا يغفل .

•••• النّبي صلى الأشعري رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال : « إَنْمَا مَثَلُ الْحَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ المِسْكُ ، وَنَافِخِ الْكِيرِ ١١ ، فَحَامِلُ الْمِسْكُ ، إمَّا أن مُحنّد يك ، وَإمَّا أن تَبْتَاعَ مِنْهُ (٢) وَإمَّا أن تَجِد مِنْهُ رِيحًا طَيّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ ، إمَّا أن تَجِد مِنْهُ رِيحًا طَيّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ ، إمَّا أن تَجِد مِنْهُ رِيحًا طَيّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ ، إمَّا أن تَجِد مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً » متفق عليه .

« أيحنْديك »: ينعطيك .

١٥٠١ \_ عن النعثمان بن بتشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« مَثَلُ القَائم في حُدود الله ، وَالْوَاقِع فيها .. كَمَثُل قَوم السُتَهَمَو اعلى سَفِينَة ، فَصَارَ بَعْضَهُم أَعْلاها وَبَعْضُهُم أَسْفَلَها ، وَكَانَ اللّه مِنْ فَوْ قَعَل مَن فَوْقَهُم وَكَانَ اللّه مِن فَوْقَنا، فَإِن قَوَهُم فَوَقَهُم فَعَالُوا : لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنا خَرْقاً وَلَم نُوْذِ مِن فَوْقَنَا، فَإِن تَرَكُوهُم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً ، وإن أَخَذُوا عَلى أَيْد يهم فَجَو اونجوا جَمِيعاً » رواه البخاري .

« القَائَمُ في حُدُودِ اللهِ تَعَالَى » مَعْنَاهُ : المُنْكِرُ لها ، القَائَمُ في دفعيها وإزالَتِها، والمُرادُ بِالحُدُودِ: مَا نهى اللهُ عَنْهُ . « اسْتَهَمُوا » : اقْتَرَعُوا .

١٥٠٧ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سميع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول : «مَثَلُ البَخيل والمُنْفق ، كَمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْه مِمَا جُنْتَان مِن حَديد مِن ثُديه مِمَا إلى تراقيه مِمَا (٣) ، فأمًّا المُنْفق ، فلا يُنْفق الآ

<sup>(</sup>١) الكير « بكسر الكاف وسكون التحتية » : هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد .

<sup>(</sup>٢) أي : تطلب البيع منه .

<sup>(</sup>٣) ثديهها : بضم الثاء المثلثة وكسر الدال وتشديد التحتية : جمع ثدي « إلى تراقيهها » جمع ترقوة « بضم الفوقية والقاف وسكون الراء » وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين .

سَبَغَتْ ، أَوْ وَفَرَتْ على جِلدِهِ حَيى تُخَفْيِ بَنَانَهُ ، وَتَعَفْوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا البَخيِلُ ، فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيئاً إلا ً لَزِقَتْ كُلُ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُو يَوسَّعُهَا فَلا يَريدُ أَنْ يُنْفِقَ عليه (١) .

وَ ﴿ الْجُنُنَّةُ ﴾ الدَّرعُ ؛ وَمَعنَاهُ : أَن المُنْفِقَ كُلَّمَا أَنْفَقَ سَبَغَتْ ، وطَالَتْ حتى تَجُرَّ ورَاءَهُ ، وتُخْفِي رِجليه ِ وأَثْرَ مَشيه ِ وخُطُواتِه ِ (٢) .

• •

الأرض جعلت تميد وتتكفّأ فأرساها بالجبال فاستقرت . فتعجب الملائكة من الأرض جعلت تميد وتتكفّأ فأرساها بالجبال فاستقرت . فتعجب الملائكة من شدة الجبال فقالت : يا ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال ؟ قال : نعم ، الخديد . قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من الحديد ؟ قال : نعم ، النار . قالوا : فهل خلقت خلقاً فهل خلقت خلقاً أشد من الذيح ؟ قال : نعم ، الربح ؟ قال : نعم ، الربح . قالوا : فهل خلقت خلقاً أشد من الربح ؟ قال : نعم ، ابن آدم إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله » !

<sup>(</sup>۱) خ ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، (۲۰۱۱) قال الحطابي : وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق فشبهها برجلين أراد كل واحد منها لبس درع يستر به من سلاح عدوه ، فصبها على رأسه ليلبسها ، والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كيها ، فجعل المنفق كن لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه ، وجعل البخيل كثل رجل غلت يداه إلى عنقه، فكلا أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه فلزمت ترقوته، والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه ، وتوسعت في الإنفاق ، والبخيل إذا حدثها بها شحت بها فضاق صدره وانقبضت يداه .

<sup>(</sup>٢)قال الحافظ : والممى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مثنى بمرور الذيل عليه .

10.8 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَرَأَيْتُمْ لُو أَنَّ نَهْراً بِبِابِ أَحَدِكُم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَرَأَيْتُمْ لُو أَنَّ نَهْراً بِبِابِ أَحَدِكُم يَغْتَسِلُ مِنه كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلَ يَبِقَى مِن دَرَنِهِ شَيْءٌ (١) ؟ » قَالُوا : لايَبْقَى مِن دَرَنِهِ شِيْءٌ ؛ قَالَ : « فَذَلكُ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمْسِ ، تَعْدُو الله بَهِنَّ الْحَطَايا » مَتَفَقٌ عليه .

10.0 \_ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ : « مَثَلُ الصَّلُواتِ الحَمْسِ كَمْثَلِ آنَهْ ٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ عَلَيْهِ وَسَالًم : « مَثَلُ الصَّلُواتِ الحَمْسِ مَرَّاتٍ » رواه مسلم . أحد كُم يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » رواه مسلم .

« الغمارُ » بفتح ِ الغين المعجمة ِ : الكثيرُ .

١٠٠٦ – وعن أبي حَمْزَة أنس بن مَالِك الْآنْصَارِيُّ خَادِم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لله صلى الله عليه وسلم ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لله أَفْرَحُ بِيتَوْبَة عَبَيْدِه مِن أَحَدِكُم شَقَطَ عَلَى بَعِيرِه وقد أَضَلَّه في أَرض فَكَاة \* » مَتَفَى عَلَيه .

وفي رواية لمُسلم: « آللهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَة عَبَدُهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهُ مِنْ أَحَدِ كُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضَ فَلَاةً ، فَانْفَلَتَتَ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأْيِسَ مِنْ مَنْهُ وَعَلَيْهَا ، وقد أَيِسَ مِنْ وَشَرَابُهُ فَأْيِسَ مِنْ مَنْ مَنْهُ وَعَلَيْهَا ، وقد أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيَنْمَا هُوَ كَذَلك إذْ هُو بِها قَافِمَة عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيَنْمَا هُو كَذَلك إذْ هُو بِها قَافِمة عَنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِخَطَامِها (٢) ثُمُ قَالَ مِنْ شِدَّة الفَرَحِ : اللَّهُمُ أَنْتَ عَبَنْدِي وأَنَا رَبُك ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّة الفَرَح » .

<sup>(</sup>١) الدرن « بفتح الدال والراء آخرد نون » : الوسخ .

<sup>(</sup>٢) الحطام « بكسر الحاء المعجمة » : الحبل . قاله القرطبي .

## مِن خُطُبُ الرَّسُولِ

تُلْ فَلِلَهِ الْحُبُّةُ الْبَلِغَةُ ... ( سورة الأنعام )
 ... وَقُلْ لَمُّمْ فِى أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ( ( سورة النساء )
 حِمْمَةُ بَلِغَةٌ فَكَ تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ( )

الله عليه عليه عن جابِرٍ ، رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا خطب احمرَّت عينناه ، وعلا صوْتُه ، واشْتَدَ غَضَبه ، وسلم ، إذا خطب احمرَّت عينناه ، وعلا صوْتُه ، واشْتَدَ غَضَبه ، ويقول : « صَبَّحكُم ومَسَاكُم » ويقول : « عَبْق كَانَه مُنذر جيش (۱) يقول : « صَبَّحكُم ومَسَاكُم ، ويقول : « السبابة والوسطى ، ويقول : « أمَّا بعند ؛ فإن خير الخديث كتاب الله ، وخير والوسطى ، ويقول : « أمَّا بعند ؛ فإن خير الخديث كتاب الله ، وخير الله كانه عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وحكل بدعة ضلالة »

### افتتاح خطب الرسول

قال ابن قتيبة في عيون الأخبار : تتبعت خطب رسول الله عَلِيْكُمْ ، فوجدت أوائل أكثرها :

<sup>(</sup>١) أي : مخبر بجيش العدو .

« الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ، ونتوكل عليه ، من يهده اللهُ فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له » . ووجدت في بعضها :

« أُوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأحثُّكم على طاعته » . ووجدت كل خطبة مفتاحها الحمد ، إلاَّ خطبة العيد ، فإن مفتاحها التكبير (عيون الأخبار – م ۲ : ص ۲۳۱ )

### ١ \_ أول خطبة خطبها بمكة

#### حين دعـــا قومه

حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« إنَّ الرائد لا يكذب أهله ، والله لو كذبتُ الناس جميعاً ما كذبتكم ، ولو غررتُ الناس جميعاً ما غررتكم ، والله الذي لا إله إلاَّ هو إني لرسول الله اليكم خاصة ، والى الناس كافة ، والله لتموتنُ كما تنامون ، ولتبُعْتُنُ كما تستيقظون . ولتحاسبَنَ عما تعملون ، ولتُجزوُن بالإحسان إحساناً ، وبالسوء سوءاً ، وإنها لجنة أبداً أو لنار أبداً .

الأثير ٢٧/٢)

### ٢ – أول خطبة خطبها بالمدينة

كانت أول خطبة خطبها رسول الله عَلَيْ حين قَدَم المدينة أن قال : « أما بعد ، أيها الناس ، فقد موا لأنفسكم ، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم يقول له ربّه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجب دونه : ألم يأتك رسولي فبلّغك ، وآتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قد مت لنفسك ؟ فلينظرن يميناً وشمالا فلا يرى شيئاً ، ثم لينظرن قد امه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإنها تجزي الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، والسلام عليكم ورحمة الله » .

# ٣ - خطبته صلى الله عليه وسلم في أول جمعة جمتعها بالمدينة

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به ولا أكفره وأعادي من يكفرُه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى والنور والموعظة ، على فترة من الرسل ، وقيلة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودُنُوَّ من الساعة ، وقرَّب من الأجل ، مَن يُطع الله ورسوله فقد رََّسَد ، ومن يعْصهما فقد غوى وفرَّط وضل ضلالاً بعيداً ،

وأوصيكم بتقوى الله ، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم ، أن يحضّه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله ، فاحذروا ما حذّركم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكراً ، وإن تقوى الله لمن عمل به على وَجَل دلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكراً ، وإن تقوى الله لمن عمل به على وَجَل ومخافة من ربّه ، عون صد ق على ما تبغون من أمر الآخرة ، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره ، وذُخراً فيما بعد الموت ، حين يفتقر المرء الى ما قدام ، وما كان من سوى ذلك «يود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ، ويحذ ركم الله نفسه ، والله رءوف بالعباد » . والذي صد ق قوله ، وأنجز وعده لا خُلف لذلك ، فإنه يقول عز وجل : ها يبدأ ل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » . فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله ، في السر وانعلانية ، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعنظم له أجراً ، ومن يتق في السر وانعلانية ، وإن تقوى الله يوقي مقته ، ويوقي عقوبته ، ويوقي ستخطه ، وإن تقوى الله يهبيض الوجوه ، ويرضي الرب ، ويرفع الدرجة .

خذوا بحظّكم ، ولا تفرّطوا في جنّب الله ، قد علّمكم الله كتابه ، ونهج لكم سبيله ، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في الله حقّ جهاده ، هو اجتباكم وسمّاكم المسلمين ، ليهلك من هلك عن بيّنة ، ويحيا من حيّ عن بيّنة ، ولا قوّة إلا بالله ، فأكثروا ذكر الله ، واعملوا لما بعد اليوم ، فإنّه من يصلح ما بينه وبين الله يكنفه الله ما بينه وبين الناس ، ذلك بأن الله يقضي على الناس ، ولا يقضون عليه ، ويملك من الناس ولا يملكون منه ، الله أكبر ولا قوّة إلا بالله العظيم . (تاريخ الطبري : ٢٩٤/٢)

### 

.. بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال ، أما بعد :

فاني أحثكم على ما حثّكم عليه الله ، وأنهاكم عما نهاكم عنه ، فان الله عظيم شأنه ، يأمر بالحق ، ويحب الصدق ، ويعطي على الحير أهله على منازلهم عنده ، به يذكرون وبه يتفاضلون . وانكم قد أصبحتم بمنزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهه ، وإنَّ الصبر في مواطن البأس مما يفرَّج الله به الهمّ وينجي به من الغمّ وتدركون النجاة في الآخرة .. فيكم نبي الله يحذَّركم ويأمركم ، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه ، فإن الله يقول :

« لَـمَقَـٰتُ الله ِ أَكبرُ مِن ْ مقتكم أنفسكم » .

أنظروا الذي أمركم به من كتابه ، وأراكم من آياتِه وأعزكم به بعد ذِلّة ، فاستمسكوا به يرضى به ربتكم عنكم وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته ، فإن وعده حق ، وقوله صدّق ، وعقابه شديد ، وإنما أنا وأنتم بالله الحيِّ القيّوم ، إليه ألجأنا ظهورنا ، وبه اعتصمنا ، وعليه توكلنا ، وإليه المصير ، يغفر الله لي وللمسلمين .

# حطبته صلى الله عليه وسلم يوم أحد.

قام عليه الصلاة والسلام فخطب الناس فقال :

أيها الناس ، أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه ، من العمل بطاعته ، والتناهي عن محارمه ، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذُخر لمن ذكر الذي عليه ، ثم وطّن نفسه على الصبر واليقين ، والجدّ والنشاط ، فإن جهاد العدو شديد كربه ، قليل من يصبر عليه ، إلاّ من عزم له على رشده ، إنَّ الله مع من أطاعه ، وإنَّ الشيطان مع

من عصاه ، فاستفتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد ، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله ، وعليكم بالذي أمركم به ، فإني حريص على رشدكم . إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف ، وهو مما لا يحبُّه الله ، ولا يعطي عليه النصر .

أيها الناس ، إنه قُدْ فَ في قلبي أن من كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله ، غفر له ذنبه ، ومن صلتى على محمد صلاة صلى الله عليه وملائكته عشراً ، ومن أحسن وقَعَعَ أجره على الله في عاجل دنياه ، أو في آجل آخرته ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً ، ومن استغنى عنها استغنى الله عنه ، والله غني حميد .

ما أعلم من عمل يقرِّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ، وإنه قد نَفَتْ الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها ، فاتقوا الله ربّكم ، وأجملوا في طلب الرزق ، ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربكم ، فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته ، قد بين لكم الحلال والحرام ، غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عُصِم ، فمن تركها حفظ عرضه ودينه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه ، وليس ملك إلا وله حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد ، إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده ، والسلام عليكم .

( جمهرة خطب العرب – الجزء الأول )

# ۲ - خطبته صلی الله علیه وسلم بالخیـــف

وخطب بالخيف من ميني ، فقال :

« نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ، ثم أدَّاها إلى من لم يسمعها ، فرُبَّ حامل

فقه لا فقه له ، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاثٌ لا يغلّ عليهن قاب المؤمَّن : إخلاص العمل لله ، والنَّصيحة لأولي الأمر ، ولزوم الجماعة ، إن دعوتهم تكون من ورائه ، ومن كان همّ الآخرة جمع الله شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كان همّ الدنيا فرّق الله أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلاّ ما كُتيبَ له ».

( إعجاز القرآن ص ١١٢ )

# ومن خطبه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعد العصر فقال:

« ألا إنَّ الدنيا خَضِرَةٌ حُلُوة ، ألا وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، ألا لا يمنعنَّ رجلاً مخافة الناس أن يقول الحقّ إذا علمه ».

ولم يزل يخطب حتى لم تبق من الشمس إلا عمرة على أطراف السعف فقال: « إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى » .

( اعجاز القرآن ص ١١٣ )

### ٨ ــ خطبة له عليه الصلاة والسلام

« إنَّ الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهـُد الله ُ فلا مُضِلَّ له ، ومن يضلل ْ فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

إن أحسن الحديث كتاب الله ، قد أفلح من زيَّنه الله في قلبه ، وأدخله في الإسلام

بعد الكفر ، واختاره على من سواه من أحاديث الناس ، إنّه أصدق الحديث وأبلغه . أحبُّوا من أحبَّ الله ، وأحبوا الله من كل قلوبكم ، ولا تملُّوا كلام الله وذ كره . ولا تقسوا عليه قلوبكم ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، اتقوا الله حق تقاته . وصد قوا صالح ما تعملون بأفواهكم ، وتحابُّوا بروح الله بينكم ، والسلام عليكم ورحمة الله » .

( اعجاز القرآن ص ١١٠ )

### ٩ \_ ومن خطب الرسول ﷺ

خطب رسول الله على الله على فاثنى على طوائف من المسلمين خيراً. ثم قال : ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يتعلمون ولا يتعظون ؟ والله ليعلمن وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون ؟ والله ليعلمن قوم من قوم جيرانهم ويفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة ! .

ثم نزل رسول الله عَلِيْكِم فقال قوم: من ترونه عنى بهؤلاء ؟ قال: الأشعريين فأتوا هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والاعراب. فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله عَلِيْكِم فقالوا: يا رسول الله! ذكرت أقواماً بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون. أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا، فقالوا يا رسول الله! أنفطن غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً، فقالوا: أمهلنا سنة، فأمهلهم مدة ليفقهونهم (۱).

### ١٠ \_ ومن خطب الرسول (صلى الله عليه وسلم )

خطب النبي عَلِيْكِ في عصر يوم من الأيام ، فكان مما قاله لهم :

<sup>(</sup>١) كذا نقله المنذري في الترغيب والترهيب: ٢٠،١ والهيثمي في مجمع الزوائد : ١، ١٦٤ .

« إِنَّ بني آدم خُلُقُوا على طبقات شي ،

ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء ، والسريع الغضب سريع الفيء . والبطيء الغضب بطيء الفيء ، فتلك بتلك، ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب ، **ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء ، وشرّهم سريع الغضب بطيء الفيء** .

ألا وإن منهم حسن القضاء ، حسن الطلب ، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب ، ومنهم سيء الطلب حسن القضاء ، فتلك بتلك .

ألا وإن منهم سيء َ القضاء سيء َ الطلب . ألا وخيرهم الحسنُ القضاء الحسنُ الطلب ، وشرّهم سيء القضاء سيء الطلب .

ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم . أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ، فمن أحس ّ بشيء من ذلك فليلصق بالأرض » أي فليبق مكانه .

( رو اه التر مذي )

# ١١ – خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في زواج السيدة فاطمة

« الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المرهوب من عذابه ، المرغوب فيما عنده ، النافذ أمره في سمائه وأرضه ، الذي خلَقَ الحلق بقدرته ، وميّزهم بأحكامه ، وأعزَّهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد والله على الله تعالى جعل المصاهرة نسباً لاحقاً ، وأمراً مُفْتَرَضاً ، ووشتج به الأرحام ، وألزمه الأنام ، قال تبارك اسمه ، وتعالى ذكره (وهو الذي خلَقَ من الماء بَشَراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربلُك قديراً ) ، فأمر الله يجري إلى قضائه ، ولكل قضاء قدر ، ولكل قدر أحكل قدر أحكل ، ولكل قام أحكان أحكان أحكان ) .

ثم إن ربِّي أمرني أن أزوِّج فاطمة من علي بن أبي طالب ، وقد زوَّجتها إياه على أربعمائة مثقال فيضّة ، إن رضي بذلك علي ّ » .

( جمهرة خطب العرب – الجزء الثالث )

### ١٢ \_ ومن خطبه عليه الصلاة والسلام

« أيها الناس . إن لكم معالم فانتهوا إلى معللكم ، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ، فإن العبد بين مخافتين ، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه ، وأجل باق لا يدري ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الممات ، فوالذي نفس محمد بيده : ما بعد الموت من مستعتب ، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » .

( تهذیب الکامل ۱/ه ، اعجاز القرآن ۱۱۰ )

### ۱۳ \_ ومن خطبه عليه الصلاة والسلام

« يا أيها الناس . كأن الموت فيها على غيرنا قد كُتب ، وكأن الحق فيها على غيرنا قد وَجَب ، وكأن الذي يُشيّع من الأموات سفر ، عمّا قليل إلينا راجعون ، نبوّ ثهم ، ونأكل من تراثهم ، كأنّا مخلّدون بعدهم ، ونسيّنا كل واعظة ، وأمنّا كل جائحة ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، طوبى لمن أنفق مالاً اكتسبه من غير معصية ، وجالس أهل الفقه والحكمة ، وخالط أهل الذل والمسكنة . طوبى لمن زكت وحسننت خليقته ، وطابت سريرته ، وعزل عن الناس شرة ، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، ووسعته السنة ، ولم تستهوه الدعـة » .

( صبح الأعشى ٢١٣/١ )

#### ١٤ – خطبة له عليه الصلاة والسلام

« ألا أيها الناس ، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ، وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تُشْغلوا ، وصلُوا الذي بينكم وبين ربِّكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السرِّ والعلانية ، تَشُرزقوا وتُؤجروا وتُنْصروا ، واعلموا أنَّ الله — عز وجل —

قد افترض عليكم الجمعة ، في مقامي هذا ، في عامي هذا ، في شهري هذا ، إلى يوم القيامة . حياتي ومن بعدي موتي ، فمن تركها وله إمام ، فلا جَمَعَ الله شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا صدقة له ، ألا ولا بر له . ألا ولا يؤم فاجر مؤمناً ، إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه » .

( إعجاز القرآن ص ١١٠ )

### ١٥ – خطبته صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة

وقف على باب الكعبة ثم قال :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهنوم الأحزاب وحده ، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يئد عي ، فهو تحت قدمي هاتين ، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، ألا وقتيل الحطأ مثل العمد بالسوط والعصا ، فيهما الدية مغلظة ، ( مئة من الابل (١) ) منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، يا معشر قريش ، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم ، وآدم خليق من تراب ، ثم تلا ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الآية ، يا معشر قريش ويا أهل مكة : ما ترون آني فاعل " بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم " وابن أخ كريم ، ثم قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

( تاريخ الطبري : ٣٠٠/٣ ، وسيرة ابن هشام ٢٧٣/٢ )

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام .

### ١٦ \_ خطبة حجة الوداع

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » ( سورة المائدة  $- \pi$  )

الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يَهْدِ الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هاديّ له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله .

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأحثكم على طاعته ، وأستفتح بالذي هو خير .

أما بعد أيها الناس: اسمعوا مني أبين لكم، فإني لاأدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامى هذا ، في موقفي هذا .

أيها الناس! إن دماءًكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم ؛ كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا. ألاً هل بلّغت ؟ اللهم ً فاشهد .

فمن كانت عنده أمانة فليؤد ها إلى من اثتمنه عليها.

وإن ربا الجاهلية موضوع ، ولكن لكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تُظلمون . قضى الله أنه لا ربا . وإن أول ربا أبدأ به ، ربا عملى العباس بن عبد المطلب .

وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم نبدأ به ، دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

وإن مآثر الجاهلية موضوعة ، غير السدانة والسقاية .

والعَمَّد قود. وشبه العَمَّد ما قُـتَـلِ بالعِصا والحَجر.وفيه ماثة بعير.

فمن زاد فهو من أهمل الحاهلية . ألا هل بلَّغت ؟ اللهم فاشهد .

أما بعد أيها الناس! إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروه على دينكم .

أيها الناس ! «إنما النسيء زيادة في الكفر ، يضلُّ به الذين كفروا

يحلّونه عاماً ويحرمونه عاماً، ليواطئوا عدة ما حرّم الله، فيحلّوا ما حرم الله» ويحرموا ما أحلّ الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، «وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة "حُرُم"» ، ثلاثة متواليات وواحد" فرد " : ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجسب مُضر ، الذي بين جمادى وشعبان . ألا هل بلَّغت ؟ اللهم فاشهد .

أما بعد أيها الناس! إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق : لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يُدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن ، فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع ، وتضربوهن ضرباً غير مبسرح ، فإن انتهين وأطعنتكم ، فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عند كم عوان ، لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

أيها الناس! إنما المؤمنون إخوة، ولا يَحلُّ لامرىء مالُ أخيه إلا عن طيب نفس منه . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

فلا ترجعُن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تتضلّوا بعده :كتاب الله وسنة نبيه . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

أيها الناس! إن "ربّكم واحد وإن أباكم واحد. كلكم لآدم؛ وآدم من تراب. أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا: نعم. قال: فليبلّغ الشاهدُ الغائب.

أيها الناس! إن الله قـــد قسم لكل وارث نصيبَه من الميراث. ولا يجوز لوارث وصية". ولا يجوز وصيــة في أكثر مـــن الثلث. والولد للفراش وللعاهر الحجر. مَن ادًّ عي إلى غير أبيه أو تولى غير

مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يُـقبل منه صرف ولا عدل . والسلام عليكم .

### ١٧ – خطبته عَلِيْكُ في مرض موته

عن الفضل بن عباس قال : جاءني رسول الله ﷺ ، فخرجت إليه فوجدته موعوكاً قد عصب رأسه ، فقال : خذ بيدي يا فضل ، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر ، ثم قال : ناد في الناس ، فاجتمعوا اليه ، فقال :

«أما بعد ، أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وإنه قد دنا مني خُفوق (١) من بين أظهركم ، فمن كنت جلدت له ظهراً ، فهذا ظهري فليستقد (١) من بين أظهركم ، فمن كنت جلدت له ظهراً ، فهذا ظهري فليستقد منه ، ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه ، ولا يخشى الشحناء من قبلي ، فإنها ليست من شأني ، ألا وإن أحبّكم إلي من اخذ مني حقاً ، إن كان له ، أو حلّلني فلقيت ربي وأنا طيب النفس ، وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مراراً » .

ثم نزل فصلتى الظهر ، ثم رجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى ، فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم فأعطاه عوضها ثم قال : « أيها الناس ، من كان عنده شي ء فليؤد ً ه ولا يقل فضوح الدنيا ، ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » ، ثم صلتى على أصحاب أحد واستغفر لهم ، ثم قال : « إن عبداً خيتره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ، فبكى أبو بكر ، وقال : فديناك بأنفسنا وآبائنا » .

( تاريخ الطبري ٢ : ١٩٢ و الكامل لابن الأثير ٢ : ٤٥٢ )

<sup>(</sup>١) خفق النجم يخفق خفوقاً : غاب ، والطائرطار ، والليل ذهب أكثره .

## مِن مَوَازين الرَّسُول

اللهُ الّذِي أَنزَلَ الْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ ... ( (سورة الشورى)

 لَهُ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ إِلَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَّ الله عنه قال : مرَّ الله عليه وسلم ، فقال لرَّجُل عِنْدَهُ جَالِس : « مَارَأْ يُكُ رَجُلٌ عَنْدَهُ جَالِس : « مَارَأْ يُكُ رَجُلٌ عَنْدَهُ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال لرَّجُلُ عِنْدَهُ جَالِس : « مَارَأْ يُكُ فَي هذَا ؟ » فقال : رَجُلٌ مِن ْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هذَا وَالله حَرَّيُ إِن ْ خَطَبَ أَن ْ يُشْفَعَ أَن ْ يُشَفَعَ . فَسَكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثُمُ مَرَّ رَجُلُ آخَرُ ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَارَأْ يُكُ فِي شُمَّ مَرَّ رَجُلُ آخَرُ ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « مَارَأْ يُكُ فِي انْ هذَا ؟ » فقال : يارسول الله هذا رَجُلُ من فُقرَاءِ المُسْلِمِينَ هذا حَرِيً إِن خَطَبَ أَن ْ لا يُشْفَعَ ، وَإِن ْ قَالَ أَن ْ لا يُسْمَعَ خَطَبَ أَن ْ لا يُسْمَعَ مَنْ مِنْ فَقَرَاءِ المُسْلِمِينَ مِنْ مَلْ وَالْ رَفِل الله عليه وسلم : « هذا خَيْرٌ من مَل أَو الأَرْضِ مَثْلَ هذَا » مَنْفَقٌ عليه .

قوله: « حَرِيٌّ » هو بفتح ِ الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الياءِ : أيْ حَقَيِقٌ . وقوله : « شَفَعَ » بفتح الفاءِ .

<sup>(</sup>١) أَنْ يَنْكُح : أَيْ أَيْزُوَّج .

الله عليه وسلم قال : هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّهُ لَيَا أُتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَومَ الْقيامَةِ لايزَن عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بعَوْضَةً » منفق علينه

• 101 \_ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ربَّ أَشْعَتْ مَدْ فُوع ِ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لا بَرَّهُ » رواه مسلم

١٥١١ ـ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وُالنِّسْيَانُ وما اسْتُـكرِهُوا عَلَيْهِ ِ ( الطبراني )

القَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ عَنْ الْمُثْلَلَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمُثْلَلَ حَتَّى يَبْرَأً .
 حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمُثْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَعَنِ الْمُثْتَلَى حَتَّى يَبْرَأً .
 البو داود )

١٥١٣ - أعِزَّ أَمْرَ اللهِ يُعِزُكَ اللهُ . ( الدبلي )

الحام مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ – مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ – ١٥١٤ – مَنْ الحام )

١٥١٥ \_ مَنْ أُحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ

النَّاسِ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَ تَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَا نِيَّتَةُ . (الحاكم)

١٥١٦ \_ ٱلْقَنَاعَةُ كَنْزُ لا يَفْنى • (البيهقي)

١٥١٧ ــ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ ٱلْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى سِ • (البغادي) اللهِ أُوْتَقَ مِنْهُ مِمَّا فِيْ يَدِهِ . ( الشهاب ) عَدْدَ النَّاسِ فَلْيَسَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللهِ أُوْتَقَ مِنْهُ مِمَّا فِيْ يَدِهِ .

١٥١٩ - مَنْ أَحِبًّ أَن يُحِبِّهُ اللهُ وُرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقِ الْخَدْيْثَ
 وَلَيُؤَدِّى الْأَمَا لَةَ وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ .

١٥٢٠ - مَنْ كَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزَلَتُهُ عِنْدَ الله فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزَلَةُ اللهِ عِنْدَهُ وَنْ نَفْسِهِ وَمَنْذَلُ اللهِ عِنْدَهُ وَ فَإِنَّ اللهَ يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْزَلَهُ اللهِ عِنْدَهُ وَ الْحَاكَمَ )

١٥٢١ – أَلَمَوْ فُمْ مَعْ مَنْ أَحِبُّ . ( منفق عليه )

١٥٢٧ – مَنْ أُرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُرْ مَا لِللهِ عِنْدَهُ •
 الدارقطني )

١٥٢٣ \_ مَنْ تَشَبَّهُ بِقُومُ مَهُو مِنْهُمْ . ( أبو داود )

١٥٢٤ ــ لاَيُووي الضَّالَّةَ إِلا صَالُّ . (ابو داود)

مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ مِنْ جَلِيسِ السُّومِ ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ السُّحُوتِ ، وَالسُّحُوتُ خَيْرٌ مِنَ السُّحُوتِ ، وَالسُّحُوتُ خَيْرٌ مِنَ السُّحُوتِ ، وَالسُّحُوتُ خَيْرٌ مِنْ السُّحُوتِ ، وَالسُّحُوتُ خَيْرٌ مِنْ الْمَلَامِ السَّمِ .

## مِن دُعاءِ الرَّسُول

١٥٢٦ \_ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ . (الترمني)

١٥٢٧ \_ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهُ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ . (احمد)

١٥٢٨ \_ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُلحِّينَ فِي الدُّعَاءِ • (الشهاب)

10۲۹ ــ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قالَ : « أَقرَبُ ما ينكونُ العَبِيْدُ مِن رَبِّه ِ وَهُوَ سَاجِيدٌ ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » رواهُ مسلم .

١٥٣٠ - ٱلفُلُوبُ أَوْعِيَةُ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ . فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ عَنَّ وَجَلَّ فَاسًا لُوهُ وَأَ نُتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ، فَإِنَّ اللهَ لا يَسْتَجِيْبُ لِعَبْدِ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ .
 لِعَبْدِ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ .

آدَمَ فَلْيَتَوَضَأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ، ثُمُّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمُّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّهِ عَلَيْ النَّهِ الْعَلَمُ الكَريمُ ، الْخَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَشَأَلُكَ مُسْجَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَشَأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَعْفُرَ تِكَ ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِ ، فَمَ النَّادِ ، لا يَدَعُ لِي وَالسَّلامَة مِنْ كُلِّ إِلاَ غَفُرْ تَهُ ، وَلا هَمَّا إِلا فَوْذَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاة مِنَ النَّادِ ، لا تَدَعْ لِي وَالسَّلامَة مِنْ كُلِّ إِلا فَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاة مِنَ النَّادِ ، لا تَدَعْ لِي وَالسَّلامَة مِنْ كُلِّ إِلا فَوْجَتَهُ وَلا حَاجَة هِي َ لَكَ رَضَا إِلا قَضْيَتَهَا يَا أَدْ حَمَ الرَّاحِمِينَ . (مصابيح السنة )

١٥٣٧ ـ إِنَّ خَيْرَ الدُّعَاءِ أَنْ تَقُولَ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُنُهُ ، وَإَلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُنُهُ ، وَإَلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُنُهُ ، وَإَلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُنُهُ ، وأَعُوذُ إِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ . (البيهقي)

النُّونِ إِذْ مُهوَ فِي بَطْنِ الْخُوتِ وَعُوَةً ذِي النُّونِ إِذْ مُهوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ وَ النُّونِ إِذْ مُهوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ وَ لا إِلَـةَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا مُسْلِمٌ رَبِّهُ فِي شَيْءِ إِلا اسْتَجَابَ لَهُ .
 (١حمد)

الله عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله ، صَلَّى الله عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله ، صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ، كَانَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِيكَ آمَنْتُ ،

وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ (١) وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فاغْفِرْ لِي مَاقِدَ مَنْتُ ، وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ اللُّوْخَرُ ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ » .

زَادَ بَعْضُ الرُّوَّاةِ : « وَلا حَولَ وَلا قَوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ِ » مَتَّفَقُ عليه ِ .

1000 – وعن أبي هريرة ، رَضِي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه عليه وسلّم : «إذا أوى أحد كُم إلى فراشه ، فللْين فيُض فراشه بيداخِلة إزاره (٢) فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثُم يقُول : باسميك ربّي وضعت جنبي ، وبيك أرفعه ؛ إن أمسكت نفسيي فارحمها ، وإن أرسكتها ، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » متفق عليه .

1047 \_ وعن أبي عيمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا فُلانُ إِذَا أُويَّتَ إِلَى فِراشِكَ فَقُل: اللَّهُمُ أَسْلَمْتُ نَفْسي (ا) إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ : وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَجْهِي إليَّكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأَ تُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاملْجَأ أَمْ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إليَّكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيلُكَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلا إليَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ اللَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيلُكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَ عَلَى الْفُطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً » مَتَفَقُ عليه .

 <sup>(</sup>١) وإليك أنبت ؛ أي : رجعت في جميع أموري . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : خاصمت ؛ أي : العدو .
 وحاكمت ؛ أي : حكمت بما أنزلت من الكتاب والوحي .

<sup>(</sup>٢) داخلة الإزار : طرفه الذي يلي الجسد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن أمسكت نفسي » أي : قبضت روحى . وإرسالها : إبقاؤها في الدنيا .

 <sup>(</sup>٣) أي : جعلتها منقادة لك طائمة لحكمك راضية بقضائك قانعة بقدرك . و « ألجأت » : أي أسندت « ظهري إليك » أي : إلى حفظك « رغبة ورهبة إليك » : أي طمعاً في ثوابك ، وخوفاً من عقابك . وقوله صلى الله عليه وسلم : « على الفطرة » : أي على الإيمان .

وفي رواية في الصَّحيحين عَن النُبرَاءِ قال : قال لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلاة ِ ، ثُمَّ اضْطَجِع عَلَى شَقِّكَ الْآيَمْن وَقُل ْ : وَذَكرَ نَحْوَه ُ ، ثُمَّ قال : وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَقُول ُ » .

الله صلّى الله عن حُذَيْفَة ، وأبي ذَرّ رضي الله عَنْهُمَا قالا : كان رسول الله صلّى الله عليه وسللم ، إذا أوى إلى فراشيه قال : « بياسميك اللّهُم الحيا والمُموتُ » وإذا اسْتَيْقَظ قال : « الحَمْدُ لله الذي أَحْيَانَا بعد مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ (١) » رواه البخاري .

١٥٣٨ - أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ . ولا إِلَهَ إِلاَّ اللهُمَّ إِنِي اللهُ . وَحْدَهُ لاَشَرِ يُكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، اللّهُمَّ إِنِي أَشُا لُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا لَكَ أَلُومُ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ ، اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

<sup>(</sup>١) النشور : هو الحياة بعد الموت .

<sup>(</sup>٢) «أن أضل » بفتح أوله وكسر الضاد المعجمة : أي أغيب عن معالي الأمور ، أو أضل « بضم ففتح : أي يضلني غيري » أو أزل « بفتح فكسر » أي : أزل عن الطريق المستقيمة « أو أزل » بضم ففتح : أي يستولي علي من يزلني عن معالي الأمور إلى سفسافها .

أَجُهُ لَ أَوْ يُجِهُ لَ عَلَيَ » حديثٌ صَحيحٌ رواه أبو داود ، والتَّرْمذيُ ، وَغَيْرُهُمَا بِأَسانِيدَ صَحيح ، وهذا لفظ أبيداود.

108٠ ــ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم ، كَانَ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ الهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالعَفَافَ ، والغَنِى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

1061 \_ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ، صَلَّى الله عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ، صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم ، يَقُولُ : « اللَّهُمُ آنِي أَعُوذُ بِكَ مِن العَجْزِ وَالْحَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالْهِرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمُ آتِ نَفْسِي تَقُوْاهَا ، وَالْحَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالْهِرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمُ آتِ نَفْسِي تَقُوْاهَا ، وَرَكَّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن وَكَاهَا ، أَنْتَ وَلِيتُهَا وَمَوْلاها ، اللَّهُمَ آنِي أَعُوذُ بِكَ مِن عَلْم لا يَنْفَعُ ، وَمِن قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِن نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِن قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِن قَلْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِن دُعُوةً لا يُسْتَجَابُ لِهَا » رَوَاهُ مُسْلِم ".

اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْكِيْ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفَقْرِ وَالذَّلِّ وَمَوَاقِفِ الْحَرْيِ فِي الدُّنْيَـا وَالذَّلِّ وَمَوَاقِفِ الْحَرْيِ فِي الدُّنيَـا وَالْآخِرَةِ .

اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ حُسْبَاناً ، إِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وأَغْنِني مِنَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ حُسْبَاناً ، إِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وأَغْنِني مِنَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ حُسْبَاناً ، إِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وأَغْنِني مِنَ اللَّيْلِ وَقُوْتِي فِي سَبِيلِكَ . (مالك)

١٥٤١ \_ اللَّهُمَّ إِنِي صَعِيفٌ فَقَوٍّ فِي رِضَاكَ صَعْفِي ، وَخُذْ إِلَى

الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلِ الإِسْلامَ مُنْتَهَى رَضَائِي . اللَّـهُمَّ إِنِّي صَعِيفٌ فَقُوِّ نِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي . وَإِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي . (الطعاوي)

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ عِلْمَا نَافِعاً ، وَعَمَـــلاً مُتَقبَلاً ، ووعَمَـــلاً مُتَقبَلاً ،
 ودِزْقَا طَيِّباً .

١٥٤٦ \_ اللَّهُمَّ ا انْفَعْني بِمَا عَلَّمْتَني وَعَلِّمْني مَا يَنْفَعْني .
 ( الطبراني والترمذي )

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلاقِ .
 (مصابيح السنة)

اللَّهُمَّ لاَسَهْلَ إلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا ، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَرْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا .

١٥٤٩ ـ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأُلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلَمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلَمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأُلُكُ مِنَ خَيْرِ مَا سَأَ لَكَ عَبْدُكَ وَ نَبِيْكَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأُلُكَ وَنَبِيْكَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأُلُكَ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأُلُكَ أَوْ نَبِيْكَ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأُلُكَ أَوْ نَبِيلًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلْ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلْ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلْ ، وأَسُأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاء قَضَيْتَهُ قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلْ ، وأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاء قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً .

١٥٥٠ - اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَوالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوْلِ عَالَمَتُكَ ، وَتَحَوْلِ عَالَمَتُكَ ، وَجَمِيعٍ سَخَطِكَ . (مسلم)

١٥٥١ – اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي .
 ( الترمذي )

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَ لُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَٱلْعَفَافَ وَٱلْعِنَى ،
 اللَّهُمَّ ادْزُ قَنِي حُبَّكَ وَحُبً مَنْ يَنْفَعُني حُبُّهُ عِنْدَكِ ، اللَّهُمَّ مَا رَزَ قُتَني مَا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيما تُحِبُ ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوْيْتَ عَنِي عِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ لِي تُوتَةً لِي فِيما تُحِبُ ، اللَّهُمَّ وَمَا زَوْيْتَ عَنِي عِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ لِي تُوتَةً فِيما تُحِبُ .

١٥٥٤ - مَا أُصَابَ أَحداً قَط مُ وَ لا حُرْنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيتِي بِيدِكَ مَاضٍ فِيَّ دُحكُمْكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيتِي بِيدِكَ مَاضٍ فِيَّ دُحكُمْكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ

أَشَا لُكَ بِكُلِّ اشْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَ لْتَهُ فِي كَتَا بِكَ أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَوْ أَنْزَ لْتَهُ فِي كَتَا بِكَ أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْ آنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلا مُحَزِّنِي ، وَذَهَابَ أَنْ تَجْعَلَ اللهُ آذُهُ بَاللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ فَوَحًا .

1000 - كَانَ يَمَا دَعَا بِهِ النَّيْ عَيْنَا يَهِ عَشِيَّةً عَرَفَةً ؛ اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَكَانِي وَتَسْمَعُ كَلَامِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّي ، لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي ، أَنَا ٱلْبَائِسُ الفَقِيرُ ، المُسْتَغِيثُ المُسْتَجِيرُ ، الوَجِلُ أَلْشُفْقُ المُقِرُ المُعْتَرِفُ بِذَ نَبِهِ ، أَسَأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِينِ ، وَأَبْتَهِلُ المُشْفَقُ المُقِرُ المُعْتَرِفُ بِذَ نَبِهِ ، أَسَأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِينِ ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ الْبَيْهَ المَنْ الْفَرِيرِ مَنْ إِلَيْكَ الْبَيْهَ اللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْنِي بِدُعا نِكَ خَضَعَتُ لَكَ رَقَبَتُهُ ، وَذَلَّ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَنْفُهُ ، اللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْنِي بِدُعا نِكَ ضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ ، وَذَلَّ جَسَدُهُ وَرَغِمَ أَنْفُهُ ، اللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْنِي بِدُعا نِكَ ضَيْقَالًا ، وَكُنْ بِي رَوُوفَا رَحِيماً يَا خَيْرَ المَسْؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ المُعْطِينَ . شَقِيّا ، وَكُنْ بِي رَوُوفاً رَحِيماً يَا خَيْرَ المَسْؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ المُعْطِينَ . (الطبراني)

١٥٥٦ \_ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال : « الله ما إنا تجعلك في نحورهم ، وتعود بيك مين شرورهم » رواه أبو داود ، والنسائي بإسناد صحيح .

100٧ \_ وعن ْ سعد ِ بنِ أبي وقاص رضي الله ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهُوُلاءِ الكَلِمَاتِ : « اللَّهُمُ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبُنِ وَالنَّبُخلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن ۚ أَن ۚ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلَ المُعُمْرِ (١) وَأَعُوذُ بِكَ مِن ۚ فِيتْنَةِ القَبْرِ » العُمْرِ (١) وَأَعُوذُ بِكَ مِن ۚ فِيتْنَةِ القَبْرِ » رواه البخاري .

١٥٥٨ وعن أبي هُريْرة ، رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقَوُلُ : اللّهِم أَصْلِح لي ديني اللّه يه عَصْمَة أَمْرِي (٢) . وأصليح لي دنياي الله عنادي الله عاشي ، وأصليح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة ويادة لي في كُل خير ، واجعل المؤت راحة لي من كُل شر » رواه مسلم .

1009 - وَعَن علي ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ مُكَاتَباً جاءَهُ ، فَقَالَ : إِن عِجزِتُ عَن كِتَابَتِي (٣) . فَأَعِنِي . قَالَ : أَلا أُعَلِّمُكُ كَلِماتِ عَلَّمَنِيهِنَ رَسُولُ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ، لَو كانَ عَلَيْكُ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ ؟ قُلُ : « اللَّهِمَ اكْفَنِي بحلالِكَ عَن حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضَلِكَ عَمَن سَواكَ » .

رواهُ النَّرمذيُّ وقال : حديثٌ حَسَن ٌ .

• 10٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَّهُمَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبًا لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ اللهُ أَمْرَ اللهُ أَمْرَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أرذل العمر: أخسه وهو الهرم.

 <sup>(</sup>٢) الذي هو عصمة أمري ؛ أي : ما أعتصم به في أموري ، وقوله ، صلى الله عليه وسلم : « التي فيها معادي »
 أي : مكان عودي أو زمان إعادتي .

<sup>(</sup>٣) إني عجزت عن كتابتي ؛ أي : الدين اللازم لي بها .

آمَنُوا كُلُوا من طيَّبَاتِ مَا رَزَقُنْاكُم ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ (أَ) ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلُ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ (أَ) أَغْبِرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَعُدْيِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَكِكَ (أُ) ! ؟ رواه مسلم لِذَكِكَ (اللهُ اللهُ اللهُ

. .

<sup>(</sup>١) أشعث ، أي : متفرق شعر الرأس . أغبر ، أي : مغبر الوجه .

<sup>(</sup>٢) فأنى يستجاب لذلك ، أي : كيف يستجاب الدعاء لذلك الرجل .

## مِن جَوَامِع الكَامِ

... وَاَلَيْنَاهُ ٱلْحِلْكُمَةَ وَفَصْلَ الْحِطَابِ (إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

المحال – عَن ْ أَبِي عَمْرُو ، وقيل : أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بَنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَارسُول اللهِ قُل ْ لِي فِي الإسْلامِ قَوْلاً لا أَسْأَل عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ . قال : « قُل ْ : آمَنْتُ باللهِ : ثُمَّ اسْتَقِم ْ » رواه مسلم .

1097 - وَعَنْ أَبِي مَالِكُ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَان (١) ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمَلاَ اللهِ عَلَى الله عليه وسلم : « الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَان (١) ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمَلاَن \_ أَوْ تَمَلاُ \_ مَا بَيْنَ مَا اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمَلاَن \_ أَوْ تَمَلاُ \_ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرُهُمَانُ (٢) ، وَالصَّبْرُضِيَاءُ ، السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرُهُمَانُ (٢) ، وَالصَّبْرُضِيَاءُ ، وَالْقُرْآنُ حُجَةً لللهُ قَلْمَهُ نَفْسَهُ وَالْقُرْآنُ حُجَةً لللهُ قَلْمَ اللهَ مَوْبِقُهُمَا » رواه مسلم .

104٣ \_ وعن أبي صَفْوَانَ بن عبد الله بُسْرِ الْأَسْلَــمِيِّ ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : « خَيْر النَّاسِ مَن ْ طَالَ عُمُره وَحَسُن عَمَلُه » رواه الترمذي ، وقال : حديثٌ حسن ٌ .

<sup>(</sup>١) شطر الإيمان : أي نصفه ، أي : ينتهي تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان .

<sup>(</sup>٢) أي : حجة على إيمان مؤديها إلى مستحقيها .

<sup>(</sup>٣) أي : كل إنسان يسعى بنفسه ، فنهم من يبيعها لله بطاعته ، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى .

١٥٦٤ - طُو بَى لِمَنْ شَغَلَمُمْ عَيْبُهُمْ عَنْ عُيُوبِ النَّـاس .
 الديلمي)

1070 \_ أَلمُسْتَشَارُ مُؤتَمَنُ . (الشهاب والسنن الأربعة)

١٥٦٦ – المجَالِسُ بِالأَمَانَةِ • (أبو داود)

١٥٩٧ \_ الدَّالُ على الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ • (البغاري)

١٥٦٨ – الْهُمُ يَضْفُ الْهَرَمِ ، وَقِلَةُ الْعِيبَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ .
 الشهاب )

١٥٦٩ \_ شَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ • (الشهاب)

١٥٧٠ ـ أَشْقَى الأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنيَا وَعَذَابُ

الآخِرَة . (الطبراني والشهاب)

۱۵۷۷ \_ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ قُتَصَدَ . (الطبراني)

الْمُ فَتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ ، وَالنَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّهِ مَا السَّوْءَ ال إِنصْفُ الْعِلْمِ . (الطبراني)

١٥٧٤ – صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَادِعَ السَّوْءِ ، وَالصَّدَقَةُ خَفِيًا تُطْفِي ۚ غَضَبَ الرَّبِ ، وَصِلَةُ الرَّحِم ذِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ ، وَكُلُّ مَعْرُوفِ مَطَّفِي ۚ غَضَبَ الرَّبِ ، وَصِلَةُ الرَّحِم ذِيَادَةٌ فِي الْعُمْرُوفِ فِي الآخِرَةِ ، صَدَقَةٌ ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدَّنِيَا فَمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الآخِرَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الآخِرَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الآخِرَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمُعْرُوفِ . (الطبراني)

مال أعودُ مِنْ الْعَقْلِ ، وَلا مَالَ أَعُودُ مِنْ الْعَقْلِ ، وَلا مَالَ أَعُودُ مِنْ الْعَقْلِ ، وَلا وَحْدة أَوْ تَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ ، وَلا اسْتِظْمَارَ أُوْ تَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ ، وَلا عَقْلَ كَالتَّذْ بِيرِ ، وَلا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ ، وَلا وَرَعَ كَالكُفْ ، وَلا عَبَادَة كَالتَّفُ ، وَلا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ والصَّبْرِ . ولا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ والصَّبْرِ . ( ابن ماجه والطبراني )

1077 – الحِكمَةُ صَائَلَةُ المؤمِنِ يَأْخُذُهَا مِمَنْ سَمِعَهَا وَلَا يُبَالِي مِنْ أَخُذُها مِمَنْ سَمِعَهَا وَلَا يُبَالِي مِنْ أَخُذُها مِمَنْ سَمِعَهَا وَلَا يُبَالِي مِنْ أَخُذُها مِمَنْ سَمِعَهَا وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ وِعَاءِ خَرَجَتْ .

١٥٧٧ – شَرَفُ الدُّنْيَا الْغِنَى ، وَشَرَفُ الآخِرَةِ التَّقْوَى • وَأَنْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْشَى شَرَفُكُمْ غِنَاكُمْ وَكَرَمُكُمْ تَقْوَاكُمْ ، وَأَحْسَا بُكُمْ أَغْرَاكُمْ ، وَأَخْسَا بُكُمْ أَغْمَا لُكُمْ • (الديلمي)

النَّامَ هَادِيُّمَ مَا دَأْيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا ، ولا مِثْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ والترمذي ) نَامَ هَادِيُّ إِلَيْهَا .

١٥٧٩ ـ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُ فِيْهِ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى اللهُمْرِ. (مصابيح السنة)

## الأحاديث الطموال

• وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ شَيْ ( سورة الضَّحى ) • تِلْكَ ءَايَنْتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحُتِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَنتِهِ ع يُؤْمِنُونَ شَيْ ( سورة الحاثية ) ( سورة الحاثية )

المما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، أنّه توضاً في بينيه ، أنم خرَجَ فقال : الأكثر مَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأكونن مَعَهُ بَوْمِي هذا ، فَجَاء المَسْجِد ، فَسَأَل عَن النّبي صلى الله عليه وسلم ، فقالُوا: وَجَه ههُنَا ، قال : فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَل عَنْه ، حَنَى دَخَلَ بِيْرَ وَجِه ههُنَا ، قال : فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَل عَنْه ، حَنَى دَخَلَ بِيْر أَرِيسٍ ، فَجَلَسْتُ عِنْد الْبابِ حَتَى قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَاجِنته وتوصَا ، فقصن إليه ، فإذا هو قد جلس على بيثر أريس ، وتوسَط قُفَها ، وكشف عَن ساقيه ودلا هما في البيثر ، فسلمت عليه وتوسَط قُفَها ، وكشف عَن ساقيه ودلا هما في البيثر ، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم اليوم ، فجاء أبوبكر رضي الله عنه فك فع الباب فقلت : الأكوني الله عنه فك فع الباب فقلت : على رسليك ، ثم ذهبت فقلت : يا رسُول الله هما أبو بكر يستأذن ، فقال : « اثذن له فقلت : يا رسُول الله هذا أبو بكر يستأذن ، فقال : « اثذن له أ

يُبَشِّرُكَ بالجَنَّةِ ، فَلَدَخَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى جَلَسَ عَن ۚ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى اللهُ ُ عليه وسلَّم مَعَهُ في القُفِّ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ في البيُّسْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه ِ وسلَّم ، وكَشَفَ عَن ْ سَاقَيْه ِ ، أَثُمَّ رَجَعْتُ وجَلَسْتُ ، وقَد تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلَمْحَقُنِي ، فَقُلْتُ : إِنْ يُرِدِ الله بِفُلانِ \_ يُرِيدُ أَخَاهُ - خَيَوْاً يَأْتِ بِيهِ ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ البَابِ ، فَقُلْتُ : مَن هذا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ : فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : هذا عُمَرُ يَسْتَأَذِنُ ؟ فَقَالَ : « ائذَن ْ لَهُ وَبَشِّرهُ بِالْجَنَّةِ » فَجِئْتُ عُمْرَ ، فَقُلْتُ : أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه ِ وسلَّم بِالْجَنَّةِ ، فَلَـ ْحَلَّ فَجَلَسَ مَعَ رَسُول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم في القُفِّ عَن ْ يَسَارِهِ ، وَدَلَّى رَجْلَيْهُ في البئر ، أَثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْت : إنْ يُرِدِ الله بِفُلانِ حَيْراً يَعْني أَخَاهُ \_ يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ البَّابِ . فَقُلْتُ : مَن هذا ؟ فَقَالَ : عُثُمْمَانُ بنُ عَفَّانَ . فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلَلِكَ ، وجِئْتُ النَّبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم ، فَأَحْبُرْتُهُ فَقَالَ : « ائْذَنَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ مَعَ بَلُوى تُصِيبُهُ " فَجِيِّنْتُ فَقُلْتُ : ادْخُلْ وَيُسِمِّرُكَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم بِالْحَنَّةِ مِعَ بِلُورَى تُصِيبُكَ ، فَلَا حَلَّ فَوَجَلَا القُفَّ قَدْ مُلِئ ، فَجَلَسَ وِجَاهِهُمْ مِنَ الشَّقِّ الآخَرِ . قَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ . متفق عليه .

وزاد في رواية : « وَأَمَرَني رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلَّم بحِفْظِ البَابِ . وَفَيها : أَنَّ عُشْمانَ حِينَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعالى ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ المُسْتَعَانُ . قوله : « وَجَّه َ » بفتح الواو وتشديد الجيم ، أَيْ : تَوَجَّه َ . وقوله : « بيشْر

أريس »: هو بفتح الهمزة وكسر الراء ، وبعثد ها يا لا مثننّاة من تحتُ ساكِنة "، اثم من سين مهملة" ، وهو مصروف ، ومنهم من من منع صرفة . « والقُنن » بضم القاف وتشديد الفاء : همو الممبني حول البيشر . قوله : « عملى رسليك » بكسر الراء على المشهور ، وقيل بفتحها ، أي : ارْفُق .

١٥٨٧ – وعن سَمَرَةً بن ِجُنْدُ بُ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ : كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم مِمَّا يُكْثِيرُ ۖ أَن ْ يقولَ لأصْحَابِهِ : « هَـَل ْ رَأَى أَحَـد ْ مِنْكُمْ مِن ْ رُؤْياً ؟ » فَيَقَصُ عَلَيْه مِن ْ شَاءَ اللهُ أَن ْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قالَ لنا ذات غَدَاة (١): « إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيان ، وَإِنَّهُمَا قالا لي: انْطَلَق ، وَإِنِّي انْطْلَقْتُ مَعَهُمًا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وإذا آخَرُ قائمٌ " عَلَيْهِ بِصَخْرَةً ، وَإِذَا هُو آيَهُوي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثَلْغُ رَأْسُهُ ، فَيَتَدَهَدُهُ الحَجَرُ هَا هُنَا ، فَيَتُبْعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ ، فلا يَرجيعُ إليُّهِ حتَّى يَصحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْه ، فَيَفْعَلُ به مثْلَ مافَعَلَ المَرَّةَ الأُولى ! » قال: « قلتُ لهما: سُبُحَانَ اللهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قالالي : انْطَلِقْ انْطَلَيقْ ، فانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَقِ لِقَفَاه (٢) وَإِذَا آخَرُ قَائْمٌ ً عَلَيْهُ بِكُلُوبٍ مِن ْ حَدَيدٍ ، وإذا هُوَ يَـأَاثِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجُهْهِ فَيُشَرُّشِرُ شبد ْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إلى الجانيب الآخرِ ، فَيَفَعْلَ به مِثْلٌ ما فَعَلَ بِالجَانِبِ الْأُوَّلِ ، فَمَا يَفْرُغُ مِن ْ ذلكَ الجانبِ حتَّى يَصِحَّ ذلكَ الجانيبُ كما كان َ ، ثمَّ يَعُودُ عليْهِ ، فَيَفْعَلُ مِشْلَ مَا فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُولَى » قال: قلتُ: « سُبْحَانَ الله ِ! ما هذان ِ ؟قال: قالا

<sup>(</sup>١) ذات غداة ، أي : صبح يوم و « ذات » زائدة و هو من إضافة الشيء إلى نفسه .

<sup>(</sup>٢) مستلق لقفاه ، أي : عليها .

لي : انْطَلِق ْ انْطَلِق ْ، فَأَنْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ » فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قال : « فإذا فيه ِ لَغَطُّ ، وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فيه ِ فإذا فيه رِجالٌ وَنيساءٌ عُرَّاةٌ ، وَإِذَا هُمْ ۚ يَـأَ تَيِهِم ۚ لَهَبَ ۗ مِن ۚ أَسْفَلَ مِنْهُم ۚ ، فإذَا أَتَاهُم ۚ ذَلكَ اللَّهَبَ ضَوْضَوْا . قلتُ : ما هؤلاءِ ؟ قالا لي : انْطَلِقُ انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ » حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمْ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلُ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهُ رِ رَجُلُ قَدَ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجارةً كَشِيرَةً ، وإذا ذلكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ ، نُثُمَّ يَأْتَي ذلكَ الذي قَدُّ جَمَّعَ عنْدة و الحجارة ، فيَقَعْرُ له فاه ، فيَلْقِمه حَجراً ، فيَنْطَلِق فيسَبْعُ ، أَثْمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَّ له أَ فاه أَ، فَأَلْقَمَه مُ حَجَراً . قلت لهما : ماهذان ِ ؟ قالا لي : انْطَلَقْ انطَلِق ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَرْآةِ ، أَوْ كَأْكُرَهِ مَا أَنتَ رَاءِ رَجَلاً مَرْأَى ، فإذا هو عيندَه نَارٌ يَحَشُّها وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قلتُ لهما : ما هذا ؟ قالالي : انْطَلِق انْطَلِق ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَينا على رَوْضة مُعْتَمَّة مِنْهِا مِن كُلِّ نَوْدِ (١) الرَّبيع ِ ، وإذا بيْنَ ظهْرَي الرَّوْضة ِ رَجلٌ طويلٌ لا أَكادُ أَرى رأْسَهُ طُولاً في السَّماء ، وإذا حَوْلَ الرجل ِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانَ رَأَيْتُهُمْ ۚ قَطُّ ، قُلتُ : ما هذا ؟ وما هؤلاءِ ؟ قالا لي : انْطَلِقْ ْ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إلى دَوْحَة (٢) عظيمة لم أَرَ دَوْحَة قط أعظم مينها ، ولا أَحْسَنَ ! قالا لي : ارْقَ فيها ، فَارْتَقَيَّنَا فيها إلى مدينة مَبْنَيَّة عِالَمِينِ ذَهَبٍ ولَبن فضَّة ، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، فَفُتيح لنا ، فلد خلناها، فَتَلَقَّانَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِن خَلْقِهِم كَأُحْسَنِ مَا أَنْتَرَاءِ ! وشَطَرٌ مِنْهُم كَأَقْبَتِ

<sup>(</sup>١) النور « بفتح النون آخره راء » : الزهر . (١) هذه رواية أحمد والنسائي وأبي عوانة والإسماعيلي ، ورواية (خ) « روضة » ِ .

ما أَنتَ راءٍ ! قالا لهمُ : اذهَبُوا فقَعُوا في ذلكَ النَّهْر ، وإذا هُوَ آنهرٌ مُعتَرضٌ " يجري كأنَّ ماءَهُ المَحضُ في البِيَاضِ ، فَلَدَّهَبُّوا فوقعُوا فيه . ثمَّ رَجعُوا إليناً قَد ذَهَبَ ذلك السُّوءُ عَنهم° ، فَصَارُوا في أَحسَن صُورَة . قال : قالا لي : هذه جَنَّةُ عَدْن (١) ، وهذاك مَنزلُك ، فَسَمَا بَصَري صُعُداً ، فإذا قَصَرٌ مثلُ الرَّبَابِـة البَّيضاء : قالا لي : هذاك مَنزِلك ؟ قلتُ لهما : بَّارَك الله ُ فيكُما ، فَذراني فَأَدْخُلُهُ . قالاً : أما الآن فلا ، وَأَنتَ دَاخِلُهُ . قلت لهُمَا : فَإِنِّي رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلة عَجَباً ؟ فما هذا الذي رأيتُ ؟ قالا لي : أمَا إنَّا سَنخبِرُكَ : أمَّا الرجُلُ الْأُوَّلُ الذي أَتَيتَ عَلَيه يُثْلَغُ رأْسُهُ بالحَجَرِ ، فإنَّهُ الرَّجُلُ يأخُذُ القُرْآنَ فيَرْفُضُه ، وينامُ عن الصَّلاة ِ المكتُوبَة ِ ، وأمَّا الرَّجُلُ الذي أتَيتَ عَلَيْه ِ يُشَرَّشَرُ شِدْقُهُ ۚ إِلَى قَفَاهُ ، ومَنْخِرُه إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فإنه الرَّجُلُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكَذِّبُ الكَذُّبَةَ تَبَلُّغُ الآفاق وأَمَّا الرِّجالُ وَالنِّساءُ العُرْآةُ الذين هُمُ في ميثل ِ بيناءِ التَّنُّورِ ، فإنَّهم الزُّنَّاة والزَّواني ، وأما الرجُلُ الَّذي أَتَينْتَ عَلَيْهِ يَسَبْبَحُ فِي النَّهُوْرِ ، وَيُلْقَمُ الحِجَارَةَ ، فإنَّهُ آكِيلُ الرِّبَا ، وأمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرَآةِ الذي عندَ النَّارِ يَحشُّها ويسْعَى حَوْلهَا ، فَإِنَّهُ ماليكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ ، وأما الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذي في الرَّوْضَة ِ ، فإنه إبراهيِم ، وأما الوِلدانُ الذينَ حَوْله، فكلُّ مَوْلُودِماتَ على الفيطْرَة ِ » وفي رواية البَرْقانِيِّ : « وُليدَ عَلَى الفيطرَة » فقال بعض المسلمينَ : يارسولَ الله ِ ، وأُولادُ المشرِكينَ ؟ فقال رسولُ الله صَلَّى الله عليه ٍ وسَلَّمَ : « وأولادُ المشرِّكينَ ، وأما القوْمُ الذينَ كانُوا شَطرٌ " مِنهم حَسَنٌ ، وشَطْرٌ منهم ْ قبييحٌ ، فإنهم ْ قوْمٌ خَلَطُوا عَملاً صَالحاً وآخَرَ سَيْئًا ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمُ » رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) جنة عدن « بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية » : من عدن بالمكان إذا أقام به .

وفي رواية له : « رَأَيتُ اللَّيْـلَـةَ رَجُلُـينِ أَتَـيَـانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسة ٍ» ثم ذكره وَقال : ﴿ فانطلَقْنَا إِلَى نَقْبِ مثلِ التَّنُّورِ ، أَعْلاهُ ضَيِّقٌ وأَسْفَلُهُ ۗ وَاسعٌ ؛ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فإذا ارْتَفَعَت ارْتَفَعُوا حَتَى كادُوا أَنْ يَخْرُجوا، وإذا خَمَدَتْ ، رَجَعُوا فيها ، وفيها رجالٌ ونساءُ عراةٌ ، وفيها : حتى أَتَينَا على تنهرٍ من دَمٍ ولم يشكُّ فيه رجُلُ " قائمٌ "على وسَطَ النَّهر ، وعلى شَطِّ النَّهر رجُلٌ ، وبيْنَ يَدَيَه ِ حِجارةٌ ، فأقبَلَ الرَّجُلُ الذي في النَّهْرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ تِخْرُجَ ، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ في فيه ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءً لَيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمي في فيه بحَجَرٍ ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ . وَفيها : « فَصَعِداً بِي الشَّجَرَة ، فَأَدْ خَلاني دَاراً لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ منْهَا ، فيها رجَالٌ " شُيُوخٌ وَشَبَابٌ . وَفيهِمَا : الَّذي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ ، يُحِدُّثُ بِالْكَذَابِةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبِلُغَ الآفاق، فَيُصْنَعُبِه مار أَيْت إلى يَوْم النَّقيامة » وَفيهَا : « الَّذي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فرَجُلٌ عَلَمْهُ اللهُ الْفُرْآنَ ، فنامَ عَنْهُ ُ بِاللَّيْلُ ، وَلَمَ ۚ يَعْمَلُ فَيه بِالنَّهَارِ ، فَيَنْفُعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيِيَامَةِ ، وَالدَّارُ الأُولى الَّتي دَخَلُتَ دَارُ عَامَّة ِ الْمُؤْمنينَ ، وَأَمَّا هذه الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَنَا جِبِىْرِيلُ ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ ، فَرَفَعَتُ رَأْسِي ، فإذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ ، قالا : ذاك مَترلُك ، قلت : دَعاني أَدْ حُلُ مَترِلي ، قالا : إنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَم تَستَكمِلْهُ ، فَلَوْ استَكْمَلْتَهُ ، أَتَيتَ مَنْزَلكَ » رواه البخاري .

قوله: « يثلُغ رَأْسَهُ » هو بالثاءِ المثلثة والغينِ المعجمة ، أي : يَشدَخُهُ وَيَشُوتُهُ . قوله : « يَتَدَهَدُه » أي : يتدحرجُ . و « الكَلُوبُ » بفتح الكاف ، وضم اللام المشددة ، وهو معروف . قوله : « فَيَشْتَرْشِرُ » أي : يُقَطِّعُ . قوله :

« ضَوْضَوْ ا » وهو بضادين معجمتين ، أي : صاحوا . قوله : « فَيَفَعْرُ » هو بالفاء والغين المعجمة ، أي : يفتح . قوله : « المرآة » هو بفتح الميم ، أي : المنظر . قوله : « يَحُشُهُا » هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة ، أي : يوقيدها . قوله : « روْضَة مُعُتْمَة » هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتتَسَديد الميم ، أي : وافية النَّبات طويلته . قوله أ : « دَوْحَة » وَهي بفتح الدال ، وإسكان الواو وبالحاء المهملة : وهي الشَّجرَة أ الْكَبيرة أ . قوله أ : « المتحف أ » هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضَّاد المعجمة : وهو اللَّبن أ . قوله أ : « فسَمَا بَصَرِي » وإسكان الحاء المهملة وبالضَّاد المعجمة : وهو اللَّبن أ . قوله أ : « فسَمَا بَصَرِي » أي : ارْتَفَعَ . « وَصُعُداً » : بضم الصاد والعين ، أي : مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي : مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي : مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « وَالرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « والرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « والرَّبَابَة أ » : بفتم الصاد والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « والرَّبَابَة أ » : بفتم الماء والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « والرَّبَابَة أ » . بفتم الماء والعين ، أي . مرْتَفِعاً . « والرَّبَابَة أ » . بفتم الماء والمنا وال

• • •

١٥٨٣ - وعن عبد الله بن كعب بن مالك ، وكان قائيد كعب رضي الله عنه الله عنه من بنيه حين عمي قال : سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحد أن بحديث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبلوك . قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبلوك ، غير آني قد تخلف في غزوة بخزوة عزاها قط إلا في غزوة تبلوك ، غير آني قد تخلف في غزوة بدر ، ولم يعاتب أحد تخلف عنه ، إناما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش (١) حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . ولقد شهد ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحيب أن لي بها عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحيب أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذ كر في الناس منها .

<sup>(</sup>١) العير : الإبل التي عليها أحمالها .

وكمَانَ مِن خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَن ْ رسول ِ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غَزْوَةً تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُن ْ قَطُّ أَقُوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبَلْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمُمَا في تِلْكَ الْغَزُوَّةِ ، وَلَمْ ۚ يَكُنُ ۚ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلميُريدُ غَزُورَةً ۚ إِلاَّ ورَّى بِغَيْرِهَا (١) حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ ، فَغَزَاهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَرِّ شَـَديد ، وَاسْتَقَبْبَلَ سَفَرَا بَعِيداً وَمَفَـازاً (٢) ، وَاسْتَقَبْلَ عَدَداً كَثِيراً ، فَجَلَّى للْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ليتَأَهَّبُوا أُهْبِيَةً غَزْوِهِمْ (٣) فَأَخْبَرَهُمُ ۚ بُوَجْهِهِمُ الَّذِي يُريدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رسول ِ الله كثير" ولا يجمْعَهُم "كيتاب حافيظ" « يُريد عليك الدِّيوان ] ، قال كعب : فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذلكَ سَيَخْفَى بِهِ مَالَم يَنْزِل فيه وَحْيٌ مِنَ اللهِ ، وَغَزَا رسول الله صلى الله عليه وسلم تِـلـُكَ الْغَزُوَّةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ ( ٤ فَتَجَهَّزَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَطَفَيقْتُ اغْدُو لِكَيْ اتَجَهَّزَ مَعَهُ ، فأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلَكَ إِذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ ْ يَزَلْ ْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الْجِيدُ ۚ ، فأَصْبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غَادياً وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَلَمْ أَقْضِ مِن ْ جِهَازِي شَيْئاً ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً ، فَلَمْ يَزَل ْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ النْغَزُو ُ (٥) ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِ كَهُمْ ، فَيَالَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذلكَ لِي ، فَطَفَقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) أي : أوهم أنه يريد غيرها .

 <sup>(</sup>٣) مفازا « بفتح الميم » أي : برية طويلة قليلة الماه ، سميت بذلك تفاؤ لا ً ، كما سمي اللديغ سليماً .

<sup>(</sup>٣) الأهبة بضم الهمزة وسكون الهاء : مايحتاج إليه في السفر والحرِب .

<sup>(</sup>٤) أصعر ، أي : أميل . والفرط : السابق .

خُرُوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْزُنُننيي أُنِّي لا أرَى لِي أُسْوَةً " (١) ، إلاّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه في النِّفاق (٢) ، أوْ رَجُلاً ممَّن ْ عَذَرَ اللهُ تعالَى من َ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْ كُرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ تَبُّوكَ ، فقال وَهُو جَالِسٌ في القَوْم بِتَبُوكَ : ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالك ؟ فقالَ رَجُلُ مِن ْ بَنْبِي سَلِمَةَ : يا رسول الله حَبَسَهُ بُرُدَاهُ ، وَالنَّظَرُ في عِطْفَيَهُ ِ . فقال آلهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رضيي الله عنه : بيئس مَا قُلْتَ ! وَاللهِ يا رسول الله مَا عَلَيمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . فَبَيْنَا هُوَعَلَى ذلكَ رَأَى رَجُلًا مُبْيِيضًا (٣) يَزُولُ به ِ السَّرَابُ ، فقالَ رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم : كُنُنْ أَبَا خَيَثْتَمَةً ، فَإِذًا هُوَ أَبُو خَيَثْتَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ المنافِقُونَ (4) قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنيِي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَ ْ تَوَجَّهَ ۖ قَافِلاً مِن ْ تَبُّوكَ حَضَرَنيي بَثِّي ، فَطَفِقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِّبَ وَأَقُولُ : بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدَأ وَأَسْتَعَيِنُ عَلَى ذلكَ بِكُلِّ ذي رَأْي مِن ۚ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيلَ : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قله أظل ّ قاد ما زَاحَ عنني النباطل ُ حنتًى عرَفْتُ أنِّي لَم أَنْجُ مِنْهُ بِشَنْيٍ ءِ أَبَداً ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ (°) ، وَأَصْبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاديماً ، وكان إذا قَديم مين ْ سَفَو بَدَّأَ بالْمُسْجِيدِ فَرَكَعَ فِيهِ

 <sup>(</sup>١) أسوة « بضم الهمزة وكسرها » أي : قدوة .

 <sup>(</sup>٢) أي : مطعوناً عليه في دينه ، متهماً بالنفاق ، وقيل : معناه: مستحقراً ، تقول : محمست فلاناً : إذا
 استحقرته .

 <sup>(</sup>٣) مبيضاً – بكسر الياء التحتية : أي لابساً البياض ، و السراب : هو مايظهر للإنسان في الهواجر فيالبراري
 كأنه ماء .

<sup>(؛)</sup> لمزه المنافقون » أي: عابوه وطعنوه ، قالوا : إن الله غني عن صاع هذا . وقافلاً : أي راجعاً،والبث : الحزن الشديد .

<sup>(</sup>٥) أي : جزمت بذلك ، وعقدت عليه قصدي ، وفي رواية ابن أبي شيبة : وعرفت أنه لاينجيني إلا الصدق .

رَكُعْتَيْنِ شُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخْلَفُون يَعْتَذَرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وكَانُوا يِضْعاً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَيِلَ مِنْهُمْ عَلانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَاثِرَهُمْ إلَى الله منهُمْ عَلانِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَاثِرَهُمْ إلَى الله يَعَالَى حَتَّى جِئْتُ . فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَمَّمَ تَبَسَمُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ ، فَجَثْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فقال لِي : مَا خَلَفْك ؟ تَعَالَ ، فَجَثْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فقال لِي : مَا خَلَفْك ؟ تَعَالَ ، فَجَيْدُ وَلَهُ لَوْ الله لَوْ أَيْتُ أَنِّي سَأَخُرُجُ مِنْ سَخَطِهِ جَلَسْتُ عَيْدُ وَلِلهُ لَوْ الله لَوْ يَعِدُ وَلِلهُ لَوْ عَيْدَ وَلا لَوْ يَعِدُ وَلا لَكُنْ عَيْدَ وَالله لَقَدُ عَلِمْتُ لَيْنِ حَدَّ ثَنْكَ جَلَسْتُ عَيْدٍ وَلا لَوْ يُعَلِي اللهُ يُسْخِطُكُ عَلَيْ ، وَلا لَوْ يُعِدُ وَلِلهُ لَقَدُ عَلَيْمَ وَلا يُعْفَى الله وَلَكُنْ تَعْلَى عَلَيْ ، وَلا يُعْفِي وَالله لَقَدُ عَلَيْمُ فَلِكُ عَلَيْ ، وَلا يُعْفِي وَلا اللهُ يُسْخِطُكُ عَلَيْ ، وَلا يُعْفِي وَلا اللهُ يُسْخِطُكُ عَلَيْ ، وَلا يَعْفَى الله عُنْهُ الله عَلَيْ عَلَى الله وَلَكُ عَلَيْ وَلا الله مَاكُنْتُ وَلا عَلَيْ فِيهِ وَالله لِللهُ مَاكُنْتُ قَطَّ أَقُوى ولا أَبْسَرَ مَنِي حِينَ تَخَلَقْتُ عَنْكَ . وَاللهِ مَاكُنْتُ قَطُ أَقُوى ولا أَبْسَرَ مَنِي حِينَ تَخَلَقْتُ عَنْكَ .

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَق ، فَقُامُ حَنَّى يَقْضِيَ اللهُ فيك » وَسَار رجال من بني سلّمة فاتبّعُونِي ، فَقَالُوا لِي : وَاللهِ مَا عَلِمْنَاك آذْ نَبْت ذَنْبا قَبَل هذا ، لقد عجز ت في أن لاتكون اعتذرت إليه المُخلّفُون لاتكون اعتذرت إليه المُخلّفُون فقد كان كافيتك ذنبك استيغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك . فقال : فَوالله ما زَالُوا يُؤنّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم " : هل لقي هذا معي من عليه وسلم فأكذب نفسي ، ثم قلت لهم " : هل لقي هذا معي من أحد إقالُوا : نعَم ْ لقيبة معك رَجُلان قالا مِثْل مَا قُلْت ، وقيل لهما

 <sup>(</sup>١) أي : اشتريت راحلتك .
 (٢) تجد ، أي : تغضب .

<sup>(</sup>٣) العقبى : العاقبة الحسنة بتوبة الله علي ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عني .

مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، قَالَ قُلْتُ : مَن هُمَا ؟ قَالُوا : مُوارَة بُن الرَّبيع الْعَمَّرِيُّ، وهِيلال بنن أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ؟ قالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلُيَنْ صَالِحَيْنَ قَهُ شَهِدًا بَدُراً فِيهِمَا أُسُوَّةً". قال : فَصَضَيْتُحِينَ ذَكُرُوهُمَا لِي.وَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن ْ كَلامِنَا أَينُّهَا (١) الثَّلاثَةُ مِن ْ بَيْنِ من ْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ؛ قال : فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ - أَوْ قال : تَغَيَّرُوا لَسَا - حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأرْضُ ، فَمَا هِيَ بِالْآرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ ، فَلَبَثْنَا عَلَى ذلك خَمْسينَ لَيْلُةً . فَأَمَّا صَاحبايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدًا في بُيُوتهما يَبُّكيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْفَوْمِ وَأَجْلُدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاة مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وأَطُوفُ في الْأَسْوَاقِ وَلا يُكَلَّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأُسَلِّمُ عَلَيْهُ ، وَهُوَ في مَجْلُسِهِ بَعْدَ الصَّلاة ِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه برَدِّ السَّلامِ أَمْ لا ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرَيباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَيَّ ، وَإِذَا النَّفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلَكَ عَلَيَّ مِن ۚ جَفَوْةً الْمُسلمينَ مَشينت حَتَّى تَسَوَّرْت جدار حائط أبي قتادة (٢) وَهُو ابن عَمِّى وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ، فَسَلَّمْت عَلَيْه فَوَالله مَا رَدًّ عَلَىَّ السَّلامَ ، فَقُلْتَ لَهُ : يَمَا أَبِنَا قَتَادَةً أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنْنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَه صلى الله عليه وسلم؟فَسَكَتَ ، فَعُدُّت فَنَاشَدُّتُه فَسَكَتَ ، فَعُدُّت فَنَاشَدُّته فَقَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .. فَفَاضَتْ عَيَنْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَنَّى تَسَوَّرتُ الْجدار ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوقِ الْمَدينَة إذًا نَبَطيٌّ من نَبَطِ أَهْل الشَّام (٣) ممَّن قدم بالطَّعام يَبيعُهُ بالمدينة يقدُول : من يدلُل على

<sup>(</sup>١) مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص ، أي متخصصين بذلك دون بقية الناس .

<sup>(</sup>٢) أي علوت سور بستانه .

<sup>(</sup>٣) النبطي : الفلاح ، سمي به ، لأنه يستنبط الماء ، أي : يستخرجه .

كعُب بن مَالك ؟ فَطَفَقَ النَّاسُ يُشْيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَيَّ كَتَابًا من ْ مَلِكِ غَسَّانَ ، وَكُنْتُ كَاتِبًا . فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بِلَغَنَا أَنَّ صَاحِبِكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَلَمْ يَجْعَلُكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانَ وَلَا مَضْيَعَةً ، فَالنَّحَقُّ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا : وَهَذَهِ أَيْضاً مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهِمَا التَّنُّورَ فَسَجَرَّتُهَا (١) ، حَتَّى إذَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلَبْتَثَ الْوَحْيُ (٢) إذَا رسولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يـًا ْتِينِـي ، فـَقـَال ٓ : إن َّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يـًا ْمُرُك ۖ أَن ْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أَطَلَقْهُا ، أَمْ مَاذًا أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لابل اعْتَزِلْهَا فَلَاتَقُرْبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لَامْرَأْتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هَذَا الْأَمْرِ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلال بِنْنِ أُمَيَّةً رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ : يارسولَ الله إنَّ هِلالَ بن أَميَّة شَيْخٌ ضَائعٌ لينس لَهُ خادِمٌ ، فَهَلُ تَكُورَهُ أَن أَخُدُمُهُ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِينُ لا يَقُرَّبَنَّكُ . فَقَالَتُ : إنَّهُ وَالله مَابِهِ مِنْ حَرَّكَةً إِلَى شَيْءٍ \* وَوَالله مَازَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانُ مِنْ أَمْرِهِ مَاكَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَوِ اسْتَأَذْنَتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في امْرَأَتِكَ ، فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلالِ بنن أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمُهُ ؟ فَقُلْتُ : لاأَسْتَأْ ۚ ذِن ُ فِيهِمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَمَا يُدُّريني مَاذًا يَقُولُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَأَ ْذَنْتُهُ ْ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ ۗ شَابٌّ ! فَكَبَيْثُتُ بِذلك عَشْرَ ليَالِ ، فَكَمُل لَنَا حَمْسُون ليَلْلَه من حين نهتى عنن ا

ثُمَّ صَلَّبْتُ صَلاةً الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسينَ لَيْلَةٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ من (١) سجرتها : أوقدتها ، وأنث الكتاب على معنى الصحيفة .
 (٢) أي : أبطأ .

بُيُّوتناً ، فَبَيَّنْنَا أَنَا جَالُسٌ عَلَى الْحَالِ النَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى منَّا ، قَدْ ضَاقتُ عَلَىَّ نَفْسِي وَضَاقَتُ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبُتَ ، سَمَعْتُ صَوْتَ صَارِخ أُوْفَى على سَلِعْ (١) يَقُولُ بأَعْلَى صَوْتِهِ : يَاكَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْشِيرْ ۚ ۚ فَخَرَرْتُ سَاجِيدًا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَلَهْ جَاءَ فَرَجٌ . فَآذَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِتَوْبَة الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاة الْفَجْرِ فَلَدُّهُبُ النَّاسُ يُبْتَشِّرُونَنَا ، فَلَدَّهَبَ قِيبَلَ صَاحِيبَيَّ مُبْتَشِّرُونَ ، ورَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسّاً (٢) وسَعَى سَاعٍ مِن أَسْلَمَ قِيلِي (٣) وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، وكنانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَس ، فَلَمَّا جَاءَني الَّذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ ُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشارَته ، وَاللَّهِ مَا أَمْلُكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَنْيُذِ ، وَاسْتَعَرَّتُ ثُوْبَيْنِ فَلَبَيْسُتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (٤) يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنَّتُونني بالتَّوْبَةَ وَيَقُولُونَ لِي : لِيتَهْنيكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِيدَ فَإِذَا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَّاليسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلَاحَةُ بنْنُ عُبُيِّنْدُ الله رضي الله عنه يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنيي وَهَنَّأَنِي ، والله مَا قَامَ رَجُلٌ " مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، فَكَانَ كَعْبُ لا يَنْسَاهَا لطَلْحَة . قَالَ كَعْبُ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَهُوَ يَبَوْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ : أَبْشِيرٌ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَ تَنْكَ أُمُّكَ ، فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يارسول الله أم مين عينْد الله ؟ قال : لا بَل مين عينْد الله عَزَّوَجَلَّ، وكمَّانَ وسول الله صلى الله عليه وسلم إذًا سُرًّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ ُ حَتَّى كَأَنَّ وَجُهْهُ ُ قِطْعَة عَمَرٍ ، وكُنَّا نَعْرِفُ ذلك مِنْهُ ، فلكمَّا جلستُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ:

(٢) الركض : الجري الشديد .

<sup>(</sup>١) أوفى : أي صعد ، سلم : جبل بالمدينة .

<sup>(؛)</sup> أي : أقصد ، والفوج : الجاعة .

<sup>(</sup>٣) هو حمزة بن عمر الأسلمي .

يا رسول الله إنَّ مين ْ تَوْبَتِنِي أَن ْ أَنْخَلِع ۚ (١) مين ْ مَا لِي صَدَّقَة ۗ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِه ِ . فَقَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكُ عَلَيْكُ بِعُضَ مَالِكُ َ فَهُوَّ خَيْرٌ لَكَ ، فقلتُ : إنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذي بخَيْبُر . وَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله إنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّمَا أَنْجَانَى بالصِّدْق ، وإنَّ من ْ تَوْبَتَى أَنْ لا أُحَدِّثُ إلاَّ صِدْقاً مَا بَقِيتُ ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ (٢) الله تعالى في صِدْق الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلمأَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي الله تعالى ، والله ما تَعَمَّدْتُ كِذْبةً منذُ قلتُ ذلكَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلَى يَوْمَـى هـَــذا ، وإنِّى لأرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي الله تعــالى فيماً بَقِيَ ، قبال : فـأَنْزَلَ الله تعبالى : ﴿ لَقَنَدُ تَبَابُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في ساعَة الْعُسْرَة ) حَتَّى بَلَغَ : ( إِنَّهُ بِهِم ۚ رَءُوفٌ رَحِيم ۚ " . وعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبُتَ ۚ ) حَتَّى بِلَغَ : ( اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا معَ الصَّادِ قِينَ ﴾ [ التوبة: ١١٧ ، ١١٩ ] قَالَ كَعْبُ : واللهِ مَا أَنْعَمَ الله عَلَىَّ مِن نِعمَة قَطُّ بَعْدً إذْ هَدانِي اللهُ للإسْلام ِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِن ْ صِدْقِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هلكَ الَّذينَ كَذَبُوا ؛ إِنَّ الله تعالى قال لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيي شَرَّ مَا قالَ ِلْآحَدِ ، فقالَ الله تعالى : ( سَيَحْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ ۚ إِذَا انْقَلَبَنْتُم ۚ (٣) إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمُ ۚ فَأَعْرِضُوا عَنْهُم ۚ إِنَّهُم ۚ رِجْسٌ ۚ ( ۖ) ومَأْ وَاهُم ۚ جَهَنَّمُ ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكُسبُون . يَحْلفُونَ لَكُمُ ۚ لِتَرْضَوا عَنْهُم ۚ فَإِن ۚ تَرْضَوا عَنْهُمْ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَن ِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [ التوبة : ٩٥ ، ٩٦ ] .

 <sup>(</sup>۱) أغلع : أي أخرج .
 (۲) أغلع : أي أخرج .

 <sup>(</sup>٣) أي : قذر لخبث باطنهم .

قال كعب : كُنّا حُلَفْنَا أَيّها الثّلافة عن أَمْرِ أُولئِكَ اللّذِن قَبِلَ منهُم وسُول الله صلى الله عليه وسلم حين حلقُوا له ، فَبَايَعَهُم واسْتَغْفَرَ لهم ، وأرجاً رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه ذلك ؟ قال الله تعالى : (وعلى الثّلاثة الذين خُلِقُوا) وليس الّذي ذكر مِمّا حُلَفْنا عن الغزو ، وإنّما هُو تخليفه إيّانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه ألى منه منف عليه (١) . وفي رواية «أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الحميس ، وكان يُحِب أن يخرج يَوم الحميس ، وكان يُحِب أن يخرج يَوم الخميس » وفي رواية : « وكان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضّحى ، فإذا قدم بداً بالمسجيد فصلًى فيه ركعتين ثم جلس فيه » .

<sup>(</sup>۱) خ ۸٦/۸ ، ۹۳ ، م (۲۷٦٩) وقد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة: منها جواز الحلف من غير استحلاف ، وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة ، والتأسف على ما فات من الحير ، وتمني المتأسف عليه ، ورد الغيبة ، وهجران أهل البدعة ، واستحباب صلاة القادم من سفر و دخوله المسجد أولا ، والحكم بالظاهر ، وقبول المعاذير ، وفضيلة الصدق ، وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب ، واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة وتخصص اليمين بالنية ، ومصافحة القادم ، والقيام له ، واستحباب سحدة الشكر .

# البار والرابع عيشر

مِن الأحَادِيث القدسية

# مِن الأحَادِيث القدسية



#### إخلاص العمل لله

١٥٨٤ ــ يقول الله تعالى في الحديث القدسي :

«أنا خير شريك ، فمن أشرك معي شريكاً فهو للشريك . يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله ، ولا تقولوا : هذا لله أعمالكم لله ، ولا تقولوا : هذا لله وللرحم ، فإنها لرحمه ، وليس لله منها شيء "، ولا تقولوا : هذا لله ولوجوهكم ، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء " » .

(رواه البزار عن الضحاك)

1000 \_ وجاء عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة ، فتُنصب بين يدي الله تعالى ، فيقول الله : ألقوا هذه ، فتقول الله : إن هذا كان القوا هذه ، فتقول الله : إن هذا كان لغير وجهي ، وإني لا أقبل إلا ما ابتُغيَ به وجهي » .

( رواه البزار والطبراني ، بإسنادين روى أحدهما رواة الصحيح )

#### ذكر الله

١٥٨٦ ــ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسى :

﴿ يَا ابْنَ آدُمَ ، إِذَا ذَكُرْتَنِّي خَالِيًّا ذَكُرْتُكُ خَالِيًّا ، وإذَا ذَكَرْتُني في ملإ

ذكرتك في ملإ خيرٍ من َ الَّذين تَذكُرني فيهم » . ( رواه البزار عن ابن عباس )

10۸۷ — وعَن ْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قال : « يَقُولُ اللهُ تَعَالى : أَنَا عِنْدَ ظَنَ عَبَدي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ؛ فَإِن ْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرَّتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِن ْ ذَكَرَتْهُ فِي مَلْإِ خَيْرٍ مِنْهُم " » مَتَفَى عَليهِ فِي مَلاً خَيْرٍ مِنْهُم " » مَتَفَى عَليه ِ

1000 – عـــن أنس رضي الله عنـــه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيماً يَرُويه عَن ْرَبِّه عَزَّ وَجَلَّ قال : « إذَا تَقَرَّبُ الْعَبَدُ لِلَيَّ شَبِراً تَقَرَّبُتُ إِلَيَّ شَبِراً تَقَرَّبُتُ إِلَيَّ مَنِهُ بَاعاً ، وَإِذَا تَقَرَّبُ يَمْشِي إِلَيْ ذَرَاعاً تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً " (١) » رواه البخاري

## تنزيه الله سبحانه

١٥٨٩ ــ قال الله تعالى في الحديث القدسي :

كَذَّبَنِي ا ْبُنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰ لِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَأَمَّا تَكُذَيبُهُ إِيّايَ فَقَو ُلُهُ لَنْ يُعيدنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أُوّلُ الْحُلْقِ فَأَمَّا تَكُذَيبُهُ إِيّايَ فَقَو ُلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ، فِأَمَّا شَتْمُهُ إِيّايَ فَقَو ُلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ، وأَمَّا شَتْمُهُ إِيّايَ فَقَو ُلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً ، وأَمَّا اللهُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أُحدٌ . وأَمَّا اللهُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أُحدٌ . وأَمَّا اللهَ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ . ( البخادي )

<sup>(</sup>١) هذا من باب التمثيل في الجانبين . والمعنى : من أتى شيئًا من الطاعات ولوقليلاً قابلته عليه بأضعاف من الإثابة والإكرام ، وكلما زاد في الطاعة زدته في الثواب ، وإن كان إتيانه بالطاعة على التأني تكون كيفية . إتياني بالثواب على السرعة .

<sup>(</sup>٢) الصمد: السيد لانه يصمد إليه بالحوائج أي يقصد.

يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

١٥٩٠ ــ يُوْذِيني ا بْنُ آدَمَ ، يَسُبُ الدَّهْرَ ، وأنا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ الدَّهْرَ أَقَلِّبُ اللَّهْرَ أَقَلِّب اللَّهْرَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ .

#### محبة الله

١٥٩١ \_ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« حقّت محبّي للذين يتصادقون من أجلي ، وحقت محبّي للذين يتناصرون من أجلي ، ولا من مؤمن ولا مؤمنة يقدم لله ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا الحينث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته » .

( رواه الطبراني في الأوسط والصغير ، عن عمرو بن ُ عنبسة )

#### مكانة الأمانة

1047 🗕 قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يا آدم ، إني عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تُطقها ، فهل أنت حاملها بما فيها ؟ .. قال : وما لي فيها ؟ .. قال : إن حملتها أُجرت ، وإن ضيعتها عُدُّبت .. فقال : قد حماتُها بما فيها .. فلم يلبث في الجنة إلا ما بين صلاة الأولى والعصر ، حتى أخرجه الشيطان منها » .

( رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما )

## لوازم العبادة

١٥٩٣ \_ جاء في الحديث القدسي:

« أوحى الله إلي : يا أخا المرسلين ، يا أخا المنذرين ، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة ، وألسن صادقة ، وأيد نقية ، وفروج طاهرة ، ولا يدخلوا بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظُلُامة ، فإني ألعنه مَّا دام قائمًا بين يدَيَّ يصلي ، حتى يَـرُدَّ تلك الظلامة إلى أهلها ، فإذا فعل فإني أكون سمعه الذي يسمع به ، وأكون بصره الذي يُبصر به ، ويكون من أوليائي وأصفيائي ، ويكون جاري مع النبيين والصدِّيقين والشهداء في الجنة ».

( رواَّهُ أَبُو نَعْيَمُ ، والحاكم ، والديلمي ، وابن عساكر ، عن حذيفة )

## طريق العبادة

١٥٩٤ \_ جاء في الحديث القدسي :

«أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قُلُ لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجّلت راحة نفسك ، وأما انقطاعك إليّ فتعززت بي ، فماذا عملت فيما لي عليك؟. قال: يا رب وما ذلك عليّ؟. قال: هل عاديت فيَّ عدوا ، أو هل واليت فيَّ وليّاً؟»

( رواه أبو نعيم في الحلية ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )

الله عليه وسلم : « إِنَّ الله تعالى قال : مَن ْ عَادَى لِي وَلِيّاً (١) فَقَد ْ آذَنْتُهُ الله عليه وسلم : « إِنَّ الله تعالى قال : مَن ْ عَادَى لِي وَلِيّاً (١) فَقَد ْ آذَنْتُهُ الْخَرْب . وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَنِي ۗ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْت عَلَيْه : وَمَا يَزَال ُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه ، فَإِذَا عَلَيْه : وَمَا يَزَال ُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه ، فَإِذَا عَلَيْه أَدُبُ لَكَ يُبْصِر بِه ، وَبَصَرَه ُ الَّذِي يُبْصِر بِه ، وَبَصَرَه ُ الَّذِي يَبُصِر بِه ، وَبَحَرَه ُ الَّذِي يَبُصِر بِه ، وَيَحَدَه ُ اللّه يَ يَسْمَع بُه ، وَبَصَرَه ُ اللّه يَ يَسْمِع بُه ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْنَهُ وَلِيْ اللّه يَ يَسْمِع بُه ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْنَهُ وَلِيْنَ اللّه عَلْمَانُ اللّه يَعْدُونِ اللّه عَادَى اللّه عَلَيْنَهُ وَلَا اللّه يَعْمُونِ اللّه عَادَى اللّه عَلَيْنَهُ وَلِيْنَ اللّه عَلَيْنَهُ مُ مِنْ وَاه البخاري اسْتَعَاذَنِي لا أُعِيذَنَه ُ » رواه البخاري

ُ ﴿ اَذَنْتُهُ ۚ ﴾ : أَعَلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ ﴿ اسْتَعَادَّنِي ﴾ رُوي بالنون وبالباء .

١٥٩٦ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مَنْ أَخَافَ لِيَ وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي

<sup>(</sup>١) الولي : من تولى بالطاعة والتقوى فتولاه الله بالحفظ والنصرة .

بِالْمُحَارَبَةِ • وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ بِمِثْلِ مَا افْتَرَضَتْ عَلَيْهِ. وَ لَاْ يَزَالُ عَبْدي الْمُؤْمَنُ يَتَنَفَّلُ حَتَّى أُحبَّهُ ، ومَن أَحبَبْتُهُ كُنْتُ َلَهُ سَمْعَاً وَبَصَراً وَمُؤِيِّداً ، إِنْ سَأَلَنيْ أَعْطَيْتُهُ ، وإِنْ دَعَانيْ أَجَبْتُهُ . ومَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءً أَنَا فَاعلُهُ مَاتَرَدَّدْتُ فِيْ قَبْضِ نَفْس عَبْدى الْمُؤْمنِ . يَكْرَهُ الْمُوَتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلاْ بُدَّ لَهُ مِنْهُ . وَإِنَّ منْ عبَادي الْمُؤ منينَ لَمَنْ يَشْتَهِي الْبَابَ مِنَ الْعِبادَةِ فَأَكُفُّهُ عَنْهُ لَئَلَّا يَدْنُحْلَهُ عُجْبٌ فَيُفْسِدَهُ ذَلكَ ، وإِنَّ منْ عَبَادي الْمُؤْمنيْنَ لَمَنْ لَا يُصْابِحُهُ إِلاَّ الغَنَاءُ وَلَو أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَمَنْ لَا يُصْلَحُهُ إِلاَّ الْفَقْرُ وَلَوْ بَسَطْتُ لَهُ لَافْسَدَهُ ذَلكَ • وَإِنَّ مَنْ عبَادي لَنْ لاَ يُصْلحُهُ إلاَّ الْصَّحَّةُ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لَا فُسَدَهُ ذَلكَ . وَإِنَّ مَنْ عَبَادِي لَمَنْ لَا يُصْلَحُهُ إِلاَّ السَّقَمُ وَلَوْ صَحَّحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَ لكَ . إِنِّي أُدَبِّرُ عَبَادِي بعلْمِي بقُلُو بهِمْ إِنِّي عَلَيْمُ خَبِيْرٌ . ( الطبراني والبيهقي )

#### مكانة الدعاء

109٧ – قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« من لا يدعوني أغضب عليه » .

( رواه العسكري في كتاب « المواعظ » عن أبي هريرة بإسناد حسن )

## مكانة الصوم

١٥٩٨ ـ قال الله تعالى في الحديث القدسي :

« كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جُنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرَ فُث ، ولا يصخب ، وإن سابته أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، وللصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لَقييَ ربته فرح بصومه » .

( رواه الشيخان ، والنسائي ، وابن حبان عن أبي هريرة )

#### تعجيل الفطر

١٥٩٩ ـ قال الله تعالى في الحديث القدسي :

« إن أحبَّ عبادي إليَّ أعجلهم فطراً » . ( رواه أحمد والترمذي عن أبي «ريرة )

#### و فد الله

• ١٦٠ – يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« إنَّ عبداً أصححت له بدنه ، وأوسعت له في الرزق ، ثم لم يفد إليَّ بعد أربعة أعوام لمحروم » .

( رواه الطبراني في الأوسط ، وأبو يعلى عن أبي الدرداء ٍ )

## مكانة الحجاج

١٩٠١ \_ جاءً في الحديث القدسي :

يقول الله تبارك وتعالى لملائكته : « انظروا إلى زوار بيتي ، قد جاءُ وني شُعُثْأً غُبُــْـــراً » .

( رواه الحاكم عن أبي هريرة )

## الجهاد في سبيل الله

· ١٩٠٧ \_ قال الله تعالى في الحديث القدسي :

«أيسّما عبد من عبادي يخرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه ـــ إن رجعته ـــ بما أصاب من أجر أو غنيمة ، وإن قبضته أن أغفر له ، وأرحمه ، وأدخله الجنـّة » .

( رواه الترمذي والطبراني عن ابن عمر )

## التواضع لله

٣٠١٣ ــ قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي الذي رواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام :

« من تواضع لي هكذا — وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كفّـه إلى الأرض — رفعته هكذا — وجعل بطن كفه إلى السماء — » .

( رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن عمر )

#### عفو الله وستره

\$ ١٦٠٠ \_ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« أنا أكرم وأعظم عفواً من أن أستر على مسلم في الدنيا ، ثم أفضحه بعد أن سترته ، ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني » .

( رواه الحكيم الترمذي ، عن أبي سعيد الحسن البصري مرسلاً ، ورواه أبو جعفر محمد العقيلي ، عن الحسن عن أنس )

النبي ، عَلَيْكُ ؛ فيما يُحكِي عَن رَبَّهِ ، عَن النبي ، عَلَيْكُ ؛ فيما يَحكِي عَن رَبَّهُ ، تَبَارَكُ وَتَعَالَى ، قال : « أَذَنَبَ عَبَدٌ ذَنَباً ، فقال : اللَّهُمُ اغفِرْ لي ذَنبي ، فقال اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى : أَذَنَبَ عَبدِي ذَنباً ، فَعَلِم آَنَ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ

الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذنَبَ ، فقال : أَيْ رَبِّ اغفِرْ لي ذَنبي ، فقال تبارك وتعالى : أَذنَبَ عَبدِي ذَنباً ، فَعَلِم آن لَهُ رَبّاً يَغفِرُ الذَّنبَ ، فقال تبارك وتعالى : أَذنَبَ عَادَ فَأَذنَبَ ، فقال : أَي رَبِّ اغفِرْ لي ذَنبي ، فقال ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذنَبَ ، فقال : أَي رَبِّ اغفِرْ لي ذَنبي ، فقال ، تبارك وتعالى : أَذنَب عَبدِي ذَنبا ، فعلِم آن لهُ ربّاً يَغْفِرُ الذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ ، قَد غَفَرْتُ لِعَبدِي فَلْيَفْعَلْ مَاشَاءً » متفق عليه (١) .

#### رحمة الله

١٩٠٦ \_ قال الله تعالى في الحديث القدسي :

« إذا هم َّ عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة » فإن عملها فاكتبوها له سيئة ، فإن تاب فامحوها عنه ، وإذا هم َّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ، فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف » .

( رواه ابن حبان عن أبي الدرداءِ )

## بين الفضل والقرض

١٩٠٧ \_ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يا عبادي ، أعطيتكم فيضلاً ، وسألتكم قرَّضاً ، فمن أعطاني شيئاً مما أعطيته طوعاً عجلت له في العاجل ، واد خرت له في الآجل ، ومن أخذت منه ما أعطيت كرهاً ، وصبر واحتسب ، أوجبت له صلاتي ورحمي ، وكتبته من المهتدين ، وأبحت له النظر إلى " » .

( رواه الرافعي عن أبي هريرة )

<sup>(</sup>۱) خ ٣٩٣/١٣ ، م ( ٢٧٥٨ ) قال القرطبي 1 يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه ، ولكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارناً المسان لينحل من عقد الإصرار ، ويحصل معه الندم ، فهو ترجمة التوبة ، ويشهد له حديث « خياركم كل مفتن تواب » ومعناه : الذي يتكرر منه الذب والتوبة ، فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة ، لا من قال: استغفر الله بلسانه وقلبه مصراً على تلك المعصية ، فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار .

الله عليه وسلم عن أبي هريرة ، رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عال : «قال الله تعالى : انفيق يا ابْن آدم يُنْفَق عليك » متفق عليه .

#### تقوى الله

١٩٠٩ \_ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« أَنَا أَهُلُّ أَن أُتَقَى فلا يُجعل معي إله ، فمن اتقى أن يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له » .

( رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو يعلى ، والحاكم عن أنس )

## ثواب الصبر

١٦١٠ ـ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مُصيبة " في بدنيه أو ماليه أو وَلده ، ثم استقبلَ ذلك بصبر جميل استحييت منه عبوم القيامة أن أنصيب له ميزاناً ، أو أنشر له ديواناً » .

( رواه القضاعي والديلمي والحكيم الترمذي عن أنس )

ا ١٩١١ \_ وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّ الله عَنَّ وجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدي بحَبيبتيه ِ وَسَلَم يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبدي بحَبيبتيه ِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ » يُريدُ عَيْنَيْه ، رواه البخاري .

## ١٦١٧ \_ نعمة الرضا

جاءً في الأحاديث القدسية أن أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ هو : « بسم الله الرحمن الرحيم : إن من استسلم لقضائي ، ورضي بحكمي ، وصبر على بلائي ، بعثته يوم القيامة مع الصدِّيقين » . ( رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما )

#### ثواب الحسنات

١٦١٣ \_ جاءً في الحديث القدسي :

« أوحى الله إلى داود : إن العبد ليأتي بالحسنة يوم القيامة ، فأحكَّمه بها في الجنـــة .

قال داود : يا رب ، ومن هذا العبد؟ .

قال : مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته ، يحب قضاء ها ، قُـضيِـت على يديه أو لم تُـفـُض ﴾ .

( رواه الخطيب وابن عساكر ، عن علي )

#### بين الحسنات والسيئات

١٩١٤ ــ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يُـُوتَـى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة ، فيقتص بعضها ببعض ، فإن بقيت حسنة واحدة أُدخل الجنة » .

( رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس )

#### ذكر الله عند الغضب

١٦١٥ ـ قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« من ذكرني حين يغضب ذكرته حين أغضب ، ولا أمحقه فيمن أمحق » . ( رواه الديلمي عن أنس )

جاء في الحديث القدسي أن نبي الله موسى عليه السلام قال : يا رب ، أي عبادك أعز عليك ؟. قال : الذي إذا قدر عفا .

( رواه الخرائطي عن أبي هريرة )

وروى البيهقي عن أبي هريرة :

أن موسى عليه السلام قال لربه : من أعز عبادك عندك ؟ . فقال : من إذا قدر غفـــر .

## الاعتصام بحبل الله

- 1717

جاءً في الحذيث القدسي :

«أوحى الله إلى داود : وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي ، أعرف ذلك من نيته ، فتكيده السموات والأرض بمن فيها ، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً ؛ وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني ، أعرف ذلك من نيته ، إلا قطعت أسباب السماء بين يديه ، وأسخت الهُويَّ تحت قدميه ؛ وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني ، ومستجيب له قبل أن يدعوني ، وغافر له قبل أن يستغفرني ».

( رواه تمام وابن عساكر والديلمي ، عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه )

171٨ \_ وعن مُعَاذِ رضي الله عنه قال : سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قَالَ الله عَزَ وَجَلَّ : المُتَحَابُونَ فِي جَلالِي ، كَلْمُمْ مَنَابِرُ (١) مِينْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيتُونَ وَالشُّهَدَاءُ »

رواه الترمذي وقال : حديثٌحسنٌ صحيحٌ .

<sup>(</sup>١) أي : يجلسون عليها ، والغبطة : تمني مثل ما للغير من الحير .

يقول الله عز وجل في الحديث القدسي :

« وعزتي وجلالي ، لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصرَه فلم يفعل » .

( رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس )

• ۱۹۲۰ \_ وعَن سعيد بن عبد العزيز ، عن رَبيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخَوْلا نِي ، عن أبي ذَرَّ جُنُدُب بنِ جُنَادَة ، رضي الله عنه :

عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما يَرْوِي عَن الله تبارك وتعالى أنه قال : « يا عبـَادي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ ۚ مُحَرَّماً فَلا تَظَالُوا ، يا عبادي كُلُّكُم فَال إلا مَن هدّينته ؛ فاستهد وفي أهدكم ، يَا عبادي كُلُّكُم عَالِم إلاَّ مَن أَطْعَمنُهُ ؛ فَاسْتَطْعمُوني أَطْعمكُم ، يَا عَبِهَادَي كُلُكُمْ عَآرِ إِلاَّ مَن كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكَسُوني أَكْسُكُم ، يًا عِبِنَادِي إِنَّكُمُ ۚ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ ، يَا عِبِادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبَلُّغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبَالُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ ۚ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمُ \* وَجِينَّكُمُ \* ، كَانُوا عَلَى أَنْفَى قَلْبِ رَجُل وَاحِد مِنْكُم \* مَا زَادَ ذَالُكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ ۚ وَآخِرَكُمْ ۗ وَإِنْسَكُمُ ۗ وَجِنَّكُمُ ۚ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْكُمُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ ۗ من مُلكى شَيْئًا ، يَا عبادي لَوْأَنَّ أَوَّلَكُم و آخِركُم و إنْسكُم وجينَّكُم " قَامُوا فِي صَعِيدِ وَاحِدِ (١) ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانَ مَسْأَلَتَهُ ،

<sup>(</sup>١) أي : أرض و احدة و مقام و احد .

مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّاعِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ (١) إِذَا أُدْخِلَ البِحارَ، يَا عِبَادِي إِنَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفَيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إِلَّا وَجَدَ خَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ أَي . قَال سعيد : كَان أبو إدريس إذا حدَّثَ بهذا الحديثِ جَنَا على رُكبتيه . وواه مسلم ، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنَّه قال : ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث .

ا ۱۹۲۱ – قَالَ اللهُ عزَّ وَآجِلًّ ؛ ٱ نْتَقِمُ مِمَّنُ أَبْغِضُ بِمَنْ أَبْغِضُ أَبْغِضُ مُمَّ أَ أُبغِضُ أَمْغِضُ أَمْغِضُ أَمْعُضُ أَمْعً أَصَيِّرُ كُلًا إلى النَّادِ . (الطبراني)

الظلم – عاقبة الظلم – عاقبة الظلم

جاء في الحديث القدسي :

« أوحى الله تعالى إلى داود أن قل للظلمة لا يذكروني ، فإني أذكر من يذكرني ، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم » .

( رواه الحاكم في تاريخه ، والديامي ، وابن عساكر عن ابن عباس )

## الكبرياء لله

قال الله تعالى في الحديث القدسي :

« العزّ إزاري ، والكبرياءُ ردائي ، فمن نازعني منهما شيئاً عذّ بته » . ( رواه مسلم عن أبي سعيد )

## ١٦٧٤ \_\_ صلة الرحم

يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسى مخاطباً الرحم :

« خلقتك بيدي ، وشققت لك اسماً من اسمي ، وقرَّبت مكانك مني (١) الخيط « بكسر فسكون ففتح » : الإبرة .

وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ، ولأقطعن من قطعك ، ولا أرضى حتى ترضين » .
( رواه الحكيم عن ابن عبـــاس )

## ١٦٢٥ ـــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« مُروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، من قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم ، وتسألوني فلا أعطيكم ، وتستنصروني فلا أنصركم » .

( رواه الديلمي عن عائشة )

الله عن الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله ، على إله عنه قال : عن وَجَل مَوْفَ فَلَم تَعُد في ! قال : عَز وَجَل يَقُول يُوم القيامة العالمين ؟! قال : أما علمت أن عبدي يارب كيف أعودك وآنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلكم تعد ف كن آف ؟ أما علمت أنك لو عد ته لوجد تني عنده ؟ باابن آدم استطعمت فك فلكم تطعمت أنك لو عد ته لوجد تني عنده أك باابن آدم استطعمت فك فلان فلكم وآنت رب العالمين ؟! قال : يارب كيف أطعمك عبدي فلان فلكم تطعمه أما علمت أنك لو جد ت ذلك عيندي ؟ ياابن تعطعمه أما علمت أنك لو أطعمت أنه لوجد ت ذلك عيندي ؟ ياابن آدم استسفي يا قال : يارب كيف أسفيك وأنت رب العالمين ؟! قال : يارب كيف أسفيك وأنت رب العالمين ؟! قال : يارب كيف أسفيك وأنت رب أو سقينه إلى المن العالمين ؟! قال : استسفاك عبدي فلان فلكم تسفيه إلى الما عليمت أنك الوسقينة ألما عليمت أنك الوسقينة ألما عليمت أنك الوسقينة ألوجد ت ذلك عيندي ؟ » رواه مسلم .

## الداعبة الداعبة الداعبة

جاءً في الحديث القدسي :

﴿ أُوحَىٰ الله إِلَى عَيْسَى بن مريم : يا عَيْسَى ، عَظْ نَفْسَكَ بحكمتَّى ، فإن انتفعت

( رواه الديلمي عن أبي موسى )

#### عظية

- 1774

جاءً في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام فقال له :

« يا موسى ، إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته ، ولو سألني غلاف سوط لم أعطه ، ليس ذلك عن هوان له علي ، ولكن أريد أن أد خر له في الآخرة من كرامتي ، وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء . يا موسى ، ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن خزائني ضاقت عليهم ، وأن رحمتي لم تسعهم ، ولكن فرضت للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم ، أردت أن أبلوا الأغنياء كيف مسارعتهم فيم فرضت للفقراء في أموالهم . يا موسى ، إن فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتي ، وأضعفت لهم في الدنيا ، للواحدة عشرة أمثالها . يا موسى كن للفقراء كنزا ، وللضعيف حصناً ، وللمستجير غيثاً ، أكن لك في الشدة صاحباً ، وفي الوحدة أنيساً ، وأكلاك في ليلك ونهارك » .

( رواه ابن النجار عن أنس )

الدنيا \_\_ ١

جاءً في الحديث القدسي :

« أوحى الله تعالى إلى داود : يا داود ، مَثَـلُ الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها ، أفتحب أن تكون كلباً فتجر معهم » ؟ .

( رواه المدني في كتابـــه ) . . أدر الأراد شاتار ترااشرام

(عن أدب الأحاديث القدسية للشرباصي)

• ١٦٣٠ – قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :

« يا دنيا اخدمي من خدمني ، واستخدمي من خـَدَمك » .

( رواه القضاعي عن ابن مسعود )

## سورة الفاتحة

١٦٣١ ـ قال الله تعالى في الحديث القدسي :

« ابن آدم ، أنزلتُ عليك سبع آيات : ثلاث لي ، وثلاث لك ، وواحدة بيني وبينك ، فأما التي لي : « فالحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين » ، والتي بيني وبينك : « إياك نعبد وإياك نستعين » ، منك العبادة ، وعلي العون . وأما التي لك : « اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

( رواه الطبراني في معجمه الأوسط ، عن أبي بن كعب )

## الخوف من الله

١٦٣٧ \_ جاء في الحديث القدسي :

« يقول الله تعالى يوم القيامة : أخْرجوا من النار من ذكرني يوماً ، أو خافني في مقام » .

( رواه الترمذي عن أنس )

النَّظرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ عَاَفْتِي النَّظرَةُ اللهُ عَلَى النَّظرَةُ اللهُ إِلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُ اللهُ اللهُ

اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ قِ وَجَلَل لا أُجَمَّعُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ قِ وَجَلالِي لا أُجَمَّعُ على عَبْدي خَوْفَيْنِ ولا أُجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْن . فَإِذا أَمِنَنِي أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وإذا خَافَنِي أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ . ( ابن حبان والبهقي ) وإذا خَافَنِي أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ .

## ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة

1970 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَوُوا مِنْ شُونُتُم : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي كَمُم مِن ۚ قُرَّةٍ أَعْيُنُ جَزَاءً بِمَا لَوْ السَجِدة : ١٧ ] منفق عليه .

• • •

# البا*ب الخامِ عشر* التوب والاست بغفار

## التوبء والاستيغفار

- ١ ــ الفتن وعلامات الساعة .
  - ٢ ـــ التوبة .
  - ٣ \_ ذكر الله .
  - ٤ ــ الدعاء والاستغفار .
- المحاسبة قبل يوم الحساب .
  - ٣ ــ قبل الموت والاحتضار .

# الفِتن وعكامات السكاعة

التجارة وَكَثْرَ المَّالُ وَعُظِّمَ رَبُ المَّالُ وَكَثْرَتِ الفاحِشَةُ وَكَانَتُ إِمْرَةُ الصَّبْيَانِ وَكَثْرَ الفاحِشَةُ وَكَانَتُ إِمْرَةُ الصَّبْيَانِ وَكَثْرَ الفاحِشَةُ وَكَانَتُ إِمْرَةُ الصَّبْيَانِ وَكَثْرَ الفَسَّاهُ وَجارَ السُلْطانُ وَطُفَّفَ فِي المَكْيَـالِ وَالمَيْزَانِ ، يُرَبِّي وَكَثْرَ النَّسَّاهُ وَجارَ السُلْطانُ وَطُفَّفَ فِي المَكْيَـالِ وَالمَيْزَانِ ، يُرَبِّي الرَّجُلُ بَوْوَ كُلْبِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُربَّي وَلَدَا ، وَلا يُوقَّرُ كَبَيْرٌ وَلا يُوقَّرُ كَبَيْرٌ وَلا يُروَعَ كُلْبِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُربَّي وَلَدَا ، وَلا يُوقَّرُ كَبَيْرٌ وَلا يُربَعِمُ صَغَيْرٌ ، وَيَكُثُرُ أَوْلادُ الزِّنَا حَتَّى أَنَ الرَّجَلَ لَيَغْشَى وَلا يُربَعِمُ صَغَيْرٌ ، وَيَكُثُرُ أَوْلادُ الزِّنَا حَتَّى أَنَ الرَّجَلَ لَيَغْشَى المَلْقُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمانِ : لَـوِ المُراقَ عَلَى قادِعة الطَريق ، يَلْيَسُونَ يُجلُودَ الضَّانِ عَلَى قُلُوبِ الذَّنَابِ أَمْشَلُهُم فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ المُدَافِي فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ المُدَافِي فَوْدِ الذَّنَابِ أَمْشَلُهُم فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ المُدَافِي فَوْدِ الضَّانِ عَلَى قُلُوبِ الذَّنَابِ أَمْشَلُهُم فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ المُدَافِي ) فَوْدِ الضَّانِ عَلَى قُلُوبِ الذَّنَانِ المُدَافِي ) فَوْدَ النَّانِ المُدَافِي ) فَوْدُ النَّانِ المُدَافِي )

اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُنَالُ الْمُلْكُ فِيهِ إِلاْ بِالْقَتْلِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّا الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

١٦٣٨ ــ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَتْ فِيكُمْ خَمْسٌ ، وأُعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ أَوْ تُدْرِكُوهُنَّ : مَا ظَهَرَتِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ يُعْمَلُ بَهَا فِيهِمْ عَلَانِيَةً إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ والأُوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ في أَسْلَافِيهُمْ ، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبِهَائُمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، ومَا بَخَسَ قَوْمٌ الْلِكِيَالَ وَالْلِيزانَ إِلَا أَخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةٍ الْمُؤْنَةِ وَجَوْدٍ السَّلْطَانِ ، ولا حَكَمَ أَمَرَاوُهُمْ بِغَيْرٍ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَاسْتَنْفَدَ بَعْضَ مَا في أَيدِيهِمْ وَمَا عَطَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَسُنةَ نَبِيِّهِمْ إِلا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ •

١٩٣٩ \_ إِذَا اتْنَخِذَ الْفَيْيُ \* دُولًا ، والأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً ، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ ، وأَطَاعِ الرَّجُلُ إمْراْتَهُ ، وَعَقّ أُمّهُ ،

وأَذْنَى صَدِيقَهُ ، وأَقْصَى أَبَاهُ ، وظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقِبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَ لَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّبُحِلُ عَافَةَ شَرَّهِ ، وظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالْمُعَاذِفُ ، وشُرِبَتِ الْخُمُودُ ، وَلَعَنَ عَافَةَ شَرَّهِ ، وظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالْمُعَاذِفُ ، وشُرِبَتِ الْخُمُودُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُولِمَا ، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحِا حَمْرَا وَوَلَازَلَةً وَذَلْزَلَةً وَلَا مَعْمَا وَقَدُفا ، وآيَاتِ تَتَابَعُ كَيْظَامِ تُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ . وخَسْفا ومَسْخا وقَدُفا ، وآيَاتِ تَتَابَعُ كَيْظَامٍ تُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ . (احمد والترمذي )

١٩٤٠ - يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ هِمَّتُهُمْ بُطُونُهُمْ ، وَشَرَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ
 وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، وَدِينُهُمْ دَرَاهِمُهُمْ وَدَنَا نِيرُهُمْ ، أُو لَيْكَ شَرْ الْخَلْقِ
 لا خَلَاقَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ .

ا ۱۹۶۱ \_ لَيَأْ تِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَاْ يَبُقَىٰ أَحَـدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَبُقَىٰ أَحَـدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَا بَهُ مِنْ بُخَارِهِ ( أَوْ غُبَارِهِ ) . ﴿ أَبُو دَاوُود ﴾ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَا بَهُ مِنْ بُخَارِهِ ﴿ أَوْ غُبَارِهِ ﴾ .

المُظلم ، اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الل

المَّهُ النَّائِمُ فِيْهَا خَيرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ ، وَاليَقْظَانُ فِيْهَا خَيرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ ، وَاليَقْظَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَالْقَائِمُ فِيْهِا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَالْقَائِمُ فِيْهِا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَلَقَائِمُ فِيْهِا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَلَمْنُ وَجَدَ

مَلْجَأً ۚ أَوْ مَعَاذاً فَلْيَسْتَعِذْ بِهِ ٠ (١حمـ ١)

١٦٤٤ \_ الْفِتْنَةُ نَا يُمْـةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ أَيْقَظَمَا . (الرافعي)

١٦٤٥ – نَهَى ﷺ عَنْ مَيْعِ السَّلَاحِ فِي الْفِتَنْ • (الطبراني)

الله عليه عليه عليه الله عنه أقال : قال رَسُول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « لا تَقُوم السَّاعَة حَتَّى يَحْسِر (٢) الْفُراتُ عَن ْ جَبَل مِن ْ ذَهَبِ يُعْتَدَل عَلَيه ، فَيُقْدَل مِن ْ كُل مِائة تِسْعَة وتِسْعُون ، فَيَقُول كُل ً مِن حُل مِائة تِسْعَة وتِسْعُون ، فَيَقُول كُل ً رَجُل مِنْهُم ْ : لَعَلِي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو » .

وَفِي رَوَايَةً : « يُوشِيكُ أَنْ كَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَن كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْ خُذُ منْهُ شَيْئًا » متفقٌ عليه .

الساعة حتى تخرجَ نارٌ من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى » . • سلم » .

<sup>(</sup>٢) حتى يحسر « بفتح الياء وكسر السين » أي : ينكشف لذهاب مائه .

١٦٤٩ ـ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَباهى النَّاسُ بِالمَسَاجِدِ .
 ١٩٤٥ ـ ( آبو داود )

• ١٦٥ ـ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطاوَلَ النَّاسُ بِالْبُنْيَانِ . (البغاري)

السَّنَةُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الرَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالْشَهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ ، وَيَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ ، وَيَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالشَّرْمَةِ بِالنَّادِ . (الترمذي)

الفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ، وَسُوءُ الْلُجَاوَرَةِ ، وَيُخَوَّنَ الْفُحْشُ ، وَيُغَوِّنَ الْمُجَاوَرَةِ ، وَيُخَوَّنَ الْفُحْشُ ، وَيُؤَمِّنَ ، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ ، وَيُخَوَّنَ الْفُحْشُ ، وَيُؤَمِّنَ الْخَائِنُ .

الْمَوْجُ مَا اللهِ قَالَ : الْقَتْلُ ، الْقَتْلُ . وَمَا الْمَوْجُ ، قَالُوا : وَمَا الْمَوْجُ مَا اللهِ قَالَ : الْقَتْلُ ، الْقَتْلُ . ( احمد )

1708 – لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ . ( البغاري )

السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّبُولُ بِقَبْرِ الرَّبُولِ فَيَقُولُ : عَلَى مَكَانَهُ . (البغادي)

مَعْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلْتُهُمْ أَجْمَعُونَ ، فَيَوْمَتُذِ لا يَنْفَعُ نَفْسَأ

إِنْهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً . [البغاري ومسلم)

الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه الى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد ! أخبرني عن الإسلام . قال : «الإسلام أ : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ألله ، وتقيم الصلاة ، وتوتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . قال : صدقت . فعجب نا له يسأله ويصدقه ! قال : فأخبرني عن الإيمان : قال : «أن تُومن بالله ، وملائكته ، وكتب ، وألى : وكتب ، وألى تعبد آلله كأنك تراه ، فإن صدقت . قال : « أن تعبد آلله كأنك تراه ، فإن ملاحمان . قال : «أن تعبد آلله كأنك تراه ، فإن عن المسؤول عنه المعالم من السائل » . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : « أن تلد عنها بأعلم من السائل » . قال : فأخبرني عن أماراتها . قال : « أن تلد عنها بأعلم من السائل » . قال : فأخبرني عن أماراتها . قال : « أن تلد الأمة وبيتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » .

١٦٥٧ \_ عن جابر عن زيد عن النبي عَلِيْكُم قال:

« لا تقوم الساعة حتى يسود كل أمة منافقوها » .

( مسند الإمام الربيع )

### التوبئة

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ تُوبُوآ إِلَى اللَّهَ تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفّر عَنكُر سَيْعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُرْ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَايُخْزِىٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعْهُر نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنَيْمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَثْمِهُ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِر لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ( سورة التحريم ) وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢ ( سيورة النيور) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَمُ اللَّ ﴾ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِ يبِ فَأُولَكَ إِنَّ يُتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْفَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَابِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِمُ ١ (سـورة النساء)

الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي اللهِ

أَتُوبُ فِي البَوْمِ مائنَةَ مَرَّةً ۗ » رواه مسلم (١)٠.

1904 - وعَن أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بن مَالِكُ الْآنُصَارِيِّ خَادِم ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للهُ صلى الله عليه وسلم ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَة عَبَدْهِ مِن ۚ أَحَدِكُم ۚ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِه ِ وقد أَضَلَّه ُ في أَرضٍ فَلاة ِ » متفق عليه .

وفي رواية لمُسلم: « للهُ أَسَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةَ عَبْدُهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهُ مِنْ أَحَدِ كُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةً ، فَانْفُلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهُ اللّهَا ، وقد أَيِسَ مِنْ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهُ اللّهَا ، وقد أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيَنْمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ هُو بِها قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيَنْمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ هُو بِها قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِخَطَامِها (٢) ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةً الفَرَحِ : اللّهُمُ أَنْتَ عَبْدِي وأَنَا رَبُّكَ ، فَأَخْطَأُ مِنْ شِدَّةً الفَرَحِ » (٣) .

• ١٩٦٠ \_ وعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْد الله بن قَيْس الْأَشْعَرِيِّ رضِي الله عنه عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال : « إِن الله تعالى يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ ليَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُع مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها » رواه مسلم .

١٩٩١ – وعَن ۚ أَبِي عَبِنْدِ الرَّحْمن عَبِنْدِ اللهِ بن عُمَرَ بن الْحَطَّابِ رضي الله

<sup>(</sup>١) م ( ٢٧٠٢ ) وأخرجه د ( ١٥١٥ ) و م بلفظ : « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » والغين هو ما يتغثى القلب ، من الغفلات .

<sup>(</sup>٢) الخطام « بكسر الحاء المعجمة » : الحبل . قاله القرطبي .

<sup>(</sup>٣) خ ٩١/١١ ، ٩٢ ، م ( ٢٧٤٧ ) وفي هذا الحديث أن مايقوله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به ، وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة والإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس .

عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقَابُلُ تَوْبَلَةَ العَبَدُ مَالَم ْ يُغَرّ غير ْ (١) » رواه الترمذي وقال : حديث حسن " .

الله عليه وسلم قال : هريْرة رضي الله عنه ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : « أَعْذَرَ الله إلى امْرِيُ مُ أَخَرَ أَجَلَه حتى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً » رواه البخاري .

قال العلماء معناه : لَمْ يَتَوْكُ لَه عُذُواً إِذْ أَمْهِلَهُ هَذَهِ الْمُدَّةَ . يُقال : أَعْذَرَ الرَّجُلُ إِذَا بِلَغَ الغَايِنَةَ فِي الْعُذُورِ .

١٩٦٣ - وعنه عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيما يَحكي عن ربّه ، تبارك وتعالى ، قال : « أَذنب عبد ي ذنبا ، فقال : اللّهُم اغفر لي ذنبي ، فقال الله تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا ، فعلم أن له ربّا يغفر لي ذنبي ، الله نبر ، ثم عاد فأذنب ، فقال : أي ربّ اغفر لي ذنبي ، الله نبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا ، فعلم أن له ربّ اغفر لي ذنبي ، فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا ، فقال : أي ربّ اغفر لي ذنبي ، فقال ، ويتا خد بالذنب ، ثم عاد فأذنب ، فقال : أي ربّ اغفر لي ذنبي ، فقال ، ويتا خد بالذنب ، ثم عاد فأذنب ، فقال : أي ربّ اغفر لي ذنبي ، فقال ، تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا ، فعلم أن له ربّا يغفر الذنب ، ويتا خد أبالذنب ، قد غفر ت لعبدي فليفعل ما ماشاء » متفق عليه (١) .

وقوله تعالى : « فَلَيْفُعُلَ مَا شَاءً » أَي : مَا دَامَ يَفُعُلَ ُ هَكَذَا ، يُذُنْبِ ُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ لَهُ ، فَإِنَّ التَّوبَةَ تَهْدِمُ مَا قَبَلْلَهَا .

<sup>(</sup>١) أي : تصل الروح حلقومه . قال الله تعالى : (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ) .

<sup>(</sup>٢) خ ٣٩٣/١٣ ، م ( ٢٧٥٨ ) قال القرطبي : يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه ، ولكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب مقارناً السان لينحل من عقد الإصراد ، ويحصل معه الندم ، فهو ترجمة التوبة ، ويشهد له حديث « خياركم كل مفتن تواب » ومعناه : الذي يتكرر منه الذنب والتوبة ، فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة ، لا من قال: استغفر الله بلسانه وقلبه مصراً على تلك المعصية ، فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار .

1778 - وعن ابن مسعود ، رضي الله عنه ، أنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَةً قُبُلْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فأنزل الله تعالى : (وَأَقِيمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ<sup>(۱)</sup> وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسسَنَاتِ يُلُهُ هِبْنَ السَّيِّئَاتِ) [ هود : 11٤] فقال الرجل : ألي هذا يارسول الله ؟ قال « لِحَميع أُمَّتي كُلُهم » متفق عليه .

1970 - وعن أنس ، رضي الله عنه ، قال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النبيّ ، صلى الله عليه وسلم فقال : يا رُسولَ الله أَصَبْتُ حدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيّ ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قال : يا رسول الله إِنِّي أَصَبْتُ حدّاً ، فأقيم في كتاب الله . قال : « همَل حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاة ؟ » قال : نعم . قال : قد غُفِرَ لك ) متفق عليه .

وقوله: « أَصَبَّتُ حَدَّاً » معناه : مَعْصِيَةً تُوجِيبُ التَّعْزِيرِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الحَدَّ الشَّرْعِيَّ الحَقيقِيَّ كَحَدًّ الزِّنَا والحَمرِ وَغَيْرِهِمَا ، فإنَّ هَذَهِ الحُدُودَ لا تَسْقُطُ بِالصلاة ِ ، ولا يجوزُ لِلإِمام ِ تَرْ كُهَا .

1999 - وَعَنْ أَبِي نُجَيْد - بِضَمَّ النُّون وفتْح الجيم - عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنَ الله عليه الله عليه وسلم وهيي رضي الله عنهما أنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيي حُبُلكي مِنَ الزِّنَا ، فقالَتْ : يا رسول الله أصَبَّتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم وليتها فقال : أحْسِن إليها ، فإذَا وضعتَ فَا تَنِي ، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بَهَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم ، فَشُدَّتْ عَلَيْها ، فإذَا وضعتَ فَا تَنِي ، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بَهَا نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم ، فَشُدَّتْ عَلَيْها ، فَيْ أَمْرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْها . فقال له عُمر : تُوبَة لو قُسِمَتْ تُوبَة لو قُسِمَتْ تُوبَة لو قُسِمَتْ تُوبَة لَوْ قُسِمَتْ الله عَلَيْها يا رسول الله وقد وزَنَتْ ؟ قال : لقد ثابَتْ تَوْبَة لَوْ قُسِمَتْ

<sup>(</sup>١) طرفي النهار : أي غدوة وعشية ، وزلفاً من الليل : أي ساعات منه قريبة من النهار .

بَيْنَ سَبْعِينَ مِن ۚ أَهْلِ المدينَةِ لَوَسِعَتْهُم ۚ ، وَهَلَ ۚ وَجَدَّتَ أَفْضَلَ مِن ۚ أَن ۚ جَادَتُ بنَفْسِهَا لِلله عزَّ وجل ؟ ! » رواه مسلم .

177٧ \_ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَّمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَسلم قال : « لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَّمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ أَحَبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيانِ ، وَلَنَ يَمُلاَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ (١) ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن ْ تَابَ » متفق عليه .

۱۹۹۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يَضْحَكُ الله سُبْحَانَه وتَعَالَى إلَى رَجُلَيْنِ يَقَتُلُ أَحَدُهُمَا الآخرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقَتْلُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ » مَتْقَ عَليه .

١٦٦٩ \_ النَّدَمُ تَوْ بَةً • ( ابو داود والعاكم )

١٦٧٠ - كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاء • وَخَیْرُ الْخَطَّا ثِیْنَ التَّوَّابُونَ •
 ١٦٧٠ - كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاء • وَخَیْرُ الْخَطَّا ثِیْنَ التَّوَّابُونَ •
 ١١٢٥ - كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاء • وَخَیْرُ الْخَطَّا ثِیْنَ التَّوَّابُونَ •

١٦٧١ – مَا مِنْ شَيْءِ أُحبًا إِلَى اللهِ مِنَ الشَّابِّ التَّايْبِ . ( الديلمي )

١٦٧٧ \_ التَّايْبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ • (الطبراني)

<sup>(</sup>١) أي : أنه لا يز ال حريصاً على الدنيا حتى يموت ، ويمتلئ جوفه من تر اب قبره .

### ذِكرُ الله

- يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكُوا كَثِيرًا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَ يَنَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكُوا كَثِيرًا ﴿ وَسَوِرة الأَحْرَابِ )
  - فَاذْكُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ (سودة البقرة )
- وَالْذَكُرُ رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْخَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ( النصراف )

   تَكُن مِّنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ( النصراف )
- أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوَةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ
   وَٱلْمُنكِرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿

الله عَلَيْه وَسَلَّم : « كَلِمتَان خَفيفتَان عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله م الله الله عَلَيْه وَسَلَّم : « كَلِمتَان خَفيفتَان عَلَى اللَّسان ، ثَقيلَتَان في اللَّسان ، ثَقيلَتَان في اللِّيزَان ، حَبيبتَان إلى الرَّحْمَن : سُبُحَان الله وَبِحَمْده ، سُبُحَان الله العظيم » متفق عليه .

1778 - وعَنْهُ رضيَ اللهُ عَنْهُ قال : قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأنْ أَقُولَ : سُبُحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ؛ أَحَبَّ إِلِيَّ اللهُ ، الشَّمْسُ » رواه مسلم .

### الدعكاء والاستيغفار

، وَقَالَ رَبُّكُرُ ٱدْعُونِيٰ أَسْتَجِبْ لَكُرُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ٢ ٱدْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ (سيبورة الأعراف) وَ إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ۚ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيْوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٦ (سىورة البقرة) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّهُ مُوۤ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ( ســورة القصص ) وَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآ و ﴿ وَبَّنَا اغْفِرْ لِى رَبُّنَ لَا تُوَاحِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنًا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا رَبَّنَا وَلَا نُحُيِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِـ ء وَاعْفُ عَنَّا وَاغْضِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ أَنتَ مَوْلَلْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقُومِ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ (سيورة البقرة)

، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنِحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِيمْ وَمَن

يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَرْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ جَزَآ وُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّنَتُ تَجْمِرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ( سورة آل عمران )

- وَمَن يَعْمَلْ سُوَّا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ ثَمَّ يَسْتَغْفِرِ آللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ وَيُعْدِدُ كُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿ 
   وَيُعْدِدُ كُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿ 
   (سودة نسوح)
- حد النَّانِ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عَافِرِ الذَّنْ وَقَابِلِ النَّوْبِ شَدِيدِ
   الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَا مُو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ عَى (سورة فافر)
  - وَ بِا لَأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٤٥٥ ( سورة الذاريات )
- قُل لِّلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَمُ مَ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

الْأُوَّلِينَ ﴿ الْمُعَالَ ﴾ (سورة الأنسال)

#### ١٦٧٥ \_ دعاء قنوت صلاة الفجر:

« اللهم اهدِنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت . وبارك لنا فيما أعطيت ، وتولّنا فيمن تولّيت . وقينا شرَّ ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يُقضىٰ عليك . وإنه لا يذ ل من واليت ، ولا يعزّ من عاديت . تباركت ربنا وتعاليت ، ولك الحمد على ما قضيت .

نستغفرك اللهم ونتوب إليك ، وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ الأمنّيّ ، وعلى آله وصحبه سلم » .

#### ١٦٧٦ ــ دعاء القنوت في صلاة الوتر ، خاتمة الصلوات اليومية :

« اللهم إنا نستعينك ونستهديك ، ونستغفرك ونتوب إليك ، ونؤمن بك ونتوكل عليك ، ونثنى عليك الخيرَ كلَّه .

نشكركُ ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجُرُك .

اللهم إياك نعبد ، وإليك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفيد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجيد بالكفار مُلنْحيق .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلم » .

١٦٧٧ - تَضَرَّعُوا إلى دَبِّكُمْ وَادْعُوهُ فِي الرَّخَاءِ فَإِنَّ اللهِ قَالَ : مَنْ دَعَانِي فِي الرَّخَاءِ أَجَبْتُهُ فِي الشَّدَّةِ ، وَمَنْ سَأَ لَنِي أَعْطَيتُهُ ، وَمَنْ مَنْ دَعَانِي فِي الرَّخَاءِ أَجَبْتُهُ فِي الشَّدَّةِ ، وَمَنْ سَأَ لَنِي أَعْطَيتُهُ ، وَمَنْ اسْتَغْفَرَنِي تُواضَعَ لِي دَفَعْتُهُ ، وَمَن اسْتَغْفَرَنِي غَوَاضَعَ لِي دَفَعْتُهُ ، وَمَن اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ .

17٧٨ - لا يَرُدُ ٱلْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي ٱلْعُمْرِ إِلا ۗ ٱلْبِرُ . (الطعاوي)

1974 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : اللَّهُمُ ۚ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ (١) ، وَعَزَائُمَ مَغَفِرَتِكَ ، وَالسَّلامَة مِن كُلُّ إِثْمٍ ، وَالغَنيمة وَصَلَّمَ مَن كُلُ الْهُمُ ، وَالغَنيمة

 <sup>(</sup>١) موجبات رحمتك ، أي : ما يوجبها ، وعزائم مغفرتك ، أي : موجبات غفرانك ، والبر ، بكسر
 الباء : الطاعة .

مِن كُلِّ بِيرٍ ، وَالفَوزَ بِالْجَنَّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ » .

رواهُ الحاكيم أبو عبد الله ِ ، وقال : حديثٌ صحيحٌ على شرط مسليم ٍ .

• ١٦٨٠ - وَعَن أَبِي الدَّردَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَامِنِ عَبْدُ مُسْلِمٍ يَدَعُو لاَ خِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلَكُ وَلَكَ بَمِثْلُ » رواه مسلم .

### الاستغفار

۱۹۸۱ \_ وعن أنس ، رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ، صلّى الله عليه وسلم ، يقول: «قال الله تعالى: يما ابن آدم ، إنك ما دَعَوْتَني ورَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنكَ وَلا أَبَالِي ، يما ابن آدم ، لو بلَغَت دُ نُوبُك عَنانَ السماء ، ثم اسْتَغْفَرْتَني غَفَرتُ لَك ، يما ابن آدم ، إنك لو أتينتني عَنانَ السماء ، ثم اسْتَغْفَرْتَني غَفَرتُ لَك ، يما ابن آدم ، إنك لو أتينتني بقرًا بها بقرًا بها بقرًا بها بقرًا بها بقرًا بها مغْفرة » رواه الرمذي (۱) . وقال : حديث حسن . «عَنانُ السماء » بفتح العين ، قبل : هو ما عَن ً لك منها ، أي : ظهر إذا رَفَعْت رأسك ، وقبل : هو السّحابُ . و «قرابُ الأرض » بضم القاف ، وقبل بكسرِها ، والضم أصح وأشهر وهو : ما يُقارِبُ مِلْأَهَا .

١٦٨٧ ــ وَعَن شَدَّادِ بِن أَوْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاإِلهَ إِلاَّ أَنتَ خَلَقْتُني وَأَنَاعَبُدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ

<sup>(</sup>۱) ت ( ۳۰۳۴ ) و في سنده كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان ، لكن له شاهد من حديث أبي ذرعند حم ١٧٢/٥ و دي ٣٢٢/٢ وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني ، فالحديث حسن كما قالاالترمذي .

أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيٍّ ، وَأَبُوءُ بِذَ فَيِي ؛ فَاغْفِر لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللهُ نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . مَن قَالْهَا مِن النَّهَارِمُوقِناً بِهَا ، فَاعْفِر مِن قَالْهَا مِن النَّهَارِمُوقِناً بِهَا ، فَمَاتَ مِن يُومِهِ قَبَلُ أَن يُعْشِي ، فَهُو مِن أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَن قَالْهَا مِن اللَّيْلِ وَهُو مُوقِن بها فَمَات قَبَلْ أَن يُصْبِحَ ، فَهُو مِن أَهْلُ الجَنَّة » رواه البخاري .

١٩٨٣ ــ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « واللهِ إِنِّي لاَ سَنْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْنَبُومِ أَكُثْرَ مِنْ سَبَعْيِنَ مَرَّةً » رواه البخاري .

١٩٨٤ \_ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ لِنَوْ لَمَ ° تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ لِنَوْ لَمَ ° تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمُ ، وَاللهُ مَلْمَ . وَاللهُ مَسلم .

١٦٨٥ ــ لاَ كَبِيْرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ ، وَلاَ صَغِيْرَةَ مَعَ الإِصْرَارِ · (الطبراني)

١٦٨٦ \_ خَيْرُ الدُّ عَاءِ الاسْتِغْفَارُ ٠ (البغاري)

١٩٨٧ \_ مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ ذَنْبَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَرأً ( وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أُوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُنوبَ إِلاَّ

اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) . (البغاري ومسلم)

١٦٨٨ – مَا الْمَيْتُ في قَبْرِهِ إلا ُّ شِبْهُ ٱلْغَرِ ْبِقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ

دَعْوَةً مِنْ أَبِ أَوْ أُمِّ أَوْ وَلَدٍ أَوْ صَدِيْقِ ثِقَةٍ ، فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَانَتُ أَحْبً إِلَيْهِ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيهِا ، وَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجِلَّ لَيُدْخِلُ عَلَى أَحْبً إِلَيْهِ مِنَ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيهِا ، وَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجِلً لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُ نِيَا أَهْمَالَ الجِيالِ ، وَإِنَّ هَدِّيَةَ الأَحْيَاءِ أَهْلِ اللَّهُ نِيَا أَهْمَالَ الجِيالِ ، وَإِنَّ هَدِّيَةَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَهْواتِ الاَسْتِغْفَادُ لَهُمْ وَٱلصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ . (الديلمي)

١٩٨٩ \_ صَاحِبُ ٱلْيَمِيْنِ أَمِيْنَ عَلَى صَاحِبِ الشَّمَالِ فَإِذَا عَمِلَ عَبْدٌ خَسَنَةً كَتَبَهَا بِعَشْرَ امْمَالِهَا ، فَإِذَا عَمِلَ سَيْئَةً فَأَرَادَ صَاحِبُ الشَّمَالِ أَنْ يَكْتُبَهَا قَالَ لَهُ صَاحِبُ ٱلْيَمِيْنِ أَمْسِكُ ، فَيُمْسُكُ سِتَ سَاعَاتٍ ، أَنْ يَكْتُبَا قَالَ لَهُ صَاحِبُ ٱلْيَمِيْنِ أَمْسِكُ ، فَيُمْسُكُ سِتَ سَاعَاتٍ ، فَإِنْ الْسَعَفْوِ اللهَ فَإِنْ السَّعَفُو اللهَ فَإِنْ السَّعَفُو اللهَ عَلَيْبُ مَيْنًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرِ اللهَ كُتُبَتْ عَلَيْبُ مَيْنًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرِ اللهَ كُتُبَتْ عَلَيْبُ مَيْنَةً واحِدةً . (الطبراني)

مَنَ النَّاسِ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ وَيَقُولُ لَهُ ، أَتَعْرِفُ ذَ نُبَ كَذَا وَكَذَا ، مِنَ النَّاسِ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ وَيَقُولُ لَهُ ، أَتَعْرِفُ ذَ نُبَ كَذَا وَكَذَا ، أَتَعْرِفُ ذَ نُبَ كَذَا وَكَذَا ، وَتَى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَتَعْرِفُ ذَ نُبَ كَذَا وَكَذَا . حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَتَعْرِفُ ذَ نُبَ كَذَا وَكَذَا . حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنْهُ قَدْ هَلَكَ ، قَالَ : سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَعْفَرُها لَكَ آلْيَوْمَ أَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الظَّالِمِينَ وَاللهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ ؛ هَوْ لا اللهُ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَسْهَادُ ؛ هُو لا اللهُ عَلَى الظَّالِمِينَ فَلَى اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَسْهَادُ ؛ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَسْهَادُ ؛ هُو لا اللهُ عَلَى الظَّالِمِينَ وَاللّهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُعَادُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيْقُولُ الأَسْهَادُ ؛ اللهُ عَلَى الظَّالِمِينَ عَلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُنَافِقُونَ فَيْوَلُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَاللّهُ اللهُ الله

١٩٩١ ــ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثْرُ أَنْ يَقُولَ قَبَلً مَوْتِهِ : «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدهِ ، أَسْتَغْفِرُ الله ، وَأَتُوبُ إِلَيْهٍ » متفقٌ عليه .

# المحاسكبة قبل يوم الحسكاب

القَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَقْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿
(سووة الأنياء)
الَّمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَرَّحُواْ السَّيْعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَبُلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءً عَيْهُمْ وَهُمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿
سودة الجائية )
الْخَسِبْتُمْ أَنِّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿
(سودة الجائية )
الْكَهُ إِلَّا هُو رَبُ الْعَرْضِ الْكَرِيمِ ﴿
(سودة المؤسون)
و وَلاَ تَحْسَبَنَ اللّهَ عَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ إِنَّى يُؤَتِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ فَي مُهْطِعِينَ مُقْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُومِهِم لاَ يَرْتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْوِلُهُمْ هُوَاءً ﴿
(سودة إبراهيم)

الله عليه وسلم ، الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « بادروا بالأعمال سَبِعًا ، هل تنتظرون إلا فقراً مُنسياً، أو غني مُطْغيا ، أو مرزضا مُفسدا ، أو هرما مُفندا (١) أو مرزشا مُجهزا (٢) أو مرزشا مُجهزا (١) أو الدجال فشر غائب يُنتظر ، أو الساعة فالساعة أدهي وأمر ! » رواه الرمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) مفنداً : أي موقعاً في الفند وهو كلام المخرف . (٢) مجهزاً : أي سريعاً .

### قبَل الموت والاحتِضار

كُتبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقَنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَنَّرْتَنِيٓ إِلَّىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلْحِينَ ﴿ ثِنَّ وَلَن يُؤَيِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُهَ ۗ وَاللَّهُ خَدِيرٌ بِمَ تَعْمَلُونَ ١ ( سورة المنافقون ) ﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْقَـٰنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صُحَّفًا أَ أُولَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ١ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَيِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١ ( ســورة ق ) كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَيَ ( سورة العنكبوت )

١٩٩٣ ــ عَن أبي هُريرةرضي الله عنه أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتتمن أحد كُم الموت إما محسنا ، فلَعَلَه يَز داد ، وَإِما مُسيئاً فَلَعَلَه يَسْتَعْتِب (١) » متفق عليه وهذا لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٤) يستعتب ، أي: يرجع إلى الله تعالى بالتوبة ، وتدارك الفائت ، وطلب عقبى الله تعالى = أي: رضاه عنه.

وفي رواية لمسلم عن أبي هُريَّرَة رضي الله عنه عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتَمَنَّ أَحَد كُم المَوْت ، ولا يَدْع بِه مِن قَبَل أَن يَأْتِيه ، وانّه لا يَزِيد المُؤْمِن عُمُره الا خَبراً » . وإنّه لا يَزِيد المُؤْمِن عُمُره الا خبراً » . وإنّه لا يزيد المُؤْمِن عُمُره الله صلى الله عليه الله عليه وسلم : « لا يتَمَنَّيَن أَحَد كُم المَوْت لِضر أَصابه (١) فإن كان لا بلد وسلم : « لا يتَمَنَّيَن أَحَد كُم المَوْت لِضر أَصابه (١) فإن كان لا بلد فاعلا ، وتوفيني إذا كانت الوفاة خيراً لي » متفق عليه .

1940 - وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

« مَن ْ كَانَت ْ عِنْد َ ه مَظْلِمة ٌ لا تَحِيه ؛ مِن ْ عِرْضِهِ أَوْ مِن ْ شَنِيءٍ ،

فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبَلُ أَن ْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَم ٌ ؛ إن ْ كَانَ لَه ُ عَمَل ٌ صَالحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَد ْرِ مَظْلِمتِهِ ، وَإِن ْ لَم ْ يَكُن ْ لَه ُ حَسَنَاتٌ لَه مَن ْ سَيَّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِل عَلَيْه ٍ » رواه البخاري .

الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْراً ؟ قَالَ : سلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : أَيُّ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْراً ؟ قَالَ : « أَنْ تَصَدَّق وَأَنْت صَحيحٌ شَحيحٌ تَخْشَى الْفَقْر ، وتَأَمْلُ الْغني ، والا تُمْهل حَتَّى إذا بلَغَت الْخُلْقُوم . قُلْت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد منفق عليه .

« الْخُلْقُومُ » : مَجْرَى النَّفَسِ . وَ « الْمَرِيءُ » : مَجْرَى الطَّعَامِ وَ الْمَرَيءُ » : مَجْرَى الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ .

١٩٩٧ \_ وعنه قال ً : قال ّرسول ُ الله صلَّى الله ُ عليه وسلم : ﴿ أَكُنْبِرُوا

<sup>(</sup>٦) « لضر أصابه ، : أي في دنياه .

ذِكُمْرَ هَمَاذِمٍ اللَّذَّاتِ » يَعْنِي المَوْتَ ، رواهُ النَّرمذي (١) وقال : حديثٌ حسنٌ .

۱۹۹۸ \_ وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن رسول الله عنه الله عليه وسلم ، أنَّهُ قال : «قال الله ، عنز وجل تا أنا عند ظنن عبدي بي ، وأنا معته حيث يند كرُني ، والله لله أفررَ بتو بنة عبده من أحد كم تجد ضالتَّته بالنفلاة ، ومن تقرّب إليّ شبراً ، تقرّبت إليّ دراعاً ، ومن تقرّب إليّ شبراً ، تقرّبت إليّ يمشي ، أقبلت إليه أهرول ولا يمن عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم .

1999 ــ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، رضيَ اللهُ عنهما ، أنّهُ سمعَ النبيّ ، صلّى الله عليه وسلم ، قبـُل موْتِه ِ بثلاثة ِ أَيّام ٍ يقول ُ : « لا يَمُوتَنَّ أَحَدُ كُمُ اللهَ وَهُوَ يُحْسِن ُ الظَّنَّ باللهِ عزّ وجلّ » رواه مسلم .

الله عليه وسلم قال : « مَن ْ أَحَبَّ لِفَاءَ اللهِ أَحَبَّ الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَن ْ أَحَبَّ لِفَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِفَاءَ أَلَا لَكُوْمَ اللهُ لَقَاءَ أَلَوْتٍ ؟ فَكُلُّنَا نَكُوهُ اللّوْتَ ! لِمَاءَهُ أَلُوْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةَ اللهِ وَرِضُوانِهِ قَالَ : « لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَ اللّهُ لِفَاءَهُ . وَإِنَّ النَّكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ أَلُهُ مِقَاءَهُ . وَإِنَّ النَّكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ الله وَسَخَطِهِ ، كَرِهَ لِفَاءَ الله ، وكره الله لِقَاءَهُ » رواه مسلم .

الله العاص رضي الله عمرو بن العاص رضي الله عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وهمو في سياقة الموت (٢) فتبكى طويلاً ، وحوّل وجهه الله الجيدار ،

<sup>(</sup>۱) ت ( ۲۳۰۸ ) وأخرجه جه ( ۲۵۸ ) و إسناده حسن ، وصححه حب ( ۲۵۵۹ ) و ( ۲۵۹۲ ) و في الباب عن أنس عن البزاز والطبراني : قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » ۲۰۸/۱۰ : و إسنادهما حسن ، وعن ابن عمر عند الطبراني ، وعن أبي سعيد عند ت ( ۲۲۲۲ ) فالحديث صحيح . وهاذم بممنى : قاطع .

<sup>(</sup>٢) في سياقة الموت « بكسر المهملة وتخفيف التحتية » : أي حال حضور الموت .

فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ : يَمَا أَبَتَاهُ ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم بكندًا ؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم بِكَذَا ؟ فَأَقْبُلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسُول الله ِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ِ(٢) ثَلَاثِ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدًّ بُغْضاً لرَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم مِنتِّي ، وَلا أَحَبَّ إِليَّ مِن ْ أَن ْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَوْ مُنَّ عَلَى تِلْكَ الحال لَكُنْتُ من \* أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسالام في قلني أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فَقُلْتُ : ابْسُطْ يمينكَ فَلا بُايعْكَ ، فَبَسَطَ يمينه فَقَبَضْتُ يدي، فقال َ : « مالك َ يَـا عـَـمرو ؟ » قلت : أَرَد ْتُ أَن ُ ۚ أَشْـتَـرِط َ قال َ : « تَـشـْتَـرِطُ مَاذًا ؟ » قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلامَ يَهْدُمُ ماكان قَبْلَهُ ، وَأَن الهِجرَة تَهدمُ ماكان قَبْلَهَا ، وَأَنَّ الحَجَّ يَهدمُ ماكانَ قَبَلَهُ ؟ » وما كان أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَّ مِن وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَلا أَجَلَ في عَنِي مِنْهُ ، ومَا كُنتُ أُطيِقُ أَن أَملاً عَنِني مِنه إجلالاً له ؛ ولو سُئيلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقَتُ ؛ لأَنِّي لم أكن أَملاً عَيني مِنه ، ولو مُتُّ على تِلكَ الحَال لرَجَوتُ أَن أَكُونَ مِن ۚ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثم ولِّينَا أَشياءً ما أُدرِي ماحَالي فيها ؟ فَإِذَا أَنَا مُتَ فَلَا تَصَحَبَنِّي نَائِحَةٌ ولا نَارٌ ، فإذا دَّفَنتمُوني ، فَشُنُتُوا عليَّ التُرَابَ شَنًّا ، ثم أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدَرَ ما تُنحَرُ جَزُورٌ ، وَيَقْسَمُ لحْمُهَا ، حَنَّى أَسْتَأْنُسَ بِكُمْ ، وأَنظُرَ ما أَرَاجِعُ بِهِ رِسُلَ ربي . رواه مسلم .

قوله : « شُنُتُوا ً» رُوِيَ بِالشينِ المعجمة وَبالمهملة ِ ، أي : صبُّوهُ قليلاً قَلَيلاً والله سبحانه أعلم .

<sup>(</sup>٢) أطباق ، أي : أحوال .

١٧٠٧ \_ وعن أُسَامَة بن زيد رضي الله عنهما أن وسول الله صلم الله عليه عليه وسلم رُفِع إليه ابن أبنتيه وهمو في الموت ، فقاضت عيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له سعد : ماهذا يارسول الله ؟! قال : «هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة " عمق عليه .

١٧٠٣ ــ وعن أنس رضي الله عنه أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم دخل على الله عليه وسلم دخل على ابنيه إبْراهيم رضي الله عنه وهمُو يَجُودُ بنفسيه (٣) فَجَعَلَتْ عَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان (٤). فقال له عبد الرَّحمن بن عوْف : وأنت يارسول الله ؟! فقال : « يَا ابْنَ عَوْف إنّها رَحْمَة " » ثُمَّ أَنْبَعَها بأُخْرَى ، فقال : « إن العين تَدْمَعُ والقلب يَحْزَنُ ، ولا نقول الآماير ضي ربّنا ، وإن العين تَدْمَعُ للحَرْوُنُون » .

رواه البخاري 🛚 وروی مسلم بعضه .

•

<sup>(</sup>٣) وهو يجود بنفسه ، أي : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ما يجود به .

<sup>(</sup>٤) تذرفان « بسكون الذال المعجمة وكسر الراء » ، أي : تدمعان .

# البائب التاديس عشر البعثث وَاليَوْم الآخِر

#### البَعَثُ وَاليَوْمِ الآخِرْ

- ١ ــ الحساب والثواب والعقاب
- ٧ ــ ما أعد الله للمؤمنين في الجنة .
- ٣ ــ ما أعد الله للكافرين والمنافقين في النار

## الحساب والثواب والعقاب

﴾ يَنَأَيُّكَ ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمٌّ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا ۖ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَـٰرَىٰ ۚ وَمَا هُم بسُكَنَرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَا لَمَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالْهَا ﴿ يُومَهِدِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ يَأَنَّا رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَمَا ﴿ يُومَهِدِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرُوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ١ • إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلِحْبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَ إِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ دَةُ سُلِكَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبِ قُبِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ ﴿ وَ السَّورَةِ التَّكُويرِ ) · فَإِذَا جَآءَت ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَسَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ ﴿ وَبُرِّزَتَ ٱلْحَصَمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ۞ فَإِنَّ

اَلْجَحِيمَ هِى اَلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَىٰ ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأْوَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

- كَلَّمْ إِذَا دُكِّتِ الْأَرْضُ دَكَا دَكَا شَيْ وَجَآءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا شَوْ وَجَآءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا شَوْ وَجَآءَ وَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا شَوَ وَجَاءَ وَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا شَوَجِانَةَ يَوْمَ بِلِهِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ بِلِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الدِّكُونُ شَي يَقُولُ يَلَيْتَنِي وَجَاتَ اللهُ عَلَيْ مَ مَا اللهُ وَأَنَّى لَهُ الدِّكُونُ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَمَدُ شَيْ فَيَوْمَ بِلِولًا يُعَلِّبُ عَذَا بَهُ وَأَحَدُ شَي وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ شَي وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ شَي فَا مَدْ شَلَالِهُ مِنْ اللهِ مِن الله وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّه
- يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْعَلُ مَرْمَ مَنْ عَذَابِ يَوْمِهِنِ بِبَنِيهِ ﴿ مَرَا مَا مَرَا مَا مَرَا مَا مَرَا مَا مَرَا مَا مَرَا عَذَابِ يَوْمِهِنِ بِبَنِيهِ ﴿ وَمَنْ عَذَابِ يَوْمِهِنِ بِبَنِيهِ ﴿ وَمَنْ عَذَابِ يَوْمِهِنَ بِبَنِيهِ ﴿ وَمَنْ عَذَابِ يَوْمِهِنَ بِبَنِيهِ فَيَ وَصَابِعَبَهِ وَالْحَالُ اللَّهِ وَمَنَا فَي اللَّا رُضِ جَمِيعًا مُمَّ يُنجِيهِ وَصَابِعَبَهِ وَأَخِيهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

ري الحراب الطبي ري اراعه اللسوى ري الدعوا من ادبر ودوى (بي وجا فَأَوْعَى الله الله الله الله الله الله الله ال

- أَذَا جَآءَتِ الصَّاخَةُ ﴿ يَوْمَ يَعُرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ عَ وَبَنِيهِ ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ لِلْهِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَ لِلْهِ مَسْفِرَةٌ ﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَ لِلْإِعَلَيْكَ غَبَرَةٌ ﴾ تَرْهَفُهَا قَتَرَةً ﴾ أَوْلَكَ إِلَى الْمُعْرَةُ الْفَجَرةُ ﴾ 

   (سورة عبس)
  - يَوْمَ تَسَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعً ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ١

( ســورة ق )

 وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَـدْرِهِ = وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَـتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ عُسِمَّانَهُ, وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ وَسُورَةُ الزمر ﴾ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ, وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَلْعَلِينَ ﴿ إِنَّا لَكُنَّا فَلْعَلِينَ ﴿ إِنَّا (سمورة الأنبياء) إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبــدًا ﴿ لَهِ لَقَـد أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا رَبِّينَ وَكُنُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا رَبِّينَ (سورة مريم) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَـنُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءُ و شَهِيدٌ ٢ ، وَيَوْمُ نُسَيِّرًا إِلْحَبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَّا خَلَقْنَكُمْ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْـتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَـكُمْ مَّوْعِدُا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَنُو يَلْتَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَنْبِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُا ﴿

• وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِينَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَنَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ يَوْمَهِنِ

يُوَقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ النور

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ

 عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ

 شَهِدَمُ عَلَيْنًا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ

 شَهِدَمُ عَلَيْنًا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ

وه رو ر ترجعون ش ترجعون ش

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ

ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ ذَا يُحِرِينَ ١

يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَّيَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْفَقَار ١

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَ لَا ظُلُمُ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهَ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلُمُ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهَ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهَ اللهَ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

• فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ وَهُمِلَتِ ۖ ٱلْأَرْضُ ۖ وَٱلْجِبَالُ فَدُتَّكَا ۖ دَكَّةُ

وَاحِدَةً ١٠ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٥ وَآنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ ١

وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيِهَا ۗ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِدٍ ثَمَنْنِيَةٌ ﴿ يَوْمَهِدٍ تُعْرَضُونَ

لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ١ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيَمِينِهِ ۦ فَيَقُولُ هَآ قُرُ وَأَكِتَابِيَهُ

رَ إِنِي ظَنَنْتُ أَنِي مُلَتِي حِسَابِيَهُ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ وَ الْمَرَبُواْ هَنِيَتُنَا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ وَالْمَامَنْ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتُنا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ وَالْمَامَنْ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنَوٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ ۚ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ۖ وَوُضِعَ ٱلْكَتَـٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـٰنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَيِّقِ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوآ إِلَى جَهـنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنُهُمَا أَلَرْ يَأْتَكُرْ رُسُلُ مَّنكُر يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَايَنِتِ رَبِّكُمْ وَيُنذُرُونَكُمْ لِفَآءَ يَوْمَكُمْ هَنذَا قَالُواْ بِلَنَى ۖ وَلَنْكُنْ حَقَّتْ كَلِمَـــةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ إِنَّ قِيلَ ٱذْخُلُوٓاْ أَبْوَابَ جَهَّنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمِّرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَّقَنَا وَعْدَهُ, وَأُورَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوًّا مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيثُ نَشَآءُ فَنِعْم أَجُرُ الْعَنملينَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَتَرَى الْمَلَنبِكَةَ حَاقَينَ منْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّج

وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَيِّ وَقِيلَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ وَقِيلَ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ وَقِيلَ الْحَمَّدُ الزمر )

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِى أُمَهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْحِينَ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أَخْتُهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ۚ قَالَتْ أَخْرَبُهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَنَّوُلَّاء أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفُا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَئِكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ ۚ فَكَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوتُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِعَ ٱلْحَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْحَيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ يَ لَكُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أَوْلَاكِكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فيهَا خَلْدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ نَنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَ نَنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَــدْ جَآءَتْ رُسُـــلُ رَبَّنَا بِالْحَيِّقَ وَنُودُوٓاْ أَن يِلْكُرُ ٱلْحَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْحَنَّةِ أَصْحَكِ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّكَ حَقًا ۖ فَهَـٰلۡ وَجَدَيُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُواْ نَعَـمٌ ۚ فَأَذَّنَ مُوَدِّنُ بَيْنَهُـمْ أَن لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُـدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ﴿ وَ كَنْ مَا جَابٌ وَعَلَى ا ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَلُهُمَّ وَنَادَوْا أَضْحَلْبَ ٱلْجَنَّة أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ فِي وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَضَحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَاتَحْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلْهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُرْ جَمْعُكُرْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَنَوُلاَ اللَّهِ مِنْ أَفْسَمْتُمُ لاَ يَناهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً الْدُخُواْ الْجَنَّةِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُرْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَلْبُ النَّارِ أَصْحَلْبُ النَّالِ أَصْحَلْبُ النَّالِ أَلْهُ مَرْمَهُمَا أَصْحَلْبَ الجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْمِنَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكُنْفِرِينَ ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُنْفِرِينَ ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ال

\$ ١٧٠٤ - وعن أبي بَرْزَة - بِراء ثم زاي - نَضْلَة بن عُبيَد الْأَسْلَمِي ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه وسلم ، : « لا تَزُول وَلَدَمَا عَبْد (١) حَتَّى يُسْأَلَ عَن عُمُره فِيم أَفْنَاه ، وَعَن عِلْمِه فِيم فَعَلَ عَبْد ، وَعَن عَلْمِه فِيم فَعْل فَيه ، وَعَن مَالِه مِن أَيْن اكْتَسَبَه ، وَفِيم أَنْفَقَه ، وَعَن جِسْمِه فِيم أَبْلاه ، وَعَن مَالِه مِن أَيْن اكْتَسَبَه ، وَفِيم أَنْفَقَه ، وَعَن جِسْمِه فِيم أَبْلاه ، وواه الترمذي (١) وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) لا تزول قدما عبد ، أي : من موقفه للحساب إلى الجنة أو النار .

<sup>(</sup>٢) ت ( ٢٤١٩ ) وأخرجه الحطيب البغدادي في « اقتضاء العلم العمل » رقم (١) وسنده صحيح ، ولــه شاهد من حديث معاذ عنده رقم ( ٢٢ ) وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ٥٧/٥ وقال : رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح .

وَكَذَا ، فَهَذِهِ أَخْبَارُهُمَا » رواه التَّرْمِذِي وقال : حديثٌ حسن " .

1۷۰۹ \_ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ » قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ : أَبِيْتُ (١) ، قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهَراً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهَراً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهَراً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ « وَيَبْلَى كُلُّ شَيءٍ مِنَ الإنْسَانِ إلا عَجْبِ الذَّنَبِ ، فيه يُرَكِّبُ الْخَلْقُ ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ لَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ اللهُ مُنِ اللّهَ مُنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ اللّهُ اللهُ مِنَ اللّهَ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ

۱۷۰۷ ــ وعن المقد آد ، رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقلول أن « تُد ننى الشّمْس يَوْم القيبامة مِن الحَلْق حَتَى تكون مِنْهُم كَمِقْد آد مِيل » قال سليم بن عامر الرَّاوي عَن المقد آد: وقوالله ما أد ري ما يعني بالميل ، أمسافة الارض أم الميل الذي تك تحتك به العين « في العرق ، فمينهم من به العين « في العرق ، فمينهم من يكون الى كعبيه ، ومينهم من يتكون إلى ركبتيه ، ومينهم من يكون الى حقويه (٢) ومينهم من يلجمه العرق الحرق الحاما » وأشار رسول الله عليه وسلم ، بيد ه إلى فيه . رواه مسلم .

١٧٠٨ \_ وعن أبي هريرة قال : كُننًا مَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم في دعْوة ، فَرَفْيِعَ إِلَيْهِ اللهِ رَاعُ ، وكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا بَهْسَةً (٣) وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا بَهْسَةً (٣) وَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيِيَامَةِ ، هَلَ تُدُرُونَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أبيت ،أي: امتنعت أن أجزم بتعيينها ، وعجب الذنب « بفتح العين وسكون الجيم »: عظم لطيف في أسفل الصلب ، والبقل « بفتح الباء وسكون القاف » : كل نبات اخضرت به الأرض .

<sup>(</sup>٢) إلى حقويه « بفتح الحاء وكسرها » : وهما معقد الإزار ، والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه

<sup>(</sup>٣) فنهس منها نهسة « بالسين » أي : أخذ بأطراف أسنانه . وفي رواية أبي ذر بالشين وهو قريب من معناه ، كما في « الفتح » .

الْأُوَّلِينَ وَالْآخِيرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِيدٍ ، فَيَنْظُرُهُمُ ٱلنَّاظِيرُ ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَبَالُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطيِقُونَ وَلاَ يَحْتَمَلِلُونَ ، فَيَقَوُلُ النَّاسُ : ألاَ تَرَوْنَ إلى مَا أَنْتُمْ فيه إِلَى مَا بِلَغَكُمْ ۚ ، أَلا تَنْظُرُونَ مَن ْ يَشْفَعُ لَكُم ۚ إِلَى رَبِّكُم ۚ ؟ فَيَقُولُ ُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَبُوكُمْ آدَمُ ، وَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَسَرَ ، خَلَقَكَ اللهُ بِيلَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ المَلا يُكنَّة ، فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ النَّجَنَّة ، أَلا تَشْفُعُ لَنَا إِلَى رَبِّك ؟ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ ُ فِيهِ ، وَمَا بَلَغَنْنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا كُمْ ْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ ، ولا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ مَهْاني عَن الشَّجِرَة، فَعَصَيْتُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَلا تَرَى إِلَى مَا تَحْنُ فيه ، أَلا تَرَى إِلَى مَا بِلَغْنَا ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ قَبُلُكُ مِثْلَكُ ، وَلَنَ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَكُ ، وَإِنَّهُ قَدَ \* كَانَتْ لَى دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَاعَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبَوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ .فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِن أَهْلِ الأرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلا تَرَى إِلَى مَا تَحْنُ ُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ ۚ لَهُمْ ۚ : إِنَّ رَبِّي قَدَ ْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً كُمْ يَغْضَب قَبَلْلَهُ مِثْلَلَهُ ، وَلَنَ ْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَّثَ كَذْ بِنَاتِ (١) ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْ هَبُواإِلَى (١) هي قوله : ( إني سقيم ) وفوله : ( بل فعله كبير هم هذا ) وقوله في زوجه سارة: « أختي »،قال البيضاوي رحمه الله : وهي من معاريض الكلام ، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغاراً عن الشفاعة مع وقوعها ، لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة ، كان أعظم خوفاً .

مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَصَلَكَ اللهُ بِرِسَالاتِه وَبِكَلاَمِه عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبَّكَ ، فَصَلِ النَّهِ عَضَباً لَمْ اللهَ تَرَى إلَى مَا يَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبا الْيُومْ غَضَباً لَمْ يَغْضَب قَبِلْلهُ مِثْلَه مُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْت نَفْساً يَعْدَه مُ مِثْلَه ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْت نَفْساً لَمْ أُومَر بِقَتْلِها ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْ هَبُوا إلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إلَى عَيشرِي ، اذْهَبُوا إلَى عِيسَى . فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلَّمْت النَّاسَ فِي المَهْد ، اشْفَعْ وَكَلِمتُهُ أَلْقَاها إلَى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْه ، وَكَلَّمْت النَّاسَ فِي المَهْد ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّك ، أَلا تَرَى إلَى مَا يَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى : إنَّ رَبِي قَدْ فَضِب الْيَوْم غَضَباً لَمْ يَغْضَب قَبِلْهُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَب بَعْدة هُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَب بَعْدة وَسُلَه ، اذْ هَبُوا إلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إلَى عُيْرِي ، اذْهَبُوا إلَى عُمَد صَلَى الله عَلَه وَسَلَّم ».

وفي رواية : « فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَخَاتَمَ الْأَنْبِياءِ ، وَقَد عَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن فَ نَبِيكَ وَمَا تَأْخَرَ ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إلى مَا تَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ ، فَآ تِي تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِن تَخَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عليه فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِن تَخَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عليه شَيْئاً لَم يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَد قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ ، سَلُ ثَعْظَهُ ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَأَرفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ أُمَّتِي يَارَبُ ، فَيَقُالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِن أُمَّتِكَ مَن الْابَابِ الْاَيْمَنِ مِن أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيما سِوى مِن الْبَابِ الْآبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيما سِوى ذَلِكَ مِن الْابُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيما سِوى ذَلِكَ مِن الْأَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ وَهُمَ إِنَّ مَا بَيْنَ المُصاعِيْنِ مِن مُصَارِيعِ الْجَنَة كَمَا بَيْنَ مَكَة وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَة وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَمُجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَةً

وَبُصْرَى » متَّفقٌ عليه (١) .

١٧٠٩ – وعَن ابْن عَبِّــاسِ رضي الله عنهما قال : قال رســولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمْمَ ُ ، فَرَأَيْتِ النَّبيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيَـْط ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُل وَالرَّجُـلانِ ، وَالنَّبيُّ ولَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ّ إذْ رُفِعَ لِي سَوَّادٌ عَظِيمٌ (٢) فَظَنَنْت أَنَّهُمْ أُمَّتِي ، فَقَيلَ لِي : هَـذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْأَفْقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقَيِلَ لِي : انْظُرْ إِلَى الأَفْقِ الآخَرِ ، فَسَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فَقَيِلَ لِي : هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَهُم ْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْ حُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَاب وَلا عَذَابٍ » ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَخَاضَ النَّاسُ في أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْ ْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ ، فَقَالَ بَعْضِهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ ْ الَّذِينَ صَحِبُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وقالَ بَعْضِهُم : فَلَعَلَّهُم الَّذينَ وُلدُوا في الإسْلام ، فَلَمَ \* يُشْر كُوا بالله شيئاً ــ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ ــ فَخَرَجَ عَلَيْهُم ْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : « مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيه ِ ؟ » فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : « هُمُ النَّذِينَ لايرَوْقُونَ ، وَلايسْتَرْقُونَ (٣) وَلايتَطيرُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِم ْ يَتَوَكَّلُونَ » فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصِنِ فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : « أَنْتَ مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ : ادْعُ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ » متفقٌ عليه . « الرُّهينطُ » بضمِّ الرَّاءِ : تَصْغيرُ رَهْطٍ ، وَهُمْ دُونَ عَشَرَةً

<sup>(</sup>۱) إن ما بين المصراعين « بكسر الميم » : جانب الباب ، وهجر « بفتح الهاء والجيم » : مدينة عظيمة ، وهي قاعدة بلاد البحرين ، وبصرى « بضم الباء وسكون الصاد » : مدينة معروفة بحوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل .

<sup>(</sup>٢) أي : أشخاص كثيرة .

<sup>(</sup>٣) أي : لا يطلبون الرقية من غير هم « ولا يتطيرون » أي : يتشاءمون بالطيور ونحوها .

أَنْفُس . « وَالْأُفُقُ » : النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ . « وَعُكَّاشَةُ » بِضَمَّ الْعَيْنُ وَتَشْديدُ الْكَافِ وَبِيَحْفيفِهَا ، وَالتَّشْديدُ أَفْصَحُ .

• ١٧١ \_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سميعتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « يُدُنْنَى المُؤْمِنُ (١) يَومَ القيبَامَةِ مِن ُ رَبِّهِ حتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيهِ • فيقول : أَتَعرفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعرفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعرفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعرفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ اللهُ فيا، فيقول : رَبِّ أَعْرِفُ، قال : فَإِنِّي قَد سَتَرتُها عَلَيكَ في الدُّنِيا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَّومَ ، فَيُعطَى صَحِيفة حَسَنَاته » متفق عليه

كَنْفُهُ : سَتْرُهُ وَرَحْمَتُهُ .

الاا \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ ، وَلاَ أَذُنَ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، وَاقْرَوْلُوا مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ ، وَلاَ أَذُنَ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، وَاقْرَوْلُوا إِنْ شَيْنَتُمْ : (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي مَلُمْ مِنْ قُرَّةً أَعْيُن مِزَا عَيْدُ مِنَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُوا لِلْعَلَامُ لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمْ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَ

١٧١٧ \_ وعنه أو قال : قال رَسُول الله صلّى الله عليه وسَلّم : «أَوَّلُ رُمْرَة يِنَ خُلُونَ الْجَنَّة على صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْرِ، أَمْ اللّذِينَ يَلُونَهُم عَلَى أَشَد كُوْكَبِ دُرِي فِي السّمَاءِ إِضَاءَة " : لا يَبُولُون ، يَلُونَهُم وَلا يَتَغُوطُون . أَمْشاطُهُم اللاّهَبُ الله هَب ، ولا يَتَغُلُون ، ولا يَتْفُلُون . أَمْشاطُهُم الله هَب الله هَب ، ورَشَعُهُم المِسْك ، ومتجامِرهُم الألوة أو عُود الطيب وأزواجهم الخُور العين ، على صُورة أليهم آدم سيتون الخُور العين ، على صُورة أليهم آدم سيتون ذراعاً في السّماء » منفق عليه .

<sup>(</sup>١) يدنى: أي « يقرب المؤمن يوم القيامة من ربه » دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة ، فإنه سبحانه منز ه عن المسافة .

وفي رواية للبُخاري ومُسليم : آنيتُهُمْ فيها الذَّهَبُ ، ورَسُعُهُمْ المِسلُكُ ، ورَسُعُهُمْ ورَاء المِسلُكُ ، ولَيكُلِ واحد مِنْهُمُ ذَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِما مِن ورَاء اللَّحْمِ مِن الْحُسُنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ ، ولا تَبَاغُضَ : قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِد ، يُسَبِّحُونَ الله بُكُورة وعَشِيبًا » .

قَوْلُهُ : «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ» رواهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْعِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللاَّمِ ، وَبَعْضُهُمُ بِضِمَهُما ، وكيلاً هُمَا صَحِيحٌ.

الله صلى الله صلى الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه عليه وسللم : « يَا كُلُ أَهْلُ الْحَنَّةِ فِيهَا ، وَيَشْرَبُونَ ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ ، وَلا يَمْتَخَطُونَ ، وَلا يَبْبُولُونَ ؛ وَلَكِنْ طَعَامُهُم فلك جُشّاء (١) كرشح الميسُك ، يُلهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ ، كَمَا يُلْهُمُونَ النَّفَسَ » . وواه مسلم .

الله عليه وسلم يقول : ﴿ أَلا أُخْبِرُكُم ۚ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مِنْ الله عليه وسلم يقول أ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُم ۚ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لابَرَّهُ (١) أَلَا أُخْبِرُكُم ۚ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُنُلًا جَوَّاظٍ مُسْنَكُبْيِرٍ » متفق عليه .

« الْعُتُلُ ُ » : الْغَلِيظُ الْحَافِي . « وَالْجَوَّاظُ » بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة : وَهُوَ الْجَمُوعُ الْمَنْوعُ ، وقيل : الضَّخْمُ المُخْتَالُ في مِشْيَتِهِ .. وقيل : الضَّخْمُ المُخْتَالُ في مِشْيَتِهِ .. وقيل : الْقَصِيرُ الْبَطِينُ .

<sup>(</sup>١) ولكن طعامهم ذلك جشاء « بضم الجيم وبالشين » ، أي : يخرج منهم بالتجشي .

<sup>(</sup>٢) « كل ضميف » : أي نفسه ضميفة ، لتواضعه وضعف حاله في الدنيا . وقوله صلى الله عليه وسلم : « متضعف » بفتح الدين المشددة : أي ، يستضعفه الناس ويحتقرونه ويفتخرون عليه . « لو أقسم على الله لأبره » أي : لو حلف يميناً طمعاً في كرم الله بإبراره ، لأبر قسمه بحصول ذلك .

الله عنه عن الله عليه وسلم عنه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « احتْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (١) فقالتِ النَّارُ : فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ، وَقَالَتِ النَّارُ : فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ ، وَقَالَتِ النَّارُ : فِيَّ اللهُ بَيْنَهُمَا : وَقَالَتِ الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مِن أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ إِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِيكِ مِن أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِيكِ مِن أَشَاءُ ، وَلِكِلِيكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا » رواه مسلم .

الله عليه وسلم قال : « إنَّه أني الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنَّه لَيَا أني الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَومَ الْقَيبَامَةِ لاينَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً » متفقٌ علَيْه .

الله عنه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كُناً عينه رسول الله صللى الله عليه وسللم فنظر إلى النقمر ليثلة البدر ، وقال :

<sup>(</sup>١) احتجت الجنة والنار؛ من الحجـــة ، والمقصود حكاية ما يقع بينها مما اختص به كل منها ، وفيه شائبة من منى الشكاية ، ألا ترى كيف قال للجنة: « إنك الجنة رحمي الخ » فأفحم كلاً بما تقتضيه مشيئته .
(٢) أحل « بضم الهمزة وكمر الحاء وتشديد اللام » أي : أنزل .

« إِنَّكُم ْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُم ْ عِيَاناً (١) كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لا تَضْامُونَ فِي رُؤْيْتِهِ (٢) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

• ١٧٧ \_ وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِييَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « إنِّي الْأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهُلُ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ . رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً ؛ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهِـا ، فَيُخْيَلُّ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَثَلاًى ، فَيَرْجِعُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَـُلاً ي ، فَيَقَوُلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبُ فَادْخُلُ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَـٰلاً ى ، فَيَرْجِعُ . فَيَقُـولُ : يَا رَبِّ وَجَدَّتُهَا مَـٰلاًى ! فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلُ الْجَنَّةَ . فَهَانَ لَكُ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةً أَمْثَالِهِا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةً أَمْثَالِ اللَّهُنيَا ، فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي ، أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ » قَالَ : فَلَقَدُ ۚ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِيْدُهُ (٣) فَكَانَ يَقُولُ: « ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزُلَةً » (مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ)

<sup>(</sup>١) عياناً « بكسر العين وتخفيف الياء » أي : معاينة .

 <sup>(</sup>٢) لا تضامون في رؤيته « بضم التاء وتخفيف الميم » أي : لا يصيبكم ضيم ، أي : ضرر حال رؤيته .
 (٣) نواجذه : أي : أنيابه أو آخر أضراسه .

## مَا أُعَدَّالله للمؤمنِين في الجَنَّة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحِدْتِ كَانَتْ لَمُهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿
 إِنَّ ٱلَّذِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿
 (سودة الكهف)

النه عَلَيْهِ الْجَنَّةِ لَغُرَفَا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنَهَا وَبَاطِنُهَا مِن عَلَاهِرُهَا مِن الطَّعَامَ وَتَابَعَ ظَاهِرِهَا ، أَعدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الْقِيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . (ابن حبان)

١٧٢٢ - لَمُوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ .
 ( ابن حبان )

النَّادِ لَوْ الْحَدُ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُدِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّادِ لَوْ الْحَدُ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُدِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّادِ إِلاَّ أُدِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْخَادِي الْخَدْدُ أَخَدُ الْنَّادَ إِلاَّ أُدِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أُحْسَنَ ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً • (البغادي)

١٧٧٤ – يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَشُرَ يُبُونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ :

نَعَمْ ، هَذَا المؤتُ ، وكُلمُهُمْ قَدْ رَآهُ ، ثُمَّ يُنادِي يا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ ، فَيَشْرَ بِثُونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ ؛ نَعَمْ ، هَذَا المؤتُ ، وَكُلْمُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْ بَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوْتٌ . ثُمَّ قَرَأً : الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوْتٌ . ثُمَّ قَرَأً : ( وَأَ نَذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْدِرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُوْمِنُونَ ) . لا يُدُومِنُونَ ) .

ملك ما الله عليه وسلم قال : «سأل موسى ، صلى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ، مل الله عليه وسلم ربه ، ما أدنى أهل البعنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعد ما أدخل المجنة المعبنة المعبنة منزلة ك قال : هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل البعنة المعبنة البعنة ، فيقال له أن المعبنة البعنة . فيقول أن أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم ، وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقول أن أي رب أترضى أن يكون لك مشل ملك مين ملوك الدنيا ؟ فيقول أن أترضى أن يكون لك مشل ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول أن ومينه وسيت رب ، فيقول أن لك ومينه والمنه والمنه والمينه والمنه والمينه والمنه والمنه والمينه والمنه واله والمنه وال

## مَا أُعدَّ اللَّه للكَافِين وَالمنَافِقِين فِي النَار

• إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْنَفِقِينَ وَٱلْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۞

(سورة النساء)

الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ النَّقِياَمَةِ للله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ النَّقِياَمَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ (١) جَمْرَتَانِ يَعْلَي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُ مِنْه عَذَاباً ، وَإِنَّه لا هُونَهُمُ عَذَاباً » متفق عليه .

الله عَذَا بَا الله عَالَى يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا : لَوْ أَنَّ لَكَ مَافِي الأَرْضِ مِنْ شَيء كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَـالَ : فَقَدْ سَأَ لَتُكَ مَاهُوَ أَهُونَ مِنْ هَذَا وأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَلا تُشْرِكَ فَقَدْ سَأَ لَتُكَ مَاهُوَ أَهُونَ مِنْ هَذَا وأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَلا تُشْرِكَ فَقَدْ سَأَ لَتُكَ مَاهُوَ أَهُونَ مِنْ هَذَا وأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَلا تُشْرِكَ فِي شَيْئًا فَأْ بَيْتَ إِلا الشَرْكِ .

۱۷۲۸ \_ نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوثِقِدُونَ يُجزُءُ مِنْ سَبْعِينَ يُجزُءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ • (البغاري)

١٧٢٩ - لَوْ أَنَّ دَلُواً مِنْ عَسَاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّ نَيَا لَأَنْتَنَ أَهُـــلُ الأَرْضِ .

<sup>(</sup>١) أخمص القدم : هو المتجافي من الرجل عن الأرض .

## البالبالتابع عيشر

مُنْ الْجُقَّ تراجِمُ الْأَئِمَّة وَعِمُ لَاء الْحَدِيث ١ ــ الإمام أبو حنيفة

٧ \_ الإمام مالك ٣ \_ الإمام الشافعي

الإمام أحمد

الإمام البخاري

۲ — الإمام مسلم
 ۷ — الإمام النسائي

٨ – الإمام أبو داود

٩ ـ الإمام الترمذي

١٠ \_ الإمام ابن ماجه

### الامام أبو حنيفة ٨٠ ـ ١٥٠ هـ

#### نسبه وعمره :

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ، أقدم الأئمة الأربعة مولداً ، وأكثر هم بين المسلمين أتباعاً ، ولد بالكوفة ، واختلف في سنة مولده على ثلاثة أقوال ، قيل : سنة ٣٣ ه ، وقيل : سنة ٧٠ ، وقيل : ٨٠ ، والمشهور هو الثالث ، وإن كان بعض الباحثين رجح الرواية الثانية لنقول وروايات ، ترجح لديه العمل بها (۱) . وتوفي ببغداد سنة ١٥٠ ه ، وقبره لا يزال هناك معروفاً ويزار في حي مسمى باسمه وهو « الأعظمية » نسبة إلى الإمام الأعظم .

#### نشأته ومدرسته :

نشأ بالكوفة ، وقد كانت من أكبر الأمصار الإسلامية في ذلك العصر ، وأحفلها بالعلماء من كل فئة ، وأشهرها بأغة اللغة من نحو وصرف وأدب وغيرها ، درس علم الكلام أولاً حتى برع فيه ، وبلغ فيه مبلغاً يشار إليه بالأصابع ، ثم التحق بحلقة حماد شيخ فقهاء الكوفة ، وتتصل حلقة حماد بعبدالله بن مسعود ، إذ هو تلقى العلم عن إبراهيم النخعي الذي تلقاه عن علقمة بن قيس الذي تلقاه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ، ثم ما زال يداوم على حضور حلقة شيخه حماد حتى توفي (١٢٠) ، فاتفق رأي تلامذته على استخلاف أبي حنيفة مكانه ، فانتهت إليه رئاسة مدرسة الكوفة التي عرفت الله منه ابن حبان ، واقتصر على ذلك في كتابه الضعفاء » ، وانظر تأنيب الخطيب ص ١٩ فما بعدها .

بمدرسة الرأي ، وأصبح إمام فقهاء العراق غير منازع ، وسارت بذكره الركبان ، واجتمع مع أشهر علماء عصره ، بالبصرة ومكة والمدينة ، ثم ببغداد بعد أن بناها المنصور ، وناقشهم واستفاد منهم واستفادوا منه ، وما زالت شهرته تتسع حتى غدت حلقته مجمعاً علمياً يجتمع فيها كبار المحدثين كعبدالله بن المبارك ، وحفص بن غياث ، مع كبار الفقهاء كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد ، مع كبار الزهاد والعباد كالفضيل بن عياض وداود الطائي ، وما زال قائماً بأمانة العلم مع الاجتهاد في العبادة والاستقامة في المعاملة والزهد في الدنيا ، والنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين حتى لحق بربه راضياً مرضياً .

#### أصول مذهبه :

أخرج البيهقي عن يحيي بن خريس ، قال : شهدت سفيان وأتاه رجل ، فقال ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال : وماله ؟ قال قد سمعته يقول : « آخذ بكتاب الله ، فإن لم أجد فبسنة رسول الله عليه الله عليه أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله ، أخذت بقول أصحابه من شئت منهم ، وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن ، وعطاء ، وابن المسيب \_ وعد رجالاً \_ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا » (٢) ، وفي رواية : « فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله عليه والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات » . . إلخ .

أما اجتهاده فيما لم يكن فيه نص من كتاب ولا سنة ولا قول صحابة ، فقد كان مرجعه إلى القياس ، ومن أنواع القياس عنده الاستحسان الذي فسر بأنه قياس خفى في مقابلة قياس جلي .

<sup>(</sup>٢) مفتاح الجنة ص ٣٤.

## ٢ ـ الإمام مالك ٩٣ ـ ٩٧١ هـ

#### حياته ومكانته العلمية :

هو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ومحدثها الأشهر ، ولد بالمدينة سنة ٩٣ هـ وذكر ابن الديبع الشيباني في مقدمة تيسير الوصول أن ولادته كانت سنة ٩٥ ، ونشأ بها وتوفي فيها عام ١٧٩ هـ عن ستة وثمانين سنة ، تلقى العلم عن ربيعة الرأي وأخذ عن كبار الفقهاء من التابعين ، وسمع كثيراً من الزهري ، حتى ليعتبر من أشهر تلاميذه ، كما سمع من نافع مولى ابن عمر واشتهر بالرواية عنه حتى أصبحت روايته تسمى في عرف المحدثين بالسلسلة الذهبية ، وهي ( مالك عن نافع عن ابن عمر ) ، وما زال دائباً في طلب العلم وتحصيله حتى أصبحت له الإمامة في الحجاز ، وأطلق عليه علم المدينة وإمام دار الهجرة ، وانتشر صيته في الآفاق ، فهرع إليه أهل علم من مختلف بقاع الأرض ، وكان يعقد للحديث مجلساً في مسجد النبي عليه أبلاً للرسول .

#### أصول مذهبه :

عرف مالك رحمه الله بالفقه والحديث معاً ، وقد عرف باحتجاجه بالمرسل كأبي حنيفة ، وقد أخرج من المراسيل عدداً في موطئه ، وكانت أصول مذهبه هي الأصول المعتبرة لدى الأئمة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وزاد عليها شيئين : عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة ، أما هذه الأخيرة

فقال قال بها أكثر الأئمة ، وأما عمل أهل المدينة فقد اعتبره حجة دالة على ما كان عليه النبي عَيِّلِيَّهِ من فعل أو حال ، ولا يعتبر عملهم حجة إلا إذا كانوا مجمعين عليه متوارثين العمل به جيلاً بعد جيل حتى عهد الرسول الكريم ، وهو يرى أنهم لا يلتزمون أمراً ويعملون به جميعاً إلا إذا كان أمراً مشروعاً عمل به الصحابة في عهد الرسول وأقرهم عليه ثم توارثه من بعدهم ودرجوا عليه .

وعمل أهل المدينة عنده أقوى من حديث الآحاد ، فإذا تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة رجح الثاني ، ومن هنا استدرك عليه الليث بن سعد سبعين سند ترك الأخذ بها وهي في موطئه ، ولم يوافقه بقية الأئمة والعلماء من بعده على هذا . وممن ناقشه في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ، وتتالى العلماء من بعده يناقشونه في ذلك ، ومن أشهر من رد حجية عمل أهل المدينة ابن حزم ، فقد ناقشه في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام » نقاشاً قوياً ، وكذلك رد عليه في بحوث متفرقة من كتابه « المحلى » وهو شديد الوطأة في نقاشه العلمي مع كل من يخالفهم (٣) .

وقد انتشر مذهب مالك في كثير من أقطار العالم الإسلامي وخاصة في المغرب ومصر .

### الموطأ ــ مكانته ــ رواياته وأحاديثه ــ شروحه :

ولعل أشهر ما عرف به الإمام مالك رحمه الله ، كتابه « الموطأ » الذي ألَّفه بإشارة من المنصور حين حج وطلب إليه أن يدون كتاباً جامعاً في العلم يتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس ، وأن يوطئه للناس ، فألف كتابه هذا ، وسماه « الموطأ » وذكر السيوطي لهذه التسمية سبباً آخر ، وهو ما روى أن مالكاً قال : « عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء

<sup>(</sup>٣) أنظر الإحكام: ١٢٠ - ١٧٠ .

المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ » ثم جاء المهدي حاجاً فسمعه منه وأمر له بخمسة آلاف دينار ولتلاميذه بألف ، ثم رحل إليه الرشيد في إحدى حججه ، مع أولاده وسمعه منه ، ورغب أن يعلقه في الكعبة ويحمل الناس على العمل بما جاء به فأجابه رحمه الله : « لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب رسول الله على اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان ، وكل مصيب » فعدل الرشيد عن ذلك ، رواه أبو نعيم في الحلية .

وقد وضع الله له القبول في قلوب الناس ، فأقبلوا عليه دراسة وسماعاً ، ومحمد ، ومن أشهر الأثمة الذين سمعوه من مالك : الأوزاعي ، والشافعي ، ومحمد ، ورواية محمد له هي إحدى روايات الموطأ المشهورة والمعتبرة كما سيأتي .

وقد عني مالك رحمه الله بتأليفه وتدوين الأحاديث الصحيحة فيه حتى قالوا: إنه مكث فيه أربعين سنة يهذبه وينقحه ، ويستدل لذلك بما رواه السيوطي في مقدمة شرحه للموطأ عن الأوزاعي ، أنه قال : « عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يوماً فقال : كتاب ألفته في أربعين سنة ، أخذ بموه في أربعين يوماً ما أقل ما تفقهون فيه » .

وقد جرى في الموطأ على أن يبوبه على أبواب العلم المختلفة ، ويذكر في كل باب ما جاء فيه من الحديث عن النبي عَلَيْكُ ثم ما ورد من الآثار عن الصحابة والتابعين ، وكانوا في جمهرتهم من أهل المدينة ، لأن مالكاً رحمه الله لم يغادرها ، وأحياناً يفسر كلمات الحديث بعد سرده ، ويبين المراد من بعض عباراته وكان ينص على عمل أهل المدينة في الأبواب التي جاء فيها من الآحاد ما يعارض ذلك العمل .

أما درجة الموطأ في السنة فقد اختلفت آراء العلماء .

فقال قوم: بأنه مقدم على الصحيحين لمكانة الإمام مالك رحمه الله ، ولما عرف عنه من التثبت والتمحيص ، وحسبك أنه ألفه في أربعين سنة ، وممن

ذهب إلى هذا الرأي ودافع عنه ، ابن العربي ، وهو رأي جمهور المالكية . ومنهم من جعله مع الصحيحين في مرتبة واحدة ، وإليه يشير كلام الدهلوي في « حجة الله البالغة » حيث تحدث عن طبقات كتب السنة ، وجعل في الطبقة الأولى منها ، الموطأ والصحيحين .

ومنهم من رأى مرتبته دون مرتبة الصحيحين ، وهو رأي جمهور المحدثين ، ويعبر عن سر ذلك ابن حجر حيث يقول : « إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما » وقد عرفت عدم اعتداد المحدثين بالمرسل والمنقطع وما عدا المتصل ، فلا جرم إن كانت مرتبة الموطأ \_ عندهم \_ دون مرتبة الصحيحين .

وقد بلغت روايات الموطأ المتداولة نحواً من ثلاثين نسخة من أشهرها : موطأ يحيى بن يحيى الليثي ، وموطأ ابن بكير ، وموطأ أبي مصعب ، وموطأ ابن وهب ، وموطأ الإمام محمد بن الحسن ، وهذه النسخ تختلف فيما بينها تقديماً وتأخيراً وزيادة ونقصاً ، لاختلاف الزمن الذي رويت فيه عن مالك ، مع ما كان عليه – رحمه الله – من إدامة النظر في موطئه ، فلا يبعد أن يزيد فيه أحياناً ، وأن ينقص منه أحياناً حسبما يتراءى له من النظر .

ولهذا اختلفت الأقوال في عدد أحاديث الموطأ نظراً لاختلاف النسخ المتداولة ، فأبو بكر الأبهري يقول : « جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي عليه وعن الصحابة والتابعين ، ألف وسبعمائة وعشرون حديثاً ، المسند منها ستمائة حديث ، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثاً ، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر ، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون » .

أما موطأ محمد بن الحسن وهو من أشهر نسخ الموطأ وله شهرة عظيمة في الحرمين والهند ، فقد بلغ ما فيه من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ــ مسندة ، ومرسلة ، ومنقطعة ــ ثمانين ومائة وألفاً ،

منها عن مالك خمسة وألف ، ومنها عن أبي حنيفة ، ثلاثة عشر ، وعن أبي يوسف أربعة ، والباتي عن غيرهما .

وما زال علماء الحديث يتداولون الموطأ شرحاً وتخريجاً ، وممن شرحه الحافظ ابن عبد البر (٤٦٣) فقد ألف فيه شرحين :

الأول : « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » رتب فيه أسماء شيوخ الحديث مثله فكيف أحسن منه ؟ ! » .

والثاني كتاب « الاستـذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار » . وممن شرحه أيضا الحافظ أبو بكر محمد بن العربي ( ــ ٥٤٣ هـ ) والجلال السيوطي ( ــ ٩١١ هـ ) والزرقاني ، المالكي ( ــ ٩١٢) والدهلوي ( ــ ١١٨٠ هـ ) والشيخ على القاري المكي ( ــ ١٠١٤ هـ ) واللكنوي ( ــ ١٣٠٤ هـ ) في كتابه « التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد » .

وقد اختصر الموطأ كثيرون ، منهم أبو سليمان الخطابي ( ــ ٣٨٨ ه ) وابن رشيق القيرواني ( ــ ٤٦٣ ه ) .

كما ألفت في شرح غريبه وفي شواهده ورجاله واختلافاته مؤلفات كثيرة تدل على عناية علماء الأمة بهذا الكتاب الجليل .

## ۳ \_ الإمام الشافعي ۲۰۶ \_ ۱۰۰ هـ

#### حياته ومكانته العلمية :

هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع ينتهي نسبه إلى قصي ويلتقي نسبه مع النبي عَلِيْلِيَّهُ في عبد مناف ، ولد رحمه الله بغزة من أعمال الشام سنة ١٥٠ هـ ، وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين وبها نشأ وقرأ القرآن الكريم ، وأقام في هذيل نحواً من عشر سنين تعلم منهم اللغة والشعـــر حتى كان من أوثق الناس بأشعار الهذليين ، وقد روى أن الأصمعي صحح عليه أشعارهم ، وأخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة ثم رحل إلى المدينة وتتلمذ على مالك فقرأ عليه الموطأ كله ، ورأى فيه مالك من الذكاء وقوة الذاكرة والنباهة المبكرة ما جعله يكرمه ويصله ، ثم تولى الشافعي العمل في إحدى ولايات اليمن ، وهناك وُشِي به إلى الرشيد فَأَحْضِرَ إلى بغداد متَّهماً بالتشيُّع والدعوة لآل البيت ، وكان ذلك سنة ١٨٤ ه فتدخل محمد بن الحسن عند الرشيد حتى اقتنع ببراءته ، وهناك تم له الاتصال بالإمام محمد وأخذ عنه كتب أصحابه ، حتى قال « خرجت من بغداد وقد حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير » ثم عاد إلى مكة ، وما زال ينتقل بين العراق والحجاز حتى أقام في مصر سنة ١٩٩ هـ ، وبها دوَّن مذهبه الجديد إلى أن توفي عام ٢٠٤ هـ ، بعد أن ملأ الدنيا علماً واجتهاداً ، وبعد أن جمع حوله أفذاذ طلاب العلم في مصر والعراق ، وبعد أن ملأ القلوب بحبه وإجلاله والاعتراف بإمامته لما كان يتمتع به رحمه الله من علم غزير ومنطق فحل وذكاء عجيب وذهن نافذ إلى لب الحقائق ، وإحاطة واسعة بكتاب الله وسنة رسوله ، وعلوم اللغة وآدابها .

#### دوره في الدفاع عن السنة :

وللشافعي \_ عدا مكانته الفقهية \_ مكانة ممتازة عند أهل الحديث ، فهو الذي وضع قواعد الرواية ، ودافع عن السنة دفاعاً مجيداً ، وأعلن رأيه الذي يخالف فيه مالكاً وأبا حنيفة ، وهو أن الحديث متى صح بالسند المتصل إلى النبي عَلِيلِيُّهُ يجب العمل به من غير تقييده بموافقة عمل أهل المدينة كما اشترط مالك ، أو بالشروط المتعددة التي اشترطها أبو حنيفة ، وبذلك كان في جانب أهل الحديث مما جعلهم يطلقون عليه لقب « ناصر السنة » وفي الحق أن « رسالته » وبحوثه في « الأم » من أثمن ما ألفه العلماء دفاعاً عن حجية السنة ومكانتها في التشريع بأسلوب قوي جزل ، وأدلة دامغة قاهرة ، ولا ينكر كل من كتب في مصطلح الحديث وفي مباحث السنة والكتاب من علماء الأصول ، أنه مدين للشافعي فيما كتب ، ومن هنا كان صحيحاً ما يقوله محمد بن الحسن : « إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي » وما قاله الزعفر اني : « كان أصحاب الحديث رقوداً فأيقظهم الشافعي » . ومن هنا أجله علماء الحديث وذكروه بكل خير ، فقال فيه أحمد بن حنبل : « ما أحد مس بيده محبرة وقلماً إلا للشافعي في رقبته مِنَّة » . ويقول : « ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله عليه من منسوخه حتى جالسنا الشافعي » . وقال عبد الرحمن بن مهدي : « لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح ، فإني لأكثر الدعاء له » . وقال الكر ابيسي : « ما كنا ندري ما الكتاب والسنة حتى سمعناه من الشافعي ، وما رأيت مثل الشافعي ولا رأى الشافعي مثل نفسه ، وما رأيت أفصح منه وأعرف » .

#### أصول مذهبه:

كانت أصول مذهبه كأصول الأئمة الآخرين : العمل بالكتاب والسنة

والقياس والإجماع ، إلا أن عمله بالسنة كان أوسع دائرة من مالك وأبي حنيفة من ناحية الأخذ بخبر الآحاد ، وكان أضيق دائرة من ناحية رفض العمل بالمرسل إلا إذا كان مرسل كبار التابعين كسعيد بن المسيب . ومن أصوله « الاستصحاب » وقد أخذ به الحنفية في الدفع لا في الإثبات .

ولم ينقل عن الشافعي من الحديث كتاب مستقل إلا « مسند الشافعي » رواية أبي العباس الأصم ، و « سنن الشافعي » رواية الطحاوي ، ويظهر أنه من استخراج تلاميذه لا من تأليفه كما هو الحال في مسانيد أبي حنيفة ، وذلك لأنه لم يجلس للتحديث كما هي عادة المحدثين ، ولا عُنيَ بجمع الروايات والطرق كما عُنُوا بذلك ، وإنما هو إمام مجتهد يبحث في السنة عن كل ما يمكن أن يكون أصلاً من أصول التشريع ، فهو يطلب الحديث ليكون نواة لاجتهاده وفقهه ، لا ليملأ به الكراريس والصحف ، وهذا هو الفرق بين المحدثين المنقطعين للتحديث ، وبين الأئمة المعنيين بالفقه والتشريع .

# ٤ \_ الإمام أحمد١٦٤ هـ ٢٤١ هـ

#### حياته ومكانته العلمية :

هو أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني ، ولد في بغداد سنة ١٦٤ وبها نشأ وترعرع ، حضر في أول طلبه مجلس أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ثم انتقل إلى طلب الحديث ، وما زال يجد في طلبه ويلقى السيوخ ويكتب عنهم ، حتى بلغ الذروة في حفظ السنة والإحاطة بها ، وحتى أصبح إمام السنة في عصره غير منازع ، أخذ عن الشافعي الفقه أولاً ، ثم أخذ الشافعي عنه الحديث ، ومن تلاميذه البخاري ومسلم ، وكان من الورع والزهد والأمانة والتشدد في الحق على جانب عظيم ، تعرض لمحنة خلق القرآن وصبر عليها منذ عهد المأمون حتى المتوكل ، وكان لموقفه العظيم أثر خالد في تثبيت قلوب الجمهور على الحق ، وقد زاد ثباته على المحنة في نظر المسلمين ، مكانته قلوب الجمهور على الحق ، وقد زاد ثباته على المحنة في نظر المسلمين ، مكانته وحسبك قول الشافعي رحمه الله : « خوجت من بغداد وما خلفت فيها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل » وتوفي رحمه الله بغداد سنة ٢٤١ ومشى في جنازته خلق لا يحصون .

#### أصول مذهبه :

أما أصول مذهبه فهي أصول الأئمة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وكان كثير الأخذ بالسنة حتى قدمنا عنه قوله : « ضعيف الحديث عندي أولى من رأي الرجال » وكان كثير الاتّباع لآراء الصحابة ، حتى إذا كان للصحابة

رأيان في المسألة أو ثلاثة كان له فيها رأيان أو ثلاثة ، ومن هنا لم يعده بعض العلماء من الأئمة الفقهاء كما فعل ابن عبد البر في الانتقاء وابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء ، ولقي بسبب ذلك عنتاً شديداً من الحنابلة في زمنه . ولكن الحق انه إمام مجتهد فقيه لا شك في ذلك ، وإن كانت صبغة الحديث عليه أغلب .

#### المسند : مرتبته ـ أحاديثه :

وقد كان من أخلد آثار الإمام وأجزلها فائدة وأعظمها بركة على السنة كتابه المسند الذي أورد فيه نحو أربعين ألف حديث ، منها عشرة آلاف مكررة ، من مجموع سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفاً كان يحفظها ، وطريقته في تأليفه أنه يجمع أحاديث كل صحابي في باب واحد ، فما روي عن أبي بكررضي الله عنه مثلاً يجمعه في باب واحد ، رغم اختلاف موضوعات الأحاديث .

# ه ـ الإمام البخاري ۱۹٤ ـ ۲٥٦ هـ

هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم ، إمام المحدثين وشيخ حفاظ زمانه على الإطلاق ، ولد ببخارى يوم الجمعة ١٣ شوال ١٩٤ وبدأ بحفظ الحديث وهو لما يبلغ العشر سنين ، ثم دأب عليــه ورحــل في طلبه حتى طاف أشهر الأمصار الإسلامية التي عرفت بالحديث وكما قال هو نفسه : « دخلت الشام ومصر والجزيرة مرتين ، وإلى البصرة أربع مرات ، وأقمت بالحجاز ستة أعوام ، ولا أحصى كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين » وكان لا يسمع بشيخ في الحديث إلا رحل إليه واختبره وسأل عنه وأخذ منه ، وكان آية في الحفظ وقوة الذاكرة والبصر بعلل الأسانيد ومتونها ، وقصته في بغداد حين امتحنه علماؤها مشهورة تدل على مبلغ حفظه وإمامته في هذا الفن ، وقد كافأه الله على صبره وجلده وتحمله المشاق في سبيل السنة بإقبال الناس عليه وإشادتهم بذكره وفضله ، قال محمود بن الناظر بن سهل الشافعي : « دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها ، كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري فضلوه على أنفسهم » ، وكان قد سمع مرة شيخه إسحاق بن راهويه يقول لتلاميذه : « لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله عَيْلِيَّةً ؟ » قال البخاري : « فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح » وقد أمضى في جمعه وتمحيصه وتأليفه ستة عشر عاماً ، وما وضع فيه حديثاً إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ، ثم يستخير الله تعالى في وضعه ، ولم يخرج فيه إلا ما

صح عن رسول الله ﷺ بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط واللقيا ، ولم يكن يكتفي بإمكان معاصرة التلميذ للشيخ ، بل لا بد من ثبوت سماعه منه ولقياه له ، وبهذا كان أول كتاب في السنة على هذه الشروط الدقيقة ، تجرد من الأحاديث الضعيفة والحسنة ، واقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط ، وقد بوبه البخاري على أبواب العلم والفقه ، إلا أنه دقيق النظر جداً بعيد الغور في الاستنباط ، فجاءت تراجم أبوابه وموافقة الأحاديث للترجمة غامضة في بعض الأحيان ، فقد تطلب حديثاً في باب فلا تجده ، بل تجده في باب آخر لا يخطر في بالك ، وقد ذكر فيه عرضاً الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء العلماء ، كما جرى على تقطيع الحديث إلى أقسام يذكر في كل باب القسم الذي يناسبه ، تبلغ أحاديثه على ما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري (٧٣٩٧) بالمكرر ، سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات ، وبغير المكرر من المتون الموصولة (٢٦٠٢) ، ولما أتم تأليفه وتمحيصه عرضه على أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم من أئمة الحديث فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث ، وقال العقيلي : « القول فيها قول البخاري » . ولما أخرجه للناس وأخذ يحدث به ، طار في الآفاق أمره ، فهرع إليه الناس من كل فج يتلقونه عنه حتى بلغ من أخذه نحواً من مائة ألف ، وانتشرت نسخه في الأمصار ، وعكف عليه الناس حفظاً ودراسة وشرحاً وتلخيصاً ، وكان فرح أهل العلم به عظيماً . قال الذهبي : « وأما جامع البخاري الصحيح ، فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى . فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلته » .

هذا ولم يعن علماء الإسلام بكتاب \_ بعد القرآن \_ كما عنوا بصحيح البخاري حتى بلغ الذين كتبوا حوله ما بين شرح واختصار وترجمة رجال ، عدداً كبيراً جداً ، وحسبك أن تعلم أن عدد شروحه فحسب بلغت اثنين

وثمانين شرحاً كما ذكر ذلك صاحب كشف الظنون ، ومن أشهر هذه الشروح أربعة : شرح الإمام بدر الدين الزركشي واسمه التنقيح ( ـ ٧٩٤ ه ) ، وشيخ الإسلام ابن حجر ( ـ ٨٥٢ ه ) في فتح الباري ، وهو أجل هذه الشروح وأوفاها وأكثرها شهرة وفائدة . والعلامة العيني الحنفي ( ـ ٨٥٥ ه ) في عمدة القارىء ، والجلال السيوطي ( ـ ٩١١ ه ) في التوشيح .

## ٦ - الإمام مسلم٢٠٤ - ٢٦١ هـ

هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد أثمة الحديث ومشاهيره ، ولد سنة ٢٠٤ بنيسابور ، وطلب العلم منذ الصغر ثم رحل إلى أقطار الإسلام فزار العراق والحجاز والشام ومصر ، وأخذ عن شيوخها من مشايخ البخاري وغيره ، وكان شديد الحب للبخاري ، شديد التقدير له ، وقد اقتدى به في وضع صحيحه ، إلا أنه حصل بينهما جفاء في آخر أيامهما ، وتوفي بنيسابور سنة ٢٦١ ه .

وضع كتاب الصحيح المشهور بصحيح مسلم ، وهو من أجل الكتب وأصحها مع صحيح البخاري ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى ترجيح البخاري علمه لأمور :

١ ــ اشترط البخاري اللقاء في الراوي دون الاكتفاء بالمعاصرة ، بينما
 مسلم يكتفى بذلك .

٢ ــ دقة فقه البخاري واحتواء صحيحه على استنباطات فقهية لا توجد في صحيح مسلم .

٣ ـ تحرَي البخاري في أمر الرجال ، حتى إن الذين تكلم فيهم الحفاظ \_ على ما في كلامهم من مجال للنقاش \_ بلغوا ثمانين ، وقد بلغ الذين تكلموا فيهم من رجال مسلم مائة وستين ، ومع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم ، وأغلبهم من شيوخه الذين يعرف دخائلهم أكثر من غيره .

٤ ـ قلة الأحاديث التي انتقدت على البخاري من جهة الشذوذ والإعلال

بالنسبة لما انتقد على مسلم ، فقد بلغت عند البخاري ــ وحده ــ ثمانية وسبعين ، وقد بلغت عند مسلم ــ وحده ــ مائة وثلاثين .

من أجل هذا ، ذهب أكثر العلماء إلى ترجيح صحيح البخاري مع اتفاقهم جميعاً على أن البخاري أجل من مسلم في علم الحديث وأعلى كعباً ، وقد اعترف له مسلم بذلك ، وقد روى مسلم عن البخاري ، ولم يرو البخاري عن مسلم شيئاً .

نعم يمتاز صحيح مسلم على البخاري بأمور فنية ترجع إلى التأليف ، فمسلم لم يقطع الحديث ولم يكرر الإسناد ، وإنما جمع ما ورد في الحديث كله في باب واحد ، جمع فيه طرقه التي ارتضاها ، وأورد أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة ، مما جعله أسهل تناولا على الطالب من صحيح البخاري كما أنه جعل لكتابه مقدمة نفيسة بيّن فيها ما دعاه لجمع الصحيح ، ومنهجه فيه ، وما أجمل ما قبل فيهما :

قالوا: لمسلم فضل قلت: البخاري أعلى قالوا: المكرر فيه قلت: المكرر أحلى

بلغت أحاديثه دون المكرر أربعة آلاف ، وبالمكرر ٥٧٢٧ . وقد شرحه كثير من الأئمة الحفاظ وذكر منها صاحب كشف الظنون خمسة عشر شرحاً من أشهرها شرح الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ( – ٦٧٦ ه ) ، وقد اختصره أيضاً عدد من العلماء ومن أشهر مختصراته تلخيص كتاب مسلم وشرحه لأحمد بن عمر القرطبي ( – ٦٥٦ ه ) ومختصر الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذري ( – ٦٥٦ ه ) (3) .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء للنووي ٨٩/٢ ومفتاح السنة ص ٤٦ .

# الإمام النسائي وسننه ۲۱٥ – ۳۰۳ هـ

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني الحافظ ، إمام عصره في الحديث وقدوتهم في الجرح والتعديل ، ولد سنة ٢١٥ بنساء بلدة مشهورة في خراسان ، سمع من أئمة الحديث بخراسان ، والحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة ، وكان شديد التحفظ والورع ، بارعاً في علوم الحديث حافظاً متقناً حتى نقل الذهبي أنه كان أحفظ من الإمام مسلم ، وتوفي رحمه الله بالرملة سنة ٣٠٣ ه .

ألّف النسائي سننه الكبرى ، أولاً مشتملة على الصحيح والمعلول ، ثم اختصرها في السنن الصغرى وسماها « المجتبى » وهي تلي في الدرجة الصحيحين ، لأنها أقل السنن ضعفاً وقد شرح سننه الجلال السيوطي في كتاب مختصر سماه « زهر الربى على المجتبى » ، وكذلك أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي الحنفي ( ــ ١١٣٨ هـ ) اقتصر فيه على ما يحتاج إليه القارىء والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب .

## ٨ ــ الإمام أبو داود وسننه ٨ ــ ٢٠٢ ــ ٢٧٥ هـ

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأسدي السجستاني ، ولد سنة ٢٠٢ ، ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وخراسان ، وكتب عن شيوخها كما أخذ عن مشايخ البخاري ومسلم كالإمام أحمد وابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد وغيرهم ، وأخذ عنه النسائي وغيره ، أثنى عليه العلماء بالحفظ والعلم والفهم مع الورع والدين ، قال فيه الحاكم أبو عبدالله : «كان أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة » توفي بالبصرة سنة ٧٧٥ رحمه الله ، انتقى سننه من خمسمائة ألف حديث ، فبلغت أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، وقصرها على أحاديث الأحكام وبذلك كان أول من ألَّف في الأحكام من أصحاب السنن والصحــاح ، وسننه جامعة للأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام ، ولذلك قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن (<sup>ه)</sup> : « اعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله ، وقد رزق القبول من كافة الناس فصار حَكَماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ، فلكل فيه ورد ، ومنه شرب ، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض ، فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهم في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد ، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفاً وأكثر فقهاً ، وكتاب

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسماء للنووي ٨٩/٢ ومفتاح السنة ص ٧٩ .

أبي عيسى (الترمذي) أيضاً كتاب حسن ».

« وطريقته في تأليف سننه ، ما أخبر عن نفسه ، كما نقله ابن الصلاح في مقدمته (٢) « ذكرت فيه الصحيح وما أشبهه وقاربه ، وماكان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ، ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض (٧) » وقال عنه ابن منده : « إنه يخرّج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال » .

<sup>(</sup>٦) ص ۱۸.

 <sup>(</sup>٧) طبعت أخيراً في القاهرة رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغير ها يذكر فيها طريقة تأليفه السنن واختياره
 الأحاديث ، وهذا القول وارد فيها .

# ٩ ــ الإمام الترمذي وجامعه ٢٠٩ ــ ٢٧٠ هـ

هو أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة السلمي الترمذي ، ولد بترمذ سنة ٢٠٩ ، وذكر ابن الديبع الشيباني في مقدمة تيسير الوصول أن ولادته كانت سنة ٢٠٠ ه ، أخذ الحديث عن كثيرين ، منهم : قتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن موسى ، وسفيان بن وكيع ، ومحمد بن إسماعيل البخاري وغير هم . رحل إلى الآفاق ، وأخذ عن الخراسانيين والعراقيين والحجازيين ، حتى غدا إماماً في الحديث جمع إلى الدين والورع الحفظ والثقة ، قال أبو يعلى الخليلي : « ثقة متفق عليه ويكفي في توثيقه أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري كان يعتمده ويأخذ عنه » ، توفي رحمه الله بترمذ سنة ٧٧٩ هـ <sup>(^)</sup> . ألُّف الترمذي جامعه على أبواب الفقه وغيره ، واشتمل على الصحيح ، والحسن ، والضعيف . مع بيان درجة كل حديث في موضعه ، وبيان وجه ضعفه ، وبين مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار في كل المسائل التي عقد لها أبواباً ، ومن ميزاته أنه أفرد في آخره فصلاً للعلل جمع فيه قواعد هامة . وقد شرحه كثير من العلماء منهم : أبو بكر بن العربي ( ــ ٥٤٣ هـ ) ، ومنهم : الجلال السيوطي ، وابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ ) وعبد الرحمن المباركفوري الهندي (١٣٥٣ هـ ) وسماه ( تحفة الأحوذي ) .

<sup>(</sup>٨) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ، وميز ان الاعتدال للذهبي ١١٧/٢ .

### ۱۰ ــ الإمام ابن ماجه وسننه ۲۰۷ ــ ۲۷۳ هـ

هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه الحافظ ، ولد سنة ٢٠٧ وطلب علم الحديث ورحل في طلبه حتى سمع أصحاب مالك والليث بن سعد ، روى عنه خلائق كثيرون ، يقول عنه أبو يعلى الخليلي القزويني : « وكان عالماً بهذا الشأن صاحب تصانيف منها التاريخ والسنن وارتحل إلى العراقين ومصر والشام » ، وقال ابن كثير : « صاحب السنن المشهورة وهي دالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع » ، ويشتمل على اثنين وثلاثين وثلاثين كتاباً ، وألف وخمسمائة باب ، وعلى أربعة آلاف حديث ، كلها جياد سوى السيرة ، توفى رحمه الله سنة ٢٧٣ (٩) .

#### درجة سننه:

كان كثير القدماء والمتأخرين يعدون أصول كتب الحديث خمسة : البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي ، ولكن بعض المتأخرين أضاف إليهم ابن ماجه لأنهم رأوا كتابه عظيم الفائدة في الفقه ، وأول من فعل ذلك الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ( – ٧٠٥ ه ) ، إلا أن بعضهم خالف في ذلك ورأى أن يجعل السادس كتاب الدارمي ، وقال آخرون : يجب أن يكون السادس هو الموطأ لصحته وجلالته ، وسنن ابن ماجه دون السنن الثلاثة في الدرجة ، شرح سننه كثيرون ، منهم محمد بن موسى الدميري (٨٠٨ ه ) والسيوطي في « مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه » .

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية لابن كثير ٢/١١ .

## أهم مراجع الكتاب

- ١ \_ القرآن الكريم
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم
   للأستاذ محمد فؤاد عبد الباق القاهرة .
- ۳ الجامع لمواضيع القرآن الكريم
   الأستاذ محمد فارس بركات ـ دمشق .
- غ ظلال القرآن
   للأستاذ الشهيد سيد قطب -- دار الشروق -- بيروت .
- ع نزول القرآن
- للدكتور محمد محمد خليفة ــ مكتبة النهضة المصرية ــ القاهرة .
  - الدستور من القرآن الكريم
     للأستاذ عبد الحميد جودة السحّار القاهرة .
    - ٧ صحيح البخاري
      - ٨ صحيح مسلم
    - ۹ مختصر صحیح مسلم
- للحافظ المنذري ــ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ــ الكويت . ١٠ ــ صحيح الترمذي
  - ۱۰ صحيح الترمدي ۱۱ - سنن أبي داود
    - ب ۱۲ ــ سنن النسائي
    - ۱۳ سنن ابن ماجه

#### ١٤ – رياض الصالحين

للامام النووي ( ٦٣١ – ٦٧٦ هـ )

تحقيق الاستاذين عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق

مراجعة الشيخ شعيب الارناۋوط ــ نشر دار المأمون للتراث ــ دمشق .

١٥ – الجامع الصغير للسيوطي مع شرحه للعلامة المناوي .

### ١٦ – الجامع الصحيح

مسند الامام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري .

نشر دار الفتح للطباعة والنشر ــ بيروت ــ ومكتبة الاستقامة بسلطنة عمان .

## ١٧ – بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني – القاهرة .

## ١٨ – السنّة ومكانتها في التشريع الاسلامي

الدكتور مصطفى السباعي – المكتب الاسلامي – بيروت .

#### ١٩ \_ فقه السنة

للأستاذ سيد سابق .

#### ٢٠ ــ تاريخ التراث العربي

فؤاد سزكين – المجلد الأول – الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر – القاهرة .

## ٢١ – جامع الأصول من أحاديث الرسول

للإمام ابي السعادات ابن الاثير الجزري ــ القاهرة .

## ٢٢ ــ مختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف

اختيار وتعليق الاستاذ عبد البديع صقر ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

### ٢٣ – قبس من نور محمد صلى الله عليه وسلم

للدكتور محمد فائز المط ــ دمشق ــ دار الكتب العربية .

### ٢٤ – أدب الأحاديث القدسية

للاستاذ أحمد الشرباصي ــ القاهرة .

## ٧٥ – مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة

للدكتور محمد حميد الله ــ دار الارشاد ــ بيروت .

#### ٧٦ ـ الحديث النبوي

( مصطلحه – بلاغته – علومه – كتبه )

للاستاذ محمد الصبّاغ – المكتب الاسلامي – بيروت .

#### ۲۷ – من وصايا الرسول

للأستاذ طه عبد الله العفيفي ــ دار الاعتصام ــ القاهرة .

#### ٢٨ \_ أحاديث في الصحة

للدكتور نبيل الطويل ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

## ٢٩ \_ أحاديث الصباح في المذياع

المرحوم محمود شلتوت والاستاذ محمد محمد المدني – القاهرة .

## ۳۰ – تهذیب سیرة ابن هشام

عبد السلام هارون ــ دار البحوث العلمية ــ الكويت .

### ٣١ – السيرة النبوية دروس وعبر

الدكتور مصطفى السباعي ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

#### ٣٢ – لسان العرب

لابن منظور

#### ٣٣ - جمهرة خطباء العرب

للاستاذ أحمد زكى صفوت ــ القاهرة .

# ٣٤ – التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي الشهيد عبد التادر عودة – القاهرة .

### ٣٥ \_ علم أصول الفقه

الاستاذ عبد الرهاب خلاّف ــ دار القلم ــ الكويت .

#### ٣٦ ــ الشريعة الاسلامية والقانون الدرلي

المستشار علي علي منصور ــ القاهرة .

### ٣٧ ــ التشريع الاسلامي ؛ خواصه ، ومراحله .

محاضرة للمرحوم الاستاذ محمد أبي زهرة بحلب ــ سوريا .

#### ٣٨ ــ العقائد

للشهيد حسن البنا ــ القاهرة .

## ٣٩ ــ مشكلاتنا في ضوء النظام الاسلامي الشهيد حسن البنا ــ القاهرة .

٤٠ حاة .. لا قضاة
 الاستاذ حسن الهضيبي ــ دار الطباعة والنشر الاسلامية ــ القاهرة .

## ٤١ ــ من روائع حضارتنا

للدكتور مصطفى السباعي ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

### ٤٢ ــ أخلاقنا الاجتماعية

للدكتور مصطفى السباعي ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

## ٤٣ – اشتراكية الاسلام

للدكتور مصطفى السباعي ــ دمشق والقاهرة .

#### ٤٤ \_ الرسالة الخالدة

اللاستاذ عبد الرحمن عزام ــ دار الشروق ودار الفكر ــ بيروت .

## 20 – بطل الأبطال أو أبرز صفات الرسول صلى الله عليه وسلم للاستاذ عبد الرحمن عزام – مكتبة لبنان – بيروت .

## ٤٦ – الدين والدولة في الاسلام

للدكتور مصطفى السباعي ــ دمشق .

## ٤٧ - مشروعية الإرث وأحكامه في الاسلام للد كتور مصطفى السباعى - دمشق .

## ٤٨ – خُلُق المسلم

للاستاذ محمد الغزالي ــ القاهرة .

### ٤٩ – الحلال والحرام

للدكتور يوسف القرضاوي ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

### ٥٠ – معالم الطريق

للدكتور سعيد رمضان ــ المركز الاسلامي ــ جنيف ــ سويسرا .

### ٥١ - الاسلام عقيدة ونظام

للدكتور سعيد رمضان ــ المركز الاسلامي ــ جنيف ــ سويسرا .

## ٥٢ - أحكام الردَّة في الشريعة الاسلامية

للاستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي ــ المكتب الاسلامي ــ بيروت .

## ٥٣ ــ تربية الأولاد في الاسلام

للاستاذ عبدالله علوان ( ۱ – ۳ ) دار السلام – بيروت .

### عد دبلوماسية الاسلام من خلال رسائل الرسول

لفضيلة الشيخ حسن تميم – بحث نشر بمجلة الرسالة الاسلامية العدد الثالث \_ – بيرونت – لبنان .

## محتويات الكتاب

| 7   | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | •    | •   | •   | •  | •    | •    | •   | •     | •        | •   | •    | •        |      | •   | •   | •    | •    | ب    | كتار     | JI | الدا |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----|----|------|------|-----|-------|----------|-----|------|----------|------|-----|-----|------|------|------|----------|----|------|
| ١١  | • |   | • |   |   |   |   |   |      |     | •   | •  |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     | بث  | لحد  | -1   | علم  | ي ء      | ī  | قده  |
| ۱۳  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     |     |      |      |      | تعنی     |    |      |
| 11  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     |     |      |      |      | رجو      |    |      |
| ۲۱  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     |     |      |      |      | رجو      |    |      |
| 24  | • | • |   | • |   |   |   |   |      |     |     | ?  | ل    | سو   | الر | ښة    | ) س      | رن  | نلقر | ني ا     | بابة | ٠., | الص | ن    | کا   | ب    | کیه      | •  |      |
| Y 0 | • | • |   | • | • |   | • |   |      |     |     |    | •    |      | ?   | ول    | رسد      | الر | ھد   | ء        | في   | ىنة | الد | ِّن  | ندو  | لم : | لاذا     |    |      |
| 77  |   | • |   | • |   |   |   | • |      |     |     |    | ئ    | لديد | للح | بآا   | طا       | ار  | م    | <u>ک</u> | Ν,   | إلى | بة  | حا   | م    | اً آ | رحا      | )  |      |
| ۲۸  | • |   |   |   | • |   |   | • | •    |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      | ä   |     | 11 2 | ر بة | محا  | بدء      | )  |      |
| 44  |   |   |   |   |   | • | ٠ | • | •    | •   | •   |    |      |      |     | •     |          |     | 4    | بابه     | أس   | وأ  | ے   | لديد | الم  | م ا  | و ضا     | ,  |      |
| ٣٣  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     |     |      |      |      | -<br>جهو |    |      |
| ٣٣  |   |   |   |   | • |   | • |   |      |     | •   |    |      |      |     |       |          | ے   | ليد  | لح       | ١.   | ناد | إس  | _    |      | ولا  | Ī        |    |      |
| ٣٤  | • | • |   |   |   |   |   | • | •    |     |     | •  |      |      |     | ٹ     | ادي      | حا  | الأ  | ن        | مر   | ئق  | توا | ۱ ـ  | _    | انيآ | נ        |    |      |
| ۴٤  |   |   |   |   |   |   |   | ب | كذ   | ۔   | Ĵ,  | دو | صا   | ن    | م م | تالمه | <b>-</b> | ان  | وبي  | ō        | وا   | الر | J.  | . نة | _    | الثآ | ;        |    |      |
| ه۳  |   |   |   |   |   |   |   |   | يز ه | یمی | ، و | بث | لحدي | ۱,   | سيم | لتق   | مة       | عا  | يد   | اء       | قو   | سع  | خ   | , –  | - [  | بار  | ,        |    |      |
| 40  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      | •   |       |          |     |      |          |      | _   |     |      |      |      |          |    |      |
| ۳٦  |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     |     |      |      | علا  |          |    |      |
| 49  |   |   |   |   |   | • |   |   |      |     | •   |    |      |      |     |       |          |     |      |          | :    | د   | ہو  | الج  | ٥٠   | ai   | ثمار     | •  |      |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |      |     |     |    |      |      |     |       |          |     |      |          |      |     |     |      |      |      |          |    |      |

| 44          |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •   | •   | •   | •   |    |      | •   | ىنة | الس  | ڹڹ | و ب      | تد | _ ^    | ولا        | T        |     |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|------|----|----------|----|--------|------------|----------|-----|
| ٤٠          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     | •   | •   |     | •   | ٹ  | لديد | الح | ~   | بطلا | ىم | ۰ ر      | عل | _      | انيآ       | ژ        |     |
| ٤٠          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    |        | الثآ       |          |     |
| ٤Y          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     | _    |    | •        |    |        | إبعأ       |          |     |
| ٤٧          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     | : (  | يث | ا<br>لحد | _1 | ات     | رج         | د        |     |
| ٤٨          | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |    |     |     |     |     | لحد | وا | ~    | حي  | لص  | ے ا  | ما | تش       | Ų  | لقاد   | Ī          |          |     |
| ٤٩          |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | ٺ  | عيا | الض | وا  | ݭ   | لحس | وا | 7    | حيا | م   | 11   | مر | تش       | J  | لقار   | Ī          |          |     |
| ۰۰          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    | _    | -   |     |      |    |          |    | لقاب   |            |          |     |
| ٥٢          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    |        | ت          | ريفا     | تع  |
| /5 A        | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    | •      | .N         |          | ••  |
| ,— <u>•</u> | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •    | •   | •   | •    | •  | •        |    | ۲۸     | لاس        | ' (      |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | زل  | Ŷ   | ۔ ا | باب | JI  |    |      |     |     |      |    |          |    |        |            |          |     |
| <b>VV</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | بة | اس  | أس  | ت   | فاد | موي | บั |      |     |     |      |    |          |    |        |            |          |     |
| ٧٩          |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    |        | ام ا       |          |     |
| ۸۳          |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |    |     | •   |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    |        | •          | سلم      | 71  |
| ۸۸          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          | •  |        | {          | زمن      |     |
| 44          |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          | ر  | كاف    | وال        | کفر      | IJ  |
| 47          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          | رك | المش   | <u>؛</u> و | برك      | ال  |
| 41          | • |   |   |   | • |   | • | • | • |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          | ند | الملح  | د و ا      | لحا      | ŊΙ  |
| 44          |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   |    |     |     | •   |     |     |    |      |     |     |      |    |          | •  |        |            | افق      | 11  |
| ۲٠          | • |   |   |   | • |   |   |   | • |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    | لمر تد | ا و ا      | ِدَّة    | الر |
| • •         |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |    |     |     |     |     | بن  | طن | لوا  | وا  | بة  | الذ  | ر  | أهإ      | وأ | اب     | الكتا      | ۔<br>ل ا | أه  |
| ۸۰          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    | ي        | رب | إلح    | ن و        | ستأم     | 71  |
| 111         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      | ٠   |     |      | 2  | انيا     | نس | والا   | ان         | 'نسا     | الإ |
| 110         |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    | .نيا   | الد        | فياة     | LI  |
| ۱۸          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |    |          |    |        | بة         |          | الن |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |          | ي         | لثاز | ے ا  | باب | Ji     |             |     |      |      |                   |       |      |       |       |      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----------|-----------|------|------|-----|--------|-------------|-----|------|------|-------------------|-------|------|-------|-------|------|
|   |   |   |   |   |   |   |   | ( | K   | <b>"</b> | <b>21</b> | ان   | رکا  | ,1  |        | ٤           | .ات | باد  | الم  |                   |       |      |       |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | •        | •         |      | •    |     |        |             |     |      |      |                   |       | . :  | اعة   | والط  | . 5. |
|   | • |   |   |   |   |   | • |   |     |          | •         |      | •    |     |        |             |     |      |      |                   | :     | ن    | دتاه  | شها   | N _  |
|   |   |   |   |   |   |   | • | • |     |          |           |      |      |     |        |             |     |      |      | á                 | د الأ | 11 4 | ال ال | _ لا  | _    |
|   |   |   |   |   |   | • |   | • |     | •        |           |      |      |     |        |             |     |      | الله | ل                 | سو    | . ر  | فمل   |       | _    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |          |           | •    |      |     |        |             |     |      |      |                   | ö     | مبلا | الع   | قامة  | 1 -  |
|   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |          |           | •    |      |     |        |             | نبو | و    | وا   | ٥                 | طهار  | والع | ä     | لنظاه | H    |
|   |   |   |   |   |   | • | • |   |     | ٠        |           |      |      |     |        |             |     |      | ٠.   | , <sup>1</sup> ,. |       | •    | ن     | لأذا  | 1    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |          |           |      |      |     |        |             |     |      |      |                   | -     |      |       | لإما  |      |
|   |   |   |   | • |   | • |   | • |     |          |           |      |      |     |        |             |     |      |      |                   | اعة   | لجه  | ة ا   | سلا   | ,    |
|   |   |   |   |   |   | • |   |   | •   |          |           |      |      |     |        | •           |     |      |      |                   | مة    | لحما | ة ا:  | سلاة  | ,    |
|   |   |   |   |   |   |   |   | • |     | •        |           |      |      |     |        |             |     |      | لاة  | لص                | لی ا  | ء    | فظة   | لحا   | .1   |
|   | • |   | • |   | • |   |   |   | •   |          |           |      | •    |     |        |             |     |      |      |                   |       | Ki   | لص    | ئر ا  | î    |
|   | • |   |   |   |   |   | • |   |     |          |           |      |      |     | نی     | <b>~</b> ., | الض | و    | ليل  | il i              | بلاة  | و م  | نل    | لنواة | 1    |
|   |   |   |   | • |   |   |   |   |     | زة       | صا        | ، ال | ، في | ائل | المعدز | . و         | رة  | خا   | 'ست  | ַוע               | ب و   | لحرد | ة ۱-  | سلاة  | ,    |
| • |   |   |   |   | • | • |   | • | •   | •        |           |      | •    | •   |        |             | 8   | بـلا | الم  | ك                 | , تر  | مز   | ٠ير   | تحذ   | 11   |
|   | • | • | • |   |   |   |   | • |     |          | •         | •    |      |     |        |             |     |      |      | ات                | مدة   | والع | , ;   | زكا   | ۱۱ - |
|   |   |   | • |   |   |   | • | • |     | •        |           |      |      |     |        |             |     |      |      | •                 | ان    | ىض   | ) ر•  | ہوم   | , .  |
|   |   |   |   | • | • |   | • | • |     |          |           | •    |      |     |        |             | ام  | لحر  | LI   | الله              | ت     | ، بي | إلى   | لحج   | ۱ -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |          | ث         | لثال | ji _ | باب | ال     |             |     |      |      |                   |       |      |       |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |          | لم        | لم   | د ۱  | غود | Ji     |             |     |      |      |                   |       |      |       |       |      |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | لمة |          | 1         |      | لاق  |     |        |             | _   | t    |      |                   |       |      |       |       |      |

| 147   | حسن الخلق                      |
|-------|--------------------------------|
| Y • 1 | التواضع                        |
| 7 • 7 | العلم والعلماء                 |
| Y•A   | العمل وكسب الرزق وذم ّ السروال |
| 717   | الصدق                          |
| 412   | الوفاء بالعهد                  |
| 717   | الأمانة                        |
| 719   | الاستقامة وأولياء الله         |
| 445   | العزيمـــة                     |
| 770   |                                |
|       | الشجاعة                        |
| 777   | الصبر                          |
| 744   | الشكـــر                       |
| 440   | الحلم والآناة والرفق           |
| ۲۳۸   | الرجاء والخوف من الله          |
| 137   | التقوى والحياء والورع          |
| 7 2 2 | التوكل على الله                |
| Y & V | العفو والتسامح                 |
| Y0.   | الرحمــة                       |
| 707   | المحبــة                       |
| 700   | الإيشار                        |
| 707   |                                |
| 771   | التفكر في خلق الله             |
| 774   | النظام                         |
| 777   | ۱<br>الوقاية والحذر            |
| 774   | حفظ اللسان                     |
| 777   | العدالة في الأقوال والأفعال    |
| 1 7 1 | العداله في الأقوال والأقعال    |

| ۲۸.          | الحيانة والغدر                           |
|--------------|------------------------------------------|
| YAY          | سوء الظن والتجسس والغيبة والنميمة        |
| YAY          | السخرية والاحتقار والهمز واللمز والتنابز |
| <b>P A Y</b> | الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 177          | الغلظــة                                 |
| 747          | الغضب                                    |
| 440          | الخمر والميسر                            |
| 144          | الغفلــة                                 |
| 799          | الاسترسال في اللهو                       |
| 4.1          | الانانية وهجر المسلم أخاه                |
| 4.5          | الاحتيال والرشوة . ٰ                     |
| ٣٠٦          | الرياء ٰ                                 |
| 4.4          | الاسراف والتبذير                         |
| 411          | البخل والشح                              |
| 414          | الظلم والبغي                             |
| 414          | التكبرُ والإعجاب والاختيال والفخر        |
| 44.          | المغالاة                                 |
| 411          | التحذير من المن ّ بالعطية                |
|              |                                          |

ب ـــ النهي عن الأخلاق السيئة

الكذب والنفاق . . . .

الجبن والخور . . . . . . . . .

274

YVY

444

445

## الباب الرابع

|      | C                                              |
|------|------------------------------------------------|
| ***  | الأسرة المسلمة                                 |
| ***  | الاسرة أساس المجتمع                            |
| 444  | بين الزوج والزوجة :                            |
| **   | ـــ الرسول يحث على الزواج                      |
| 444  | ــ تخيّر الزوجات والأزوّاج والقصد في المهور    |
| ٣٣٣  | ـــ التشاور بين الأبوين وابنتهما في شأن زواجها |
| 440  | ـ الخطبــة                                     |
| 440  | ـــ للخاطب ان يرى مخطوبته                      |
| 441  | ـــ الحياة الزوجية :                           |
| ۳۳۸  | أ ــ حق الزوج                                  |
| 44.  | ب ــ حق الزوجة                                 |
| 454  | ــ أدب الحياة الزوجية                          |
| 720  | ـــ النشوز                                     |
| 7\$7 | ـــ الشقاق بين الزوجين                         |
| 247  | ــ الطلاق                                      |
| 729  | الخلع                                          |
| 401  | ــ العدّة                                      |
| 405  | ـــ زواج التحليل                               |
| 400  | ـــ زواج المتعة                                |
| 401  | بين الآباء والْأبناء :                         |
| 475  | ـــ الرضاع                                     |
| 418  | _ الحضانة                                      |
| 411  | ذوو القربي والأرحام                            |
| ٣٧١  | المواريث والوصايا                              |

## الباب الخامس الأمة المسلمة

| ***   | المعاملات بين الأفراد والمجتمع الصالح                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۷۸   | بين الجار وجاره ، والصديق و صديقه                         |
| 474   | بين العامل وربّ العمل                                     |
| ۳۸۳   | المبادىء العامة لصيانة حقوق العمال                        |
| 444   | بين العالم والمتعلم                                       |
| 444   | بين البائع والمشتري والدائن والمدين                       |
| ٤٠٧   | التعاون على البرّ والتقوى                                 |
| £ + 4 | النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                  |
| 113   | السكوت عن المنكرات سبب في البلاء العام                    |
| 7/3   | تحذير من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يخالف قوله فعله |
| ٤١٨   | الاصلاح بين المؤمنين والمواطنين                           |
| 173   | المبادرة إلى الخيرات                                      |
| 277   | القيادة الصالحة                                           |
| ٤٢٣   | التكافل الاجتماعي في الاسلام                              |
|       | الباب السادس                                              |
| 173   | الحكومة المسلمة                                           |
| ٤٣٢   | الحكومة في الاسلام                                        |
| 244   | دعائم الحكم الاسلامي                                      |
| 141   | بين الحاكم والمواطن                                       |
|       | <br>۱ ــ من شروط الحاكم وواجباته :                        |
| 4 M . | •                                                         |
| 240   | أ ـــ الكفاءة والأمانة                                    |
| 143   | ب ـــ الانتخاب والشورى                                    |
| ٤٤١   | ج ــ المسئولية                                            |
|       |                                                           |

| 224 | د ــ العدالة المطلقة بين الناس               |
|-----|----------------------------------------------|
| 220 | ه ـــ الحرية الانسانية للمواطنين             |
| 101 | و ـــ الكرامة الانسانية للمواطنين            |
| 203 | ز ـــ المساواة أمام القانون للمواطنين        |
| 173 | ح ـــ التيسير ورفع الحرج                     |
| 473 | ٢ ــ واجبات المواطن :                        |
| 473 | أ ــ انتخاب الحاكم الصالح                    |
| 171 | ب ــ السمع والطاعة بالمعروف                  |
| 279 | ج ـــ احترام القانون والقضاء                 |
| ٤٧١ | د           عدم مخالفة التشريع والنظام العام |
| 277 | بين الموظفين والمواطنين                      |
|     | الباب السابع                                 |
| ٤٧٥ | العلاقات الاقتصادية                          |
| ٤٨١ | قواعد النظام الاقتصادي في الاسلام            |
| ٤٨٧ | المال في نظر الاسلام                         |
| ۳۰۵ | قوانين التكافل المعاشي                       |
|     | الباب الثامن                                 |
| ٥٢٧ | التشريع الإسلامي                             |
| ۸۲۵ | ميزات التشريع الاسلامي                       |
| 979 | أحكام التشريع الاسلامي                       |
| ۲۳٥ | مصادر التشريع الاسلامي :                     |
| ۲۳٥ | ١ ـــ القرآن الكريم                          |
| ٢٣٥ | ۲ _ السنّة                                   |
|     |                                              |

| 024   | • |   |   | • |   | • |   | •   | •   |   | •  |       |      |     |      |     |   |    |      |      | 8   | ماخ | ٔج  | الا   | _    | ٣    |       |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|----|-------|------|-----|------|-----|---|----|------|------|-----|-----|-----|-------|------|------|-------|
| 0 2 0 |   | • | • |   |   |   |   |     | •   |   |    | •     |      |     |      |     |   |    |      |      |     | ں   | یاس | الق   | _    | ٤    |       |
| ٧٤٥   | • |   | • |   | • |   |   |     |     |   | •  |       |      |     |      |     |   |    |      | ن    | ساد | ~   | است | ١Ų    | _    | ٥    |       |
| ٥٤٧   |   |   |   | • |   | • | • |     | •   |   | •  |       |      |     |      |     |   | 4  | سل   | المر | 2   | حة  | صا  | 11    | _    | ٦    |       |
| ००६   |   |   |   | • | • | • |   |     |     | • |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     | ر   | ر و | الم   | _    | ٧    |       |
| 700   |   |   |   | • | • | • | • | •   |     |   | •  |       |      |     |      |     |   |    |      | ب    | حا  | ص   | است | И     | _    | ٨    |       |
| 001   |   |   | • |   | • |   | • | •   |     |   |    |       | •    |     |      |     |   |    | ľ    | قبلا | ن   | مر  | ع   | شر    | _    | 4    |       |
| 009   | • |   | • | • | • | • |   | •   | •   | • | •  |       | •    | •   |      |     | • | (  | تابي | ب.   | الد | ب   | .ه. | ۔ مذ  | _ '  | ٠.   |       |
| ۰۲۰   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     |       |      |      | القض  |
| ۷۲٥   |   |   |   | • | • |   |   | •   |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      | •    |     |     |     | نٿي   | وال  | ود   | الشه  |
| ۰۷۰   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     |       |      |      | حدو   |
| ۹۷٥   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     | د ا   |      |      |       |
| ٥٨٥   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      | -    |     |     | _   | ند    |      |      |       |
| ٥٨٨   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     | بد    |      |      |       |
| 041   |   |   |   |   | • |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     | ٦     |      |      |       |
| 040   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     | ت_    |      |      |       |
| 044   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   | _  |      |      |     | -   |     | ٦     |      |      |       |
| 7.7   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     | ٦     |      |      |       |
| 7.0   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     | -   |     |       |      |      | القص  |
| ٦٢٠   |   |   |   |   |   |   | • |     | •   |   |    |       |      |     |      |     | • |    |      | •    |     | ز   | نود | لمعو  | والم | ثر ا | الكبا |
| 770   |   |   |   |   |   |   |   | •   | •   |   |    | •     |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     | ٢   | لحر ا | وال  | ال ( | الحلا |
|       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     | •   |       |      |      |       |
|       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   | ح  | لتاء  | ے اا | باب | ال   |     |   |    |      |      |     |     |     |       |      |      |       |
| 774   |   |   |   |   |   |   |   | امة | الم | ب | دا | ַוּצַ | پ و  | اعم | ئتما | : ج | ł | يك | سلو  | 31   |     |     |     |       |      |      |       |
| 741   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   | •  |      |      |     | ر . |     | آن    | لقر  | ، ا  | أداب  |
| ٦٣٨   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     |       |      |      | آداب  |
|       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |    |       |      |     |      |     |   |    |      |      |     |     |     | 1     |      |      |       |

| 137 | آداب الاستئذان والزيارة             |
|-----|-------------------------------------|
| 788 | آداب المجلس والجليس                 |
| 787 | آداب إكرام الضيف                    |
| 788 | آداب الطعام والشراب                 |
| 101 | آداب اللباس                         |
| 704 | آداب عيادة المريض وأحاديث في الصحة  |
| 77. | آداب الجنازة والتعزية وزيارة القبور |
| 777 |                                     |
| 779 | آداب الوداع والسفر                  |
| 770 | آداب عامة                           |
| ٦٨٠ | العناية باليتيم                     |
| ٦٨٣ | العناية بالشيخوخة                   |
| ۹۸۶ | ابن السبيل                          |
| ٦٨٦ | الرَّ فق بالحيوان                   |
|     | الباب العاشر                        |
| ٦٨٩ | الجهاد والاستشهاد في سبيل الله      |
| 791 | دفع الصائل                          |
| 798 |                                     |
| ٧   | مشروعية الجهاد:                     |
| ٧٠٢ | فضل الجهاد                          |
| ٧٠٤ | الجهاد للدفاع عن المجتمع            |
| ۷۰۵ | الاستعداد للجهاد                    |
| ٧٠٨ | آداب الجهاد                         |
| ٧١٠ | الشهداء                             |
| ۷۱۳ | من شهداء الدعوة الاسلامية           |
|     |                                     |

# الباب الحادي عشر

السياسة الداخلية للرسول

V14

| <b>VY•</b>  | كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الولاة والعمال |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 740         | التنظيمات الداخلية للرسول                        |
|             | a sada a da                                      |
|             | الباب الثاني عشر                                 |
| 404         | العلاقات الدولية والسياسة الخارجية               |
| 707         | السياسة الخارجية                                 |
| ٧٦٠         | رسائل وكتب الرسول علي إلى الملوك والحكام         |
| <b>YY</b> 0 | عقود الأمان والصلح بين المسلمين والدول الأخرى    |
| 747         | دبلوماسية الاسلام من خلال رسائل الرسول           |
| ۸.۲         | كتتاب الرسول عَلِيْكِ                            |
| ۸.٤         | سفراء الرسول ﷺ ومزایاهم                          |
|             |                                                  |
|             | الباب الثالث عشر                                 |
| ۸۰۵         | من آثار الرسول                                   |
| ۸۰۷         | محمد رسول الله                                   |
| ۲۱۸         | تعريفات الرسول                                   |
| ۸۲٥         | من توجيهات الرسول                                |
| ۸۳۳         | من مواعظ الرسول                                  |
| ٨٤٠         | من وصايا الرسول                                  |
| ٨٤٧         | من قصص الرسول                                    |
| ٨٦٦         | من أمثال الرسول                                  |
| AYY         | من خطب الرسول                                    |
| ٨٨٥         | من موازين الرسول                                 |
|             | / 4A                                             |

| ۸۸۸        | من دعاء الرسول                           |
|------------|------------------------------------------|
| <b>^^^</b> | من جوامع الكلم                           |
| 4.4        | الاحاديث الطوال                          |
|            | الباب الرابع عشر                         |
| 417        | من الأحاديث القدسية                      |
|            | الباب الخامس عشر                         |
| 940        | التوبة والاستغفار                        |
| 940        | الفتن وعلامات الساعة                     |
| 988        | التوبة                                   |
| 988        | ذكرالله                                  |
| 189        | الدعاء والاستغفار                        |
| 900        | المحاسبة قبل يوم الحساب                  |
| 907        | قبل الموت والاحتضار                      |
|            | الباب السادس عشر                         |
| 471        | البعث واليوم الآخر                       |
| 474        | الحساب والثواب والعقاب                   |
| 444        | ما أعد الله للمؤمنين في الجنة            |
| 141        | ما أعد الله للكافرين والمنافقين في النار |
|            | الباب السابع عشر                         |
| 414        | ملحق تراجم الأئمة وعلماء الحديث          |
| ١٠٠٧       | أهم مراجع الكتاب                         |
|            | محتوٰيات الكتاب                          |

بسسم الذالر من الرجم



#### وزارة الأوقاف والشِوْدن وَالمقدِّئاتِ الإصلاميّة

عسسان

| .,,        | رقتم  |
|------------|-------|
| A1444/6/ ~ | ناريخ |
| 1141/4/    | فىق   |

الموضوع .....

#### هـــــهادة

درس المختصون في وزارة الاوقاف والقواون والمقدسات الاسلامية كتاب " منهاج السالحين " تأليف الاستاذ عز الدين بليق ه وقد وجدوا فيه جهدا مباركا مفكورا يفسح رفية ملحة لدى الكثيرين من البسلمين في العصر الحاضر في الاطلاع على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ه من اقسرب طريق ه كما وجدوه شاملا للمقائد والميدادات والقوانين المامة ه والادّاب الاجتماعية ه وهسو الى جانب ذلك يقدم البلاغة النبهية الى القراء بصورة جميلة شيقة في المرض ه متازة في الاختيار حيث عرض انباطا من البلاغة النبهية في كل باب من ابواب الكتاب ه وفي كل فصل من فصوله ه

ومن الجدير بالذكر انه لا يتسنى للباحث او القارى \* او طالب العلم ان يجد هذه الاحاديث التي اشتبل عليها الكتاب في مرجع واحد \* او مصدر معين من مصادر كتب الحديث \*

وها هو الاستاذ عز الدين بليق يساهم بساهية بشكورة في جبع الاحاديث وتبهيمها تبهيسسا جبيلا وتقريبها الى القراء ، وضع المناوين البناسية والبلاقية ليضبونها ،

وزير الاو قاف والشورون و المقد التحديث الإللانية ( كارسل القد و المقد )